

#### ستيفن رانسيمان

## تاريخ المملات الطيبية

۲ مملکة القدس والشرق الفرنجی
 ۱۱۰۰ – ۱۱۸۷ م

ترجمة نور الدين خليل

## تاريخ المملات الطيبية

٧ - مملكة القدس والشرق الفرنجى

۱۱۸۰ - ۱۸۰۱م

# المحتويات

| 11  | مقدمة                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| **  | مقدمة المؤلف                                                                      |
|     | الباب الأول: إنشاء المملكة                                                        |
| 7 9 | الفصل الأول: مملكة ما وراء البحار (أوتريميه) وجيرانها                             |
|     | أرض فلسطين - الاحتياج إلى مبناء بحرى - إمارة أنطاكيـة - إمـارة الرهــا - المـــدن |
|     | الإسلامية الساحلية - الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية - بيزنطة - مشاكل بالدوين  |
| ٤٧  | الفصل الثاني: الحملات الصليبية سنة ١٠١١م                                          |
|     | ١١٠٠م اللومبــــارديون يجتمعـــون – ١٠١٠م اللومبـــارديون والفرنســـيون فـــــى   |
|     | القسطنطينية- ١١٠١م معركة مرسيفان - ١١٠١م نتـــائج معركــة مرســيفان –             |
|     | ١١٠١م الحملة الصليبية النفرسية - ١١٠١م الحملـة الصليبية الأكيتانيـة - ١١٠١م       |
|     | معركة هرقلة – ١٠٢٦م اعتقال الكونت ريموند                                          |
| ٦٣  | الفصل الثالث: أمراء أنطاكية النورمانديون                                          |
|     | ١١٠١م تنكريد وبيزنطة - ١١٠٢م ضغينة الأسقف مناس - ١١٠٢م بلدوين الثاني              |
|     | يرهن لحيته – ١١٠٣م إطلاق سراح بوهيموند – ١١٠٤م أهمية حسران – ١١٠٤م                |
|     | كارثـة حـران - ١٠٤، ١م بوهيمونـد وتنكريـد يتركــان بلدويــن أســيرا - ١١٠٤م       |
|     | بوهيمونـد يرحـل إلى الغـرب - ١١٠٧ بوهيمونـد يغــزو الإمبراطوريــة - ١١٠٨م         |
|     | معاهدة ديفول – ١٠٦م الاستيلاء على أفاميا – ١١٠٩م تنكريد في ذروة ڤوته              |
| ۸٧  | الفصل الرابع: تولوز وطرابلس                                                       |
|     | بنو عمار أصحاب طرايلس – ١١٠٢م انتصار ريموند أمام طرايلس – ١١٠٥م موت               |
|     | ريموند – ١١٠٨م فخر الملك يزور الخليفة – ١١٠٨م برترانـد التولـوزى يرحــل إلى       |
|     | الشرق – ۱۱۰۹م برتراند ووليم حوردون – ۱۱۰۹م استسلام طرابلس                         |
| ٠٣  | الفصل الخامس: الملك بالدوين الأول                                                 |
|     | ١١٠١م الاستيلاء على أرسوف وقيســـارية – ١١٠١م معركـــة الرملــة الأولى –          |
|     | ١١٠٢م معركة الرملة الثانية – ١١٠٢م الملك بلدويسن فــى يافــا – ١٠١١م بلدويــن     |

وديامبرت - ١١٠٢م خلع ديامبرت - ١١٠٦م انتعاب أرنولف بطريقا - ١١٠٨م حصار عكا - ١١٠٥م معركة الرملة الثالثة - ١١٠٦-١١٠٨م هممات على المدن الإسلامية الساحلية - ١١٠١م الاستيلاء على صيدا - ١١٠٥م تشييد الحصون في الجليل - ١١٠٨م هدنة مع دمشق - ١١١٨م بلدوين يغزو مصنر - ١١١٣م زواج بلدوين من أديللا - ١١١٨م موت أمراء

الفصل السادس: توازن في الشمال ......

۱۱۰۷م إطلاق سراح حوسلين - ۱۱۰۸م مسيحيون ومسلمون ضد مسيحيين ومسلمين - ۱۱۰۹م المسالحة بين أمراء الفرنج - ۱۱۱۰م إخلاء الريف الرهاوى - انتشار الحشاشين - ۱۱۱۱م التلاف إسلامي حديد - ۱۱۱۱م فشل مودود - ۱۱۱۲م موت تنكريد - ۱۱۱۳م موت مودود ورضوان - ۱۱۱۲م سقوط واسيل دغا - ۱۱۱۵م حملة برسق بن برسق - ۱۱۱۰م انتصار الفرنج في تل دانيت - دغا - ۱۱۱۵م صدع في الكنيسة اليعقوبية - ۱۱۱۱م مفاوضات بيزنطة مع الغرب - ۱۱۱۲م مروب سلحوقية ضد بيزنطة

#### الباب الثانى: الذروة

|       | استدعاء ريموند (أوف بواتيه) إلى أنطاكية - ١١٣٦م الحرب مع الأرمسن - ١١٣٧م        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | استخلاف ريموند الثاني في طرابلس - ١١٣٧م استسلام قلعة بعرين                      |
| 7 2 7 |                                                                                 |
|       | الأيام الأخيرة من حكم الكسيوس الأول - ١١١٨م ولاية عهد حـون كومنيــُــوس -       |
|       | ١١٣٧م حـون يعـد العـدة لغـزو سـوريا - ١٣٧م ريمونـد يقــدم فــروض الــولاء       |
|       | للإمبراطور – ١١٣٨م المسيحيون يخاصرون شيزر – ١٣٨ م دعول حــون أنطاكيــة          |
|       | - ١٣٩ ام حون في الأناضول - ١٣٩ ام خلع البطريق رادولـف – ١١٤٢م حـون              |
|       | يعود إلى كيليكيا                                                                |
| 777   | الفصل الرابع: سقوط الرها                                                        |
|       | ١١٣٩م التَّحالف الفرنجي مع دمشق - ١١٤٠م بناء القلاع على الحدود الجنوبيــة -     |
|       | ١١٤٣م مؤسسات الملكة مليسيند - ١١٤٣م موت الملك فولك – ١١٤٤م حصــار               |
|       | الرهـا - ١١٤٥م سياسة زنكي في الرهـا - ١١٤٦م مصرع زنكــي - ١١٤٧م                 |
|       | الفرنج يتخاصمون مع أنر – ١١٤٧ م ارتفاع نجم نور الدين                            |
|       |                                                                                 |
|       | الباب الثالث: الحملة الصليبية الثانية                                           |
| 444   | الفصل الأول: اجتماع الملوك                                                      |
|       | حملات صليبية متفرقة – الملك روحر الثاني الصقلي – ١١٤٦م التجمع في فسيزيلاي       |
|       | - ١١٤٦م القديس برنـار فـي ألمانيـا - ١١٤٧م البابـا إيوحينيــوس فــي فرنـــــا - |
|       | ١١٤٧م الملك كونراد يغادر ألمانيا – ١١٤٧م الألمان في البلقــان – ١١٤٧م وصــول    |
|       | الفرنسيين إلى القسطنطينية                                                       |
| ۳.۷   | الفصل الثاني: الشقاق المسيحي                                                    |
|       | ١١٤٦م حملة مسانويل ضد قونية - ١١٤٧م الألمسان يعبرون إلى آسسيا - ١١٤٧م           |
|       | الفرنسيون يعبرون إلى آسيا - ١١٤٧-١١٤٨م الفرنسيون في آسيا الصغرى -               |
|       | ١١٤٨م الفرنسيون في أضاليــا - ١١٤٧-١١٤٨م السياســة البيزنطيــة أثنـاء الحملــة  |
|       | الصليبية – ١١٤٧-١١٤٨م دور الإمبراطور                                            |
| 277   | الفصل الثالث: الإخفاق التام                                                     |
|       | ١١٤٨م لويس وإلينور في أنطاكية – ١١٤٨م قرار الهجوم على دمشـق – ١١٤٨م             |
|       | مشاجرات في المعسكر المسيحي - ١١٤٨م الملك كونراد يغادر فلسطين - ١١٤٩م            |
|       | ر تر اند العملمين ي                                                             |

|     | الباب الرابع: تحول المد                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 477 | الفصل الأول: الحياه في الشرق الفرنجي (أوتريميه)                                |
|     | المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهود - إقطاعيات المملكة - الدستور - المحكمة    |
|     | العليا - الإدارة - الدويلات التابعة - إمارة أنطاكية - السيادة الإمبراطوريــة - |
|     | التنظيم الكنسي - النظامان العسكريان - الملابس - العبداقة مع المسلمين - الكنيسة |
|     | الأرثوذوكسية – رفاهية الشرق الفرنجي                                            |
| ٣٧٧ | الفصل الثاني: ارتفاع نجم نور الدين                                             |
|     | ١١٥٠م اعتمال الكونت حوسلين - ١١٥٠م استسلام تل بشير لبيزنطــة - ١١٥٠م           |
|     | خطاب الأميرة كونستانس - ١١٥٢م اغتيال ريمونــد الثــاني - ١١٥٢م الملكــة        |
|     | مليسيند ترضخ لابنها - ١١٥٠م مكائد في معسر - ١١٥٣م الاستيلاء على                |
|     | عسقلان – ۱۹۶ م نور الدين يأخذ دمشق – ۱۹۲ م زلازل في سوريا                      |
| 299 | ر الفصل الثالث: عودة الإمبراطور                                                |
|     | ١١٥٦م رينالد يغير على قبرص - ١٥١٧م الفرنج يهــاجمون شــيزر - ١١٥٨م             |
|     | الإمبراطور مانويل يدخل كيليكيا - ١١٥٩م الإمبراطور في أنطاكية - ١١٥٩م           |
|     | الهدنة بين مانويل ونور الدين – ١١٦٠م رينالد يقع فسي الأســر – ١١٦١م مليســيند  |
|     | الطرابلسية - ١٦٦٢م موت بلدوين الثالث                                           |
| ٤١٩ | الفصل الرابع: تربص مصر                                                         |
|     | ١١٦٢م المُلك أمالريك - ١٥٤٨م مكائد في القاهرة - ١١٦٣م هزيمـة نــور الديــن     |
|     | في الكرك - ١١٦٤م كارثة فسي أرتاح - ١١٦٥م بطريق يوناني في أنطاكية -             |
|     | ١١٦٧م السفراء الفرنج في القاهرة - ١١٦٧م صلاح الدين محاصر في الإسكندرية         |
|     | - ١٦٦٦-١١٦٧م مغـامرات أندرونيكـوس كومنينـوس - ١١٦٨م التحــالف مـــع            |
|     | بيزنطة – ١٦٨٨م أمالربك يتقدم نحو القاهرة – ١٦٦٩م شيركوه يفــوز بمصــر لنــور   |
|     | الدين – ١٦٦٩م حملة تحالف ضد مصر – ١٦٦٩م حصار دمياط – ١١٧٠م زلزال               |
|     | يضـرب أنطاكيـة - ١١٧١م أمـالريك فـي القسـطنطينية - ١١٧١م انتهـاء الخلافــة     |
|     | الفاطمية - ١١٧٢م إطلاق سراح ويمونـد أمـير طرابلـــــ - ١١٧٣م اغتيـال ســفراء   |
|     | الحشاشين – ١٧٢٤م موت الملك أمالريك                                             |

#### الباب الخامس: اتتصار الإسلام

١١٨٧م تشريف صلاح الدين

| 173 | صل الأول: الرحدة الإسلامية                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | ١١٧٤م ربموند كونت طرابلس وصبًّا - ١١٧٤م صلاح الدين يهاحم حلب -         |
|     | ١١٧٦م صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل - ١١٧٦م زواج سيبيللا       |
|     | الأول - ١١٧٦م معركة ميريوسيفالوم - ١١٧٧م فيليب كونست فلانسدرز فسي      |
|     | فلسطين - ١١٧٧م هزيمة صلاح الدين في تل الجزر - ١١٧٩م موت همفري أمير     |
|     | تبنين - ١١٨٠م هدنية عبامين - ١١٨٠م سبيلا وبلدويين أسير ابيلين - ١١٨٠م  |
|     | البطريق هيراكليوس - ١١٨٠-١١٨٠م عهد الكسيوس الناني - ١١٨٥م سقوط         |
|     | اندرونیکوس کومنینوس - ۱۸۱۱م رینالد (اوف شــاتیلون) ینقــض المعــاهدة - |
|     | ١٨١ ام وفاة الصالح اسماعيل - ١١٨٣ ام صلاح الدين يمتلك حلب              |

| الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتيني                                    | المرفق  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| :<br>قرقم (۱): شمال الشام في القرن الثاني عشر الميلادي ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۱ | الخرائط |
| لة رقم (٢) : حنوب الشام في القرن الثاني عشر الميلادي                             | خريط    |
| لة رقم (٣) : مملكة بيت المقدس في القرن الثاني عشر                                | -       |
| لة رقم (٥) : مصر في القرن الثاني عشر                                             | خريط    |
| په رسم (۱) . انجفيس                                                              | سريد    |

#### مةحمة

هذا هو الجزء النانى من "تاريخ الحملات الصليبية"، للمؤرخ ستيفن رانسيمان الذى نقلنا إلى العربية من قبل حزءه الأول وقدمنا له. ولابد لنا من أن نستهل هذه المقدمة بفقرة من مقدمة الجزء الأول: "إن للإسلام حضارة عربية المهد عالمية القصد. ودور الحضارة الإسلامية فى تاريخ البشرية أخطر من أن يشار إليه فى مياق ضيق، لكننا نورد ذكره لأنه يوجب على المسلمين أن "يؤرخوا لأنفسهم"، وألا يتركوا ذلك لغيرهم، فغيرهم ولا شك قادرون، ولكنهم غير منصفين يذهب بهم الهوى والمصلحة مذاهب شتى، فلا ينكرون دور الحضارة الإسلامية فى قديم العالم وحديثه، ولكنهم ينصرفون بهذا الدور منصرفا يجنح إلى السلب. وكيف لا والحضارة الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فيما مضى، وتؤذن بانقضائه فيما الإسلامية قلصت دور حضارتهم وآذنت بانقضائه فيما مضى، وتؤذن بانقضائه فيما هو آت عندما يُقدر للمسلمين عود إلى ما كانوا وما ينبغى أن يكونوا عليه.

فبعد أن كان المسلمون هم أصحاب المعرفة، بكل جوانبها وفى كل آفاقها، وبعد أن أتاحوا لما يسمى بالحضارة الغربية المعاصرة أسباب وجودها ومقوماتها، تناءوا مع الأيام عن الجادة التي أبلغتهم وأبلغت غيرهم ما لم يكونوا بالغيه، فآل أمرهم إلى غيرهم، وقصرت أداتهم وضاقت آفاقهم فأصبحوا يعوّلون على من لا يبغون إلا مضرتهم وإذلالهم" وإنما نعيد ذكر هذه الفقرة ونحن نتوسع ، بعن السنى ، في بيان مدى حاجتنا إلى مدرسة تأريخ عربية قادرة على أن تعين المسلمين على أن يصححوا صور الإسلام التي تبدو مشوهة في مرآة الغرب، والتي حاوزت - في زمن الهيمنة - نطاق حدود الغرب الفكرية إلى غير نطاق كان ينبغي أن تأتلق فيه قدرة العرب والمسلمين على أن يعنوا هم أنفسهم بتقديم حضارتهم وتراثها.

#### تاريخ وتواريخ

وقمة فارق هام بين تاريخ الإسلام والتأريخ له وغيره من تواريخ الأديان الأخرى والتأريخ له . ذلك أن حضارة الإسلام حاءت إلى الوحود بعد أن واتت الإنسان و ونعنى به الإنسان المسلم - القدرة على تسجيل تاريخه؛ في حين أن المسيحية - التي ترجع بداياتها إلى القرن الأول الميلادى - لم يتح أن تتخذ لها مكانا في العالم إلا في القرن الرابع، فأتت بنمط من التأريخ يغاير ، من حيث الواقع والمنهج ، أنماط التأريخ عند الإغريق والرومان. ذلك أنه كان لابد للمسيحية من أن تجد لنفسها أصولا في الهودية.

واليهود هم أول شعب في العالم القديم فرضت عليه عقيدته واحبا دينيا يقضى بأن يتذكر أبناؤه ماضيهم ، لأن العبرة فيما توارثوه من تواريخ تتمثل في ذكر ما فعله الرب لشعبه المختار. وذلك على نقيض الحال عند الإغريق الذين لم تأمرهم آلهتهم بأن يتذكروا شيئا من هذا القبيل . فكان يتعين على كل يهودى أن يكون على دراية بالكتابات اليهودية المقدسة ، التي جُمع من بينها في نهاية المطاف ما أصبح يعرف فيما بعد بـ"العهد القديم". فكتاب أسفار العهد القديم انتقوا من بين تلك الكتابات ، التي يُفترض أن كل يهودى يعرفها ، ما رأوا أنه يفسر "قصد الرب" . زد على ذلك أن لليهود تراثا غير مكتوب ، يقول عنه يوسيفوس Josephus ، المؤرخ اليهودى الذى عاش في القرن الأول الميلادى : "إن ما لم يدون منه بقى في الذاكرة الجمعية لشعب إسرائيل وكهانه حاصة".

ثم حاء المسيحيون فأخذوا بالعهد القديم وأضافوا إليه كماً حديداً من "التاريخ المقدس". فكّتاب الأناحيل الأربعة ، التي يضمها العهد الجديد ، حاءوا بذكر ما رأوا أنه حقائق ينبغي على المؤمنين أن يعرفوها ؛ غير أن المؤرخين يرون أنه ليس ثمة سبيل مقنع

يعين على الوصول إلى حقائق تاريخية مما حاء به العهد الجديد ، باستثناء ما يُروى بسفر "اعمال الرسل". فالعهد الجديد على إجماله لا يمثل سوى مختارات من الكتابات المسيحية الأولى ، ولا يتضمن إلا ما اتفق مع عقيدة الكنيسة ، عندما أتيح لتلك العقيدة باخرة أن تتخذ شكلا واحدا . وقمة فراغ تام بين سفر "أعمال الرسل"، الذى يرجع فيما يحتمل إلى أواخسر القرن الأول الميلادى، وبسين كتاب "التاريخ الكنسى" فيما يحتمل إلى أواخسر القرن الأول الميلادى، وبسين كتاب "التاريخ الكنسى" Eusebius Pamphili of الذى الفه يوسيبيوس بامفيلوس Cacsarea (الذى توفى حوالى سنة ٢٤٠ ميلادية) وكتابات معاصريه فى الربع الأول من القرن الرابع الميلادى.

ووحد الكتاب المسيحيون أن قصة السيد المسيح ، كما ترويها الأناحيل ، يتمشل فيها تحقيق النبؤات التي ذكرت في غير مكان من العهد القديم ، وبذلك أضاف الجزء اليهودي من الكتاب المقدس إلى المسيحية بعدا قديما . وتحول التاريخ الذي ورد في عهدى الكتاب المقدس ، اللذين أمسيا وثيقي الارتباط ، إلى ثبت وحيد يتمثل فيه وحي الرب ويتضاءل بجانبه غيره مما كتبه الناس والجماعات الدينية على اختلافها.

#### تاريخ عام

لم يكن مفهوم "التاريخ العام" بجهولا عند الوثنيين؛ ثم حاء المسيحيون وحاولوا أن يستفيدوا منه . ذلك أنه كان عليهم أن يحيلـوا "التـاريخ المسيحى المقــــس" إلى "تــاريخ عام" يصطبغ بالعراقة . ويرى الدارسون أن ما توخاه المسيحيون في ذلك يتصف بمغالاة تفوق تلك التي يتصف بها ما حاء به اليهود .

وأضطر المسيحيون الأولون ، في دفاعهم عن دينهم ، إلى أن يوفقوا بين بعض ما حاء في التاريخ الوثني وما حاء في "تاريخهم العام". فكان المؤرخ المسيحي يحاول بلوغ ذلك بالتوفيق بين التاريخ المقدس والترتيب الزمني العام منذ بدء الخليقة وحتى الزمن الذي كان يعيش فيه ، فجاءت أحداث التاريخ المسيحي اليهودي متزامنة مع الأحداث البارزة في التاريخ الوثني بما فيه من أساطير وخرافات . وكان سيكستوس يوليوس الإفريقي Sextus Julius Africanus أول كاتب مسيحي حاول ذلك التوفيق في القرن الثالث ، فقال – فيما قال – إن وجود البشرية بدأ منذ ستة آلاف عام وأن السيد المسيح ولد بعد مضي خمسة آلاف وخمسمائة عام على خلق العالم. وتمثل فيما كتبه سيكستوس نموذج تأثره يوسيبيوس Eusebius في مدونته التأريخية "التاريخ الكنسي"

التى غدت أساسا توالت بعده تواريخ ألفها الكتاب البيزنطيون فى لغتهم اليونانية. وقد نقل القديس حيروم St. Jerome (الذى توفى سنة ١٩٤٩ أو ٢٠٠) هذا العمل إلى اللغة اللاتينية وظل تأثيره بالغا، فى غرب أوروبا ، لما يجاوز ألف عام . ويقول إدموند فرايد Edmund B. Fryde فى تناوله لهذا الموضوع: "إن الدارس المحدث يعجب ببراعة يوسيبيوس، ومن أتوا بعده، ويتملكه اليأس من سخف الكثير مما انتهبوا إليه". ولنا أن نلاحظ أن الأخذ بمولد السيد المسيح على أنه بداية التقويسم الميلادى استحدثه ديونيسيوس إكسيحيوس Dionysius Exiguus فى أوائل القرن السادس، ولكن هذا التقويم لم يرج إلا عندما استخدمه اللاهوتى والمؤرخ الإنجليزى بيد Bede فى القرن الثامن.

ولم يُعن مسيحيو القرنين الرابع والخامس بكتابة تاريخ عصرهم ، وإن عن لهم أحيانا أن يفعلوا ذلك، فلم يكن هذا إلا من قبيل الدفاع عن دينهم في مواجهة العالم الوثني أو الجماعات الدينية المسيحية المعارضة التي كانت توصم بالهرطقة. وكل هذه التواريخ التي كتبها "المدافعون عن الدين" يعتورها بالضرورة قدر كبير من التحريف المتمثل في انتقائهم ما يرون أنه يجب إبداؤه وما يرون أنه ينبغي إخفاؤه. وغالبا ما كان هؤلاء المدافعون يشتطون في إحجافهم بحق من يناهضونهم وبحق غير المسيحيين. ولم تخل أعمال المورخين الكلاسيكين من مثل تلك المثالب بطبيعة الحال، بيد أن المسيحيين بين المؤرخين المسيحيين وواحد من الكتاب الوثنيين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينوس بين المؤرخين المسيحيين وواحد من الكتاب الوثنيين المبرزين مثل أماينوس مارسيلينوس يتواني في إبداء إعجابه بمن يستحق الإعجاب من المسيحيين، وأنهم – على النقيض منه يتواني في إبداء إعجابه بمن يستحق الإعجاب من المسيحيين، وأنهم – على النقيض منه يتواني في إبداء إعجابه بمن يستحق الإعجاب من المسيحيين، وأنهم – على النقيض منه يتواني في إبداء إعجابه عن يستحق الإعجاب من المسيحيين، وأنهم – على النقيض منه يتواني في إبداء ومنيق النظرة والتصلب.

### التأريخ للتاريخ

ذلك ما كان عليه التأريخ الغربي على إجماله. ومن الغريب أن تلك الحال بقيت على ماكانت عليه حتى القرن التاسع عشر. وما تناولناه إن هو إلا الصورة التي تظهرها مرآة البحث الحديث، والتي وقفنا منها عند ما يقتضيه السياق. وهمي صورة مركبة يتمثل في قسماتها واقع ما انتهى إليه الباحثون، وهي قسمات تجنح بالضرورة إلى إبداء ما لا يكاد "عَطَّار" الإنحياز يفلح في إصلاح قبحه بمحاولة إخفائه. ومن شأن مثل هذا

التأريخ أن ينتج تاريخا أو تواريخ لا تسوغها فلسفة التاريخ بمنظوريها التأملي والتحليلي النقدى. ويحق لنا هنا أن نقول: أوليس غريبا أن يكون للإنسان تاريخان أو أكثر، تاريخ يتمثل فيه ما تتابع بالفعل من أحداث، ولا يكاد يلم الإنسان به إلمام الموقس، وتاريخ أو تواريخ كلها من نتاج "تأريخ" لا يكاد الإنسان في محاولة توخى الحيدة فيه أن يبلغ بعض شأو!

وأولى ما نعنى به فى هذا السياق هو أن نلتفت إلى حقيقة حلية مؤداها أن التواريخ اليهودية المسيحية، فى أصلها تواريخ دينية انتهى بها المطاف إلى أن تصبح، على أيدى أصحاب العقائد، تاريخا دينيا موحداً يقوم على الانتقاء وعلى الإبداء والإحفاء؛ شم حاول أصحابه أن يحيلوه إلى تاريخ عام، فتخلطت الحقائق بالأساطير والأوهام، ذلك أن أسفار الكتاب المقدس ، بعهديه القديم والجديد تقوم، فى إجمالها، على سرد يرى أصحابه أنه تواريخ أو تاريخ أو أساس للتأريخ. وهذا على النقيض من تاريخ الإسلام فالقرآن الكريم لا يعنى بالتأريخ أو بأى سرد للتاريخ أو بتحديد تواريخ، وما حاء به من قصص لم يكن إلا من قبيل ذكر المثال للتدبر والاعتبار. كما أن تاريخ محمد من يتناوله القرآن الكريم من قريب أو من بعيد، وإنما تناوله المؤرخون وما يزالون. ولمة فارق بين بين تواريخ كتبت، على نحو أسلفناه، وانتهى البحث الحديث فيها إلى ما انتهى إليه، وتاريخ بدأ واتخذ مسيرته بعد أن أتيح للعيون والعقول أن تبصر فى نور الحقيقة والحق وإعمال العقل.

### الانتماء والتأريخ

ويضطرنا ضيق النطاق ، ونحن بصدد بيان مدى حاجتنا إلى تأريخ عربسى إسلامى معاصر حديد ، أن نتجاوز الحائل إلى الماثل فنلقى نظرة غير مستأنية على واقع التأريخ الحديث والمعاصر، ومدى ثأثره بما انتهى إليه فكر الإنسان فى عصره الأخير. فنقول إن فروع العلم المختلفة تؤدى أدوارا بالغة الخطورة فى صياغة أوحمه الفكر المختلفة على المستويات المحلية والعالمية فى بحابهة الإيديولوحيات بعضها بعضا. وإذا شئنا أن نمثل لذلك، فإننا نقول إنه يتعين على المرء أن يلقى نظرة على تاريخ العالم، أو على تاريخ أمة بعينها، من خلال الكتابات التاريخية التى قام بها كتاب ينتمون إلى أيديولوحيات مختلفة، فإنه واحد ولا شك أن هذا التاريخ - سواء أكان تاريخ العالم أم تاريخ أمة معينة - يصطبغ بشئ من طابع الفكر الذى ينتمى إليه كاتب التاريخ. ويتجلى ذلك فى

أوضح صورة إذا ما قرأنا التواريخ التي يصدرها العالم الغربي والتواريخ التي كان يصدرها الشق الماركسي من العالم، كما أسلفنا في مقدمة الحزء الأول.

وليس ذلك وحسب ، فإن نعرات التراث القومية أحدثت أثرها في فوارق نلحظها في التواريخ التي يكتبها أناس ينتمون إلى حضارة واحدة كما هي الحال فيما نقرأه من تواريخ كتبها الفرنسيون والإنجليز والأمريكيون وغيرهم.

وإذا شننا أن نسوق مثلا يعبر عن هذه الحقيقة في واحد من حوانبها، ويظهر ما يمكن أن يشوب نظرة المؤرخ حتى في معالجت لأحداث الواقع ، وإن كـان حديشا أو معاصراً ، نرجع إلى السنوات الأولى من الحرب العالمية الثانية عندما استقر الأمر لهتلر في بولندا بإخضاعها في أوائل عام ١٩٤٠، ثم قفزت قواته بغتة من شرق أوروبــا لتجتــاح غربها، ووجهت ضرباتها والعالم لا يكاد يفيق من ذهوله إلى دولتين محايدتين هما الدنمارك والنرويج. وسرعان ما سقطت الدنمارك دون مقاومة تذكر، واستبسل النرويجيون دفاعا عن وطنهم بعد أن تجاوزوا وقع المباغتة. وفي تلك الآونة اندفعت القوات البريطانية لتعين النرويجيين على التصدى للهجوم الألماني؛ وبدى عندئذ أن نجاح الغزوة الألمانية أمر مشكوك فيه، ولكن الألمان أثبتوا في نهاية الأمر أن البريطانيين والنرويجيين لم يكونوا أندادا لهم. وأكرهت القوات البريطانية والنرويجية على الفرار إلى بريطانيا، وسقطت النرويج في أيدى الألمان، الذين أتاح لهم غزو الدنمارك والنرويج الاستيلاء على سلسلة القواعد البحرية الهامة في بحر الشمال، والتي تقع في مواحهة الساحل البريطاني، مما دعم مركز هتلر في قتاله مع بريطانيا. ومضى هتلر في توجيه ضرباته ، فغزت القوات الألمانية فجأة دولتين محايدتين أخريين، وهما بلجيك وهولندا، وقضت في وقت قصير على قواتهما. واندفعت قوات بريطانية وفرنسية لتعين هاتين الحليفتين الجديدتين، ولكنها عجزت عن إيقاف الضربات القاصمة والسريعة التي وجهتها فرق البانزر The Panzer divisions، وأسراب كبيرة من الطائرات القاذفة. وتهاوت القوات المتحالفة تحت وطأة هذه الضربات المروعة.

ويصف المؤرخ الأمريكى "سوثورث" ما حدث بعد ذلك قائلا: "إن ليوبولد الثالث ملك بلجيكا، وقد عجز عن أن يهضم أن تذبح قواته، أمر كل الجنود البلجيكيين أن يلقوا بأسلحتهم".

"King Leopold III of Belgium, unable to stomach the slaughter of his troops, ordered all Belgian soldiers to throw down their arms."

وهذه العبارة على بساطتها تبين أن خطرة "ليوبولد الثالث" كانت نتيجة حتمية ترتبت على ما سبقها من أحداث. ولكننا نجد أن للمؤرخ البريطاني "هربرت حورج ويلز"، رأيا آخر في ذلك، إذ يقول: "وخطر للملك ليوبولد، الذي كان قد لجا إلى فرنسا وبريطانيا ليعيناه عند غزو بلاده، أن الوقت كان مواتيا عند ثذ لعمل من أعمال الجبن والخيانة الفائقين".

"It occurred to King Leopold, who had appealed to France and Britain for assistance when his country was invaded, that the time was now opportune for an act of supreme cowardice and treachery."

هذا ما يقوله ويلز، بالرغم من أنه ينعى على الفرنسيين في الصفحة نفسها من تاريخه أنهم لم يمدوا خط ماحينو إلى ما وراء الحدود البلجيكية، وأن خطة الحلفاء للتحرك العسكرى من ناحية اليسار المكشوفة كان يعتورها نقص شديد...

"The French had never prolonged the Maginot Line beyond the Belgian frontier, and the plan of the Allies for a war movement on the exposed left was very incomplete."

ونحن نقدر تفهم "سوثورث" لموقف الملك ليوبولد الشالث، ونعرف فى الوقت نفسه دوافع "ويلز" فى موقفه منه. وإذا كان للنظرة أن تختلف إزاء حدث له مشل ما أسلفنا من مقدمات، فماذا يمكن أن تكون عليه الحال إذا تعلق الأمر بالمعتقدات والأيديولوجيات وما بينهما من صراعات وسياسات!

وهذا المثال يظهر حانبا واحدا من حوانب المسألة، التى تتعقد أيما تعقد إذا حاولنا أن نعدد أمثالها على امتداد تاريخ الإنسان فى عجزه القديم الجديد عن بلوغ الحيدة الموضوعية.

وإذا كان الباحثون فى فروع العلم المحتلفة يتأثرون، على وعى منهم أو على غير وعى، بانتمائهم الفكرى أو العقدى أو الأيديولوجى على نحو يحيل الحيدة الموضوعية إلى ضالة يعسر الوقوع عليها، فإن أدوات البحث العلمى ووسائله كالموسوعات والمعاجم والدور الذى تلعبه فى هذه المحالات حد خطير - تتأثر تبعا لذلك بكل هذه العوامل. وإذا ما أردنا أن نتعرف على شئ مما يشوبها يكفى أن نلقى نظرة على دائرة المعارف الإسلامية التى صنفها المستشرقون فى عصر غفلة ما تزال تهيمن على عقولنا وتتغلغل

فيما ننتهى إليه، وليذهب من شاء إليها ليرى بنفسه ولنفسه ما آلت إليه حال حضارتسا في كتابات الغرب.

وأما عن المعاجم العام منها والنوعى فحدث ولا حرج، ويكفى أن نشير إلى ما ارتبط بألفاظ: "عربى" و"محمد"، وغيرهما في معاجم الغرب لنتبين بعدا آخر من أبعاد السعار الذي تتناول أنيابه كل ما يمت إلى الإسلام والمسلمين بصلة.

ولعله يحق لنا أن نذكر في هذا السياق مثلا يظهر المفارقة البينة في المواقف التي يتخذها الغرب وتفصح عنها أحيانا أداة البحث العلمي؛ فإننا إذا ما نظرنا إلى تعريف كلمة "يهودى Jew" في قاموس أكسفورد في طبعتيه الرابعة والخامسة على التوالى، نرى فارقا في التعريف لا تحتاج دوافعه إلى تعقيب، ويكفى أن نسوق التعريفين كما هما:

تعریف الطبعة الرابعة: یهودی، (اسم) شخص من الجنس العبرانی؛ مرابی مبتز (معنی دارج)، عاقد الصفقات المجحفة، غنی کیهودی (ترکیب)؛ یهودی لا یؤمن = شخص لا یصدق؛ قل هذا للیهود (ترکیب یستخدم عند عدم تصدیق أیة روایة) ... ، تصید الیهود = اضطهاد الیهود.

يهودى، (فعل) يغش، يحتال (دارج).

Jew (1), n. Person of Hebrew race: (transf., colloq.) extortionate usurer, driver of hard bargains; rich as a ~; unbelieving~, incredulous person; tell that (an unlikely tale) to the~s; ~baiting, persecution of ~s.

Jew (2), v.t. (colloq) Cheat, overreach.

تعریف الطبعة الخامسة: يهودی، (اسم) شخص من الشعب العبرانی أو اليهودی، أو شخص يعتنق اليهودية؛ مرابی (معنى مهين ومبتذل)، التاجر الذی يعقد الصفقات المححفة؛ تصيد اليهود = اضطهاد اليهود.

Jew, n. One of the Hebrew or Jewish people, or one who professes Judaism; (transf., derog., vulg.) usurer, trader who drives hard bargains; ~-baiting, persecution of ~s.

ونحسب أننا لسنا في حاحة إلى بيان أوجه التغيير التي أدخلت على المعانى من حيث التعديل والإضافة والحذف ولياقة استخدام الكلمة، كما تلاحظ أن استخدام "الفعل Jew بمعنى "يغش أو يحتال" قد أسقط نهائيا من الطبعة الخامسة رغم وروده ككلمة مستقلة في الطبعة الرابعة.

فإذا كان لنا أن نقول أن المعجم أداة بحث هامة، فإن الموسوعة تمثل وسيلة لا يستغنى عنها باحث، وهى لا تسلم فى الوقت الحاضر مما يفرضه الصراع الأيديولوجى بين مختلف الثقافات. فدائرة المعارف البريطانية، على سبيل المثال، أداة بحث حظيت وتحظى بثقة الباحثين عبر العالم كله لما عرفت به من حيدة، وإن كانت حياتها فى نطاق انتماء حضارى معين، ويبقى الإنسان إنسانا! غير أننا لاحظنا، ونحن ننقل النظر فى طبعتها الصادرة منذ عشرين عاما وطبعاتها الأخيرة أن ما شابها نتيجة لما يقتضيه الإنساء بالضرورة تحول إلى مثالب فرضتها الهيمنة التي تفرض نفسها فى الوقت الحاضر. ولا تتسع مقدمة كهذه لذكر مزيد من الأمثلة، ولكننا نذكر هذه الحقيقة لنلفت الأذهان إلى واحب أغفلناه آيما إغفال يفرض علينا أن نعد لأنفسنا أدوات بحث تعين باحثينا على أن يتعرفوا على حقيقة تراثنا وحضارتنا.

ولكم يعانى المرء عندما يجد أن باحثا مصريا يقول فى تاريخه عن الإسلام، عند تناوله لصفات على بن أبى طالب ضفيه : "وكان على - كما يقول نيكلسون - يعرزه حزم الحاكم ودهاؤه ... ". ونحب أن نتساءل هنا: ألم يكن من الأجدر بمؤرخنا أن يعود إلى المراجع العربية والإسلامية وهو يحاول التأريخ لعلى في المناهجة والإسلامية وهو يحاول التأريخ لعلى فله على ثقافة غريبة ننقل عمن نقلوا عن مراجعنا، أإلى هذا الحد يمكن أن يبلغ تعويلنا على ثقافة غريبة عنا فندور فى حلقة رذيلة خادعة، دون أن نعمل ملكاتنا النقدية فنقع فى حبائل من يتنقصون الإسلام ومثله العليا المتمثلة فى أعلامه ورجاله ويدهبون فى عدائهم له وهم كل مذهب! عن عمد يمليه الهوى أو عن جهل يفرضه قصور الأداة.

وهذا القصور في أداة الغرب البحثية في الفروع التي تتصدى للتأريخ للشرق، يقر به الباحثون الغربيون أنفسهم. وحسبنا هنا أن نذكر القليل مما كتبه برنارد لويس الأستاذ بجامعة برنستون حول هذا الموضوع في مقاله عن "الإسلام" في كتاب "الاستشراق والتاريخ" Oriantalism and History : "يلاحظ أن تاريخ العرب غالبا ما يكتبه في أوروبا مؤرخون يجهلون العربية أو مستعربون يجهلون التاريخ. وفي هذا القول سخرية شديدة غير أن لها ما يبررها".

"It has been remarked that the history of the Arabs has been written in Europe chiefly by historians who know no Arabic, or by Arabists who know no history. The gibe is sharp, but not wholly unjustified."

ثم يستطرد برنارد لويس مبينا أنه: "في معظم الجامعات الغربية تنفصل الدراسات التاريخية عن الدراسات الشرقية في فروع مستقلة يشتغل بها أساتذة ودارسون تختلف أهدافهم ومناهج بحثهم في غالب الأمر. ومن قبيل المبالغة بلا ريب أن نقول إن الإثنين لا يلتقيان على الإطلاق غير أنه ليس من الإححاف أن نقول إن كلا منهما يجاوز الآخر على الطريق محييا إياه في برود وفي غير مبالاة بل وفي إعراض أحيانا .... إن التعامل مع المصادر التاريخية الإسلامية يقتضي من الباحث أن يبذل في دراسة فقه اللغة جهدا عسيرا يكاد يستغرق كل وقته، فلا يتأتي له أن يكتسب دُرَّبة المؤرخ. وإذا ما واتت المؤرخ الغربي الجرأة على أن يدرس لغة شرقية فإنه لا يكاد يبلغ في ذلك بعض غاية. عمل" في أي من اللغات الشرقية، وتعلم واحدة منها يعني دراسة حادة فليس ثمة "لغة عمل" في أي من اللغات الشرقية، وتعلم واحدة منها يعني دراسة حادة والنفسير ربما حاوز في حسامته خطر اعتماده على الترجمات التي أعدها المستشرقون والتفسير ربما حاوز في حسامته خطر اعتماده على الترجمات التي أعدها المستشرقون في حاجة إلى أن نعقب على ما كتبه برنارد لويس الذي استعرض فيما لم ننقله عنه العديد من المثالب المعقدة التي تتصف بها فروع التأريخ في الغرب.

وينبغى أن نلتفت هنا إلى الأهمية الخاصة التى يجب أن نوليها لأدوات البحث ووسائله. ذلك أنه لابد للباحث كى يعد عملا علميا من أن يتعامل مع هذه الأدوات والوسائل ليقدم لنا فى نهاية الأمر بحثا يتحول بذاته إلى "مصدر" يعتمد عليه غيره من الباحثين فيما بعد، أى أنه يصبح "مرجعاً" يستعان به. وهذا يعنى بطبيعة الحال أن الأخطاء التى ترد فى أدوات البحث ووسائله الأولية تتواتر ثم تتواتر، وهذا التواتر فى حد ذاته ربما يضفى على الخطأ "قناعا" يوحى بصحته، أو يحول دون تبين حقيقته. وهذا التصور على إجماله يبين مدى الزيف الذى يمكن أن يصطبغ به نتاج الفكر. وتلك مأساة تُلحق بجهد الإنسان كثيرا من التخلط والهوان.

ولنا أن نخلص من هذا كله إلى أنه يجب علينا أن ننظر فيما كتبناه من تواريخ تأثرنا فيها خطى المدرسة الغربية واخذنا بمناهجها واعتمدنا على أدوات بحثها ، حتى نتخلص مما اعتورها من أخطاء تواترت عندهم ثم عندنا مما أفسح المجال للأباطيل والأوهام أن تتراءى في ظل المسوح الأكاديمية وكأن لها بعض صلة بواقع أو حقيقة. ونرجو أن يتيح ذلك لنا أن نصحح ما ينبغى تصحيحه وأن نكمل ما اعتوره النقصان وأن نؤرخ لما لم يؤرخ له. ولا تتسع هذه المقدمة - بطبيعة الحال - لمعالجة النهج الذى يجب علينا أن نتخذه كى نبلغ هذه الغاية بيانا لمسيرة حضارتنا والتزاما بأصالتنا، وتقويما لثقافتنا.

وأسأل الله أن يعيننا ويوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

نور الدين خليل

جنيف ١٩٩٦

### معتدمة المؤلف

احتهد في هذا المجلد ان اعرض قصة الدويلات وراء البحار (اوتريميه) ، بدءا من اعتلاء الملك بالدوين العرش وإلى أن استعاد صلاح الدين القدس . وهي قصة سبق أن رواها كتاب أوروبيون ؛ إذ أبرزها (روهريخت) في شمول ألماني ، وأضفى عليها (رينيه حروسيه) من فرنسية الأناقة والأصالة ، وعرضها (ى. ب. ستيفنس) في إيجاز إنجليزى بالغ . ولقد سرت على نفس الدرب ، واستعنت بذات مصادرهم ؛ على أنني حازفت بأن أضفت إلى الدليل تفسيرا يختلف أحيانا عن تفسير من سبقوني . وليست القصة يسيرة دائما ، لاسيما وأن سياسات العالم الإسلامي في باكورة القرن الثاني عشر تتحدى أي تحليل مباشر ، وإنما يلزم فهمها إذا أردنا أن نفهم قيام الدويلات الصليبية وأسباب استرجاع الإسلام لقوته فيما بعد.

ولم يشهد القرن الثانى عشر آيا من الهجرات العنصرية الضخمة التى صبغت القرن الحادى عشر ، والتى كان لها أن تتكرر فى القرن الثالث عشر ، وبذا تتعقد قصة الحملات الصليبية اللاحقة واضمحلال وسقوط الدويلات الفرنجيسة وراء البحسار (أوتريميه) . ونستطيع الآن أن نركز اهتمامنا أساسا فى (أوتريميه) ذاتها ، على أنه ينبغى

لنا دائما أن نستحضر خلفية أشمل تتسع لسياسات أوروبا الغربية ، والحروب الدينية التي أشعلها حكام أسبانيا وصقلية ، وانشغال بيزنطة ، والخلافة الشرقية . إن تبشير القديس برنار ، ووصول الأسطول الإنجليزى إلى لشبونة ، ودسائس القصور في القسطنطينية وبغداد ، كلها أحداث مترابطة تلعب أدوارها في المسرحية ، برغم بلوغها الذروة على تل عار في الجليل .

والحرب هي حوهر هذا المحلد . وفي عرضى المسهب للكثير من الحملات والغارات سرت على درب المؤرخين القدامي الذين أتقنوا أعمالهم ؟ فما الحرب إلا الخلفية الأساسية للحياة في الدويلات الفرنجية وراء البحار (أوتريميه) التي غالبا ما يتوقف مصيرها على المخاطر التي يزخر بها ميدان القتال . على أنني خصصت في هذا المحلد فصلا عن الحياة في الشرق الفرنجي ونظامها؛ وأرجو أن أكتب في بحلدى التالى عن تطوراته الفنية والاقتصادية ، فكلاهما جانبا الحركة الصليبية اللذان بلغا ذروة الأهمية في القرن الثالث عشر .

ولقد ذكرت في مجلدي الأول بعض عظام المؤرخين ممن ساعدتني كتاباتهم . وفي هذا المجلد لابد لى من تسجيل تقديري الخاص لأعمال (حون لامونت) ، الذي كان موته المبكر بمثابة ضربة قاسية للتأريخ الصليبي ، ونحن مدينون له قبل الآخرين جميعا بمعلوماتنا المتخصصة المتصلة بالنظام الحكومي في الشرق الفرنجي . وأود كذلك أن أعترف بالعرفان للبروفيسور (كلود كوهين) من ستراسبورج ، الذي تعدّ رسالته العظيمة عن شمال سوريا، ومقالاته المحتلفة، على حانب عظيم من الأهمية للموضوع الذي نتناوله .

كما أننى مدين لأصدقائى الكشيرين الذين ساعدونى فى رحلاتى إلى الشرق ، خاصة إدارة الآثار القديمة فى كل من الأردن ولبنــان ، وشركة بترول العراق .

ومرة أخرى أعرب عن شكرى لموظفى مطبعة حامعة كمبردج لما أبدوه من عطف وصبر .

## الباب الأول:

إنشاء المملكة

## الفصل الأول:

مملكة ما وراء البحار (أوتريميه) وجيرانما

## مملكة ما وراء البدار (أوتريميه) وجيرانما

"أَنْتِ أَكَالَةُ النَّاسَ ومُثْكِلَةُ شُعُوبِكِ" (حزقبال: ٣٦. ١٢)

دخلت الجيوش الفرنجية مدينة القدس ، وبذا حققت الحملة الصليبية الأولى هدفها. على أنه إذا أراد المسيحيون أن تبقى القدس فى أيديهم ، وأن يتيسر على الحجاج بلوغها، فلا بدلهم من إقامة حكومة راسخة ، ذات دفاعات منيعة ، تربطها بأوروبا مواصلات آمنة؛ إذ أن الصليبين الذين تمكنوا من الاستقرار فى الشرق كانوا مدركين حيدا لاحتياحاتهم . وقد شهدت الفترة القصيرة من حكم الدوق حودفرى مولد المملكة المسيحية؛ لكنه كان ضعيف أحمق برغم طيبته ؛ إذ دفعته الغيرة إلى أن يشاحر مع رفاقه ، وبوازع من ورع دفين وهب الكنيسة سلطات ضخمة ، وبموته وتولّى أخيه بالدوين أنقدت المملكة الوليدة. وكان بالدوين يتصف بالحكمة والبصيرة وصرامة رحل الدولة ؛ غير أن مسؤوليات هائلة كانت فى انتظاره ، وليس لديه سوى القليل ممن يستطيع الاعتماد عليهم بعد رحيل أهم عاربى الحملة الصليبية الأولى إلى الشمال أو

إلى أوطانهم ، و لم يتخلف من بين أبرز عناصر تلك الحركة سوى أضعنهم - بطرس الناسك - الذى لا نعرف شيئا عن حياته الغامضة هناك ، وقد عاد هو نفسه إلى أوروبا عام ١٠١١م (١) واصطحب الأمراء معهم حيوشهم فى طريق عودتهم ، و لم يكن باللدوين قد أحضر إلى الشرق أى أتباع ، فهو الإبن الأصغر المفلس ، وإنحا استدان الرحال من إخوته ، وها هو الآن يعتمد على حفنة من المحاربين الورعين الذين سبق أن أخذوا العهد على أنفسهم قبل مغادرتهم أوروبا بالبقاء فى الأراضى المقدسة ، وعلى مغامرين يعلقون الآمال على امتلاك الممتلكات التى ترفعهم درحات تصل بهم إلى مصاف الأثرياء ، وكان أغلبهم - كشأنه - من أصغر الأبناء المفلسين.

#### أرض فلسطين

وكانت سيطرة الفرنج على أغلب الأراضي الفلسطينية ضعيفة واهية عندما تولى بالدوين شؤون المملكة . وكانت أكثرها أمنا تلك المنطقة الممتدة عبر السلسلة الجبلية من بيت لحم شمالا إلى سهل حزريل (٢) وكان المسيحيون المحليون يسكنون الكثير من القرى بعد أن هجرها أغلب المسلمين بمحيء الجيوش الفرنجية ، بل هجروا مدينتهم المفضلة نابلس التي كانوا يطلقون عليها دمشق الصغيرة . وكان الدفاع عن هذه المنطقة يسيرا ؛ إذ يوفر لها وادى الأردن الحماية من الشرق ، وليست بالنهر مخاضة بين أريحا وبيسان ، كما لا يوحد من الممرات سوى ممر واحد يصعد من الوادى إلى داخل الجبال ، كما كان من العسير دخول المنطقة من الغرب ، وإلى الشمال تقع إمارة الجليل التي استولى عليها تانكريد وضمها إلى العالم المسيحي ، والتي تشتمل على سهل إزدراليون مرج بني عامر والتبلال الواقعة بين الناصرة وبحيرة الحولة . وحدود هذه الإمارة أكثر تعرضا للإختراق ؛ إذ يمكن اختراقها من عكا على ساحل البحر المتوسط ، ومن الشرق عبر الطرق الواقعة شمال وحنوب بحر الجليل . غير أن الكثير من المسلمين هاجروا من هناك أيضا ، و لم يبق سوى المسيحيين وجماعات قليلة من اليهود في بعض المدن ، خاصة مدينة صفد وهي الوطن الرئيسي للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن المدن ، خاصة مدينة صفد وهي الوطن الرئيسي للتقاليد التلمودية منذ أمد بعيد ؛ لكن

اناسىك ني سن Hagenmeye, Pierre l'Hermite, pp. 330-44. (ibid p. 347) مات بطرس الناسك في سن متقدمة عام ١١١٥م.

 <sup>(</sup>۲) سهل جزريل: شمال فلسطين المحتلة ، ويفصل تلال الجليل شمالا عن السامرة حنوبا . وهو مذكور في العهد القديم باسم "وادي برزعيل" (أنظر سفر يشوع: ۱۷ – ۱۹).

أغلب اليهود آثروا اللحاق بالمسلمين في المنفى بعد المذابح التي حصدت أبناء دينهم في القدس وطبرية وبعد مقاومتهم للمسيحيين في حيفا<sup>(٣)</sup> . وكانت سلسلة الجبال المركزية وطبرية بمثابة قلب المملكة . وانتشرت مواقع الاستطلاع واتسعت في المناطق الإسلامية الحيطة ، وحصلت إمارة الجليل مؤخرا على منفذ إلى البحر في حيفا ، وسيطرت حامية فرنجية على النقب حنوبا في الخليل ، أما قلعة القديس أبرام ، وهي تسمية أطلقها الفرنج على الخليل ، فكانت أكثر قليلا من كونها حزيرة في محيط إسلامي(4). ولم يكن للفرنج سيطرة على الطرق الآتية من شبه الجزيسرة العربية حول الطرف الجنوبي للبحر الميت بطول الطريق البيزنطي القديم المسمى بطريق التوابل. وكان البدو يستخدمونه للتسلل داخل النقب والاتصال بالحاميات المصرية في غزة وعسقلان على الساحل. وكان للقدس نفسها منفذ على البحر عبر ممر يمضى خلال اللد والرملة إلى يافا ، لكن الطريق لم يكن مأمونا بغير مواكبة عسكرية ؛ إذ كانت الجماعات المغيرة المنطلقة من المدن المصرية، واللاحتون المسلمون في الهضاب المرتفعة وبدو الصحراء، يطوفون المنطقة ويتعرضون للمسافرين في غفلة منهم. ويسروى (سايولف) - وهـو مـن الحجاج الشماليين - مشاعر الهلع والمخاطر عندما حج إلى القيس عام ١٠٠٢م(٥). وكان أميرا المدينتين الإسلاميتين أرسوف وقيسارية ، الواقعتين بين يافا وحيفا ، قد أعلنا أنهما من أتباع حودفري ، لكنهما بقيا على اتصال بمصر عن طريق البحر ؛ إذ كان الساحل شمالي حيفا ، الممتد مسافة مائتي ميل تقريبا، يخضع للسيطرة الإسلامية حتى مشارف اللاذقية حيث كانت الكونتيسة زوحة ريموند (كونت تولوز) تقيم مع حاشية زوجها في حماية الحاكم البيزنطي (٦).

وكانت فلسطين بلدا فقيرا بعد أن كان مزدهرا في العصور الرومانية . على أن ذلك الازدهار لم يصمد للغزوات الفارسية ؛ ثم شهدت البلاد مولد ازدهار آخر في ظل الخلافة العربية ، لكن الحروب المتواصلة منذ بحيء الأتراك قضت على ذلك الازدهار في مهده . والآن تنتشر الغابات أكثر من ذي قبل ، فما تزال هناك غابات عظيمة في الجليل وعلى امتداد حبل الكرمل وحول السامرة ، وكذلك غابة الصنوبر

<sup>(</sup>٣) عن اليهود، أنظر صفحة ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر أعلاه ، الجزء الأول ، الصفحتين ٢٦٣ و ٣٧٦.

<sup>.</sup>Pilgrimage of Saewulf (in P. P. T. S. vol. IV) (0)

<sup>(</sup>٦) أنظر أعلاه ، الجزء الأول الصفحتين ٣٧٨ و ٣٧٩.

الساحلية حنوب قيسارية ؛ مما أدى إلى وجود رطوبة في بلـد يفتقم بطبيعتـه إلى الماء . وقد بقيت تلك الغابات والحدائيق كلها برغم ما أحدثه الفرس من خبراب مرات ومرات ، وبرغم ما تسبب فيه أبناء البلاد والماعز من حراب بطيء . وازدهرت حقول الحبوب في وادى ازدراليون (مرج بني عامر)، وأينعت ثمار الموز وغيرها من ثمار الفاكهة المستجلبة إلى وادى الأردن ذي المناخ المداري ؛ ولولا الحروب الأخيرة لازدهــر السهل الساحلي كذلك بمحاصيله وحدائقه التي تنمو فيها الخضروات والبرتقال اللاذع؛ وكانت بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة تحيط بقرى حبلية كثيرة . علمي أن البـلاد فـي أغلبها كانت بحدبة والتربة خفيفة ضعيفة خاصة حول القدس ، وقد خلت مدنها من أية صناعة كبيرة . وحتى عندما بلغت المملكة أوج عظمتها لم يكن ملوكها في مصاف كبار الأثرياء مثل كونت طرابلس أو أمراء أنطاكية (٧٠)؛ إذ كانت الضرائب هي المصدر الرئيسي للثروة . أما الأراضي الخصبة في مؤاب والجولان عبر الأردن فكان منفذها الطبيعي عن طريق مواني الساحل الفلسطيني ؛ إذ كانت البضائع المنقولة من سوريا إلى مصر تسلك الطرق الفلسطينية ، وكانت القوافل المحملة بالتوابل الآتية من حنوبسي شبه الجزيرة تجتاز النقب إلى البحر المتوسط على مر العصور. على أنه كان لابد من إغلاق المنافذ الأخرى كلها لتأمين هذا المصدر ، وهم الرسوم ؛ وكذا كمان على الفرنج أن يسيطروا على كل الحدود الممتدة من خليج العقبة حنوبا إلى حبل الشيخ (^) ، بـل ومـن لبنان إلى الفرات .

وفضلا عن ذلك ، لم تكن فلسطين بلادا صحية ، باستثناء القدس ذات الهواء الجبلى والمرافق الصحية الرومانية ، فهى مدينة صحية بما فيه الكفاية ، فيما عدا ما تجلبه رياح الخماسين من الجنوب من حرارة شديدة وأتربة . على أن السهول الدافئة التى حذبت الغزاة بخصوبتها كانت مرتعا خصبا للأمراض بما فيها من مياه راكدة وبعوض وذباب ، فتفشت أمراض الملاريا والتيفود والدوسنتاريا ، وسرعان ما انتشرت أوبئة الكوليرا والطاعون وغيرها في القرى المزدهمة الخالية من المرافق الصحية ، وكثرت حالات الجزام. وسقط فرسان الغرب وحنوده فريسة لتلك الأمراض بملابسهم التي لا تلائم المناخ ، وبشهيتهم القوية ، وحهلهم بقواعد الصحة الشخصية ، وبات معدل

 <sup>(</sup>٨) حبل الشيخ أو حرمون أو سنير: اسم الجزء الجنوبي من سلسلة حبال لبنان الشرقية على الحدود السورية.

الوفيات أعلى بين الأطفال. ودائما ما تمزح الطبيعة مزاحا لا يخلو من قسوة ، فتجعل مواليد الإناث أقدر على المقاومة من الذكور، مما أثار مشكلة سياسية متواصلة لدى الأحيال اللاحقة لمملكة الفرنج . على أن المستعمرين تعلموا فيما بعد ممارسة العادات الصحية ، فتهيأت الفرص لحياة أطول؛ لكن معدل وفيات الأطفال ظل في مستواه الرهيب ، وسرعان ما اتضح بجلاء ضرورة استمرار تدفق المحرة بأعداد كبيرة من أوروبا كي يتوفر لفرنج فلسطين ما يكفى للسيطرة على البلاد .

#### الإحتياج إلى ميناء بحرى

كانت أولى مهام الملك بالدوين هي تأمين الدفاع عن مملكته . ولما كان ذلك ينطوى على أعمال هجومية ، فكان لزاما عليه الاستيلاء على أرسوف وقيسارية وابتلاع أراضيهما، ولابد من الاستيلاء على عسقلان التي فشل المسيحيون في غزوها عام ۱۰۹۹ بسبب غيرة حودفري من الكونت ريموند (٩) ، ودفع الحدود المصرية حنوبا كي يسلم الطريق من القيس إلى الساحل . ويجب إنشاء نقياط مراقبة متقدمة عير الأردن وحنوب البحر الميت ، وينبغي له أن يحاول ربط مملكته بالدويلات المسيحية فسي الشمال لفتح طريق الحجاج ولمزيد من المهاجرين ؛ وعليه التقدم بطول الساحل قدر الاستطاعة وتشجيع إقامة دويلات مسيحية أخرى في سوريا . كما ينبغسي لـه أن يوفر للمملكة ميناءٌ بحريا أفضل من يافا أو حيفًا ؟ إذ أن ميناء يافا قريب حدا من الشاطئ ومفتوح ومياهه ضحلة للغاية فلا تستطيع السفن الكبيرة الإقتراب مسن الشباطئ ، ومن أحل النزول إلى الشاطئ يتعين استخدام قوارب صغيرة تتعـرض لأخطـار شـديدة إذا مــا نشطت الرياح ، أما إذا قويت الريح تعرضت السفن ذاتها للخطر . ويخبرنا الحاج (سايولف) أنه في اليوم التالي لنزوله إلى البر هناك عام ١١٠٢م شاهد حطام أكثر من عشرين سفينة من سفن الأسطول الذي أبحرمعه، كما شاهد أكثر من ألف حاج وهم يغرقون (١٠٠). وأما شاطئ الرسو في حيفا فهو أعمـق وتحميـه منطقـة حبـل الكرمـل مـن الرياح الجنوبية والغربية ، لكن الأحطار تحدق به في مهب الرياح الشمالية . والميناء

<sup>(</sup>٩) أنظر أعلاه ، المحلد الأول ، صفحة ٤٥٥ .

Pilgrimage of Saewulf, pp. 6-8 (1.)

الوحيد الآمن على الساحل الفلسطيني في جميع الأحوال المناخية هـو ميناء عكا. ولأسباب اقتصادية ، فضلا عن مبررات استراتيجية ، ينبغي غزو عكا .

أما عن الحكومة الداخلية ، فكان بالدوين في حاجة ماسة إلى الرحال والمال . فليس في مأموله بناء المملكة بغير ما يكفي من الثراء والقوة اللازمين للسيطرة على أتباعه . ولا سبيل إلى الحصول على الرحال سوى الترحيب بالهجرة واستمالة المسيحيين المحلين للفوز بتعاونهم . وبمقدوره توفير الأموال بتشجيع التجارة مع البلدان المحاورة ، واغتنام فرصة التبرعات من الورعين الأوروبيين الراغبين في تشييد الكنائس في الأراضي المقدسة ووقف الأموال عليها؛ على أن هؤلاء الورعين سيرسلون أموالهم إلى الكنيسة ، فعليه إذن أن يصبح سيد الكنيسة لضمان الإفادة من تلك الأموال لصالح المملكة كلها .

إن أعظم مصدر لقوة الفرنج هو تشتت العالم الإسلامي . وما كان للحملة الصليبية الأولى أن تحقق هدفها لولا الغيرة التي تسلطت على القادة المسلمين ونبذ التعاون مع بعضهم البعض ؛ فأما مسلمو الشيعة وعلى رأسهم الخليفة الفاطمي في مصر، فكانوا يحملون للأتراك السنيين والخليفة العباسي في بغداد ما يحملونه للمسيحيين من كراهية ؛ وأما الأتراك ، فقد غاصوا في التنافس بين بعضهم البعض : بين السلاحقة والدانشمنديين ، وبين الأراتقة وآل تتش ، وبين ولدى تتش ذاتهما ، دقاق ورضوان ؛ وأما الأتابج من أمثال كربوقا ، فقد تسببوا في زيادة الإضطراب سوء على سوء لما كان يراود كل منهم من طموحات شخصية ؛ وأما الأسر المالكة الأصغر ، مثل بني عمار في طرابلس وبني منقذ في شيزر ، فقد انتهزت تلك الفرضي العارمة ونالت استقلالا واهيا ؛ و لم يكن هناك من أثر ترتب على نجاح الحملة الصليبية سوى تفاقم تلك الفوضي العقيمة ، فدب اليأس في نفوس الأمراء المسلمين ، وراحوا يتبادلون الاتهامات، الفوضي التعاون مع بعضهم البعض يزداد صعوبة على صعوبة (١١).

وانتهز المسيحيون ارتباك الإسلام . فراحت عبقرية الإمبراطور الكسيوس المرنة تعمل عملها في تسيير دفة الأمور ؛ فأفاد من الحملة الصليبية واستعاد السيطرة على غربي آسيا الصغرى ، واسترد الأسطول البيزنطي مؤخرا كامل الخيط الساحلي لشبه الجزيرة فصار تحت سلطة الإمبراطور ، بل عاد ميناء اللاذقية السورى إلى ممتلكات

<sup>(</sup>۱۱) للإطلاع على مقال رائع موجز حول العالم الإسلامي آنذاك ، أنظر مقدمة Gibb's The (۱۱) للإطلاع على مقال رائع موجز حول العالم الإسلامي Damascus Chronicles

الإمبراطور بمساعدة ريموند (كونت تولوز) (۱۲) . وباتت الإمارات الأرمينية آمنة بعد أن كان الأتراك يتهددونها بالفناء؛ وأسفرت الحملة الصليبية عن مولد إمارتين فرنجيتين كانتا بمثابة إسفين في العالم الإسلامي.

#### إمارة انطاكية

كانت إمارة أنطاكية أغنى الإمارتين وأكثرهما أمانيا . وقد أتشأها يوهيمونيد النورماندي على الرغم من معارضة رفيقه ويموند (كونت تولوز) ، وبرغم ما أقسم عليه من تعهدات للإمبراطور الكسيوس. ولم تكن أنطاكية واسعة المساحة ، وإنما تتألف من وادى نهر الأرند (العماصي) وسمل أنطاكيمة وسلسملة حبال أمانوس وميسالي الإسكندرونة والسويدية . على أن مدينة أنطاكية ذاتها كانت غنية برغم التقلبات التسي مرت بها مؤخرا؛ فكانت مصانعها تنتج الملابس الحريرية والسحاد والزحباج والفحمار والصابون ، وكانت القوافل الآتية من حلب وما بين النهريين تتحاهل الحروب بين المسلمين والمسيحيين وتعبر بوابات المدينة في طريقها إلى البحـر . وأما سكان الإمـارة فكانوا كلهم تقريبا من المسيحين الذين يتألفون من اليونانين ، والسيريان الأرثوذوكس، والسيريان اليعاقبة ، والأرمن ، وقليل من النساطرة ؛ وكل طائفة منهم تنهشها الغيرة من الطائفة الأخرى ، بحيث بات من البسير أن يسبطر عليهم النورمانديون(١٢٠) . أما أهم خطر خارجي تعرضت له أنطاكية فكان يتمثل في بيزنطة أكثر مما يتمثل في المسلمين ؛ إذ أدرك الإمبراطور البيزنطي محديعته في المسألة الأنطاكية، لكنه يسيطر الآن على مواني كيليكيا واللاذقية ، ولديه قاعدة بحرية في قبرص ، فراح يتحين الفرصة لاستعادة حقوقه المسلوبة في أنطاكية ، حاصة وأن الأرثوذوكس كمانوا تواقين للحكم البيزنطي ، لكن النورمانديين أفلحوا في ضربهم بالأرمن واليعاقبة.

وفى صيف عام ١١٠٠م تعرضت أنطاكية لضربة قاسية ، عندما انطلق بوهيموند على رأس حملة لملاقاة أمير الدانشمند ، فانهزم وتحطم حيشه ووقع هو نفسه أسيرا . على أن الكارثة لم تتسبب في أضرار دائمة في الإمارة عدا حسائر الرحال ؛ إذ أن الملك باللوين، اللذي كان آنذاك كونت الرها ، تصرف على الفور بحيث كان حائلا بين

<sup>(</sup>١٢) أنظر أعلاه ، الحملد الأول ، صفحة ٣٧٩ .

<sup>.</sup>Cahen, La Syrie du Nord, pp. 127 ff. انظر (١٣) بالنسبة لأنطاكية أنظر

الأتراك وبين متابعة انتصارهم ، وبعد أشهر قليلة أتى تانكريد من فلسطين لتولى مهام الوصاية على أنطاكية أثناء سجن خاله بوهيموند ، ووحد النورمانديون فى تانكريد قائدا لا يختلف عن خاله فى كثرة تحركه وتجرده من المبادىء الخلقية (١٤).

#### إمارة الرها

وكانت الإمارة الفرنجية الثانية هي كونتية الرها ، أو أورفا ، وكانت دويلة حاجزة توفر الحماية لأنطاكية من المسلمين . والآن يحكمها ابن عم الملك بالدوين وسميه، بالدوين (كونت لوبورج). وكانت الكونتية أكبر مساحة من إمارة أنطاكية ، وتمتد على حانبي الفرات من رواندان وعينتاب إلى حدود غير واضحة في أراضى الجزيرة إلى الشرق من مدينة الرها . وكانت تفتقر إلى الحدود الطبيعية وتجانس السكان ؛ إذ كانوا مسيحيين في أغلبهم من اليعاقبة والسيريان والأرمن ، ولكن كانت هناك مدن إسلامية كذلك مثل سروق . ولم يكن بمقدور الفرنج إقامة حكومة مركزية ، وإنما كانوا يحكمون من خلال حاميات في القليل من الحصون القوية التي كانت تفرض الضرائب والإتاوات على القرى الحيطة ، وتنطلق منها الغارات عبر الحدود فتعود محملة بالغنائم . وكانت المنطقة كلها بلدا حدوديا ومسرحا للأعمال الحربية التي لا نهاية لها . وكانت زاحرة بالأراضي الخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أقل شراء وكانت زاحرة بالأراضي الخصبة والمدن المزدهرة . على أن الملك بالدوين الآن أقل شراء فضلا عن إغاراته هناك كان هو كونت الرها، عندما كان يجبي الضرائب من أهل الرها فضلا عن إغاراته هناك أنه الملك ألها المناك المناك المناك المها فضلا عن إغاراته هناك أنه الملك ألها المها .

وكانت الدويلتان في مسيس الحاحة إلى الرحال . بل كانت القلس ذاتها في أمس الحاحة إلى الرحال ؟ فمنذ أن فتح المسلمون فلسطين بادىء الأمر ، حرموا سكانها المسيحيين من حمل السلاح ، لذا لم يجد الحكام الجدد الصليبيون من يُعتمد عليه من الجنود المحليين . أما أنطاكية والرها فكانتا تقعان داخل الحدود البيزنطية السابقة ، ولا وفيهما الكثير من المسيحيين من ذوى التقاليد العريقة في الشجاعة العسكرية ، ولا سيما الأرمن ؟ وبذا كان بمقدور أى أمير فرنجي إنشاء حيش كامل العدة إذا ما تعاون معه الأرمن . وقد حاول بوهيموند ثم تانكريد في أنطاكية ، وبالدوين الأول ثم

<sup>(</sup>١٤) أنظر أعلاه ، المحلد الأول ، صفحة ٣٨٠ ، وأدناه ، الفصل الثالث .

<sup>.</sup>Cahen, op. cit. pp. 110 ff. (10)

بالدوين الثانى فى الرها، استمالة الأرمن بادىء الأمر ؟ على أنه ثبت من التحارب أنهم قوم تجرى الخيانة فى عروقهم ، فامتنع الإعتماد عليهم ، ولم يجرؤ حكام أنطاكية والرها على وضعهم مواضع الثقة ، ولم يكن هناك من بد لحكام هاتين الدويلتين من الإستعانة بفرسان ولدوا وتربوا فى الغرب لقيادة كتائبهم وإدارة حصونهم ، ومن الإستعانة كذلك برحال الدين الذين نشأوا فى الغرب لتسيير حكوماتهم .بيد أنه بينما كانت أنطاكية تتبح للمهاجرين حياة وادعة ناعمة، لم تجتذب الرها سوى المغامرين المعتادين على حياة السلب والنهب .

#### المدن الإسلامية الساحلية

أما القلس ، فكانت بينها وبين الدويلتين الفرنجيتين الشماليتين مناطق فسيحة شاسعة يحكمها عدد من عواهل المسلمين الغيوريين . وكانت منطقة الساحل شمالى المملكة مباشرة تحت سيطرة الموانى الأربعة عكا وصور وصيدا وبيروت ، وكلها تديين بالولاء لمصر بحيث يقوى ذلك الولاء باقتراب الأسطول المصرى ويضعف بابتعاده (١٦٠) . وكان بنو عمار مستقلين بإمارتهم الواقعة شمالى بيروت ويحكمونها من عاصمتهم طرابلس ؛ وقد انتهز أميرها رحيل الصليبين حنوبا فراح يوسع رقعة حكمه مؤخرا حتى طرطوس (١٧٠) . وبين طرطوس واللاذقية كان القاضى ابن صليحة يحكم إمارة حبلة ، على أنه في صيف عام ١٠٠١م سلمها إلى طغتكن – أتابج دقاق الدمشقى – الذى سلمها بدوره إلى بنى عمار (١٨٠) . وفي حبال النصيرية الواقعة وراء طرطوس وحبلة كان بنو عرز يحكمون إمارتى المرقب وقدموس الصغيرتين ، بينما كانت إمارة الكهف تحت بنو عرز يحكمون إمارتى المرقب وقدموس الصغيرتين ، بينما كانت إمارة الكهف تحت ملاعب في أمافيا ، وهو مغامر شيعي اعترف بالولاء للسيادة الفاطمية ، وبنى منقذ ماراء شيزر – الأمراء الأهم من تلك الأسر الحاكمة الصغيرة – وحناح الدولة في خمص مورة أتابح سابق لرضوان الحلبي الذي استقل بحمص بعد أن وقع في خلاف مع ، وهو أتابح سابق لرضوان الحلبي الذي استقل بحمص بعد أن وقع في خلاف مع

Gibb, op. cit. pp. 15-18; Le Strange, Palestine under the Moslems, pp. 342-52 (17)

<sup>(</sup>١٧) للمزيد حول بني عمار أنظر مقال Sobernheim "إبن عمار" في دائرة المعارف الإسلامية.

The Damascus Chronicle, pp. 51-2 ، تاريخ دمشق ، تاريخ دمشق ، المالية المالية

Cahen, op. cit. p. 180 (19)

سيده (٢٠). وكانت حلب ما تزال فى قبضة رضوان الذى كان يحمل لقب ملك لكونه من الأسرة السلحوقية الحاكمة . وكان بنو أرتق يحكمون الجزيرة التي تقع إلى الشرق من حلب بعد انسحابهم إليها من القلس التى احتلها الفاطميون عام ١٠٩٧م . وكان بنو أرتق أنفسهم من أتباع دقاق أمير دمشق ، الذى خلع على نفسه لقب ملك كاخيه رضوان (٢١).

وتفاقم اضطراب هذه الإنقسامات السياسية بسبب اختلاف عناصر السكان في سوريا؟ إذ كان الأتراك يشكلون أرسطقراطية إقطاعية صغيرة متناثرة ؟ وكان الأمراء الأقل كلهم تقريبا من العرب ؟ وأما سكان المدن في شمالي سوريا ومناطق دمشق ، فكانوا مسيحيين في أغلبهم ، من السريان المنتمين إلى الكنيسة اليعقوبية ، والنساطرة في المناطق الشرقية ، ومن الأرمس المتسللين من الشمال، وكان أغلب السكان في أراضي بني عمار من المارونيين أتباع مذهب "المونوثيلية" (٢٧). وفي حبال النصيرية استقرت قبيلة النصيرية ، وهي طائفة شيعية يستمد منها خلف بن ملاعب قوته ، وكان الدروز - وهم فئة شيعية توله الحاكم بأمر الله - يقيمون في منحدرات حنوب لبنان، ويكرهون حيرانهم المسلمين ، لكنهم كانوا أشد كراهية للمسيحيين. وازداد تعقد الأمور بهجرة العرب المطردة من الصحراء ، وتدفق الأكراد من الجبال الشمالية إلى الأراضي الخصيبة ، وكذلك بوحود جماعات التركمان التي كانت على استعداد لأن تضع نفسها تحت إمرة أي زعيم عارب يدفع لها(٢٢).

#### الخلافة الفاطمية والخلافة العباسية

كان حكام مصر الفاطميون أقوى حيران سوريا من المسلمين؛ إذ كان وادى النيل والدلتا في عالم العصور الوسطى أكثر المناطق كثافة بالسكان ، وكانت مصانع القاهرة والإسكندرية العظيمتين تنتج الزحاج والفخار والأدوات المعدنية ، فضلا عن الكتان

<sup>(</sup>٢٠) أنظر مقال Honigman "شيزر" ، ومقال Sobernheim "حميص" ، في دائرة المعارف الإسلامية ، وكذلك introduction to Hitti, An Arab-Syrian Gentleman, pp.5-6

<sup>(</sup>۲۱) أنظر 4-22 Gibb, op. cit. pp. 22

<sup>(</sup>٢٢) (المترجم) Monotheletism معتقد لاهوتي مفاده أن للمسيح إرادة واحدة رغم أن له طبيعتين.

<sup>(</sup>۲۳) أنظر Gibb, op. cit. pp. 27-9

والمنسوحات المزركشة ، وكانت المحاصيل الوفيرة من الحبوب تنمو في المناطق المزروعة، والدلتا زاخرة بمزارع قصب السكر . كما كانت مصر تسيطر على تجارة السودان الرائحة بما تشمله من ذهب وصمغ عربي وريش نعام وعاج ، وتنقل تحارة الشرق الأقصى المبحرة عن طريق البحر الأحمر عبر المواني المصرية إلى البحر المتوسط. وبرغم ما كان يشاع من إفتقاد المصرين للشهرة العسكرية ، كان بمقدور الحكومة المصربة أن تدفع بالجيوش الجرارة إلى الميدان ، كما كان باستطاعتها استخدام المرتزقة أبا كان عددهم ؛ وفضلا عن ذلك ، فهي القوة الوحيدة التي تنفرد بامتلاك أسطول بحرى ضخم . ولذا كان من الطبيعي للحاكم الشيعي في مصر أن يوفر الحماية للشبعة في سوريا ، بل وللعرب السنيين الذبن يخشون السيطرة التركية ، ومن ثم كانوا على استعداد للإعتراف بسيادته لما كمان يتحلى به دائمًا من تسامح ؛ على أن الغزوات التركية دابت على تقليص الإمبراطورية الفاطمية فسي سوريا، كما أن استيلاء الفرنج على القدس وتغلبهم على التعزيزات المصرية في عسقلان ، أضر بمكانة الخلافة الفاطمية. بيد أنه كان بمقدور مصر تعويض حيش فقدته في معركة ، فلم يكن هناك مفر في أن يسرع الوزيس الأفضل قدر استطاعته في الانتقام من الهزيمة واسترجاع فلسطين ، لاسيما وأنه هو نفسه أرميني مولود فيي عكما ويحكم مصر باسم الخليفة الفاطمي الصغير (الآمر) ؛ وهكذا ظل الأسطول المصرى على اتصال بالمدن الإسلامية الساحلية في فلسطين (٢٤).

أما الخليفة العباسي الشباب المستظهر به الله العباسى ، والذي يعتبر ندا لنظيره الفاطمي، فكان قابعا فى الظل فى بغداد لا ينفذ له أمر من الأمور إلا بعد موافقة السلطان السلجوقى بركيارق أكبر أبناء ملك شاه العظيم ، وإن كان دون أبيه قوة واقتدارا ؛ ودائما ما كان إخوة السلطان السلجوقى يتمسردون عليه ، فاضطروه إلى أن يهب أخاه الأصغر سنقر ، مقاطعة خراسان ، وظل منذ عام ٩٩ ١ م فى حرب دائرة مع أخيه عمد الذى تمكن أخيرا من الفوز بمقاطعة العراق . وهكذا بقى بركيارق فى انشغال دائم يحول بينه وبين أن يكون حليفا نافعا فى الكفاح ضد المسيحيين .

وكان زعيم أصغر فرع في الأسرة الحاكمة السلجوقية ، وهو قلج أرسلان الأناضولي، والذي خلع على نفسه لقب سلطان ، في وضع أفضل قليلا من ابن عمه في

Wiet, L'Egypte Musulman, pp. 260 ff. أنظر (٢٤)

العراق آنذاك. وكانت الحملة الصليبية الأولى قد انتزعت منه عاصمته نيقية مع حُل ثروته في معركة دوريليوم ؟ كما استردت بيزنطة أغلب الأراضى التي كان يسيطر عليها ؟ وكان على خلاف مع سلاحقة الشرق إذ رفض الإعتراف بسيادتهم . على أن المهاجرين التركمان الوافدين إلى الأناضول وفروا له الوسيلة التي أعاد بها بناء حيشه ، وأصبحوا شعبه الذي يفوق عدد المسيحين (٥٠٠). على أن الإمارة الأكثر نشاطا في شمال شرق الأناضول كانت إمارة الدانشمند في سيواس وعلى راسها الأمير أنوشتكين الذي أطبقت شهرته الآفاق لإيقاعه بوهيموند في الأسر ، وكان أول قائد مسلم يحرز النصر على حيث من فرسان الفرنج ، وما فتئت قوته تتزايد بمحيء المهاجريسن التركمان (٢٠) .

وكانت هناك عدة إمارات أرمينية تفصل بين أتراك الأناضول والدويلتين الفرنجيتين في شمال سوريا؛ فكان أوشين يسيطر على أواسط حبال طوروس ، وأمراء بيت روبين يسيطرون على المنطقة الواقعة إلى الشرق منه ، وكواسيل في حبال طوروس المقابلة ، وثاتول في مرعش ، وحبرائيل في ملطية . وكان كل من ثاتول وحبرائيل من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية ، ومن ثم اتجهت ميولهما إلى بيزنطة ، وكان كلاهما يرتكز من الناحية القانونية على ما خلعه الإمبراطور على كل منهما من ألقاب . وأما أمراء بيت روبين ، الذين انفردوا بنجاحهم في إنشاء دويلة كتب لها الدوام ، فكانوا على عدائهم التقليدي لكل من بيزنطة والكنيسة الأرثوذوكسية (٢٧).

#### بينزنطة

كانت بيزنطة أكثر القوى المسيحية الخارجية اهتماما بشؤون سوريا . وكان الإمبراطور الكسيوس معتليا عرش الإمبراطورية لما يقرب من عشرين سنة . وقد تسلم الإمبراطورية بادىء الأمر وهي في أشد حالات تدهورها ، فراح يعيد بناءها على دعائم

<sup>(</sup>٢٥) أنظر مقالى "السلاحقة" و "قلج أرسلان" في دائرة المعارف الإسلامية .

For the Danishmends, see Mukrimin Halil, article 'Danishmend', in Islam (۲٦)
Ansiklopedisi

Tournebize, Histoire Politiqueet Religieuse: لمزيد من الإطلاع على الخلفية الأرمينيـة أنظر 'Yv) لمزيد من الإطلاع على الخلفية الأرمينيـة أنظر .4v) وانظر أيضا أعلاه ، الجزء الأول ، صفحة ٢٤٥ وما بعدها.

راسخة بما عرف عنه من دبلوماسية وإدارة إقتصادية ماهرة ومعاملة حسنة لرعاياه ، بـل ولأنداده داخل وخارج الإمبراطورية على السواء ؛ فاستغل الحركة الصليبيـة لإســترحاع غربي آسيا الصغرى من الأتراك ، وأعاد تنظيم أسطوله فسيطر به على السواحل . وكان لبيزنطة مكانتها التقليدية العظيمة في أرجاء الشرق حتى وهي في أشــد درجـات تدهورها ؛ فهي الإمبراطورية الرومانية بتاريخها الذي تحمله وراءها بألف سنة ؛ والجميع يعترف بالإمبراطور رئيسا للعالم المسيحي مهما بلغت كراهية رفاقه المسيحيين لسياسته أو حتى لجشعه ؛ والقسطنطينية أكثر مدن العالم أخذا بالألباب لكثرة سكانها ونشاطهم ، ولضخامة ثروتها، وتحصيناتها المنيعة . وكانت القوات البيزنطية المسلحة تنفرد بأنها الأحسن تجهيزا في زمانها ؛ كما تنفرد عملة الصلدوس الذهبية ، (هيربيرون Hyperpyron) التي تسمى بيزانت بأنها العملة الوحيدة المضمونة في احتساب المسادلات الدولية لوقت طويل، وكان قسطنطين العظيم هو الذي ثبّت قيمتها. وكان لبيزنطة أن تلعب دورا مسيطرا في السياسات الشرقية لما يقرب من قرن من الزمان أمامها . على أن ما حققته بيزنطة من شتى ضروب النجاح كان يرجع في حقيقة الأمسر إلى ما كان يتصف به رحالاتها من ذكاء متقد، وإلى اسمها الروماني ، أكثر مما يرجع إلى قوتها الحقيقية ؛ فقد دمرت الغزوات التركية نظام الأنساضول الاقتصادي والاحتماعي الذي كانت الإمبراطورية تعتمد عليه حُل اعتمادها لتلبية احتياجاتها من الجنود والغذاء ؟ وبرغم إمكان استرداد الأرض، يكاد يستحيل إسترجاع النظام السابق. والآن أصبح الجيش كله تقريبا من المرتزقة ، ولذا فهو باهظ التكاليف وليس في الإمكان كذلك الاعتماد عليه ؟ فإذا كان من الجائز الاطمئنان إلى استئجار المرتزقة الأتراك من البنجاك للتصدي للفرنج أو للسلافيين ، فليس في الإمكان وضعهم موضع الثقة أمام أتراك آسيا؛ كما أن المرتزقة من الفرنج لن يحاربوا رفاقهم الفرنج طواعية . وكمان الكسيوس قد لجأ في مستهل حكمه لجوء المضطر إلى شراء المساعدة من البنادقة على أن يمنحهم امتيازات تجارية برغم ما لحق رعاياه من أضرار ؟ ثم أتبع ذلك بمنح امتيازات للمدينتين البحريتين حنوا وبيزا ، ومن ثمّ بدأت تجارة الإمبراطورية تنتقل إلى الغرباء . وبعد ذلـك بقليل إضطرته حاحته إلى السيولة المالية إلى التلاعب في العملة ، فأمر بضرب قطع من العملات الذهبية التي يقل محتواها الذهبي عمّا كان عليه من قبل ، فاختلت الثقة في البيزانت ، وفي الحال أصر عملاء الإمبراطورية على أن يتقاضوا مستحقاتهم بعملة "الميخائيليات" التي ضربت في عهد الإمبراطور ميخائيل السابع ، وكانت آخر العملات التي اشتهرت بأنها الجديرة بالثقة .

وكانت أول اهتمامات الإمبراطور توفير الرفاهية لإمبراطوريته. ولقد رحب بالحملة الصليبية الأولى ، وكان مهيأ للتعاون مع زعمائها ؛ لكن طموحـات بوهيمونـد وخيانته في أنطاكية صدمته وأغضبته ، وباتت أولى رغباته إسترحاع أنطاكية والسيطرة على الطرق المؤدية إليها عبر آسيا الصغرى . وكان تعاونه مع الصليبيين قمد وصل إلى نهايته بانتقالهم حنوبا إلى فلسطين . وأما السياسة البيزنطية التقليدية طوال القرن السابق فكانت التحالف مع الفاطمين في مصر ضد السنيين العباسيين والأتراك ؛ فكانت معاملة الفاطمين للمسيحيين الشرقين تتميز بالرفق والعطف ، عدا فرة حكم الخليفة الحاكم الجنون ؛ ولذا لم يكن هناك ما يدعو الكسيوس إلى افتراض أن حكم الفرنج للمسيحيين الشرقيين سيكون أفضل من حكم الفاطميين ، وبذا نأى بنفسه عين المسيرة الفرنجية التي تستهدف القدس . بيد أنه لم يكن بوسعه ، وهمو باعتباره راعيا للأرثوذوكس ، أن يتجاهل مصير القلس . وإذا كان مقدرا للمملكة الفرنجية البقاء ، فيكون لزاما عليه أن يتخذ من الخطوات ما يكفل له تأكيد حقوقه ؛ وهو على استعداد لأن يُظهر للفرنج في فلسطين ما يدل على حسن نواياه، لكن مساعداته الإيجابية سوف تقتصر على مساعدتهم في فتح الطرق العابرة لآسيا الصغرى. وأما مشاعره حيال النورمانديين في أنطاكية فكانت العداء لا غير ، وقد اتضح فيما بعد أنه عدوهم الخطر. ولا يبدو أنه كان يمني النفس باستعادة الرها، وربمـا تحقـق مـن فـائدة الكونتيـة الفرنجيـة بوضعها كمخفر متقدم في مواجهة العالم الإسلامي(٢٨).

#### مشاكل بالدوين

ولقد برز عنصر حديد في السياسات الشرقية بتدخل المدن التجارية الإيطالية التي تخلفت عن الإنضمام إلى الحملة الصليبية إلى أن أيقنت من أنها تبشر بالنجاح ؛ فعند أداراحت بيزا والبندقية وحنوا ترسل الأساطيل إلى الشرق ، واعدة بتقديم المساعدة للصليبين نظير حصولها على منشآت في أية مدينة تشارك في غزوها . ورحب الصليبيون بذلك ؛ فيكاد يستحيل إخضاع المدن الساحلية الإسلامية بغير القوة البحرية، فضلا عن أن السفن ستؤمن لهم سرعة الإتصال بأوروبا الغربية بدلا من الرحلة الطويلة

<sup>(</sup>٢٨) للإطلاع على وضع بيزنطة وسياسة ألكسيوس ، أنظر المحلد الأول في أماكنها المختلفة .

على اليابسة . على أن ما كانت تطلبه تلك المدن مسن امتيازات وتحصل عليه لم يكن يعنى سوى أن تفقد حكومات الفرنج فى الشرق الكثير من الإيرادات الهامة (٢٩) .

و لم تكن تعقدات الوضع الدولى من حول الملك بالدوين تبشره بالتفاؤل. فإما أن حلفاءه تعوزهم الحماسة أو أنهم بحبولون على الجشع، فلا تشغلهم سوى الأنانية. فكان يستعين بتشتت أعدائه ؛ ولو أن العالم الإسلامى وحد زعيما يجمع شمله، لتضاءلت فرصة البقاء أمام الدويلات الفرنجية في الشرق. وفي ذات الوقت لم يكن مع بالدوين سوى قلة قليلة من الأنصار في أرض مناخها عميت، كانت على مر القرون ساحة للإقتنال بين الأمم. ولقد استبشر لما علم بأن هناك حملات صليبية حديدة انطلقت فعلا من الغرب.

Heyd, Histoire du Commerce du: يرد أحسن موجز للدور الذي لعبه الإيطاليون فيي (٢٩) Levant vol. i, pp., 131 ff.

# الفصل الثاني:

الحملات الصليبية سنة ١١٠١م

### المملات الطيبية سنة ١٠١١م

"فَقَـ الُوا لا نَصْــغَى" ((رُميا: ٦ . ١٧)

وصل نبأ استعادة المسيحيين لبيت المقدس إلى أوروبا الغربية في أواخر صيف الم ١٠٩٩ م ؛ فأثار في القلوب الحماس والبهجة . وتوقف المؤرخون في أرجاء أوروبا عن تناول الأحداث المحلية ليسجلوا تلك الرحمة العظيمة التي أنزلها الرب بهم. وكان البابا إيربان قد مات قبل أن يعلم بذلك النبأ ؛ لكن أصدقاءه ومساعديه في جميع الكنائس راحوا يمجدون الرب لنجاح سياسته . وعاد كثير من زعماء الصليبين خلال الشتاء التالى إلى أوطانهم ومعهم رحالهم . ولا شك في أن الجنود - كدأبهم - بالغوا في وصف ما اعترضهم من مصاعب و تصوير روعة الأراضي التي احتازوها ، واختلقوا الكثير من معجزات السماء ليشدوا من أزرهم . على أنهم جميعا أعلنوا عن أن الحالة في الشرق تحتاج إلى محاربين و مستعمرين لمواصلة "عمل الرب" ، وأن الشروات والضياع الضخمة تنتظر من يفوز بها من المغامرين . وراحوا يشجعون حملة صليبية حديدة

يمنحها دعاة الكنيسة بركاتهم (١).

على أن الحملة التالية لم تشرع في الرحيل إلا في بداية خريف ١١٠٠ م، فلم يكن السفر مناسبا في أشهر الشتاء، وكان الحصاد ينتظر من يجمعه . وفي سبتمبر عام ١١٠٠ م غادرت الحملة الصليبية اللومباردية إيطاليا إلى الشرق ، وعلى رأسها أمرز الشخصيات اللومباردية أنسلم (كونت بُويه) رئيس أساقفة ميلانو وبصحبته ألبرت كونت بياندرات، وحيرت كونت بارما ، وهيه كونت مونتبيللو . ولم يكن لأبناء لومبارديا في الحملة الصليبية الأولى دور بارز ؟ فخلال الأشهر الأولى من تلك الحملة رحل الكثير منهم شرقا وانضموا إلى بطرس الناسك ، لكنهم أسهموا في دمنار حملته لتآمرهم مع رفاقه الألمان ضد الفرنسيين ، ومن بقني منهم على قيد الحياة انضم الى بوهيموند ، الذي علا نجمه فوق زعماء الصليبين جميعا نتيجة لذلك. وكانت الحملة الراهنة أكثر تنظيما بقليل. وكان فيها قلة قليلة من الجنود المدربين ، وتتألف أساسا من رعاع جاءوا من الأحياء الفقيرة في المدن اللومباردية ، بعد أن اضطربت معيشتهم لانتشار الصناعة في المقاطعة ولم يكن لهم محلا فيها . وصحبتهم أعداد كبيرة من رحال الدين والنساء والأطفال. وكانت حملة ضخمية الحشود يقدر المؤرخ البرت كونت آيكس عدد أفرادها بمائتي ألف شخص ، إلا أنه ينبغي أن نقسم هذا العدد على عشرة على الأقل. ولم يكن هناك سبيل لأن يسيطر أحد على هذا الحشد، سواء أكان رئيس الأساقفة ، أم كونت بياندرات الذي كان يعتبر القائد العسكري للحملة (١).

#### • • ١ ١ م اللومبارديون يتجمعون

وفى خريف ١١٠٠ م، شرع اللومبارديون فى مسيرتهم متمهلين ، عبر كارنيولا أسفل وادى نهر ساف وخلال أراضى ملك هنجاريا ، ودخلوا الامبراطورية البيزنطية عند بلجراد ؛ وكان الكسيوس مهيأ للتعامل معهم . فسار جنود حراسته معهم عبر البلقان . وكانوا كثرة يتعذر توزيع الإمدادات عليهم ومراقبتهم وهم فى معسكر واحد؛

<sup>(</sup>۱) أنظر مثلاً، خطاب البابا باسكال الوارد في Migne, Patrologia Latina, vol. CLXIII, cols. 42 في السرق الدورة الله إذا لم تصل تعزيزات فقد يتعين إخلاء الأراضي المفتوحــة ff.

Translatione S. Nicolai in R. H. C. Occ. vol. v.p. 271

<sup>(</sup>٢) Albert of Aix, VIII, I, p.559; Anna Connena, XI, viii, I, vol. III, p. 36,. كومنينا "نورماندين تحت قيادة أخوين باسم.(Phlantras)

فتقرر تقسيم الحملة إلى ثلاث بحموعات: الأولى تمضى الشتاء في معسكر خارج مدينة فيلوبوبوليس، والثانية خارج أدريانوبل (أدرنة)، والثالثة على مشارف مدينة رودوستو. وحتى مع هذه التجزئة استحالت السيطرة عليهم لما كانوا عليه من فوضى عارمة ؛ إذ راحت كل مجموعة تغير على المناطق المحيطة بمعسكرها، تنهب القرى وتقتحم مخازن الغلال، وتسرق الكنائس. وفي نهاية الأمر جمعهم الامبراطور في شهر مارس في معسكر واحد خارج أسوار القسطنطينية منتويا نقلهم إلى آسيا بغاية السرعة؛ لكنهم علموا بخروج صليبين آخرين للحاق بهم، فرفضوا عبور مضيق البوسفور إلى آسيا إلى أن تصل تلك التعزيزات. فقطعت عنهم السلطات الامبراطورية المؤن لإحبارهم على التحرك، فما كان منهم إلا أن بادروا بمهاجمة أسوار المدينة وشقوا طريقهم إلى فناء قصر (بلاشيرنا) الامبراطوري حيث قتلوا أسدا أليفا من أسود الامبراطور وحاولوا فتح بوابات القصر. وكان رئيس أساقفة ميلانو وكونت بياندرات في ضيافة الامبراطور الكريمة، فارتاعا لما حدث، واندفعا خارجين إلى وسط الحشود المشاغبة ونجحا أخيرا في إقناعها بالعودة إلى المعسكر ؛ ثسم كان عليهما أن يواجها مهمة تهدئة الامبراطور (٢).

غير أن الذى تأتى له أن يصنع السلام هو ريموند (كونت تولوز) الذى كان يمضى فصل الشتاء فى ضيافة الامبراطور ، بعد أن فاز بثقته الكاملة . وكان ذا شهرة عظيمة لأنه أقدم أمراء الصليبيين جميعا ، وكان صديقا للبابا إيربان والأسقف أديمار ، فأصغى له اللومبارديون ووافقوا على الأخذ بنصيحته والإنتقال إلى آسيا. وبنهاية شهر أبريل كانوا قد استقروا فى معسكر بالقرب من نيكوميديا انتظارا لوصول الصليبين الجدد من الغرب<sup>(1)</sup>.

#### ١٠١م: اللومبارديون والفرنسيون في القسطنطينية

ولم يطو النسيان أبدا فرار ستيفن كونت (بلوا) من أنطاكية ، لأنه لم يف بقسمسه

<sup>(</sup>٣) Albert of Aix, VIII, 2-5, pp. 559-62; Orderic Vitalis, x, 19, vol. IV, P. 120 يخلط اليم القصة قائلا إن الإمبراطور استخدم أسوده ضد الصليبين.

وقيـل إن Albert of Aix, VIII, 7, p.563; Anna Comnena, XI, viii, 2 vol. III, pp. 36-7. (ع) Runciman, The Holy Lance found at ريموند كان بحوزته ما يسمى (الرمـع المقـنس) أنظر Antioch', in Analecta Bollandiana, vol. LXVIII, pp. 205-6.

الصليبي، وأظهر الجبن في وحه الأعداء . ولذا كانت زوحته الكونتيسة أديلا، إبنة وليم الغازى ، تعتصرها مرارة الخجل منه . فلم تكن تكف ، حتى حينما ينفردا معا في غدعهما ، عن توبيخه كي يذهب لإسترداد سمعته . و لم يكن بوسعه التفرع بأن الكونتية في احتياج اليه . إذ أن زوحته كانت دائما الحاكم الفعلي للكونتية . ونال منه الضحر وتملكته الهواحس الشريرة ، فانطلق إلى الأراضي المقدسة مرة أحسرى في ربيع الضحر وثملكته الهواحس الشريرة ، فانطلق إلى الأراضي المقدسة مرة أحسرى في ربيع المناه المراه).

وانتشر نبأ اعتزامه الخروج، وبدأ فرسان كثيرون يعدون العدة لمصاحبته إلى أن خرجوا معه تحت قيادة ستيفن كونت برحاندى ، وهيو كونت بيروى ، وباللوين كونت جراندبريه ، وهيو كونت بيرفوند (أسقف سواسن) . وارتحلوا حنوبا خلال إيطاليا ثم عبروا البحر الأدرياتيكى ، ووصلوا القسطنطينية في أوائل مايو تقريبا. وفي مكان ما أثناء الرحلة أدركتهم فرقة ألمانية صغيرة يرأسها كونراد الذي كان كونستابل الامبراطور هنرى الرابع (1).

وابتهج الصليبيون الفرنسيون لرؤية ريموند في القسطنطينية ، وزادت بهجتهم بعد أن استقبلهم الامبراطور . وربحا بإيحاء من الكسيوس ، قرروا تنصيب ريموند قائدا للحملة كلها؛ ولم يكن بوسع اللومبارد بين سوى الإذعان . وفي الأيام الأخيرة من شهر مايو تحرك الجيش كله من نيكوميديا في طريقه الى دوريليوم ، و كان يتألف من فرنسيين ، وألمان ، ولومبارديين ، وبعض البيزنطيين بقيادة تسيتاس ، الذي كان معه خسمائة من المرتزقة الأتراك - وربما كانوا من البتشنج.

واستهدفت الحملة الوصول إلى الأراضى المقدسة وأن تعيد ، في طريقها ، فتح الطرق التي تخترق آسيا الصغرى في ، وهو هدف ثانوي آيده الاسبراطور تأييفا تاما . ولذا أوصى ستيفن (كونت بلوا) أن تسلك الحملة طريق الحملة الصليبية الأولى من خلال دوريليوم وقونية . ووافق ريموند على نصيحته لأنها تتفق والتعليمات التي تلقاها من الامبراطور. لكن النورماندين الذين يشكلون أغلب الجيش كان لهم رأى آخر، فبوهيموند هو بطلهم ، وليس هناك غيره ممن يثقون في قدرته على قيادتهم إلى النصر ؛ لكنه أسير لدى أمير الدانشمند في قلعة نقصار الواقعة على مسافة بعيدة إلى الشمال الشرقي من الأناضول ، فأصروا على أن تكون مهمتهم الأولى هي إنقاذ بوهيموند ، ولم

Orderic Vitalis, x, 19, vol.iv, p. 119. (\*)

Albert of Aix, VIII, 6, pp. 256-3; Orderic Vitalis, loc.cit. (1)

بحد اعتراضات رعوند وستيف أذنا صاغية ؛ فما يشعر به رعوند من غيرة حيال بوهيموند كان معروفا حيدا ، كما أن رعوند - برغم مزاياه - لم يظهر أبدا بمظهر القائد الذى يأمر فيطاع . وأما ستيفن ، فقد تسبب حبنه السابق فى أنطاكية فى القضاء على ما تبقى له من نفوذ . وهكذا انتصر رأى اللومباردين بعدما آيدهم كونت بياندرات ورئيس اساقفة ميلانو<sup>(٧)</sup>. واغرف الجيش شرقا من نيكوميديا ويميم وجهه شطر أنقرة . وكانت البلاد فى أغلبها تحت السيطرة البيزنطية ، ولذا لم يجد الصليبيون صعوبة فى الحصول على الغذاء من أى مكان، فيما عدا أنقرة نفسها التى تتبع الآن السلطان السلجوقى قلج أرسلان . وعندما وصلوها يوم ٢٣ يونية وحدوا تحصيناتها ضعيفة فهاجموها واستولوا عليها ، وسلموها لمثل الاميراطور ، فكان ذلك تصرفا حكيماً.

#### ۱ ۱ ۱ م : معركة مرسيفان

غادر الصليبيون أنقرة باتجاه الشمال الشرقى عبر الطريق الذاهب إلى جنجرة الواقعة إلى الجنوب من بفلاحونيا كى يصلوا إلى الطريق الرئيسى المؤدى إلى أماسيا ونيقصار . على أن متاعبهم بدأت ولما يصلوا إلى حنجرة ، إذ كان قلح أرسلان يتقهقر أمامهم عزبا البلاد ليمنع عنهم الطعام . وفى ذات الوقت شعر الملك غازى الدانشمند بالخطر فبادر بتجديد تحالفه مع قلج أرسلان ، وأرسل إلى رضوان الحلبي يستحثه على إرسال التعزيزات . وفى أوائل يوليه وصل الصليبيون إلى جنجرة حيث كان السلاحقة ينتظرونهم بأعداد ضخمة فى الحصن المنيع ، واضطر الصليبيون إلى الرحيل بعد أن نهبوا البلاد واستولوا على ما فيها من طعام ، ثم نال منهم الجوع والتعب ، وهم الذين لا قِبل لهم بحرارة يولية المحرقة فى هضبة الأناضول . وبين مشاعر اليأس وخيبة الأمل أخذوا بنصيحة الكونت ريموند بأن لا سبيل إلى إنقاذ الجيش من كارثة محققة إلا بالسير شمالا بتعيدة كستونى ، ومنها إلى أية مدينة بيزنطية على ساحل البحر الأسود . ولم يساور ريموند شك فى أن الامبراطور سيغفر له مخالفته لتعليماته بعد أن استعاد له القلعتين العظيمتين : أنقرة وكستمونى ، لاسيما أن الأحيرة (كاسترا كومنون – أى قلعة العظيمتين عمر موطن الأسرة الامبراطورية من قبل.

<sup>(</sup>٧) Albert of Aix, VIII, 7, pp. 563-4 يقول إن قرار السير شرقا هو قرار اللومبار ديين.

ومضت الرحلة إلى كستموني بطيئة مؤلمة . فالماء في تناقص ، والأتراك يدمرون المحاصيل أثناء تحركهم السريع في صفوف متوازية ، يناوشون طليعة الصليبين تبارة ومؤخرتهم تارة اخرى . ولم يمض وقت طويل حتى هاجم الأتراك فجأة حبرس الطليعة الذي كان يتألف من سبعمائة فارس من اللومباردين فضلا عبن المشاة فلاذ الفرسان اللومبارديون بالفرار تاركين المشاة للقتل والتنكيل. وبجهد جهيد تمكن ستيفن (كونت برحندي) من جمع شتات الطليعة لصد هجوم الأعداء . وخلال الأيام التبي تلت تكرر اشتباك ريموند في المؤخرة مع الأتراك ، مما أحبر الجيش كله على أن يتحسرك في حشد واحد ، فامتنع إرسال الكشافين أو فرق البحث عن المؤن . وبوصول الجيش إلى كستمون بمدا واضحا للقادة أن فرصة النجاة الوحيدة هي الإندفاع مباشرة بقدر الإمكان في اتجاه الساحل، على أن النورمانديين رفضوا مرة أحرى الاستجابة لنداء العقل، ولعلهم القوا باللوم كله على ريمونيد لاحتياره طريق كستموني بما فيه من مصاعب ، وربما ظنوا أن الأمور ستسير على ما يرام بخروجهم من أراضي السلاحقة إلى أراضي الدانشمند ، وانتهى بهم الأمر إلى إصرار أحمق على التوجه إلى الشرق مرة أخرى ، ولم يكن للأمراء من حيلة سوى الرضوخ لإصرارهم ؛ إذ أن انفصالهم بفرقهم الصغيرة عن الجيش الرئيسي يعني ضياعا محققا . وتحركت الحملة الصليبية وعسرت نهر هاليس فصارت في أراضي الدانشمند . وفي الطريق تلبّسهم شيطان النهب والسلب ، فنهبوا قرية مسيحية قبل وصولهم إلى مدينة مرسيفان الواقعة فيي منتصف الطريق بين النهر وأماسيا ، وهناك وقع الكونستابل كونراد في كمين ففقد عدة مثمات من حموده الألمان وبات حليًا الآن أن الدانشمند وحلفاءهم يتجمعون في حشود ضخمة استعدادا 4 لهجوم حاد ، فراح ريموند ينظم صفوف الجيش المسيحي استعدادا للمعركة

وبداً الأتراك أسلوبهم المفضل فى الحرب: ينقض الرماة ويطلقون سهامهم وينسحبون بسرعة ليظهر رماة أخرون من اتجاه آخر. ولم تتهيأ للصليبيين فرصة نزال رحل لرحل بحيث تظهر ميزات قوتهم البدنية الأكبر وأسلحتهم الأفضل. وسرعان ما

<sup>(</sup>A) Albert of Aix, VIII, 8-14, PP. 564-7. يقول البرت إن ريموند أخذ رشوة من الأتراك ليقود الجيش إلى كستموني وليس هذا مقنعا Anna, loc. cit. تذكر أنّا كرمنينا نهب القرية المسيحية الجيش إلى كستموني وليس هذا مقنعا. Anna, loc. cit بقض وليس هذا مقنعا المجيش إلى كستموني وليس هذا مقنعا. Waresch من أن "Maresch" من أن "Maresch من السلام التي ذكرها Albert هي Amasea Topographie von ما حدده Michaud على أنه Merzifun or Mersivan. ويستطيع المواني يعكس ما حدده Michaud على أنه Maresiam or Marescan ويستطيع أن فرنسي حاهل أن يغير بسهولة Mersivan إلى Maresiam or Marescan والأخيرة هي الشكل الفرنسي له Marasya, وهي الإسم التركي له Masaya, أو Masaya.

انهار اللومبارديون ، ودب الرعب في قلوبهم وهم يولون الأدبار يسبقهم قائدهم كونت بياندرات تاركين وراءهم نساءهم وقساوستهم ، وفي الحال لحق بهم المرتزقة من البتشنج الذين لم يجدوا أي ميرر لانتظار موت محقق . وصار ريموند وحيدا بعد أن هجره رفاقه ، فتتهقر مع حرسه الخاص إلى تل صخرى صغير وراح يقاوم إلى أن تمكن ستيفن كونت بلوا وستيفن كونت برحاندى من إنقاذه . وارتد الفرسان الفرنسيون وكونراد الألماني إلى المعسكر حيث قاوموا بشجاعة طوال النصف الثاني من النهار . وبحلول الليل وحد ريموند أن لا طاقة له يمزيد من القتال ، فهرب متخفيا تحت حنع الظلام مع حرسه الخاص (البروفانس) والحرس البيزنطي ، ويمم وجهه شطر الساحل . ولما علم رفاقه بفراره كفوا عن القتال ؛ وشهد انبلاج الصباح تسابق من نجا من الجيش تاركين المعسكر يستولي عليه الأتراك .عن فيه من غير المحارين.

وتمهل الأتراك في المعسكر ليقتلوا الرحال والمسنين ، ثم انطلقوا يتعقبون الفارين وقد أخذ الحماس منهم كل مأخذ ، ولم يفلت من سيوفهم سوى الفرسان على خيولهم، ولم يبق من اللومبارديين المعاندين الذين تسببوا في الكارثة سوى قادتهم . وهكذا فقد الجيش أربعة أخماسه ، وفاز الأتراك بكثير الكثير من نفيس الثروة والأسلحة ، وامتلأت أحنحة الحريم وأسواق الرقيق في الشرق يومئذ بالأسرى من الصبايا والأطفال (٩).

وأفلح ربموند وحرسه في الوصول إلى ميناء بافرة البيزنطى الصغير على مصب نهر هاليس حيث وحدوا سفينة أبحرت بهم إلى القسطنطينية ؛ وأما الفرسان الآخرون فقد شقوا طريق عودتهم عبر النهر حتى الساحل عند سينوب على البحر الأسود ، حيث واصلوا سيرهم البطئ على الطريق الساحلي وسط الأراضي البيزنطية وحتى البوسفور ثم تجمعوا مرة أخرى في القسطنطينية في باكورة الخريف (١٠٠).

#### ۱۰۱م نتائج معركة مرسيفان

حاول الرأى العام الصليبي أن يجد كبش فداء يلقى عليه بمسؤولية الكارثة ، فوحده في بيزنطة ؛ إذ قيل إن ريموند بقيادته للحيش في غير طريقه ، ليهلك في كمين

<sup>(</sup>٩) Albert of Aix, VIII, 14-23, pp. 567-73, وتتفق روايه ألبرت مع الرواية المقتضبة التي روتها أنـا كومنينا في8-37. Anna Comnena, xi, viii, 3, vol. iii, pp. 37-8

<sup>.</sup>Albert of Aix, viii, 24, p. 274. (1.)

متفق عليه سلفا ، إنما كان ينفذ تعليمات الامبراطور . لكن الحقيقة هي أن الامبراطور غاضب الآن على ريموند ورفاقه برغم استقباله لهم بأدب يشوبه بسرود لا يخفسي إمتعاضه (۱۱) ، وكان حريا به أن يغفر لهم لو أن الحملة الصليبية استردت له كستموني والجزء الداخلي من بفلاحونيا ؟ فقد كان متلهفا على طريق مباشر مأمون إلى سوريا ، وراغبا في تأمين معاودة غزواته في حنوب غرب آسيا الصغــرى ، وســاعيا إلى التدخــل. في شؤون سوريا ، فضلا عن عزوفه عن التورط في حرب مع الأمير الدانشمندي ، لاسيما أن المفاوضات حارية الآن لشراء بوهيموند ؛ وهكذا فشلت مخططاته بسبب حماقة اللومباردين ليس إلا . على أن الكارثة كانت لها آثارها الأخطر ؛ فالحملة الصليبية الأولى حردت الأتراك من شهرتهم ومن ثقتهم بأنفسهم كذلك ، ولكن الأتراك الآن استعادوا الشهرة والثقة بالنفس على السواء، وتمكن السلطان السلجوقي من بسط سيطرته على أواسط الأناضول ، وسرعان ما أقام عاصمة ملكه في قونية الواقعة في قلب الطريق الرئيسي من القسطنطينية إلى سوريا ، بينما واصل الملك غازي الدانشمندى غزواته في وادى الفرات وحتى مشارف كونتية الرها(١٢). وهكذا بات الطريق البرى من أوروبا إلى سوريا مغلقا في وحه البـيزنطيين ، فضــلا عــن الصليبــين . وعلاوة على ذلك ، ساءت العلاقات بين الصليبين وبيزنطة لإصرار الصليبيين على أن صانع بلاياهم هو الامبراطور ، بينما شعر البيزنطيون بالصدمه والغضب لغباء الصليبيين وجحودهم وخداعهم.

#### ١٠١١م: الحملة الصليبية النفرسية

لم يمض وقت طويل حتى اتضحت نتائج الكارثة . فبعد أيام قليلة من انطلاق اللورمبارديين من نيكوميديا ، كان حيش فرنسى قد وصل القسطنطينية وعلى رأسه وليم الثانى، كونت نفرس . وكان قد خرج من وطنه فى فبراير ١١٠١ م ، مرتحلا عبر إيطاليا ثم عبر البحر الأدرياتيكي من برنديزي إلى أفلونا. وترك حيشه انطباعا رائعا أثناء مسيرته عبر مقدونيا لما أبداه من انضباط، واستقبل الامبراطور الكونت استقبالا حسنا، ولكن الكونت قرر عدم البقاء فى القسطنطينية ؛ وربما توقع أن ينضم فى القسطنطينية إلى قوات كونت برحندى – وهو حاره فى الوطن – ولذا أسرع فى الرحيل قدر

<sup>(</sup>۱۱) Ibid., loc. cit. يقول إن ريموند راح يهدى، من حفيظة الإمبراطور.

<sup>.</sup>Cahen, La Syric du Nord, p.232; Michael the Syrian, iii, pp.189-191. (17)

استطاعته آملا اللحاق به . وبوصوله نيكوميدبا ، علم أن الصليبيين ذهبوا إلى أنقرة ، فوصلها في نهاية يوليه تقريبا . على أنه لم يكن هناك من يعرف مكان الجيش الفرنسي اللومباردي ؛ ولذلك عاد وليم متخذا الطريق الذاهب إلى قونية . وبرغم ما لقيه الجيش في رحلته من مشاق في بلد لم يبرأ من الخراب منذ الحملة الصليبية الأولى ، فقد تقدم الجيش في نظام تام . وكانت قونية آنذاك في قبضة حامية سلجوقية قوية ، وباءت بالفشل محاولات وليم في الهجوم على المدينة للاستيلاء عليها. وتحقق من أن التأخير هناك يخلو من الحكمة ، فواصل مسيرته . بيد أنه في تلك الأثناء علم قلح أرسلان والملك غازى بظهور هذا العدو الجديد. وكان حماس الانتصار على اللومباردين ما يزال مشتعلا ، فأسرعا حنوبا ربما خلال (قيصرية مزاكا) و(نيجده) ، فوصلا هرقلة قبل وليم. وكان الجنود النفرسيون يسيرون ببطء باتجاه الشرق من قونية ، وقد نفد الطعام ، والآبار الموجودة على الطريق قد سدها الأتراك . ولدى اقترابهم من هرقلة ، وهيم في حالة من شدة التعب والضعف ، وقعوا في كمين وأحاط بهم الجيش التركي الذي كان يفرقهم بأعداده الغفيرة . وانهارت مقاومتهم بعد قتال قصير . وسقطت القوة الفرنسية بكاملها في ميدان المعركة ، عدا الكونت وليم نفسه والقليل من الفرسان الراكبين الذين تمكنوا من اختراق خطوط الأتراك ، وبعد أن هاموا على وجوههم عـدة أيام فمي حبال طوروس وصلوا قلعة حيرمانيكوبوليس البيزنطيــة ، الواقعـة شمـال غـرب سـلوقية الإيزورية . ويبدو ان الحاكم البيزنطي هناك أمدهم بقوة من اثني عشر حنديا مرتزقا من البتشنج لمرافقتهم حتى الحدود السورية . وبعد ذلك بأسابيع قليلة دخــل الكونــت وليــم ورفاقه أنطاكية ، نصف عرايا وبلا سلاح، قائلين إن البتشنج استلبوهم وتركوهم في الصحراء التي كانوا يعبرونها ؛ غير أن ما حدث في حقيقة الأمر لا يعلمه أحد (١٣).

#### ١٠١١م: الحملة الصليبية الأكيتانية

لم يكد كونت نفرس يعبر البوسفور في طريقه إلى الأراضى المقدسة حتى وصل القسطنطينية حيش آخر أكبر يتألف من فرنسيين وألمان . وكانت الفصيلة الفرنسية بقيادة وليم التاسع ، دوق أكيتان ، الذي كان أشهر الشعراء الغنائيين في عصره (Troubadour)، والذي كان من الناحية السياسية غريما مريرا لريموند التولسوزي ؛ إذ أن زوحته ، الدوقة فيليبًا ، هي إبنة الأخ الأكبر لريموند ، وكان لها أن ترث كونتيته. وحاء

<sup>.</sup>Albert of Aix, viii, 25/33, pp. 576/8. (17)

مع وليم التاسع هيو (كونت فيرمندوا) الذي كسان قد تخلي عسن الحملة الصليسية الأولى بعد الاستيلاء على أنطاكية ، وكان متلهفا على الوفاء بالعهد الذي قطعم على نفسه بالذهاب إلى القلس . وانطلق الجيش الأكيتاني من فرنسا في شبهر مارس في الطريق البرى الذى يخترق حنوب ألمانيا وهنجاريا. وفي الطريق إنضم إليه الدوق ويلـف دوق بافاريا الذي أمضى حياة حافلة في ألمانيا، ثم أزمع أن يمضى مابقي له من سنوات الشيخوخة في الحرب من أحل الصليب في فلسطين . وأحضر معه حيشا بحهـزا تجهـيزا حيدا يتألف من فرسان وراحلين ؛ وكسان بصحبته ثيمو ، رئيس أساقفة سالزبرج ، ومرحرافين إيدا النمساوية ، وكانت إحدى أجمل نساء عصرها؛ لكنها الآن وقد ولَّي شبابها سعت إلى مافي الحملة الصليبية من إثارة يشوبها الورع. وسار الجيشان المتحدان معا أسفل نهر الدانوب إلى بلجراد شم سلكا الطريق الذي يخترق البلقان. وكان حشدا حامحا يغلب على سلوكه العبث الذي بلغ مداه بوصولهم ادريانوبل ؟ فأرسلت السلطات البيزنطية حنود البتشنج و الأتراك الروس (البولوفتسيان) لوقف أى تقدم آخر لهم . وبدأت معركة عادية ؛ ولم يسمح لهم بالتقدم إلا بعد أن تدخل الدوق وليم ومعه ويلف شخصيا وتعهدا بانضباط سلوك الجند . ورافقهم حرس قـوى حتى القسطنطينية ، حيث استقبل الكسيوس الكونت وليم ، وويلف ، ومارحرافين ، استقبالا حسنا، وكان قد أعد العدة لنقل رحالهم بأسرع ما يمكن عبر البوسفور. واستقل بعض الحجاج المدنيين سفينه أخذتهم مباشرة إلى فلسطين التبي وصلوها بعد رحلة استغرقت سنة أسابيع، وكان بينهم المؤرخ إيكارد (كونت أورا) Ekkehard of . Aura

وكان بمقدور الدوقين اللحاق بوليم الشانى كونت (نفرس) وتقويمة حيشيهما بالانضمام الى قواته. لكن كونت نفرس كان يرغب فى الإنضمام الى كونت برحندى ، وليس من المتوقع أن ينضم الدوق وليم الى حيش يقوده عدوه القديم ريموند كونت تولوز . أما ويلف البافارى ، الذى كان عدوا قديما للإمبراطور هنرى الرابع ، فربما كانت المودة منعدمه بينه وبين كونراد ، الذى كان يعمل فى خدمة هنرى الرابع كانت المودة منعدمه بينه وبين كونراد ، الذى كان يعمل فى خدمة هنرى الرابع الكونستابل) . وأسرع كونت نفرس متقدما إلى أنقره ، بينما تريث الجيش الأكيتانى البافارى على ضفاف البوسفور خمسة أسابيع ، ثم تحرك متمهلا على طول الطريق الرئيسي الذاهب إلى دوريليوم وقونية . ووصل دوريليوم بعد أن غادرها الجيش النفرسي بأيام قليلة وابتعد كثيرا في طريق عودته باتجاه قونية . ومما زاد من صعوبات الأكيتانيين والبافاريين مرور حيش آخر على نفس الطريق قبل ذلك بأيام قليلة ، مستوليا على

القدر العنئيل الذى كان متاحا من إمدادات الطعام ، فألقى الصليبيون باللوم على البيز نطيين خاصة . وكشأن النفرسيين ، وحدوا الآبار حافة أو مسدودة فنهبوا مدينة فيلوميليوم بعد أن هجرها أهلها . وكانت الحامية التركية ، التى صدت الجيش النفرسي في قونية ، قد هجرت المدينة قبل وصول هذا الجيش الأكبر آخذة معها كل شئ يؤكل، ونزعت الثمار والفواكه من البساتين والحدائق جميعا ، فلم يجد الصليبيون ما يجددون به حيويتهم . وفي نفس تلك اللحظة تقريبا كان قلج أرسلان وملك غازى أمامهم على مسافة مائة ميل تقريبا يذبحون رجال نفرس.

#### ١١٠١م : معركة هرقلة

راح الصليبيون يكدحون في شق طريقهم من قونية خلال الصحراء نحو هرقلة وقد نال منهم الجوع والعطش . وظهر فرسان الأتراك من يمينهم ويسارهم ، يرشقونهم بسهامهم ، ويتصيدون فرق البحت عن الطعام والجماعات الشاردة . وفي أوائل سبتمبر دخلوا هرقلة فوحدوها مهجورة مثل قونية . وكان النهر يتدفق بمياهمه وراء المدينة ، وهو أحد الأنهار القليلة ذات المياه الوفيرة طوال الصيف في الأناضول.

واندفع المحاربون المسيحيون نحو المياه التى بدت لهم مرحبة تماركين صفوفهم وقد الوشكوا على الجنون من قسوة الظمأ ، ولكن الجيش البركى كان مختبا فى الآجام الكثيفة على حانبى النهر . وبينما كان الصليبيون فى صخبهم الفوضوى ، انقض عليهم الجيش البركى وأحاط بهم، ولا وقت هناك لإصلاح الصفوف ، فدب الذعر فى الجيش المسيحى واختلط الفرسان والمشاة فى فرارهم مذعورين ، وأثناء تعثرهم فى محاولة الفرار راح العدو يعمل فيهم السيف . وتمكن دوق أكيتان من شق طريقه على فرسه إلى الجبال يتبعه سائس الخيل ، وبقى هكذا هائما على وجهة أياما عدة إلى أن عثر على طريق طرسوس . وحرح هيو (كونت فيرمندوا) حرحا بليغا فى المعركة ؛ وتمكن بعض رحاله من إنقاذه وتمكن هو الآخر من الوصول إلى طرسوس ، لكنه كان رحلا ميتا ، إذ واقته المنية يوم ١٨ أكتوبر ودفن هناك فى كندرائية القديس بطرس ، و لم يفو قبل بعهده واقته المنية يوم ١٨ أكتوبر ودفن هناك فى كندرائية القديس بطرس ، و لم يفو قبل بعهده بعدما ألقى بدروعه كلها ، وبعد عدة أسابيع وصل إلى أنطاكية مع اثنين أو ثلاثة من خدمه . وأمير رئيس أساقفة ثيمو ، واستشهد فى سبيل عقيدته .وأما مصير مارحرافين النمساوية فلا يعلمه أحد . و تقول الأساطير المتأخرة إنها أنهت أيامه سيرة فى النمساوية فلا يعلمه أحد . و تقول الأساطير المتأخرة إنها أنهت أيامه سيرة فى

حريم بعيد حيث ولدت البطل المسلم زنكي ، والراجع أنها سقطت من فوق محفتها أثناء الذعر وداستها الأقدام حتى ماتت(١٤٠).

انتهت كل حملة من الحملات الصليبية الثلاث عام ١١٠١ م بكارثة ، مما كان له أثره في قصة الحركة الصليبية برمتها. فقد انتقم الأتراك لهزيمتهم في دوريليوم ، وفضلا عن ذلك ، ليسوا هم الذين يطردون من الأناضول . وظل الطريق عبر شبه الجزيرة عفوفا بالمخاطر للجيوش المسيحية ، فرنجية كانت أو بيزنطية . وفيما بعد عندما رغب البيزنطيون في التدخيل في سوريا ، كان عليهم تعزيز مواقعهم في نهاية خطوط المواصلات التي كانت طويلة وضعيفة حدا ؛ بينما كان المهاجرون الفرنج يخشون الرحيل برا عن طريق القسطنطينية ، إلا إذا كانوا في صحبة حيوش حرارة ، وليس أمامهم سوى ركوب البحر ، وهو أمر لا يتوفر إلا للقليل من ذوى القدرة المالية . وبدلا من وصول آلاف المستعمرين الذين تستفيد منهم سوريا وفلسطين في ذلك العام، لم يصل إلى الدويلات الفرنجية سوى عدد ضئيل من القادة المشاغبين الذين فقدوا جيوشهم شهرتهم ، حيث يوجد بالفعل ما يكفي من القادة المشاغبين .

ومع ذلك ، لم يشعرالمسيحيون كلهم بالأسف لكوارث عام ١١٠١ م . إذ وحدت المدن البحرية الإيطالية أن الفشل في تأمين الطريق البرى عبر آسيا الصغرى يعنى زيادة نفوذها وثروتها؛ فهي تملك السفن التي توفر البديل لخطوط مواصلات الدويلات الفرنجية في الشرق ، وأصبح التعاون معها أمرا لازما لازبا ، وأصروا على أن يكون الدفع في شكل امتيازات تجارية . وأما الأرمن في حبال طوروس ، خاصة الأمراء الروبيون ، فقد رحبوا بالظروف التي حالت دون معاودة بيزنطة إنشاء امبراطوريتها في المناطق التي يعيشون فيها ؛ رغم أن الأرمن الأقرب إلى الشرق كانوا أقل ابتهاحا لتلك الظروف ، إذ أن عدوهم الرئيسي هو الأمير الدانشمندى ، الذي سرعان ما دفعه حماس انتصاره إلى مهاجمتهم . أما النورمانيديون في أنطاكية ، كشأن

Ekkehard, XXIV! (رهو المصدر الوحيد الكامل) Albert of Aix, VIII, 34-40, pp.579-82 (15) Fulcher of برائيس المحالات الأرضية كما يفعل XXVI, pp.30-2 (مداك نهب بحرا من القسطنطينية ، ويشوش الحملات الأرضية كما يفعل Charters, VII,xvi, 1-3, pp. 428-33. وهناك ثلاثة Charters, VII,xvi, 1-3, pp. 428-33. ويسم الأساقفة ولكن ليس هناك تفصيسلات عنن الحملية . وأسا مصير إيدا الحدسي فيرد في M.G.H.Ss.vol. XXI, p. 462. Historia Welforum Weingartensis, in ويقدل إكهارد إنها قتلت لا غير. وهناك عدة مؤرخين غربيين يشيرون إلى هنذه الحملية لحسرد المناسبية . ويحدد قتلت لا غير. وهناك عدة مؤرخين غربيين يشيرون إلى هنذه الحملية لحسرد المناسبية . ويحدد حوالى ٥ سيمبر.

الروبيين يخشون بيزنطة أكثر مما يخشون الأنراك، فقد أتيحت لهم فسحة من الوقت نافعة ؛ فما زال بوهيموند في الأسرالمضني ، وانتهز تنكريد - الوصى على أنطاكية - الفرصة بكاملها وراح يقوى الإمارة على حساب الامبراطور . وسرعان ما وضعت الأقدار في يده ورقة رابحة.

#### ١٠٢م اعتقال الكونت ريموند

كان دوق أكيتان ، وكونت بافاريا ، وكونت نفرس ، قد وصلوا فعلا مع القليلين الماقين على قيد الحياة إلى أنطاكية بحلول حريف ١١٠١ م . أما قادة الحملة الصليبية الفرانكولومباردية فكانوا لا يزالون في القسطنطينية . وكان من الصعب أن يغفر لهم الكسيوس حماقاتهم . حتى ريموند الذي كان يعلق عليه الآمال العراض خيب آماله هو الآخر . وفي نهاية العام قرر الأمراء الغربيون مواصلة رحلة الحج ؛ وطلب ريموند الإذن ليلحق بزوجته وحيشه في اللاذقية ، فأذن لهم الامبراطور وأمدهم بسفن أبحرت بهم إلى سوريا. وفي بداية العام تقريبا هبط إلى البر في ميناء السويدية ستيفن (كونت بياندرات) ، واسرعوا إلى اللاذقية حيث رحب بهم تنكريد ترحيبا حارا أما سفينة الكونت ويموند فقد انفصلت عن باقي السفن واضطرت إلى الرسو في ميناء طرسوس . وما أن وطئت قدمه البرحتي تقدم منه فارس يدعي برنار الغريب والقي القبض عليه لخيانته العالم المسيحي بفراره من ميدان القتال في مرسفان . و لم يكن بمقدور حسرس ريموند الخاص أن يفعل شيئا لقلة عدده ، فلم يتمكن من إنقاذه . واقتيد ريموند تحت الحراسة وسُلم لتنكريد (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۰) Albert of Aix, viii, 42, pp. 582-3 کان برنار الغریب هو الآمر فی طرسوس فی سبتمبر (۱۰) (Radulph of Caen) cxlv, p.708, کان برنار الغریب هو الآمر فی طرسوس فی سبتمبر (انظر ادنیاه ص ۲۶). و کما یفترض رادولف (followed by Cahen) La Syrie du Nord,p.232,n.10 من المحتمل ان یکون ریموند قد هبط الی الساحل فی لونجنیادا ، او میناء طرسوس ، ولیس فی السویدیة مع الصلیمین الآخرین کما یفترض البرت . آما ماثیو الأورفسی Matthew of Edessa, clxxii, p. 242 فیقول اِن ریموند قد سُجن فی (ساروانتافی) ، آی سارفینتیکار فی حبال طوروس . ولیس ذلك محتملا.

### الفصل الثالث:

أمراء أنطاكية النورمانديون

## أمراء أنطاكية النورمانديون

"وهؤلاء كُلُهُم يَعْمَلُون ضدَّ أَحكامٍ قَيْصَرَ" (أعمال الرسل: ١٧ - ٧)

وبرغم انزعاج أمراء الفرنج ، على ما بدا آنذاك ، لهزيمة بوهيموند ووقوعه أسيرا لدى الملك غازي الدانشمندي، إلا أن ذلك لم يكن يخلو من أحداث وحدوا فيها بعض عوض ؛ فأنطاكية في حاحة إلى وصى عليها في غيبة بوهمند ، وكان تنكريد هو المرشح لمباشرة مهام الإمارة بدلا من خاله الأسير، وبذا تمكن الملك بلدوين من التخلص من أخطر أتباعه في فلسطين ، بينما أقبل تنكريد على أنطاكية تسبقه مشاعر البهجة ، ففيها الخلاص من وضع لا يخلو من حرج ، يفتقر فيه إلى الأمان ، وفيها أحوال حديدة يتسع فيها المجال ويتحقق الإستقلال . وعندما رحل عن فلسطين في شهر مارس يتسع فيها المجلل التي سبق أن السعيد إقطاعية الجليل التي سبق أن استولى عليها، في حالة أطلاق سراح خاله من الأسر خلال ثلاث سنوات وإذا لم تعد

أنطاكية في احتياج إليه . وهكذا بنات بلدويين وتنكريند كلاهمنا حريصنا على بقناء بوهيمونند أسيرا أطنول فترة ممكنة ، و لم يبذلا أية محاولة للتفاوض منع آسره(١) .

وتوخى تنكريد الاستقامة في وصايته على انطاكية . فلم يتخذ لفسه لقب أمير انطاكية وبرغم أنه سك عملة - كما تقول الأسطورة فى لغة بونانية رديئة - فلم تحمل هذه العملة سوى عبارة (خادم الرب). وكان أحيانا يطلق على نفسه (الأمير الأكبر) ، ولو أن طموحاته أغرته بأكثر من ذلك لوجد معارضة من الرأي العام فى أنطاكية على الأرجح، فما زال النورمانديون يعتبرون بوهمند قائدهم ، كما كان هناك صديق مخلص لبوهمند هو البطريق اللاتيني "برنار الفائنسي" الذي عينه قبل الأسر مباشرة والذى من أجله طرد البطريق اليوناني "جون الأوكزيتي" . وسار تنكريد على نفس السياسة التي كان يسير عليها بوهمند ، فراح يعزز الجوانب الداخلية في إدارة الإمارة ، ويضفى الصبغة اللاتينية على الكنيسة؛ وفي الشؤون الخارجية دأب على تحقيق الثراء على طموحات المعلين وأمراء المسلمين من حيرانه . على أن طموحاته المحليسة فاقت طموحات خاله، على عكس طموحات العالمية الي كانت أقل من طموحات خاله (٢).

#### ١١٠١م تنكريد وبيزنطة

وكان أول شاغل لتنكريد هو توفير الحماية من أى هجوم بيزنطى . وقد ساعده ما منى به الصليبيون من كوارث عام ١١٠١ م ؛ فلا يستطيع الاسبراطور - بعد النهضة القوية لأتراك الأناضول - أن يسير حيشا يجتاز شبه الجزيرة ويمضى مباشرة إلى الجنسوب الشرقى البعيد . وكان تنكريد يرى أن الهجوم هو أفضل سبل الدفاع ، ولذا بعث فى صيف ذلك العام - وربما فور أن سمع بأنباء مرسيفان - بالجنود إلى كيليكيا لإستعادة مامسترا وأضنة وطرسوس التى كان البيزنطيون قد استردوها قبل ذلك بثلاث سنوات . ولم تكن القوات البيزنطية المحلية من القوة بحيث تصمد لمقاومة قواته ، فكان له ما أراد.

Fulcher of Charteres, I, vii, I, pp. 390-3; Albert of Aix, VII, 44-5, pp. 537-8. (1)

<sup>(</sup>۲) Schlumberger, Les Principautes franques du Levant. pp. 14-15, (۲) التى تطهره فى أردية اميراطورية ، ومع ذلك توجد "كوفية" على رأسه . ومنقوش على العملة باللغة الإغريقية : "تانكريد ، خادم الله" ، وعلى الوجه الآخر : IC XP NIKA (مثل العملات البيزنطية) . وطبقا لما ورد فى Historia Belli Sacri, p. 228, لم يتأكد منصبه كحاكم إلى أن أقسم قسم الولاء لبوهيموند وخلع عليه الوصاية المندوب البابوى موريس أوف بورتو Maurice of Porto.

وعندما لجأ وليم كونت أكيتان وهيـو كونـت فـيرمندوا إلى طرسـوس في نهايـة سـبتمـير كان برنار الغريب التابع لتنكريد حاكما على المدينة (٢) .

وبعد ذلك تحول اهتمام تنكريد إلى ميناء اللاذقية البيزنطى الذى كان النورمانديون يشتهونه منذ زمن طويل. وكان ميناء هائلا ، خاصة بعد بحىء حنود ريموند البروفانسين من مقاطعة بروفانس الفرنسية مما أضاف قوة حديدة للميناء ، فضلا عن الأسطول البيزنطى الذى يوفر له الحماية بحرا، فلم يجرؤ تنكريد على مهاجمة اللاذقية قبل أن يتفاوض مع مدينة حنوا الإيطالية ضمانا لمساعدة سفنها (١٠ . فراح يحتل البلاد الداخلية ويحاول الإستيلاء على حبلة فى الجنوب . ولقد سبق أن حاول بوهمند الإستيلاء على حبلة فى صيف ١١٠٠م بحملة صغيرة أسر فيها "الكونستابل" التابع له وباءت تلك الحملة بالفشل ؛ وكذلك فشل تنكريد فى الإستيلاء على حبلة فسى صيف الدينة لأتابج دمشق ، وتقاعد هو نفسه فى دمشق ليمضى شيخوخة هادئة . وأرسل الدينة لأتابج دمشق ، وتقاعد هو نفسه فى دمشق ليمضى شيخوخة هادئة . وأرسل أتابج دمشق ، طغتكن ، ابنه بورى ليتولى حكم حبلة . لكنه كان مكروها ، فخلعه أبناء حبلة بعد أشهر قليلة ووضعوا أنفسهم تحت حماية بنى عمار فى طرابلس ، وسحب تنكريد حنوده من المنطقة (٥٠) .

وقد مكّنه اعتقاله لريموند وحجزه في انطاكية من معاودة خطته للإستيلاء على اللاذقية . على أن تصرفه حيال ريموند كان بمثابة صدمة للبطريق برنار ولرفاقه الصليبيين . ونزولا على رغبتهم أطلق سراح ريموند ؛ على أنه كان لزاما أن يقسم ريموند أولا على عدم التدخل مطلقا في شؤون سوريا الشمالية (١٦) . وانطلق ريموند لغزو طرطوس ، وفي طريقه الذي يمر باللاذقية التزم بقسمه وأمر حنوده بإخلاء المدينة والإنضمام إليه ومعهم زوحته الكونتيسة ، وهكذا ترك الحامية البيزنطية وحيدة دون مساعدة البروفانس الفرنسيين . وفي ربيع ١١٠٢م زحف تنكريد على اللاذقية ، لكن أسوارها المنيعة استعصت عليه وصدته حاميتها ببسالة ، بينما كانت وحدات البحرية

Radulph of Caen, cxliii, p. 706; Albert of Aix, VIII, 40, p. 582; Orderic Vitlais, XXIII, p. 140.

Caffaro, Liberatio, p. 59; Ughelli, Italia Sacra, IV, pp. 847-8. (1)

Ibn al-Qalanisi, Damascus, pp. 51-2. (°)

<sup>(</sup>٦) Albert of Aix (VIII,42, pp. 582-3) يقول إن ريموند أقسم ألا يغزو سوريا شمال عكا، وحيث لا اعتراض على هجومه على طرطوس فريما اقتصر قسمه على البلاد الواقعة إلى الشمال من اللاذقية .

البيزنطية تزود الحامية بالمؤن ، واستمر الحصار لما يقرب من عام . وفي الأسابيع الأولى من ١٠٣ م ، وبينما كان تنكريد ينتظر سفن حنوا التي استأجرها لقطع المواصلات بين اللاذقية وقبرص ، تدبر خدعة حربية لرحال الحامية خارج أسوار المدينة، وانقض عليهم وأوقعهم في الأسر ، فاستسلمت له المدينة (٧) .

#### ١٠٢م ضغينة الأسقف مناس

ولم يكن الاستراطور الكسيوس ليرضى عن تلك التصرفات ؛ إذ أغضبه إبعاد بطريق أنطاكية اليوناني حون الأوكسيتي ، وطرد رحال الدين اليونانيين واستبدالهم بآخرين من اللاتينيين . وكان قد تسلم رسالة في باكورة ١٠٢م من الملك بلدوين يرجوه فيها بذل ما لديه من جهد لمساعدة أية حملة صليبية تاليــة ، وذلـك بعـد أن سمـع شائعة تقول إن البيزنطيين ساعدوا في تحطيم الحملات الصليبية سنة ١١٠١م بامتناعهم عن التعاون معها.وحمل رسالة بلدوين أسقف يدعى مناس كان قد ذهب إلى فلسطين مع إكارد في ١٠١م وكان عائدا لتوه من القدس. ويبدو أن العبارات الرقيقة كانت تغلب على أسلوب الرسالة ، فضلا عما حمله الأسقف من هدايا بالدوين، فتأثر الامبراطور الكسيوس وظن أن بمقدوره مصارحة الأسقف بما يداخله من أحزان ، لكنه أخطأ الحكم على الرحل ؛ إذ كان الأسقف لاتينيا أكثر منه مسيحيا ، ولا تعاطف لديه إزاء اليونانيين ، ورحاه الامبراطور أن يذهب إلى إيطاليـا ويبلـغ البابـا بمـا صارحـه بـه ، ففعل الأسقف وإنما بطريقة أثارت غضب البابا على بيزنطة . ولو كان البابا إيربان الثاني على قيد الحياة ما وقع الضرر لما كان يتصف به من سعة الأفق وعزوف عن الدخول في خلافات مع العالم المسيحي الشرقي؛ أما خلفه البابا باسكال الثاني فكان ضئيلا بجانب سلفه ، منعدم البصيرة ، سهل الإنقياد . وسرعان ما وافق على وجهة النظر الفرنجية المبتذلة من أن الامبراطور يناصبهم العداء . ولم يجد الامبراطور سبيلا للإنتصاف.

ثم حاول تنكريد التدخيل في شؤون مملكة القيدس. ففي ١١٠١م نفي الملك بلدوين البطريق ديامبرت، فرحب به تنكريد على الفور في أنطاكية حيث وضع كنيسة القديس حورج تحت تصرفه. وبعد أشهر قليلة انهزم الملك بلدوين أمام العرب في

Radulph of Caen, extiv, pp. 708-9; Anna Comnena, IX, vii, 7, vol. III, p. 36. (Y)

الرملة ، فاستنجد بأمراء الشمال ، لكن تنكريد رفض تقديم المساعدة مالم يرجع البطريق ديامبرت إلى الموافقة ، وبنا البطريق ديامبرت إلى القدس ويسترد بطرقيته ، فاضطر بلدوين إلى الموافقة ، وبنا ارتفعت شهرة تنكريد ، غير أنها خبت عندما أدين ديامبرت في أحد المحالس الكنسية وتقرر طرده مرة أخرى ، فرحب به تنكريد مرة ثانية ، لكنه لم يواصل الدفاع عن قضيته .

#### ۲ . ۱ ، م بلدوين الثاني يرهن لحيته

ولم تلق تصرفات تنكريد استحسانا قط من حاره في الرها بلدوين أوف ليسورج. وأبو بلدوين، وهو هيو الأول كونت ريثيل، هو ابن أميرة من بولونيا، وهي عمة حودفري كونت لورين والملك بلدوين . ولأن بلدوين الشاني هذا ابن هيو الأصغر ، ومن ثم مفلس ، فقد حاء إلى الشرق مع أبناء عمومته ، لكنه بقى مع بوهمند في أنطاكية وقت أن نصب بلدوين الأول نفسه في الرها، وكان يقوم بدور الوساطة والاتصال بين الأميرين ، فلما وقع بوهمند في الأسر تولى حكومة أنطاكية إلى أن استدعى بلدوين من الرها وأصبح ملك القدس، وعندئذ خلع الملك بلدويين على ابن عمه ، بلدوين كونت ليبورج ، إقطاعية الرها ليحكمها حكمًا ذاتيا تحت سيادة القدس. ولم يكن وضعه هذا الذي ورثه في الرها وضعا سهلا ؛ فليست لإمارة الرها حدود طبيعية ، وهي معرضة للغزو دائما ، ولا يستقيم له حكم إلا بتعزيز المدن الرئيسية والحصون بالحاميات ، وإذن كان في احتياج إلى من يثق فيهم من القائمين على خدمتــه ومن رفاقه ، لكنه يفتقر إلى رحال من أبناء حلدته ، فراح يعمل على توثيق عــرى الـود مع المسيحيين من أهل البلد . وكان أول عمل يقدم عليه حيال ذلك هـو زواحـه -بصفته كونت الرها - من أميرة محلية هي الأميرة "مورفيا" ابنة حبرائيل القديم صاحب ملطية ذي العرق الأرميني، ولكن من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية . وفي ذات الوقست راح يتودد للأرمن من أتباع الكنيسة الغريغورية المنفصلة وفاز بمؤازرتهم ، ومن بينهم مؤرخهم الكبير ماثيو الأورفي (أوف إيديسا) الذي كان يثني عليه غاية الثناء لما يتحلمي به من طباع ودودة ومسلك لا تشوبه شائبة برغم تندمه على طموحاته وبخله . وعلى الرغم من المحاباة التي كان بلدوين يظهرها للأرمن بوحمه خماص كمي ينتفع بهم فمي حروبه ، فقد كان يظهر العطف كذلك على رعاياه من السيريان اليعاقبة ، وأفلح في رأب صدع حدث في كنيستهم . ولم يكن هناك ما يعيب بلدوين سوى الجشع ؛ فكان

فى احتياج لا ينقطع إلى المال ، يبذل ما فى وسعه للحصول عليه . على أن مساعيه فى الحصول على المال كانت أقل تعسفا من مساعى بلدوين الأول ، بل تجاوزها لطفا ومرحا ، وكثيرا ما كان فرسانه يمرحون من مساعيه تلك ، لاسيما عندما يفكر فى انتزاع ثلاثين ألف بيزنت من حميه ، فيعلن أنه مدين لرحاله بهذا المبلغ ويقسم لهم أنه سوف يحلق لحيته إن لم يوفهم حقوقهم ، وكان يعلم مدى أهمية اللحية لكرامة الرحولة – كشأن اليونانين – بين الأرمن الذين أصيبوا بالذهول عندما شاهدوا الصليبين بادىء الأمر بلحاهم الحليقة ، كما كان يعلم حيدا رأى حميه من أن صهرا بلا لحية يحمط من هيئته . وعندما كان رحال بلدوين يشاركون فى هذه الملهاة مؤكدين قسم سيدهم ، كان حبرائيل يسارع بتقديم المال المطلوب للحيلولة دون تلك المهانة الشنيعة ، ويفرض على زوج ابنته قسما حديدا بالا يرهن لحيته مرة أخرى (^) .

واضطر بلدوين الثانى فى بداية حكمه إلى التصدى للأمير سقمان الأرتقى صاحب ماردين فى هجوم الأخير على مدينة سروق الإسلامية التى سبق أن استولى عليها بلدوين الأول وعهد بحكمها إلى فولشر أوف تشارتر . لكن بلدوين الثانى المذى خف لنجدة فولشر انهزم أمام سقمان ولقى فولشر مصرعه ، واستولى المسلمون على المدينة عدا القلعة الصامدة بقيادة بنديكت رئيس الأساقفة اللاتينى فى الرها ؛ فأسرع بلدوين الثانى إلى أنطاكية لاستتجار الجنود لتعويض خسائره . وابتسم له الحفظ لمدى عودته ؛ إذ اندحر سقمان خارج المدينة بخسائر كبيرة ، فراح بلدوين الثانى يقتل كل من تعاون مع الأراتقة من السكان ، وامتلأت السجون ، واضطر السجناء إلى افتداء أنفسهم مما زاده ثراء بهذه الأموال الجديدة (٩) .

وسرعان ما وحد بلدوین نائبا مفیدا فی شخص ابن عمته حوزلین (أوف کورتنای) ، وهو المفلس أصغر أبناء لورد کورتنای ، ویبدو أنه أتی إلی الشرق فی صحبة حاره الحمیم کونت (نفرس) ، ووهبه بلدوین کل أراضی الکونتیة الواقعة غربی نهر الفرات ، واتخذ تل بشیر مقرا رئیسیا له . وأثبت أنه الصدیق الوفی لبلدوین ، علی أن ولاءه هذا حامت حوله الشکوك فیما بعد (۱۰۰) .

<sup>(</sup>A) وليم الصورى William of Tyre, x, 24, pp. 437-8, XI, II, pp. 469-72 ، يروى قصة زواج بالدوين ولحيته . وبتحدث ماثيو الأورفي Matthew of Eddessa, ccxxv, p. 296 عنه باحترام ولكن بدون تعاطف معه.

Al Azimi, p. 494; Ibn al-Qalanisi, p.50-1; Matthew of Edessa, clxviii, pp. 232-3. (9)

William of Tyre, x, 24, pp. 437. (1.)

#### ١١٠٣م إطلاق سراح بوهيموند

ويبدو أن مشاعر الريبة من طموحات تنكريد تزايدت على مر الأيام لدى بلدوين، الذى كان يرغب فى إعادة بوهمند إلى أنطاكية ، فشرع ومعه البطريق برنار فى مغاوضة الأمير الدانشمندى على إطلاق سراحه ، و لم يشاركهما تنكريد فى تلك الصفقة . وكان الامبراطور الكسيوس قد سبق وأن عرض على الأمير ستين وماتتى ألف بيزانت فدية لإطلاق سراح بوهمند ، وكان الأمير على استعداد للموافقة لولا أن السلطان قلج أرسلان بلغته تلك الأنباء ، وكان قد طلب نصف أية فدية قد يتسلمها الدانشمند بصفته السيد الأعلى الرسمى لأتراك الأناضول . وأدى الخلاف بين الأمير والسلطان إلى منع الأول من سرعة قبول عرض الامبراطور ؛ لكنه كان عرضا نافعا ، إذ أحدث صدعا بين الأميرين . وكان بوهمند فى أسره على علم بتلك المفاوضات ، وكان ما يزال وسيما فاتنا يلفت انتباه سيدات بيت الأمير ؛ وربما تمكن بمساعدتهن من الإيجاء لآسره بأن الأفضل من صفقة الامبراطور التى ينوى السلاحقة دس أنوفهم فيها ، إحراء ترتيب خاص مع فرنج سـوريا والوعد بمحالفتهم . ووافق الأمير على إطلاق سراح بوهمند لقاء مائة ألف بيزانت (١١) .

وهاجم حيش الدانشمند ملطية أثناء المفازضات، ولابد وأن استنجد حاكمها حبرائيل بزوج ابنته بلدوين الذى لم يتحرك لمساعدته لعزوفه عن الإساءة إلى الأمير فى تلك المرحلة الحرجة . وكان حبرائيل مكروها من رعاياه لعقيدته الأرثوذوكسية ، خاصة وأن السريان لم يغفروا له أبدا إعدام أحد أساقفتهم بتهمة الخيانة ؛ فاستولى الدانشمند على عاصمته وأسروه ، عدا إحدى قلاعه التى ظلت صامدة أمام المهاجمين ؛ فطلب منه آسروه أن يأمر باستسلامها ، ولما رفضت الحامية أوامره ، أعدموه أمام أسوارها (١٧) .

<sup>(</sup>۱۱) يذكر Albert of Aix, IX, 33-6, pp. 610-12; Orderic Vitalis, x, 23 vol. IV, P. 144 قصة حب بوهيموند مع ابنة الدانشمند ، بينما يجعل Albert of Aix, IX, 33-6, pp. 610-12; Orderic Vitalis, x, 23 vol. IV, P. 144 حب بوهيموند مع ابنة الدانشمند ، بينما يجعل إلى المنافق المنا

Michael the Syrian, III, pp. 185-9. (17)

وبعد أشهر قليلة ، وفي ربيع ١١٠٣م ، حرى تسليم بوهمند إلى فرنج ملطية ، وتولى بلدوين والبطريق برنار جمع مبلغ الفدية يساعدهم أمير من صغار أمراء الأرمن يدعى كواسيل ، وأقارب بوهمند في إيطاليا . ولم يشاركهم تنكريد في جهودهم . وعلى الفور اتجه بوهمند إلى أنطاكية حيث استعاد سلطانه ، وأعرب عن شكره لتنكريد على الملأ لتوليه شؤون الإمارة أثناء غيابه . غير أنهما كانا على شيء من الخلاف ؛ إذ لم يجد تنكريد ما يدفعه إلى تسليم الأراضى التي غزاها هو نفسه أثناء وصايته ، لكن الرأى العام أحبره على المتراجع ، وكوفيء بإقطاعية صغيرة داخل الإمارة . وكان يعقدوره أن يطالب قانونا باستعادة الجليل من بلدوين الأول ، لكنه رأى أن الأمر لا يستحق العناء (١٥).

واحتفل الفرنج بعودة بوهمند بهجوم على حيرانهم. ففي صيف ١١٠٩ أغار بوهمند ومعه حوسلين أوف كورتناى على أراضى حلب واستوليا على مدينة المسلمية شمالى حلب وانتزعا إتاوة كبيرة من مسلمى المنطقة استخدمت في سداد الدين المستحق للفرنج على بلدوين والبطريت للفدية (١٤٠). ثم تحول الفرنج للإغارة على الأراضى البيزنطية؛ فبعد أن كتب الكسيوس إلى بوهمند مطالبا استعادة مدن كيليكيا، عزز رسالته بإرسال قائده بوتوميتس لاستردادها؛ لكن القوة البيزنطية لا يعتمد عليها، ولذا ، وبعدما دخل كيليكيا في خريف ١١٠٣م ، سرعان ما قرر أن المهمة فوق طاقته ، وإثر أنباء تفيد بأن الفرنج يخططون للتوسع شمالا ومهاجمة مرعش سارع إليها، وكان يحكمها ثاتول باسم الامبراطور . وربما كان بوسعه وقتدذ إنقاذ ثاتول بذهابه إليها ، لكنه تسلم أمر استدعاء من القسطنطينية . وفي وقت مبكر من الربيع التالى اتجه بوهمند وحسلين إلى مرعش . وشعر ثاتول بأنه فاقد الحيلة ؛ فالجيش البيزنطي بعيد حدا، وأصبح الأتراك الدانشمند على علاقة طيبة الآن بالفرنج ؛ فلم يجد بديلا عن تسليم المدينة لجوسلين الذي سمح له بالعودة إلى القسطنطينية ، بينما استولى بوهمند على مدينة المدينة المواقعة شمال مرعش .

<sup>(</sup>۱۳) آنظر اعلاه ، يقول Fulcher (II, xxiii, I, p. 460) إن تنكريد قد كوفئ على اقتداره ، ولكن رادولف يقول إنه لم يعط سوى مدينتين صغيرتين.

Ibn al-Athir (Kamil at-Tawarikh, p212); Kemak ad-Dim p. 591 (١٤) اغتصب أموالا من قنسرين.

Matthew of Edessa, clxxxvi, p. ويخطئ Anna Comnena, XI, ix, 1-4, vol. III, pp.40-1 (۱۰) -Radulph of Caen, cxlviii-cl, pp. 710 في إيراد الاستيلاء على مرعش بعد معركة حران، 257

#### ١١٠٤م أهمية حران

وأصبح الفرنج الآن في مأمن من أي هجوم يأتيهم من الأناضول ؛ وإذن بإمكانهم أن يتحولوا لمهاجمة مسلمي الشرق . وفي شهر مارس عاود بوهمند غزو أراضي رضوان الحلبي واستولى على مدينة بصرفوت الواقعة على الطريق بين أنطاكية وحلب، لكن محاولته الاستيلاء على مدينة كفر لاتا الواقعة إلى الجنوب من حلب لم تكلل بالنجاح لما أبدته قبيلة بني عليم من مقاومة باسلة . وفي تلك الأثناء قطع حوسلين طريق المواصلات بين حلب والفرات . على أنه إذا كان من المطلوب عزل مسلمي سوريا عزلا فعليا عن مسلمي العراق وفارس ، فلا بد للمسيحيين من الاستيلاء على قلعة حّران العظيمة الواقعة بين الرها والفرات شمالي الجزيرة ، بل إنهم يستطيعون ، والحال كذلك ، تجريد حملة على الموصل وإلى قلب ما بين النهريين . وبدت الظروف مناسبة في ربيع ١١٠٤ م ؛ إذ كانت الحرب الأهلية، خلال ١١٠٣م، بين السلطان السلجوقي بركياروق وأخيه محمد تمزق الشسرق الإسلامي كله ، وفيي يناير ١١٠٤م إتفقا على السلام على أن يحتفظ السلطان ببغداد والهضبة الإيرانية الغربية - وكان أخوه الثالث سنقر قد سبق وحصل على خراسان وإيران الشرقية - وحصل محمد ، وفقا للإتفاق على شمال العراق والجزيرة وحقوق سيادية على ديـاربكر وكـل سـوريا. لكنــه كان اتفاقا غير يسير ، إذ كان الأخوان كلاهما يترقبان إفساد هذا الإتفاق، وفي ذات الوقت راح كل منهما يكيد المكائد للفوز بحلفاء من أمراء البرَّك والعرب جميعا؛ ففي الجزيرة نشبت الحرب الأهلية بموت كربوقا ، أتابج الموصل ، الذي هزمه الفرنج في أنطاكية ؛ إذ لم يتمكن سقمان الأرتقى أمير ماردين من استخلاف مرشحه ، ودارت الحرب بينه وبين الأتابج الجديد حكرمش الذي عينه السلطان السلجوقي محمد ، أما حران نفسها فكانت خاضعة للقائد التركي قراحة الذي كان من مماليك ملكشاه ، لكن سلوكه الشرس دفع أهلها إلى التمرد عليه ، فسلموا الحكم لمحمد صاحب أصفهان ، الذي قتل بدوره على يد غلام سابق لقراحة يدعى حوالي بعد أن توثقت عرى الصداقية معه . على أن سلطة حوالي كانت غير مأمونة بدرجة كبيرة ، بينما كانت حران ذاتها

تعانى معاناة شديدة من غارات فرنج الرها الذين خربوا حقولها واعترضوا تجارتها ، وقد اتضحت نيتهم في سرعة المضي قدما(١٦٦).

داهمت مشاعر الخطر كلا من سقمان في ماردين وحكرمش في الموصل ، مما دفعهما إلى نسيان خلافهما والاتحاد معا في حملة لمهاجمة الرها قبل أن تهاجمهما ، وتوجها إليها معا في أوائل مارس ٤ ، ١١ م ، وكان مع سقمان قوة كبيرة من فرسان التركمان الذين يتصفون بخفة الحركة ، ومع حكرمش قوة أصغر قليلا تتألف من السلاحقة والأتراك والأكراد والعرب . وعلم بلدوين الثاني بتجمعهما في رأس العين الواقعة على بعد سبعين ميلا تقريبا من عاصمته ؛ فاستنجد بجوسلين وبوهمند مقترحا عليهما تحويل الهجوم بالإغارة على حران . وبعد أن ترك حامية صغيرة في الرها، اتجه الى حران ومعه فرقة صغيرة من الفرسان ومشاة الأرمن ، وصحبه بندكت رئيس أساقفة الرها. وعلى مقربة من حران انضم إليه حوسلين وحنوده ، وكذلك حيش أنطاكية بقيادة بوهمند ، وتنكريد والبطريق برنار ، وديامبرت البطريـق السابق للقـلس . وبلغ عدد الجيش الفرنجي كله ما يقرب من ثلاثة آلاف فارس وربمـا ثلاثة أضعاف عددهم من المشأة ، وهو القوة الفرنجية الضاربة كلها في شمال سوريا ، عدا حاميات الحصون.

## ۱۱۰۶م کارثة حسّران

تجمع الجيش أمام حران بينما الأميران المسلمان ما يزالان على مسافة ما إلى الشمال الشرقى في طريقهما إلى الرها . ولو أن الفرنج حاولوا الإنقضاض على الحصن لاستولوا على حران ؛ لكنهم كانوا عازفين عن تحطيم التحصينات على أمل أن ينتفعوا بها هم انفسهم فيما بعد، ظانين أن الخوف سيدفع الحامية إلى الاستسلام . وكان تفكيرا لا يخلو من حكمة ؛ إذ كان المسلمون داخل المدينة لا حول لهم ولا قوة ، فبادروا بمفاوضتهم من فورهم . وعلى إثر ذلك اختلف بلدوين وبوهمند ؛ أي من رايتيهما يرتفع أولا على الأسوار؟ وانتهى الأمر بأن قضى عليهما تأخرهما ؛ إذ مال الجيش التركى حنوبا وأصبح فوقهما قبل تسوية الخلاف .

<sup>(</sup>١٦) للاطلاع على خلفية الحملة على حران, أنظر Cahen, La Syrie du Nord, pp. 236-7 مع المراجع ويركز نيكلسون في مقالته عن تنكريد أن الحملة لم تكن حزءا من سياسة عامة للتوسع، وإنما استحابة لتهديد من المسلمين. ولكن يقينا كانت حران هدفا نهائيا للفرنج.

ودارت المعركة على ضفاف نهر الليخ ، بالقرب من ساحة معركة (كارها) القديمة، حيث سبق منذ قرون أن أباد (البارثيون) الفيالق الرومانية وفيالق (كراسوس). وكانت استراتيجية الفرنج تقضى بأن يشتبك حيش الرها فيي الميسرة مع قبوة العدو الرئيسية ، بينما يُختبئ الجيش الأنطاكي خلف تمل منخفض يبعد نحو ميل إلى اليمين استعدادا للتدخل في اللحظة الحاسمة . لكن المسلمين وضعوا خططا مماثلة ؛ فهاجم حزء من حيشهم ميسرة الفرنج ثم استدار هاربا ؛ فظن جنود الرها أنهم فازوا بنصر يسير ، واندفعوا يتعقبونهم ، مما أفقدهم الإتصال بزملائهم في الميمنة ، وبعبورهم النهـر وقعـوا مباشرة في كمين أعده الجيش الإسلامي الرئيسي ، ولقى الكثير منهم حتفه على الفور، واستدار الباقون ولاذوا بالفرار . وعندما تجهز بوهمند - الذي دحر كتيبة صغيرة أمامه - للإشتراك في المعركة لم يجد سوى سيل متدفق من الهاربين على مبعدة يتزاحمون عائدين عبر النهر حيث هبطت عليهم فصيلة تركية حديدة . وأدرك أنه حسر كل شع؛ فأسرع بالفرار مع عدد ضئيل من حنود الرها. وأثناء مرور المحاربين أسفل أسوار حسران انقضت عليهم الحامية ، وفي فرضي حماسها قتلت مع الفرنج عددا من المسلمين المتعقبين ، وهرب حيش أنطاكية دون خسائر حسيمة . أما حنود الرها فقــد أســروا أو قتلوا جميعهم تقريباً . وكان البطريق برنار في قمة الفزع بحيث قطع أثناء فراره ذيل حصانه خشية أن يلحق به الترك ويمسكونه من الذيل ، رغم أنه لم ير أحدا من الإعداء وقتئذ .

وكان بندكت رئيس الأساقفة من بين أول من وقعوا في الأسر . لكنه لم يلبث أن أطلق سراحه ، إمّا لتواطؤ حارسه - وهو مسيحى مرتمد - أو بسبب هجوم أنطاكى مضاد . وهرب بلدوين وحوسلين معا على صهوة حواد ، لكن البعض أدركهما فى محرى النهر واقتادوهما أسيرين إلى خيمة سقمان .

وأسرع بوهمند وتنكريد إلى الرها وهما يخشيان - بحق - أن يهاجمها البرك كخطوة تالية ، وراحا يعملان على تنظيم دفاعاتها . ومرة أخرى تنقلب مصائب بلدوين عند تنكريد فوائد ؛ إذ أن من تبقى من الفرسان فى الرها وعلى رأسهم رئيس الأساقفة توسلوا إلى تنكريد أن يتولى الوصاية على الرها إلى حين إطلاق بلدوين من الأسر؛ فقبل تنكريد هذا العرض مرحبا، وساورت بوهمند - كشأن بلدوين الأول منذ أربع سنوات - مشاعر الإرتياح لإبتعاد تنكريد عنه . وبقى تنكريد فى الرها مع بقايا

حيشه وما استطاع بوهمند الإستغناء عنه من حنود ، بينما رجع بوهمنـد إلى أنطاكيـة حيث كان حيرانه يعدون العدة للإفادة من الكارثة التي حلت بالفرنج(١٧).

وتعد معركة حران تتمة للحملات الصليبية في ١١٠١م؛ إذ أن تلك الحملات جميعها حطمت أسطورة القوة الفرنجية التي لا تقهر . ذلك أن هزائم ١١٠١م تعنى حرمان شمال سوريا من تعزيزات الغرب التي يطلبها الفرنج لتوطيد سيادتهم هناك ؛ وأما كارثة حران فتعنى ، على المدى الطويل ، الحكم بهلاك كونتية الرها، وأن الفرنج لن يستولوا أبدا على حلب. إن الإسفين الذي كان في نية الفرنج دقّه بين المراكز الإسلامية الثلاثة: الأناضول ، والعراق ، وسوريا ، قد تم وقع دون مراعاة لاعتبارات الأمن . ولم يكن المسلمون هم وحدهم المستفيدين ؛ إذ كان الامبراطور يرقب الأحداث من بيزنطة بعين الغضب ، ولم يأسف للخزى الذي لحق بالفرنج .

# ٤ • ١ ١م بوهمند وتنكريد يتركان بلدوين أسيرا

لم تكن النتائج العاحلة لكارثة حران مهلكة كما كان يُخشى ؛ إذ لم يستمر التحالف طويلا ببن سقمان وحكرمش بعد انتصارهما ؛ فقد استحوذ حنود الأول على أغلب الأسرى والغنائم ، مما أثار غيرة الأخير ، فهاجمت كتيبته السلجوقية خيمة سقمان واختطفت بلدوين ، الأمر الذى أثار حنق التركمان ، لكسن سقمان مارس من ضبط النفس ما يكفى لمنعهم من الهجوم المضاد ، وروّض نفسه على قبول خسارة سجينه ذى القيمة العالية . وقام بإخضاع بعض الحصون المسيحية الصغيرة على الحدود بخدعة بسيطة وهي إرتداء حنوده ملابس ضحاياهم الفرنج ، ثم إنه رجع إلى ماردين ولم يشترك في الحرب أكثر من ذلك (١٨٠) . أما حكرمش فواصل القتال ؛ بادئا بتأمين نفسه من سقمان بأن سحق الحصون الفرنجية في شبختان شسرقي الرها ثم واصل سيره إلى العاصمة . إن تأخر الفرنج قد أنقذ حران للإسلام ، والآن أدى تأخر المسلمين في الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتنكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات الإبقاء على الرها للعالم المسيحى؛ إذ توفر لتنكريد الوقت الضرورى لترميم دفاعات المدينة. ويُعزى نجاحه في مقاومة هجوم حكرمش الأول بدرجة كبيرة إلى ولاء الأرمن

Radulph of Caen, cxlviii, p. 712; Albert of Aix, loc. cit.; Matthew of Edessa, (1Y) clxxxiii, p. 256.

<sup>(</sup>١٨) . Ibn al-Athir, loc. cit ، المأثور عن سقمان أنه قال : "أفضل أن أفقد غناتمي على أن يعيبنا المسيحيون بالحماقة".

المحليين وبسالتهم ، لكن شدّة الهجوم دفعته إلى طلب النجدة العاجلة من بوهمند الذى كانت لديه بعض المشكلات ، غير أن تهديد الرها لا تعلوه أولوية ، فسار فى الحال لنجدة ابن أخته ، لكن وعورة الطريق تسببت فى تأخره . وفى غمرة اليأس أمر تنكريد حاميته بالخروج قبل الفجر ، وانقض رحاله فى ظلمة الليل على الأتراك فى نومهم المطمئن ، واكتمل النصر بوصول بوهمند؛ وهرب حكرمش مذعورا تاركا كنوزه فى المعسكر . وهكذا تم الإنتقام لحران وبقيت الرها(١٩) .

ومن بين الذين أسرهم تنكريد أميرة سلحوقية كريمة الأصل كانت في معية الأمير، وكانت أثيرة لدى حكرمش بحيث عرض أن يفتديها في الحال إمّا بخمسة عشر ألف بيزانت أو مبادلتها بالكونت بلدوين نفسه . ووصلت أنباء هذا العرض إلى القدس، فسارع الملك بلدوين بمكاتبة بوهمند راحيا ألاّ تضيع هذه الفرصة لإطلاق سراح الكونت بلدوين؛ لكن بوهمند وتنكريد فضلا سد حاحتهما من المال ، فضلا عن أن عودة بلدوين تعني تنحية تنكريد من منصبه الراهن ليصبح بين يدى خاله ؛ وكان ردهما أن التلهف على قبول العرض يخلو من الدبلوماسية ، وربما يؤدي التردد إلى أن يرفع حكرمش من قيمة الفدية ؛ وفي الوقت ذاته كانا يعدان الترتيبات لإستلام الفدية . وبقى بلدوين أسيرا.

وبعد أن نال بوهمند وتنكريد من الثراء بالتضحية بزميلهما ، تحولا لجابهة الأعلاء من حولهما الذين دأبوا على ممارسة الضغوط عليهما. ولم يحاول حكرمش مهاجمة الرها مرة أخرى ، وتمكن تنكريد من ترميم دفاعات المدينة؛ أمّا بوهمند فكان عليه أن يسرع لجابهة غزو رضوان الحلبي للمناطق الشرقية من إمارته . وفي شهر يونية تخلى سكان أرتاح الأرمن عن مدينتهم للمسلمين وقد شملتهم البهجة لتخلصهم من الطغيان الأنطاكي ، وحذت حذوهم المدن الحدودية: المعرة ومسرين وسرمين ، تما عزل الخاميات الفرنجية الصغيرة في معرة النعمان والبارة وكفر طاب فانسحبت إلى أنطاكية. وفي تلك الأثناء أغار رضوان على الإمارة إلى أن بلغ الجسر الحديدي ؛ وعلى البعد في شمال الإمارة تمكنت حامية بوهمند من البقاء بعد أن سجنت أبرز زعماء الأرمن المحليين كانوا يخططون للتآمر مع الأتراك . وكاد الخطر أن يحدق بدويلة بوهمند كلها

<sup>-</sup>Albert of Aix, IX, 43, pp. 617-18; Ibm al-Athir, p. 223; Ibn al-Qalanisi, pp. 69. 69 (19)

لولا أن مات دقاق الدمشقى في أواخر يونية ١١٠٤ م، فتحول اهتمام رضوان إلى الصراع بين ابني الدقاق - بورى وأرتاش - على خلافة أبيهما (٢٠).

وكان انشغال بوهمند بالشوون البيزنطية من أسباب فشله فيي مواحهة هجرم رضوان . فالامبراطور الكسيوس على علاقة طيبة بالدويلات الفرنجية الواقعة إلى الجنوب، وريموند كونت تولوز لايـزال صديقـه الحميم، وفـاز الامـبراطور بثقـة الملـك بلدوين بعد أن افتدي بماله كثيرا من وجهاء الفرنج الأسرى في مصر ، لقد كان كرمـــه هذا تسبقه الحكمة بالمقارنة المذهلة بما أقدم عليه بوهمند وتنكريد سن التخلي عن بلدوين الرها في الأسر. إن افتداء الامبراطور للأسسري ذكّر الفرنج بما له من نفوذ ومهابة تحظيان باحترام الفاطميين ؛ ولذلك ، وعندما تصرف الامبراطور ضد أنطاكية ، لم يتلق أميرها أية مساعدة من أقرانه . وكان الكسيوس قد قام بالفعل بتحصين كوريكوس وسليوكية الواقعتين على ساحل كيليكيا لمنع ما قد تقدم عليه أنطاكية من عدوان على غرب كيليكيا . وفي صيف ١١٠٤ م استرد الجيش البيزنطي بقيادة موناستراس دونما صعوبة مدن كيليكيا الشرقية: طرسوس وأضنة والمصيصة؛ وفي ذات الوقت قام أسطول بيزنطي صغير يقوده الأدميرال كنتاكوزينوس - وكان في قبرص يطارد أسطولا مغيرا من جنوا - باستغلال موقَّف بوهمنـد ، فَأَخِر إلى الْلاَدْتِيِّ ﴿ ثُ استولى بحارته على المرفأ وأسفل المدينة : وسارع بوهمنـد بجمـع مـا أمكنـه مـن حنـود الفرنج لتعزيز الحامية في القلعة واستبدال قائدها الذي ما عاد يوليه ثقته ، لكنه لم يحاول طرد البيزنطيين من مراكزهم لافتقاره إلى القوة البحرية .

#### ٤ ، ١ ١ م بوهمند يرحل إلى الغرب

وبحلول الخريف داخلت بوهمند مشاعر اليأس ؛ فعقد بحلسا في سبتمبر ضم أتباعه في أنطاكية واستدعى تنكريد كذلك ، وصارحهم بالأخطار المحدقة بالإمارة قائلا إن المخرج الوحيد هو تأكيد إرسال التعزيزات من أوروبا ، وأنه سيذهب بنفسه إلى فرنسا لممارسة نفوذه الشخصى في استجلاب الرحال المطلوبين . ومن باب الواحب عرض تنكريد القيام بهذه المهمة ، لكن خاله أحاب بأنه لا يتمتع بما يكفى من نفوذ في

Radulph of Caen, loc. cit.; Kemal ad-Din, pp. 592-3; Sibt ibn al-Djauzi, p. 529; ibn (۲۰) من المعالمة المعالمة

الغرب، وأنه ينبغى أن يبقى وصيا على أنطاكية. وسرعان ما تمت ترتيبات رحيل بوهمند، وأبحر فى أواخر الخريف من ميناء السويدية مصطحبا معه ما كان متاحا من الذهب والفضة والمحوهرات والأشياء الثمينة ونسخا من "إنجازات الفرنج"، وهو تاريخ بحهول للحملة الصليبية الأولى من وحهة النظر النورماندية، وأدخل بوهمند فى تلك النسخ فقرة توحى بأن الامبراطور وعده لوردية أنطاكية (٢١).

وتولى تنكريد حكومة أنطاكية، وأنسم فى ذات الوقت أن يحافظ على الرها لبلدوين وأن يسلمها له فور إطلاق سراحه من الأسر؛ ولأنه لا يستطيع أن يحكم الرها من أنطاكية بصورة حيدة، فقد عهد بحكومتها لابن عمه وصهره ريتشارد كونت ساليرنو، نائبا عنه عبر الفرات (٢٢).

وفى وقت مبكر من العام الجديد وصل بوهمند إلى أملاكه فى أبوليا حيث بقى هناك حتى سبتمبر التالى يدبر شؤونه الخاصة ويشرف عليها بعد غيبة تسع سنوات ، وينظم فرق النورمانديين ليلحقوا بزملائهم فى الشرق . ثم ذهب إلى روما لمقابلة البابا باسكال وأكد له أن الامبراطور الكسيوس هو عدو اللاتينيين اللدود فى الشرق ، وكان باسكال قد انحاز فعلا ضد الكسيوس بتأثير من الأسقف مناس ، وسرعان ما وافق على وجهة نظر بوهمند. وعندما ذهب بوهمند إلى فرنسا كان بصحبته ممثل البابا ، برونو ، عاملا معه توصيات من البابا بالتبشير بحرب مقدسة ضد بيزنطة . وكانت هذه نقطة تحول فى تاريخ الحروب الصليبية . وباتت السياسة النورماندية - وهدفها كسر شوكة الامبراطورية الشرقية - هى السياسة الصليبية الرسمية . وتقرر التضحية بمصالح العالم المسيحى كله من أحل المغامرين الفرنج . وفيما بعد ندم البابا على ما أقدم عليه من الميش ، ولكن بعد أن نفذ سهم الضرر . وما كان يشعر به فرسان الغرب وجماهيره من ازدراء لغطرسة الامبراطور ، وغيرة من ثروته ، وريبة فى طقوس مسيحية لا يفهمونها ،

<sup>(</sup>۲۱) تذكر بعض المصادر الموثوقة أن "إنجسازات الفرنج Gesta Francorum" كتبه فولشر أوف تشارتر Fulcher of Charteres (حوالی ۱۰۹۹ - حوالی ۱۱۲۷) القسس والمؤرخ الفرنسی الذی صاحب الحملة الصليبية الأولى منذ بدايتها . وهو عبارة عن سرد ينبض بالحياة مكتوب على ثـلاث مراحل : الحملة الصليبية الأولى (۱۱۲۱) ، و مملكة القدس (۱۱۲۵) ، و مملكة القدس (۱۱۲۵) (المترجم).

لقى كل ذلك تأييدا رسميا من الكنيسة . ومنذ ذلك الوقت قدما، كانوا يشعرون بأن لديهم المبررات التى تسوغ كل عمل عدائى يستهدف بيزنطة، حتى ولو عدّل البابا من آرائه . إن الحملات الصليبية ، والبابا على رأسها ، لم تكن حركة تبذل العون للعالم المسيحى ، وإنما كانت أداة للإستعمار الغربى العارى من الخلق . وترتب على هذا الإتفاق التعس بين بوهمند والبابا باسكال آثار أبعد شأوا بكثير من كل الخلافات بين الكاردينال همبرت وميخائيل سريولاريوس التى أكّدت الفصل بين الكنيسستين الشرقية والغربية .

وقربل بوهمند بحرارة في فرنسا حيث أمضى بعض الوقت في بلاط الملك فيلبب الذي أذن له بتحنيد الرحال في أنجاء المملكة ، ولقي تشجيعا فعّالا من كونتيسة بلوا، الكونتيسة أديلا وهي صليبية متحمّسة بالإنابة ؛ فزيادة على تقديمها بوهمند لأخيها هنرى الأول الإنجليزي ، الذي سبق أن قابله في نورماندي في عيد الفصح عام ١٠٦م ووعد بتشجيعه ، رتبت له زواج تحالف مثير من ابنة الملك فيليب، كونستانس ، وهي كونتيسة شامبانيا المطلقة، وتم الزواج في وقت متأخر من ربيع ١٠٦٦م ؛ وفي ذات الوقت وافق الملك فيليب على منح يد ابنته الصغرى ، سيشيليا ، وهي وليدة السفاح من علاقة الزنا مع برترادا أوف مونتفورت ، لتنكريد . ولم تذهب كونستانس إلى الشرق أبدا ، وإنما قضت حياتها الزوجية وفترة ترملها في إيطاليا؛ أمّا سيشيليا فقد أبحرت إلى أنطاكية في نهاية العام تقريبا . وقد عززت هذه العلاقات الملكية من مكانة الأمراء النورمانين (٢٣) .

Orderic Vitalis, XI, vol. IV, pp. 210-13; Suger, Vita Ludovici, pp. 29-30; Chronicon (۲۳) S. Maxentii, p. 423; Chronicon Vindocinnnense, pp. 161-2; William of Tyre, XI, I, وقد تم الزراج بين كونستانس وبوهيموند – p. 450; Anna Comnena, XII, i, I, vol. III, p. 53. استنادا إلى 25 لا المستنادا إلى 10-11 م. ويحتمل أن تكون المستنادا إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحتمل أن يكون زراحها قد حدث في وقت سيشيليا قد انطلقت إلى الشرق بعد هذا التاريخ . ولذلك يحتمل أن يكون زراحها قد حدث في وقت لاحق من عام ١٠٦ م . ويعتقد ماثيو الأورفي أن بوهيموند كان بحيرا على الزراج من سيدة ثرية ، يطلق عليها زوجة سيفن بول (رواضع أنه يخلط بين Hugh of Champagne مع الصليبي Saint Pol الغودة إلى الشرق.

#### ١١٠٧ م بوهمند يغزو الامبراطورية

بقى بوهمند في فرنسا حتى وقت متأخر من عام ١١٠٦ م، ثم عباد إلى أبولينا حيث خطط لحملته الصليبيمة الجديدة التي تقرر أن تبدأ بهجوم لا هوادة فيه على الامبراطورية البيزنطية ؛ وتمهّل في حملته إذ عرف من الأنساء أن أنطاكية لا تعانى من أخطار عاجلة في ظل حكم تنكريد . وفي أول أكتوبر ١١٠٧ م هبط بجيشه على ساحل إبيوس الامبراطوري في أفلونا ، وبعد أربعة أيام ظهر أمام قلعة درهاكيوم العظيمة التي تعدّ مفتاح شبه حزيرة البلقان ، وهي التي طالما سال لها لعاب النورمانديين منذ احتلالها قبل ذلك بربع قرن . على أن الكسيوس هو الآخر قد توفر له الوقت لوضع ترتيباته ؛ فكان على استعداد للتضحية بحدوده الجنوبية الشرقية لإنقاذ درهاكيوم ؛ فسالم السلطان السلجوقي قلج أرسلان الذي أمده بالمرتزقة . وحد بوهمند القلعة منيعة وحاميتها شديدة البأس بحيث تعذر الإنقضاض عليها فحاصرها . لكنه يفتقر إلى القوة البحرية كشأنه في حروبه الأولى ضد بيزنطة ، فبات الدمار مصيره ؛ ذلك أن البحرية البيزنطية قطعت خطوط مواصلاته مع إيطاليا في الحسال تقريبًا وسدَّت الساحل. ثم حاصره الجيش البيزنطي الرئيسي في وقت مبكر من الربيع التالي ؛ وبملول الصيف تفشت في حيش بوهمنـد الدوسنطاريا والملاريا، ونالت منهـم الجاعـة ، بينمـا حطُّـم الكسيوس معنوياتهم بإطلاق الشائعات وتزييف الرسائل لزعمائهم ، وهمي وسائل وصفتها ابنته أنّا كومنينا بإعجاب شديد . وبحلول سبتمبر أيقن بوهمنـد من الهزيمـة فاستسلم للإمبراطور . لقد كان نصرا مؤزراً لبيزنطة ؛ إذ كان بوهمند آنذاك أشهر محارب في العالم المسيحي ، وكان مشهد هذا البطل المرعب بقامتــه الطويلــة التــي تعلــو الامبراطور ، ومع ذلك بدت متضرّعة مطيعة لما يمليه عليها ، شاهدا على ما للامبراطور من مهابة طاغية لا تنسى .

#### ١١٠٨ معاهدة ديفول

استقبل ألكسيوس بوهمند في معسكره الذي ضربه في مدخل الوديان الضيّقة حيث يجري نهر ديفول. وعامله بكياسة يعلوها البرود ؛ ولم يضيّع وقتا ، وإنما بسط أمامه معاهدة السلام التي لابد له من التوقيع عليها. وتردد بوهمند بادئ الأمر ، لكن (نسفورس برنيوس) ، زوج أنّا كومنينا، الذي كان يقف بين يدي حميه الامبراطور ، حثّه على التوقيع الذي لا مفر منه .

وترد صيغة المعاهدة بكاملها في صفحات أنا كرمنينا. وبموجبها يعرب بوهمند أولا عن أسفه العميق لحنثه بقسمه الأول للإمبراطور ؟ ثم يقسم بكل الوقار أن يصبح التابع والمولي المخلص للإمبراطور ووريثه حون "كريم النسب" (٢٤) ؟ ويفرض على كل رحاله أن يحذوا حذوه ؟ ولا ينبغي أن يكون هناك غموض في المصطلح اللاتيني "مولى"، فأحصيت واحبات التابع ؟ وأن يظل أميرا لأنطاكية يحكمها تحت سيادة الامبراطور ؟ وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية ومناطق الشمال الشرقي حتى مرعش مع الأراضي التي يغزوها وينتزعها من أمراء حلب المسلمين وغيرها من الدويلات السورية الداخلية ؟ وتبقي مدن كيليكيا والسحل المحيط بأنطاكية تحت الحكم المباشر من الامبراطور ؟ ولا مساس بأراضي الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة المباشر من الامبراطور ؟ ولا مساس بأراضي الأمراء الروبيين . وأضيف ملحق بالمعاهدة يضم قائمة المدن التي يمارسة السلطة المدنية ؟ ويستعيض عن البطريق اللاتيني بآخر يوناني. وتوجد نصوص خاصة تقضى بأنه في حالة رفض تنكريد أو غيره من رحال يوناني. وتوجد نصوص خاصة تقضى بأنه في حالة رفض تنكريد أو غيره من رحال بوهمند الإمتثال لشروط المعاهدة ، يتولى بوهمند إحباره على الطاعة قسرا.

وتعتبر معاهدة ديفول مثيرة للإهتمام ؛ إذ تكشف عمّا كان يتراءى لألكسيوس من حل المسألة الصليبية . فهو على استعداد لأن تصبح مناطق الحدود ، بل وأنطاكية ذاتها، قعت الحكم الذاتي لأمير لاتيني ، طالما يلتزم هذا الأمير بالتبعية له وفقا للأعراف اللاتينية ، وطالما تحتفظ بيزنطة ببسيطرة غير مباشرة من خلال الكنيسة ؛ فضلا عن أن الكسيوس يعتبر نفسه مسؤولا عن المسيحيين الشرقيين ، بل يريد تماكيد حقوق أتباعه الأرمن الروبيين المتذمرين . ولقد بقيت المعاهدة بحرد قصاصة ورق . لكنها كسرت بوهمند ؛ فلم يجرؤ على الظهور في الشرق مرة أخرى البتة ، وتقاعد مخذولا مخزيا في أراضيه في أبوليا حيث مات عام ١١١١م ، واحدا من صغار أمراء إيطاليا المغمورين تاركا طفلين من زوجته الفرنسية ليرثا حقوقه في أنطاكية . كان حنديا شجاعا، وقائدا مقداما ماكرا، وبدا في أعين أتباعه بطلا ؛ وهو الوحيد الذي طغت شخصيته على جميع رفاقه في الحملة الصليبية الأولى ؛ لكن طموحاته العريضة العارية من الخلق كانت هاويته . و لم يأت الوقت بعد كي يدمر الصليبيون درع العالم المسيحي الشرقي .

وكما تحقق الكسيوس حيدا ، كانت معاهدة ديفول تتطلب تعاون تنكريد . وتنكريد ، الذي لم يأسف لإزالة خاله من الشؤون الشرقية ، لم يكن على استعداد لأن

<sup>(</sup>٢٤) المعنى الحرفي : الإبن المولود للإمبراطور بعد إعتلائه العرش "Porphyrogennete".(المترجم)

يصبح تابعا للإمبراطور . وكان أقل طموحا من بوهمند ، إذ لا مطمح له ســوى إنشــاء إمارة قوية مستقلة . على أن توقعات لم تكن تبشر بالآمال ؛ إذ لم ينزك له بوهمند سوى القليل من الرحال ، ولم يترك لـه أبـة أمـوال حـاهزة . ورغـم ذلـك قـرر المبـادرة بالهجوم ، فانتزع قرضا من أثرياء تجار أنطاكية أنعش خزائنه ومكَّنه من استنجار مرتزقة محليين ؛ واستدعى من الفرسان والخيالة ما أمكن الاستغناء عنهم في الرهما وتبل بشير وكذلك الأراضي الأنطاكية . وفي ربيع ١١٠٥ م انطلق لإسترداد أرتاح. وكان رضوان الحلبي يتهيأ للرحيل حنوبا لمساعدة بني عمار في كفاحهم ضد الفرنج ؛ لكنه تحول للدفاع عن أرتاح لدي وصول الأنباء بتقدم تنكريـد . وتقابل الجيشان يوم ٢٠ إبريل في قرية تيزين القريبة من أرتاح في سهل منعزل تكسوه الصخور . وفزع تنكريد من ضخامة العدو البركي ، فاقترح على رضوان التفاوض . وكان رضوان حريًّا بالموافقة لولا أن حثُّه قائد خيالته صباو على الهجوم دون تأخير . وتسببت الصخور فسي الحيلولة دون أن يستخدم الأتراك تكتيكهم المعتاد ؛ وبعدما اندحر الأتراك من أول هجوم الفرنج ، ارتدوا ليتربصوا بالعدو ، لكنهم لم يتمكنوا من إعادة ترتيب صفوفهم للهجوم التالي ؛ وفي تلك الأثناء قام فرسان الفرنج بتعجيز مشاتهم . وتسبب فشل خططهم في إصابتهم بالذعر ، فانطلق رضوان هاربا إلى حلب مع حرسه الخاص ، وتبعه أغلب فرسانه ، وقتل من بقى من الراحلين في ميدان القتال .

واستعاد تنكريد بنصره كل الأراضى التى فقدها قبل ذلك بعام ؛ إذ تخلت الحامية التركية عن أرتاح وسلمته المدينة ، بينما طارد حنوده الهاربين حتى أسوار حلب ، وانتهبوا كثيرا من سكانها أثناء فرارهم فى رعبهم . وطلب رضوان السلام بأن عرض تسليم كل أراضيه فى وادى العاصى ودفع إتاوة منتظمة لتنكريد . وبنهاية عام ١١٠٥مكانت سيطرة تنكريد قد اتسعت مرة أخرى حنوبا حتى البارة ومعرة النعمان .

## ١١٠٦ م الإستيلاء على أفاميا

وفى فبراير ١١٠٦ م أغتيل أمير أفاميا ، حلف بن ملاعب ، على يد متعصبين مسن حلب لأنه لم يكن مناهضا للفرنج ، ثم اختلف القتلة مع حليفهم الرئيسى داخل المدينة، أبو الفتح ، الـذى تولى حكومتها، فطلب مساعدة رضوان . ودعا الأرمن المحليون تنكريد الذى رأى الظروف مناسبة للتدخل ، فسار جنوبا وبدأ حصار أفاميا . وتمكن أبو الفتح من المحافظة على النظام ؛ وتلقى من أميرى شيزر وحماة وعودا بالمساعدة .

واضطر تنكريد إلى التراجع بعد حصار ثلاثة أسابيع بدعوى ضرورة مساعدة حامية اللاذقية التى تواجه المجاعة من حصار البيزنطيين طوال ثمانية عشر شهرا . وزودها بالمؤن ثم عاد إلى أنطاكية . وبعد ذلك بأشهر قليلة ظهر فى أنطاكية أحد أبناء خلف، مصبح بن ملاعب ، مع مائة من أتباعه ، وقد نجا من المصير الذى لقيه أبوه ، وراح يحرض تنكريد على معاودة الهجوم على أفاميا؛ فحاصر تنكريد المدينة مرة أخرى بمساعدة مصبح ، وحفر خندقا حولها لمنع الدخول أو الخروج . ولم يهب أحد من الجيران الأمراء لمساعدة أبي الفتح ؛ وبعد أسابيع قليلة ، فى ١٤ سبتمبر ١٠١١ م استسلم المسلمون بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وبعد أن دخل تنكريد المدينة أراد بعد أن وافق تنكريد على شرط الإبقاء على حياتهم . وثم تنصيب حاكم فرنجى أفاميا إلى أنطاكية وبقوا فيها إلى أن رتب رضوان فديتهم . وثم تنصيب حاكم فرنجى في أفاميا ، بينما منح مصبح إقطاعية فى الجوار. وسرعان ما استعاد الفرنج كفر طاب في أفاميا ، بينما منح مصبح أقطاعية فى الجوار. وسرعان ما استعاد الفرنج كفر طاب طعد بها إلى فارس يدعى ثيوفيلوس المذى مالبث أن جعل من نفسه مصدر رعب لمسلمى شيزر .

اصبح تنكريد آمنا على حدوده الشرقية والجنوبية ؟ ومن ثم يستطيع أن يتحول إلى العدو الذى يبغضه البغض كله ــ بيزنطة . وفى صيف ١١٠٧ م ، وفى الوقت الذى كان يتهيا فيه بوهمند لمهاجمة المقاطعات الأوروبية ، اضطر الكسيوس إلى نقل حنوده من الحدود السورية للتصدي لما يعتبره تهديدا أخطر ، فاستدعى كنتاكوزينوس من اللاذقية مع كثير من رحاله ، وموناستراس مىن كيليكيا التى عهد بإدارتها إلى الأمير الأرميني سبارابيد أوشين أوف لامبرون . وفى شتاء ١١٠٨ م ، أو أوائل ١١٠٩ م ، و أوائل ١١٠٩ م ، و بعد خذلان بوهمند فى إيسيروس ، هاجم تنكريد كيليكيا. ولقد أخطأ الامبراطور الحكم على الرحال ؟ ذلك أن أوشين ينحدر من أسرة عريقة النسب، وكان مشهورا فى شبابه بالشجاعة ، لكنه بات الآن مترفا كسولا ؟ وكان حصن المصيصة الواقع على نهر حيهان هو الباب المؤدى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قوات تنكريد برا عبر حبال نهر حيهان هو الباب المؤدى إلى كيليكيا. وعندما تقدمت قوات تنكريد برا عبر حبال الأمانوس ، وبحرا أعلى النهر لمحاصرة المدينة ، تقاعس أوشين فى التصدى له ، فسقطت المصيصة بعد حصار قصير . ويبدو أن تنكريد نصب نفسه خلال الأشهر التالية حاكما على أضنة وطرسوس برغم بقاء غربى كيليكيا فى أيدى الامبراطوريسة . ورجع أوشين نفسه إلى أراضيه فى طوروس .

# ١١٠٩ م تنكريد في ذروة قوته

كانت اللاذقية قد استرجعت بالفعل . وحتى آنذاك ، كانت حركة النورمانديين مقيدة لغياب القوة البحرية ؛ لكن البحرية البيزنطية تركزت الآن بعيدا فى البحر الأدرياتيكى ، فتمكن تنكريد من شراء مساعدة أسطول مدينة بيزا ، التى طلبت أن يكون فمن مساعدتها أحد شوارع أنطاكية ، وحيّا من أحياء اللاذقية مع كنيسة ومستودع بضائع . وكان بتزياس – الذى خلف كنتاكوزينوس كقائد بيزنطى هناك – يفتقر إلى القوة اللازمة للمقاومة ؛ وفى ربيع ١١٠٨ م ضُمت اللاذقية أخيرا إلى الإمارة الأنطاكية . وفى العام التالى توسع تنكريد حنوبا منتزعا حبلة وبولونياس وقلعة المرقب من سيادة بنى عمار التى أفل نجمها .

وهكذا ، وعندما كان بوهموند يستسلم للامبراطور ويوقع على تنازله عن استقلاله ، كان تنكريد في ذروة قوته ، و لم يكن على استعداد بأى حال لأن يطيع المرسوم الامبراطورى ؛ فسلطانه الرئيسي يمتد من طوروس إلى الجزيرة ووسط سوريا ، وكان حاكم أنطاكية والرها، رغم أنه كان بحرد الوصى عليهما في الواقع؛ لكن الأمير بوهمند يعيش الآن في إيطاليا مخزيا ولن يعود إلى الشرق أبدا؛ والكونت بلدوين يعاني الوهن في الأسرائركي ، ولن يبذل تنكريد أى جهد لإنقاذه من الأسر ؛ وأمير حلب تابعه بالفعل؛ ولن يجرؤ أحد من حيرانه على مهاجمته . لقد انتصر في تحديه لوريث القياصرة في القسطنطينية . وعندما استقبل سفراء الامبراطور في أنطاكية الذين وفدوا لتذكيره بالتزامات خاله ، طردهم في عجرفة . وكان - كما قال عن نفسه - نينوس الآشوري العظيم ، عملاق لا يقدر إنسان على مقاومته .

على أن للعجرفة حدودها . فبرغم ذكائه ، كان بغيضا غير مأمون الجانب . وكان زملاؤه الصليبيون هم الذين تحدوا قوته وقضوا عليها.

# الفصل الرابع:

تولوز وطرابلس

# تولوز وطرابلس

"جددُ لُبنانَ إليكِ بأتى" (شعباء ١٢.٦٠)

كان ريموند كونت تولوز الأكثر ثراء وتميزا من بين جميع الأمراء الذين انطلقوا في الحملة الصليبية الأولى عام ١٠٩٦ م، وقد توقع الكثيرون تعيينه قائدا للحركة. وبعد مضى جمس سنوات كان من أقل الصليبين اعتبارا ، إذ كانت مشاكله من صنع يده . إذ على الرغم من أنه لم يكن أكثر حشعا ولا أبعد طموحا من أغلب رفاقه ، إلا أن خيلاء حعل أخطاءه واضحة حلية . وكانت سياسة ولائه للإمبراطور ترتكز على الشعور بالشرف والتبصر بفنون إدارة شؤون الحكم ، لكن ولاءه بدا لرفاقه حيلة خادعة ، و لم يجن من ولائه قمارا كثيرة إذ سرعان ما اكتشف الإمبراطور أنه صديق عاجز . وكان أتباعه يحترمون ما كان عليه من ورع ، ولكنه لم يكن له سلطان عليهم، وأحبروه على الإسراع في رحيل مبكر أثناء الحملة الصليبية الأولى ؟ كما أظهرت كوارث ١١٠١ م مدى ضعف كفاءته في توحيه حملة عسكرية ، و انحدر إلى أدنى

در حات المهانة عندما اعتقله زميله الصغير تنكريد . وعلى الرغم من حفيظة الرأى العام إزاء تصرف تنكريد ، إذ يعد خرقا لقواعد الضيافة والشرف ، لم يحصل ريموند على حريته إلا بتوقيع تنازله عن أية مطالب في شمال سوريا ، ناسفا دون قصد أساس اتفاقه مع الإمبراطور (١) على أنه كان يتميز بالعزيمة ؛ إذ أحذ على نفسه عهدا بالبقاء في الشرق، وسيفى بعهده ، ولسوف ينحت لنفسه في الصخور إمارة.

#### بنو عمار أصحاب طرابلس

وكانت هناك منطقة لا مفر للمسيحين من الإستيلاء عليها كى تستديم إقامتهم فى الشرق . إذ تفصل بين فرنج أنطاكية والرها وبين اخوانهم فى القدس من ناحية أخرى، مجموعة من الإمارات الإسلامية ، أهمها إمارة بنى عمار فى طرابلس وعلى رأسها زعيم العائلة المسالم القاضى فخر الملك أبو على الذى كان يحكم منطقة غنية برغم ضآلة حيشه . وكانت سياسته الماهرة مع حيرانه هى سياسة الإسترضاء إزاءهم جميعا حتى وإن تعارضت مع مبادئه ، فاستطاع الحفاظ على استقلال هش يرتكز كملاذ أخير – على قوة عاصمته الحصنة فى شبه حزيرة الميناء . وكان كلما اقترب الفرنج من أراضيه يظهر لهم الكثير من المودة ، وزود الحملة الصليبية الأولى بالمؤن ، ولم يعارض قادتها عندما حاصروا مدينته أرقا ، وقدم لبلدوين البولوني مساعدات قيمة أثناء رحلته الشائكة لتسلم تاج القدس . وعندما انسحب الصليبيون من مدينتي طرطوس وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق وبرزية إلى مسافة بعيدة استولى عليهما بهدوء . وهكذا كان يتحكم فى الطريق الساحلى كله من اللاذقية وجبلة حتى محمية بيروت الفاطمية (٢).

وكان الطريق البديل الذى يربط بين شمال سوريا وفلسطين يمضى أعلى وادى العاصى مرورا بمدينة شيزر الخاضعة لبني منقذ ، ومدينة حماه التى تدين بالولاء لرضوان، وحمص حيث يحكم حناح الدولة زوج أم رضوان ، ثم يتشعب الطريق من هناك ؟ فيمضى فرع منه خلال البقاع إلى طرابلس والساحل ، وهو طريق ريموند المذى سلكه في الحملة الصليبية الأولى ؟ ويمضى الفرع الثاني مباشرة وراء محمية بعلبك الدمشقية إلى

<sup>(</sup>١) أنظر أعلاه ص (٦٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر أعلاه ص (٣٧) ، وكذلك مقال "Sobernheim إبن عمار Thn Ammar في دائرة المعارف الإسلامية . الإسلامية .Encyclopaedia of Islam وقد أعطى الشيخ المحلي في حبلة مدينت هذه لبوري - إبن دقاق - لكن فخر الملك أوقف هذه العطية.

منابع نهر الأردن.

وراح ريموند - الذي لم تكن طموحاته متواضعة أبدا - يتأمل في إنشاء إمارة تتحكم في كل من الطريق الساحلي ووادي العاصي تكون عاصمتها جمص التي يطلق عليها الفرنج لاشاميل La Chamelle ، على أن هدفه الأول كان مدن الساحل، والأرجح أنه قرر ذلك في وجود سفن حنوا التي قد تساعده . وبعد أن أطلق تنكريد والأرجح أنه قرر ذلك في وجود سفن حنوا التي قد تساعده . وبعد أن أطلق تنكريد سراحه في الأيام الأخيرة من عام ١١٠١ م انطلق من أنطاكية مع من تبقى على قيد الحياة من أمراء الحملات الصليبية في عام ١١٠١ م ، وهم : ستيفن أوف بلوا ، ووليم الأكيتاني، وويلف البافاري ، ووفاقهم ؛ وكانوا يتلهفون على إتمام رحلة الحج إلى القلس . وفي اللاذقية احتمع الشمل مرة أخرى مع زوجته وحنوده، وساروا جميعا إلى طرطوس . وبوصوله خارج أسوار المدينة ، شاهد أسطول حنوا الصغير راسيا قبالة الشاطئ، وكان يعقد الآمال على مساعدته . وكان حاكم المدينة قد أبدى مقاومة ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر والبحر ، وفي منتصف فبراير تقريبا دخل ضعيفة قبل هذا التهديد المزدوج من البر والبحر ، وفي منتصف فبراير تقريبا دخل المدينة مدينته . وظنوه سيصحبهم بعد ذلك إلى القدس ؛ لكن رفضه أغضبهم ، ونعتسوه بنعوت الكفر حسب ما ذكره المؤرخ فولشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكون بنعوت الكفر حسب ما ذكره المؤرخ فولشر أوف تشارتر؛ لكنه قرر أن تكون بنعون نواة أملاكه، فاستأذنوه وواصلوا رحلتهم جنوبا(٢).

ولم يحاول ريموند إخفاء مخططاته ، مما حعل ناقوس الخطر يدق فسى العالم الإسلامي؛ وأرسل فخر الملك إلى أمير حمص وإلى دقاق الدمشقى يحذرهما. وعندما ظهر ريموند أمام أسوار طرابلس اتضخ أن حيشه يزيد قليلا على ثلاثمائة رحل ، وظن المسلمون أن اللحظة قد حانت لتدميره، وسارع الدقاق بتقديم ألفى فارس، وقدم حناح الدولة مثلهم وأكثر، واستنفر بنو عمار حيشهم كله؛ وعندما تجمع الحشد الإسلامى فى السهل المطل على المدينة كان واضحا أنه يفوق حيش ريموند بعشرين ضعفا.

#### ١١٠٢م إنتصار ريموند أمام طرابلس

لم نجد فيما كتبه مؤرخو الصليبيين عن أعمال ريموند سوى النذر اليسير، وإنما نعلم

Fulcher of Chartres, II, xvii, 1-2, pp. 433-5; Albert of Aix, VIII, 43, p. 583; Caffaro, (٣) يقول إن أسطولا من جنوا قدم المساعدة.

عن هذه المعركة غير العادية التي تلت من المؤرخ العربي إبن الأثير . فقد وضع ريموند مائة من رحاله في مواحهة الدمشقين ، ومائة في مواحهة بني عمار ، وخمسين في مواحهة رحال خمص، والخمسين الباقين لحرسه الخاص . وبدأ حنود خمص الهجوم ؟ لكنهم فشلوا فأصابهم الذعر فحاة ، وانتشر الذعر بين الدمشقيين . وأما حنود طرابلس فكانوا يحرزون تقدما وحد ريموند أن أعداءه الآخرين يلوذون بالفرار تحول إلى حند طرابلس بجيشه كله ؟ فكانت صدمة مفاحئة فاقت احتمالهم ، فاستداروا هم أيضا ولاذوا بالفرار . واندفع فرسان الفرنج في ساحة القتال يجهزون على كل المسلمين عمن لم يتمكن من الهرب . ويقدر المؤرخ العربي عدد الهالكين من إخوانه في الدين بسبعة لم يتمكن من الحرب . ويقدر المؤرخ العربي عدد المالكين من إخوانه في الدين بسبعة الاف رحل.

لم يسترجع النصر سمعة ريموند وحسب ، بل ضمن كذلك بقاء مملكته اللبنانية . ولم يجرؤ المسلمون على مهاجمته مرة أحرى البتة . على أن قواته كانت من الضآلة بحيث لم يتمكن من الإستيلاء على طرابلس ذاتها بتحصيناتها الهائلة في شبه حزيرة الميناء. وبعد أن فرض إتاوة باهظة من المال والجياد عاد إلى طرط وس للتخطيط لحملته التالية (4).

وبعد أن أمضى الأشهر التالية فى توطيد مواقعه فى حوار طرطوس ، انطلق فى ربيع ١٠٢٣ لم لغزو البقاع ، وهى غزوة ضرورية لعزل طرابلس وللتوسع باتجاه وادى العاصى. وفشلت محاولته فى مباغتة قلعة طوبان الواقعة فى مدخل الوادى الشمالى الشرقى، لكنه حط رحاله غير هياب وحاصر قلعة الحصن الهائلة التى تسيطر على الوادى كله ، والتى سبق أن احتلها حنوده لمدة أسبوع عام ١٠٩٩ م ؛ والقلعتان الوادى كله ، والتى سبق أن احتلها عنوده لمدة أسبوع عام ١٠٩٩ م ؛ والقلعتان تابعتان لجناح الدولة الحمصى الذى لم يكن بوسعه أن يفقدهما ؛ فحسر حيشا لإنقاذهما. بيد أنه أثناء حروحه من الجامع الكبير فى حمص بعد صلاة الدعاء بالنصر ، قتله ثلاثة من الحشاشين مما أشاع الإضطراب والفوضى فى المدينة . وعلى الفور رفع ريموند الحصار عن قلعة الحصن وسار شرقا لينتهز هذه النهزة . وينسب الرأى العام تلك الجريمة إلى عملاء رضوان الذى لم يغفر لجناح الدولة مطلقا هجوم الأخير عليه قبل ذلك بثلاث سنوات بينما كان يقاتل الفرنج فى أنطاكية . وفزعت أرملة حناح – وهى أم رضوان – من اقتراب ريموند؛ فأرسلت إلى حلب تعرض المدينة على رضوان. ولم

المركة خارج طرطوس Ibn al-Athir, pp. 211-12; Sibt ibn al-Djauzi (p.525) (٤) د Caffaro, Liberatio, loc. cit. Radulph of Caen, extv, p. 707

يرافقها مستشارو حناح في ذلك ، وإنما استدعوا دقاق الدمشقي لإنقاذهم بدلا من رضوان ؛ فأتى دقاق بنفسه على عجل وبصحبته أتابحه طغتكن الذي عهد اليه بحكومة حمص، ولم يكن رعوند في وضع يستطيع فيسه محاربته ، فانسحب إلى الساحل<sup>(٥)</sup>.

ولدى عودته إلى طرطوس علم بوصول أسطول صغير من حنوا يتألف من أربعين سفينة ألقت مراسيها فى اللاذقية ، فاستأحاره من فوره لمساعدته فى المجوم على طرابلس ؛ لكن المجوم باء بالفشل ، فرحل الحليفان حنوبا واستوليا على ميناء حبول ، أو حيبل، الذى كان القدماء يطلقون عليه إسم بيبلوس؛ وكوفىء أبناء حنوا بثلث المدينة (٢) لكن ريموند كان قد عقد العزم على غزو طرابلس نفسها ؛ وفى الأشهر الأخيرة من عام ١١٠٣ م ضرب معسكره فى ضواحى المدينة وشرع فى تشييد قلعة ضخمة فوق سلسلة من التلال فى الداخل تبعد حوالى ثلاثة أميال عن المدينة . وقبل فلك بفترة وحيزة حاول إقناع تنكريد بالتحول عن اللاذقية ، إرضاء لبيزنطة ، فكافأت بيزنطة بأن أمدته من قبرص بمواد البناء والبنائين المهرة . وبحلول ربيع عام ١١٠٤ م يزنطة بأن أمدته من قبرص بمواد البناء والبنائين المهرة . وبحلول ربيع عام ١١٠٤ مستحيل ، أى قلعة سان حيل (٢).

#### ۱۱۰۵ موت ریموند

باتت طرابلس الآن في حالة حصار دائم ، لكنها ظلت منيعة ؛ إذ كان ريموند يسيطر على المداعل البرية لكنه لا يملك القوة البحرية الدائمة . وكان بنو عمار لا يزالون يحتفظون بأسطول تجارى كبير ، ولديهم الكثير من الشروة المكدسة ، فاستمروا في إحضار المؤن من المواني المصرية في الجنوب لكن قلعة ريموند كانت تهدد حريتهم ؛ فحر حوا في أواخر الصيف وحرقواالضواحي حتى أسوارها، وأصيب ريموند نفسه عندما وقع عليه سقف محروق . وفي أوائل الربيع التالي أمكن إغراء فخر الملك بترتيب عقد

<sup>(</sup>ه) Ibn al-athir, p. 213 والتاريخ الذي ذكره غامض. 1-90. Bon al-athir, p. 213 (ه)

Albert of Aix, IX, 26, pp.605-6; Caffaro, Liberatio, p. 71 (3)

Anna Comnena, XI, viii, 5, vol. III, p. 380; Albert of Aix, ix, IX, 32, P. 510; (V) Caffaro, iberatio, p.70; RadulphofCaen, loc.cit.; William of Tyre, X, 17, p. 441; Iba al-Athir, pp. 217-18; Abu'l Mehasin, p.275.

هدنة مع المسيحيين تخلى لهم بموحبها عن الضواحى .وما أن تمت المفاوضات حتى مرض ريموند مرض الوفاة و لم يكن قد شفى تماما من حراحاته التي أصابته قبل ذلك بستة أشهر ، ومات فى حبل الحاج يوم ٢٨ فبراير عام ١١٠٥ م ، وبقيت له شهرته لما أقدم عليه من مغامرات تغلب عليها الشجاعة فى سنواته الأخيرة . ونعاه عارفوه على أنه فارس مسيحى عظيم فضل شدائد الحرب على متع الوطن كلها (٨).

وكان حديرا بما نسب إليه . فعلى خلاف زملائه الصليبين - المستقرين الآن فى الشرق بعد أن كانوا فقراء لا شأن لحم يذكر فى أوطانهم - كان لدى ويموند ميراث ضخم فى أوروبا ؟ وبرغم قسمه بعدم العودة إلى ميراثه أبدا ، كان مع ذلك يمتفظ بنوع ما من السيطرة على أملاكه هناك . ويموته برزت مشكلة استخلافه فى تولوز فضلا عن لبنان . فقد ترك تولوز يحكمها برتراند أكبر أبنائه ، الذى حامت الشكوك حول حقه فى وراثة الكونتية ، ربما لأنه كان ابن سفاح . ولقد مات جميع أبناء ريموند من الكونتيسة ألغيرا فيما عدا ولد صغيره ، ألفونسو حوردون ، الذي ولد قبل أشهر قليلة فى قلعة حبل ألحاج ، ولا يستطيع طفل أن يحكم دويلة عسكرية لها وضعها الشائك فى لبنان ، وربما لم يكن وجوده نفسه معروفا بعد فى تولوز . واستمر برتراند يباشر إدارة أراضى أبيه الأوروبية . وفى الشرق إختيار حنود ريموند - وربما توافق المتيارهم مع آخر رغبات ريموند - إبن عمه وليم حوردون ، كونت سردانيا (الواقعة على حبال البرانس) ، والذى وصل إلى الشرق مؤخرا، وكانت حدته لأمه هى خالة ريموند . وقد اعتبر نفسه وصيا على إبن عمه الطفل ألفونسو ، وأبى أن يأخذ أية أملاك من أراضيه فى الشرق . بيد أنه طالما بقى ألفونسو حوردن على قيد الحياة ، فلن يتوفرالأمن فى حكومة وليم حوردو ولا فى حكومة برتراند (1).

Albert of Aix, loc.cit.; Carraro, Liberatio, p. 72; Bartolf of Nangis, LXVIII, p. 539. (A)

<sup>(</sup>٩) Albert of Aix, IX, 50,pp.123-4. في Vaissette ولله برتراند إلى المحافظة المحافظة

وسار وليم حوردن على سياسة سلفه ، مضيَّقًا الحصار ومحتفظًا بالتحالف مع بيزنطة . وأرسل له حاكم قبرص ، إيوماثيوس فيلوكاليس ، بناء على تعليمات الإمبراطور ، سفيرا لتلقى تعابير الإحترام ، وإزاء ذلك أعطاه الهدايا القيّمة . ونتيجة لامتثال وليم حوردن لبيزنطة ، دأبت قبرص على إرسال إمدادات منتظمة للفرنج الموجودين أمام طرابلس. ومن حين لآخر كان حنود بيزنطة يساعدون في حصار المدينة . وتدفق الطعام على المعسكر الفرنجي في الوقت الذي هددت فيه الجاعـة سكان طرابلس ؛ إذ تعذر وصول الطعام برا ، ولم يعد يكفي هذا العدد الكبير من السكان ما تنقله السفن من المواني الفاطمية ، فضلا عن الطعام الذي كان يتسلل عن طريق أراضي تنكريد التي تخترق الحصار؛ وارتفعت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا حياليا ، بحيث أصبح سعر رطل التمر قطعة ذهبية ؛ وهاجر كل قادر على الهرب من المدينة ، و لم يبق داخل الأسوار سوى البؤس والمرض ، اللذين حاول فخر الملك تخفيفهما بتوزيع الطعام على الجنود والمرضى وتسديد أثمانها من ضرائب خاصة . وهرب بعض نبلاء المدينة إلى معسكر الفرنج ، وكشف اثنان منهم للمحاصرين الممرات التي لا تزال الأطعمة تهـرّب عن طريقها إلى داخل المدينة . وعرض فخر الملك على وليم حوردن مبالغ طائلة لقاء تسليمه هذين الخائنين؛ وعندما رفض الكونت تسليمهما وحدا مقتولين في المعسكر المسيحي (١٠).

### ١٠٨م فخر الملك يزور الخليفة

لم يجد فخر الملك من يلجأ إليه طلبا للعون ؛ فعندما طلبه من الفاطميين أصروا على ضم دويلته إليهم؛ ولسبب أو لآخر لم يكن على علاقة طيبة سع طغتكن صاحب محمص، وهو أقرب الحلفاء إليه ، وقد تولى حكم دمشق بعد موت الدقاق في ١١٠٤م، وقد دأب هو نفسه على محاربة وليم حوردن . وبدا له أن أقياصي الحلفاء هم الأكثر حرصا عليه ، فأرسل في سنة ١١٠٥م نداء عاجلا إلى سقمان الأرتقى حاكم ماردين الذي لم يكن عزوفا عن معاودة الدحول في ساحة الصراع في الساحل السورى ، فانطلق مع حيش كبير عبر الصحراء . غير أنه مات فجأة لدى وصله البتراء ، وأسرع

<sup>(</sup>١٠) Anna Comnena, loc. cit.; ويقول إبن الأثير (Ibn al-Athir, p. 236) إن المدينة تلقت إمدادات حيدة من الإغريق في اللاذقية.

قواده بالعودة إلى الجزيرة ليختلفوا حول استخلافه<sup>(١١)</sup>.

وتمكن فخر المالك طوال عامى ١١٠٦ و١١٠٧ من تدبر أمره فى طرابلس وسط البوس المتزايد بفضل ما كان له من ثروة وما اتصف به من دبلوماسية ؛ فتحسنت علاقته بطغتكن الذى استطاع مساعدته بعد أن استعاد رفنية من الفرنج سنة ١١٠٥ معولا بذلك إنتباههم عن طرابلس (٢٠)؛ على أن أقدام الفرنج باتت راسخة الآن على الساحل اللبناني ، وليس هناك من الجيران المسلمين من يتوفر لديه الإستعداد ، أو الاقتدار ، لطردهم . وفي ربيع ١١٠٨ م ، قرر فخير الملك وهو في غمرة اليأس أن يلتمس المساعدة بنفسه من الخليفة العباسي في بغداد ، ومن أكبر عاهل هناك وهو السلطان محمد السلجوقي.

وانطلق من طرابلس في شهر مارس بعد أن عهد إلى إبن عمه أبو المناقب بن عمار بتصريف شؤون الحكم ، وبعد أن أمر بمنح جميع الجنود راتب ستة أشهر مقدما. وكان قد اطلع طغتكن على نيَّته ، ويبدو أنه حصل على إذن من وليه حوردون بالمرور من الأراضي التي يسيطر عليها الفرنج ؛ واصطحب معه حرسا خاصا يتألف من خمسمائة رجل ، كما حمل العديد من الهدايا للسلطان . وبوصوله إلى دمشق إستقبله طغتكن بمظاهر الاحترام اللائق، وأمطره أمراء دمشق البارزون بالهدايا، برغم توحيه الحيطة ونزوله خارج أسوار المدينة . وعندما شرع في مواصلة الرحلة انضم إلى حرسه ابن طغتكن ، تاج الملك بورى . وعلى مشارف بغداد استُقبل بـأسمى آيات التشريف ؛ إذ أرسل إليه السلطان زورقه الخاص ليعبر به نهر الفرات ، وأحلسه على الوسادة التي تتشرف عادة بجلوس السلطان نفسه عليها . ورغم أن فخر الملك ليس له من لقب قط سوى لقب القاضي ، فقد دخل بغداد بالتشريفات التي لاتجرى الا لعاهل أمير . وأظهـر كل من الخليفة و السلطان مشاعر تعاطفهم الأخوية ، وأثنيا على ما قدمه للدين من خدمات . على أنه حينما بدأت المناقشة الجديّة سقط القناع عن خواء تلك المجاملات ؟ إذ وعده السلطان بإرسال حيش سلجوقي كبير لتخليص طرابلس ، ولكن هناك أولا بعض المهام الصغيرة التي يتعيّن إنجازهابالقرب من بغداد، فمثلا ينبغي تأديب حاولي أمير الموصل حتى يظهر من الطاعة أكثر مما هو عليه . وأدرك فخر اللك حقيقة أن محمدا عزوف عن التدخل في مسألة طرابلس. وبعد مرور أربعة أشهر عقيمة ومترفة في بلاط

<sup>.</sup>Ibn al-Athir, pp. 226-7. (11)

<sup>.</sup>Ibn al-Qalanisi, op.cit. p. 60; Ibn al-Athir, p. 230. (17)

السلطان شرع في رحلة العودة إلى وطنه ليكتشف أنه لم يعد له وطن(١١).

ذلك أن أبا المناقب ووجهاء طرابلس كانوا واقعيين ؛ وتحققوا من أن القوة الإسلامية الوحيدة القادرة على مساعدتهم هى القوة الفاطمية التى مازالت تسيطر على البحار ، فتوجهوا إلى الوزير المصرى الأفضل ملتمسين إرسال حاكم يتولى شؤون المدينة، وإستجابة لرغبتهم أرسل شرف الدولة الذى وصل طرابلس فى صيف ١١٠٨ حاملا معه الحبوب للسكان ؛ ولم يجد صعوبة فى إحكام سيطرته على المدينة؛ إذ اعتقل أنصار فخر الملك وأرسلهم بحرا إلى مصر . وكان فخر الملك قد وصل في طريق عودته إلى دمشق قبل أن يعلم بهذه الثورة ، وكان لا يزال يمتلك حبلة الواقعة إلى الشمال من طرطوس ، فولى وجهه شطرها، لكن حكمه هناك لم يدم طويلا ؛ فقد فلهر تنكريد الأنطاكي في شهر مايو ١١٠٩ م بكامل قوته أمام المدينة ، فاستسلم فحر الملك بعد أن اشترط الإحتفاظ بالمدينة كإقطاعية من تنكريد ؛ لكن هذا الأخير خان وعده ، فاضطر فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن يتحرش به تنكريد ليتقاعد فيها، وقضى ما فخر الملك إلى الرحيل إلى دمشق دون أن يتحرش به تنكريد ليتقاعد فيها، وقضى ما بقى من حياته يتقاضى معاش تقاعده من طغتكن (١٩٠٤).

# ۱۱۰۸ : برتراند التولوزي يرحل إلى الشرق

مع أن فخر الملك فقد طرابلس ، لم يستطع المصريون الإحتفاظ بها ، كما لم يتمكن وليم حوردن من الفوز بها ؛ إذ أنه بموت ريموند وافق بارونات تولوز على إستخلاف برتراند، فقد حكمهم بالفعل لما يقرب من عشر سنوات ، فضلا عن أنهم لم يعلموا بعد بوجود إبن شرعى لريموند. على أنهم بعدما علموا بوجود ألفونسو حوردن الصغير ، أرسلوا إليه يستدعونه لتسلم حقه في الميراث ، ولا تلام الكونتيسة ألفيرا على إيثارها الأراضى الخصبة في حنوب فرنساعلى لوردية وضعها شائك في الشرق . فرصلت مع ابنها إلى تولوز سنة ١١٠٨م.

وبوصولهما ، كان لزاما على برتراند أن ينظر فى مستقبله . والراحح أنه قلد تم إعداد إتفاق عائلى ، يتخلى برتراند بموجبه عن مطالباته فى أراضى أبيه الأوروبية ، مقابل تخلى الفونسو حوردن له عن ميرائه فى لبنان وبذا يتخلص منه نهائيا فى تولوز .

<sup>.</sup>Ibn al-Qalanisi, op.cit. pp. 83-6; Ibn al-Athir, pp. 255-7.. (17)

Ibn al-Qalanisi, pp.86-90; Ibn al-Athir, p.274; Sibt ibn ak-Djauzi, p.536. (15)

وفى صيف ١١٠٨م رحل برتراند إلى الشرق وقد عقد العزم على غزو طرابلس ليكون هذا الغزو بمثابة تتويج لإمارته التي تنتظره. وربما توقع بعض الصعوبات مع وليم حوردن ولذا اصطحب معه حيشا من أربعة آلاف فارس وراحل ، وأسطولا من أربعين قادسا (١٥٠) أمدته بها موانى بروفانس ، واصطحب معه إبنه الصغير بونز . وكان ميناء حنوا أول مكان توقف فيه للزيارة آملا الحصول على المساعدة البحرية اللازمة للإستيلاء على طرابلس . وحاول وليم حوردن هو الآخر ترتيب تحالف مع أبناء حنوا، لكن سفارته وحدت أنهم قد قبلوا برتراند بالفعل حليفا للجمهورية . ووعدت جنوا بمساعدة برتراند على استلامه الأراضى التي غزاها أبوه في الشرق وتتويجها الإستيلاء على طرابلس التي سيحصلون فيها على مناطق تجارية مفضلة ؛ وفي الخريف أبحر أسطول من حنوا مع برتراند بإتجاه الشرق (١٦).

ورتب برتراند أن تكون خطوته التالية هي زيارة القسطنطينية كي يضمن مؤازرة الإمبراطور ، صديق أبيه . ودفعت العواصف بأسطوله إلى خليج فولو ، وإلى مرفأ ألميرو حيث ترك رحاله إنطباعا رائعا بإحجامهم عما إعتاد عليه الغرب من نهب الريف . وترتب على ذلك أن استقبله الكسيوس في القسطنطينية بمشاعر التعاطف وعامله كإبنه، وأغدق عليه من الهدايا القيّمة ، ووعده بميزات إمبراطورية ؛ وفي مقابل ذلك أقسم على الولاء للإمبراطور (١٧).

وأبحر برتراند من القسطنطينية مع حلفائه أبناء حنوا إلى ميناء السويدية الأنطاكى، وأرسل مبعوثا إلى تنكريد كى يحضر لمقابلته ، فجاء تنكريد فى الحال . لكن المناقشة التى دارت بينهما لم تتخذ مسارا سلسا هينا؛ إذ طلب برتراند بأسلوب متعجرف أن يسلمه تنكريد الأجزاء من مدينة أنطاكية التى كانت فى حوزة أبيه ذات مرة ، ورد تنكريد بأنه على استعداد للنظر فى طلبه إذا ما ساعده فى حملته المرتقبه ضد المصيصة ومدن كيليكيا البيزنطية . و لم يلق هذا الإقتراح قبولا لدى برتراند الذى أقسم لتوه قسم الولاء للإمبراطور الكسيوس ، لاسيما وأنه أدخل فى حسبانه المساعدات البيزنطية .

<sup>(</sup>١٥) (المترجم) القادس: سفينة شراعية بحدافية كبيرة.

<sup>(</sup>١٦) يقول ألبرت أوف آيكس (Albert of Aix, XI, 3, p.664) إن برترانـد زار بيزا وهـو يعنـى حنـوا؟ .Caffaro, Liberatio, p. 72.

<sup>(</sup>۱۷) تقول آنا كومنينا (Anna Comnena, XIV, ii, 6, vol. III, p. 149) إن برترانىد أقسم قسم الولاء لألكسيوس عندما كان بالفعل في طرابلس . ولكن ألبرت أوف آيكس (المرجع السابق) يذكر زيارتــه عن طريق هالمبروس Halmyrus إلى القسطنطينية.

وبدلا من ذلك عرض على تنكريد أن يغزو له مدينة حبلة التى لاذ بها فخر الملك ، ولكن تنكريد أصر على التعاون معه فى حملة كيليكيا . وبرفض برتراند ومصارحته بالقسم الذى أقسمه للإمبراطور ، أمره تنكريد بمغادرة الإمارة ، وأصدر أوامره لرعاياه ألا يبيعوه شيئا من المؤن ؛ فاضطر برترانسد إلى الرحيال مبحرا حنوبا إلى ميناء طرطوس (١٨).

#### ١٠٩م برتراند ووليم جوردن

كان أحد نواب وليم حوردون حاكما على طرطوس . وسارع باستقبال برترانمد في المدينة ، وزوده بكل ما كان في حاجمة إليه من المؤن . وفيي اليوم التالي أرسل برتراند مبعوثًا إلى مقر وليم حوردن الرئيسي في حبل الحاج طالبا تسليم كل تركة أبيــه في أراضي لاشاميل La Chamelle ، أي إمارة حمص ، التي كان ريموند يأمل في إنشائها . لكن وليم حوردن كان قد حقق مؤخرا نجاحا ملحوظا . إذ عندما تولى المصريون حكم طرابلس قيام أهالي مدينية أرقيا - التي كيانت تحت قييادة واحمد من غلمان فخر الملك المفضلين - بوضع المدينة تحت حماية طغتكن الدمشقي الـذي خرج بنفسه لتفقد محميته الجديدة ؛ و لكن أمطار الشتاء أخَّسرت تقدمه في البقاع ؛ وأثناء إنتظاره تحسن الجو هاجم بعض الحصون التي بناهما المسيحيون بالقرب من الحدود ؟ فزحف وليم حوردن مع ثلاثمائة من الخيالة ومائتين من المشاة المحليين فسوق كتـف حبـل لبنان وباغته بالإنقضاض عليه بالقرب من قرية الأكمة ، فهرب طغتكن مع حيشه الدمشقى مذعورا إلى حمص والفرنج في أعقابه يطاردونه ، لكنهم آثروا عدم المغامرة بمهاجمة المدينة وإنما تحولوا شمالا للإغارة على أراضي شيزر . وعلم أميرا شيزر مرشد وسلطان ، وهما من المنقذين ، بأن حيش الفرنج صغير ، فخرحا وهما علمي ثقبة من هزيمته بيســر ، لكن الفرنج بادروا بهجوم ضار كسر رحال شيزر فلاذوا بــالفرار وعــاد وليم حوردن إلى أرقا التي استسلمت له بعد حُصار لا يزيد على ثلاثة أسابيع(١٩).

وانتشى وليم حوردن بانتصاراته ، و لم يكن فى حالة تسمح له بالتنازل عما يطلب برتراند، ورد عليه قائلا إنه يمتلك أراضى ريموند بحق الوراثة ، فضلا عن أنه دافع عنها

Albert of Aix, XI, 5-7, PP. 665-7. (1A)

Usama, ed. Hitti, p. 78; Ibn al-Athir, pp. 226-7. (19)

ووسع من رقعتها . على أنه استشعر الخطر من ضخامة أسطول برتراند ؛ فاستنجد بأنطاكية ملتمسا تدخل تنكريد لصالحه بعد أن وعد بأن يصبح تابعا لتنكريد . واضطر برتراند إلى إتخاذ إحراء مناظر، فأرسل مبعوثا إلى القدس يعرض قضيته على الملك بلدوين ويناشده التدخل بصفته الحكم الأعلى لفرنج الشرق ، ومن ثم يعترف بسيادته عله (٢٠).

واستجاب بلدوین من فوره للنداء . ذلك أن حنكته السیاسیة تری ضرورة تعاون فرنج الشرق، وصور له طموحه أنه قائدهم . وكان غاضبا أشد الغضب علی تنكرید من موقفه إزاء بلدوین الرها وجوسلین أوف كورتنای . وتحرك برتراند جنربا إلی طرابلس حیث كان الجیش یقوم بمهمة مزدوحة : مواصلة حصار المدینة الإسلامیة ، وعاصرة أعوان ولیم حوردن فی حبل الحاج . وفی ذات الوقت كان ولیم حوردن قد غادر حبل الحاج واحتل طرطوس مرة أحرى ، ولبث فیها ینتظر تنكرید . وما أن وصل حتی حاء مبعوثان من الملك بلدوین ؛ هما إبوستاس حارنییه وباحان أوف حیفا ، وأمراهما بالمثول فی بلاط الملك أمام طرابلس لتسویة مسألة میراث ربوند، وإعادة الرها وتل بشیر إلى أصحابهما الشرعیین. وود ولیم حوردن لو أن تنكرید یرفض هذا الإستدعاء ، لكن تنكرید تحقق من عدم حدوی التحدی.

وفى شهر يونية تجمع أمراء فرنج الشرق جميعا حارج أسوار طرابلس ؛ فحضر برتراند مع حيشه ، وحاء الملك بلدوين من الجنوب وبصحبته خمسمائة فارس ومثلهم من المشأة ، وأحضر تنكريد سبعمائة من أقدر فرسانه ، ووصل بلدوين الرها وحوسلين مع الحرس . وانعقدت حلسة وقورة فى قلعة حبل الحاج أسفرت عن مصالحة رسمية بين تنكريد وبلدوين الرهاو حوسلين ، بينما تقرر تقسيم الميراث التولوزى بأن يحتفظ وليم حوردن بطرطوس وما غنمه غزوا - أى أرقا ؛ ويحصل برتراند على حبيل وطرابلس فور الإستيلاء عليها . وأقسم الأول قسم الولاء لتنكريد ، وأقسم الثانى قسم الولاء للملك بلدوين. ويقضى الإتفاق بأنه فى حالة وفاة أى منهما يرث الآخر أراضيه (٢٠).

Fulcher of Chartres, II, xi, I, pp. 526-30; Albert of Aix, XI, 1-2, 8, pp. 663-4, 666. (7.)

Fulcher of Chartres, II, xli, I, p. 531; Albert of Aix, XI, 9-12, pp. 666-8. (Y1)

#### ١١٠٩م استسلام طرابلس

وحل السلام بين القادة ، وشرع الجيش الفرنجى حادا فى الإستيلاء على طرابلس . وكان الحاكم المصرى شرف الدولة لا يزال يلح يائسا فى طلب المساعدة من السلطات المصرية التى شغلتها مكائد قادتها وخلافاتهم ، فتأخر ما جهزته فى موانى الدلتا من أسطول ضخم وسفن من ناقلات الجنود وقرارب محملة بالإمدادات . وكانت الشهور تمضي والوزير يحاول تهدئة الحلافات بمحاولات منقوصة ، إلى أن صدرت الأوامر أخيرا بالإنجار . غير أن الرياح الشمالية هبت واشتدت مما عرقل إبحار السفن من الميناء، وعندما أبحرت فى نهاية الأمر وقد نقص عددها ، كان السيف قد سبق العذل (٢٢).

وتلفتت حامية طرابلس فوحدت أساطيل حنوا وبروفانس تعزلها بحرا ، وآلات الفرنج تقصف أسوارها فتعجزها برا ؛ فنفضت عن نفسها فكرة المقاومة ، وأرسل شرف الدولة إلى الملك بلدوين يعرض تسليم المدينة بشرط السماح للمواطنين الراغبين فى المجرة بالرحيل آمنين ومعهم منقولاتهم، وأن يسرى على المواطنين الراغبين فى البقاء ما يسرى على رعايا الفرنج ، وأن يحتفظوا بممتلكاتهم ، وإنما يدفعون ضريبة سنوية معينة، وأن يسمح له هو نفسه بالرحيل مع حنوده إلى دمشق . فوافق بلدوين ودخل المسيحيون طرابلس يوم ٢١ يولية ١١٩٩م.

وأمّا بلدوين ، فقد احترم إتفاقه و لم يحدث في المناطق التي كان يباشرها نهب أو تخريب ، وأمّا بحارة حنوا فقد اقتحموا المدينة العارية من أى دفاع ، وراحو ينهبون المنازل ويحرقونها ، وأخذوا يقتلون كل مسلم يقابلهم ؛ و لم تتمكن السلطات من كبح جماحهم إلا بعد فترة من الوقت ، وأثناء النهب والشغب أحرقوا مكتبة بني عمار العظيمة عن آخرها وهلكت كل محتوياتها. وكانت أروع مكتبة في العالم الإسلامي (٢٣).

وبعد الاستيلاء على كامل المدينة وفرض النظام تم تنصيب برتراند حاكما لها ومُنح لقب كونت طرابلس ، وأعاد تأكيد تبعيّته لمملكة القدس . وضرب بتعهداته للإمبراطور الكسيوس عرض الحائط . وكوفئ أبناء حنوا بحى من أحياء طرابلس ، وقلعة تعرف

Ibn al-Athir, p. 274; Ibn al-Qalanisi, p. 89 (YY)

Fulcher of Charters, II, xli, 2-4, pp. 531-3; Albert of Aix, XI, 13, p. 668; Ibn al-Qalanisi, pp. 89-90; Ibn al-Athir, loc. cit.; Abu'l Mahasin, p. 489; Ibn Hmdun, p. 455; Sibt ibn al-Djauzi, p. 536.

بقلعة الكونستابل تبعد عشرة أميال إلى الجنوب من طرابلس، وبالثلثين الباقيين من مدينة حبيل بعد منحها للأدميرال هيو أميرياكو، وقد حرّلتها ذريته إلى إقطاعية وراثية (٢٤).

ولم ينتظر برتراند طويلا ليستحوذ على ميراث أبيه كله فى الشرق ، إذ أصيب وليم حوردن بسهم أثناء تواحد الجيش الفرنجى فى طرابلس ، وبقيت ملابسات مقتله غامضة. ويبدو أنه اندفع لفض شجار شب بين إثنين من سائسى الخيل ، وأثناء محاولته الفصل بين الرحلين أطلق البعض عليه سهما. ويقينا حامت الشبهات حول برتراند ، ولكن دون بيّنة . وعلى الفور تسلم برتراند جميع أراضى وليم حوردن ، التى أصبحت إذن تدين بالولاء للملك بلدوين . ولقد راهن تنكريد على الحصان الخاسر (٢٥).

وهكذا تحققت طموحات ريموند في تأسيس دويلة في الشرق أقامها ولده . ولكنها كانت إمارة تقل عمّا كان يراود خياله ، ولم تكن أراضي "لا شاميل" جزءا منها قط ، وبدلا من الاعتراف بسيادة الإمبراطور البعيد في القسطنطينية ، أصبح لها سيد أعلى على مقربة في القلس . على أنه كان ميراثا غنيا مزدهرا . وكان لهذه الإمارة، يما لها من ثروة وموقع يربط فرنج شمال سوريا بفرنج فلسطين ، دورا حيويا في تاريخ الحروب الصليبية.

Caffaro, Libertio, pp. 72-3. See Rey, 'Les Seigneurs de Gibelet', in Revue de (Y1)

l'Orient Latin, vol. III, pp. 399-403.

Fulcher of Charters, loc. cit.; Albert of Aix, XI, 15, pp. 669-70. (10)

# القصل الخامس:

الملك بالدوين الأول

# الملك بلدوين الأول

"قلبُه صُلب كالحجر وقاس كالرحى" (أبوب ٤١ - ٢٤)

اتضح بجلاء من تدخل الملك بلدوين في طرابلس سنة ١١٠٩ م أنه عاهل فرنج الشرق بلا منازع.وقد حظى بتلك المكانة بما كان له من دأب شاق صبور ومن حسارة المغامرة . وعندما وصل القدس بعد موت حودفرى ، برغم معارضة البطريق ديامبرت وحليفه أمير انطاكية (بوهيموند)، كان ما ورثه عبارة عن خزانة خاوية وممتلكات مبعثرة تتألف من سلسلة الجبال الوسطى في فلسطين وسهل ازدراليون ، وحصون نائية قليلة شيدت في أراض معادية ، وحيش بالغ الضآلة مؤلف من فرسان متعجرفين لا سلطة للقانون عليهم، ومرتزقة من أهل البلاد لائقة فيهم . ولم يكن في المملكة أية هيئة واحدة منظمة عدا الكنيسة التي تضم شيعتين : شيعة ديامبرت ، وشيعة أرنولف . وكانت أسرة حودفرى هي التي تتولى تصريف الإدارة المركزية ، وهي أسرة صغيرة غير حديرة بتولى حكومة بلد. وأما النبلاء الذين أوكلت إليهم الحصون الحدودية ، فكانوا

يحكمون أراضيهم بما تمليه عليهم أهواؤم.

ورأى بلدوين أن أخطر ما يتهدد مملكته هجوم إسلامى قبل أن تنتظم أمورها. وإعتقادا منه بأن أفضل سبل الدفاع هى الهجوم ، انطلق فى حملة يرهب بها الكفرة قبل أن يجد حلا لمشكلة علاقته مع ديامبرت ، وقبل أن يوضع التاج على رأسه وهي مشكلة يرى أنها ملحة. وكان لأعماله الجريئة فى الرها وإنتصاره فى نهر الكلب ما أضفى عليه سمعة مرعبة راح ينتفع بها. فلم يكد يمر أسبوع على وصوله إلى القبلس حتى انطلق حنوبا إلى عسقلان وسار أمام أسوارها مستعرضا ؛ بيد أن قلعة عسقلان كانت من القوة بحيث لا يستطيع حيشه الهزيل مهاجمتها ، فاتجه شرقا إلى الخليل ، فجنوبا داخل النقب ، إلى زُغر فى الأرض المالحة فى الطرف الجنوبي للبحر الميت ، وراح يشعل الحرائق فى القرى التي يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته خلال قفار إيدوم (الشراه) الحرائق فى القرى التي يقابلها فى طريقه . وواصل مسيرته خلال قفار إيدوم (الشراه) طويلا فى تلك المنطقة ، فقد كان لمسيرته أثرها المروّع على العرب ، فأحجموا عن التسلل إلى أراضيه فى السنوات القليلة التي تلت (۱).

وعاد إلى القدس قبيل عيد الميلاد بقليل، وتوفير للبطريق ديامبرت الوقب الكافى ليتدبر أمره ، فاختار أن ينحنى لعاصفة قدره المحتوم . وفى عيد الميلاد من عام ١١٠٠م وضع تاج الملك على رأس بلدوين معلنا تتويجه ملكا على القدس ، وفى المقابل آلت إليه البطريارقية.

وفى بدايات ربيع ١٠١١م علم بلدوين بأن قبيلة عربية ثريّة تعبر وادى الأردن، فسارع إليها على رأس كتيبة عبر النهر وانقض عليها بليل، وأجهز على أغلب الرحال وهم فى خيامهم، وسبى النساء والأطفال واستلب الكثير من الثمين والمال، ولم يتمكن من الهرب إلا القليل. ومن بين السبايا كانت زوجة أحد شيوخ القبيلة تتهيأ لتضع حملها، فأمر بلدوين بإطلاق سراحها مع خادمتها وناقتين وكثير من الطعام والشراب. ووضعت طفلها على حانب الطريق حيث وحدها زوجها. ومسّت كياسة بلدوين شغاف قلبه فأسرع إليه يوفيه حقه من الشكر والعرفان، واعدا برد الجميل يوما ما(٢).

<sup>(</sup>۱) صاحب فولشر أوف تشارتر هذه الحملة (Fulcher of Charters,, II, iv, i-5, ii, pp. 370-83) ؟ ماحب فولشر أوف تشارتر هذه الحملة (Albert of Aix, VII, 28-42, pp. 533-6. كان هناك دير إغريقي فسي حبل هارون حاليا، وانزل للرهبان حول الضريح النبطي الكبير الذي يعرف الآن باسم الدير.

William of Tyre, X, II, p. 415. (1)

وزادته هذه الغارة شهرة على شهرة ، فوفدت السفارات في مارس إلى القدس من مدن الساحل أرسوف وقيسارية وعكا وصور تحمل الهدايا الثمينة ، كما أرسل دقاق الدمشقى يعرض خمسين ألف بيزنت فدية أسرى معركة نهر الكلب ؛ وإذن وحدت أعقد المشاكل المالية طريقها إلى الحل<sup>(٣)</sup>.

# ١٠١٠ م: الإستيلاء على أرسوف وقيسارية

امّا هدایا أرسوف وقیساریة ، فلم تغن عنهما شیئا ؛ إذ ظهر أسطول حنوا فی مارس أمام حیفا ، وألقی مراسیه فی یافا یوم ۱۵ ابریل ، و کان من بین رکابه الأسقف موریس کاردینال بورتو الذی بعثه البابا باسکال ممثلا شخصیا له . وحتی آنذاك ، کان بلدوین یعتمد علی أسطول بیزا الصغیر الذی حمل عدوه دیامبرت ، رئیس أساقفة بیزا ، إلى الشرق . وأملت المصلحة علی بلدوین تفضیل التحالف مع أبناء حنوا ، إذ أنهم أنداد بیزا الشداد ، فانطلق حنوبا إلى حیفا للتحیة ولاستقبال ممثل البابا. ودعا قادة الأسطول لقضاء عید الفصح فی القلس حیث إتفقوا علی تقدیم خدماتهم البحریة طوال موسم کامل نظیر ثلث الأسلاب المستلبة ، المال والمنقول سواء بسواء ، وشارع فی حی السوق من کل مدینة یتم الاستیلاء علیها . وحالما وقعوا الاتفاق ، وغرضت سلطات المدینة التسلیم شریطة السماح للسکان بالهجرة المأمونة مع ذویهم ومنقولاتهم إلى أرض إسلامیة ، وقبل بلدوین فرحلوا فی حراسة حنوده إلى عسقلان . وعزز بلدوین الحامیة برحاله بعد أن أعطی أبناء حنوا حقهم المتفق علیه .

ورحل الحلفاء من أرسوف إلى قيسارية حيث بدأوا حصارها يوم ٢ مايو . وأبت الحامية أن تستسلم المدينة اعتمادا على أسوارها البيزنطية القديمة . على أن المدينة سقطت إثر هجوم عام يوم ١٧ مايو . وأطلق القادة المنتصرون حنودهم لينهبوا المدينة كما يحلو لهم ؟ وبلغت الشراسة حدا أذهل حتى القادة أنفسهم ؟ ووقعت أفظع المذابح في الجامع الكبير ، الذي كان ذات مرة معبد هيرود أحريبا(٥)، حيث لاذ به الكثيرون

Albert of Aix, VII, 52, pp. 541-2. (\*)

Fulcher of Charters, II, viii, 1-7, pp. 393-400; Albert of Aix, VII, 54, pp. 452-3 (1)

<sup>(</sup>٥) (المترحم): هيرود أحريبا: من ملوك بني إسرائيل (١٠٥ ق م - ٤٤ م) استغل صداقته بالأسرة الإمبراطورية وأصبح ملكا. اضطهد المسيحيين، وسحن بطرس الرسول، وقتل الحواري يعقوب بن

الذين توسلوا طالبين الرحمة ، لكنهم ذبحوا رحالا ونساء سواء بسواء ، إلى أن استحالت أرضية الجامع بحيرة دماء . و لم يخرج من الجامع أحد على قدمية سوى عدد قليل من البنات والأطفال الرضع ، إلى حانب كبير القضاة وقائد الحامية بعد أن أنقذهما بلدوين نفسه طمعا في فدية ثمينة . وقد أمر بلدوين بتلك الوحشية متعمدا ، حتى يظهر أنه عند كلمته مع كل من يعقد معه اتفاقا ، وإلا فإنه لا يرحم (1).

وما أن أنهى بلدوين توزيع الغنائم بحسب الإتفاق ، ووضع حنــود الحاميــة ، حتــى حاءته الأنباء بأن حيشا مصريا قد دخل فلسطين.

ذلك أن الوزير الأفضل كان متلهفا على الثار من كارثة عسقلان التى وقعت قبل عامين ، فجهز حملة يقودها المملوك سعد الدولة الجواشى ، وصلت عسقلان فى منتصف مايو ، وواصلت تقدمها حتى الرملة ، وربما على أمل التوغل إلى القدس بينما كان بلدوين منهمكا فى قيسارية ؛ وأسرع بلدوين بقواته إلى الرملة ، فعاد سعد إلى عسقلان انتظارا للتعزيزات . وبعد أن قام بلدوين بتعزيز تحصينات الرملة اتخذ من يافا مقرا لقيادته كى يتمكن من مراقبة تحركات المصريين ، وفى ذات الوقت يبقى على اتصاله بالمواصلات البحرية ، ولبث فى يافا طوال الصيف عدا زيارة قصيرة للقدس الأغراض إدارية ، كما أنه علم من رسالة اكتشفت مع حاملها بوصول قوات مصرية حديدة إستعدادا للزحف على القدس.

# ١١٠١ م معركة الرملة الأولى

فى ٤ سبتمبر تحرك سعد بجنوده تحركا بطيئا حتى مشارف الرملة . وفى بحلس الحرب الذى عقده بلدوين قبل يومين تقرر المبادرة بالهجوم فحرا دون إنتظار هجوم الأعداء . وكانت عدة الفرنج مائتين وستين فارسا وتسعمائة راحل ، تسليحهم حيد وحبرتهم بالحرب حسنة . أما المصريون فكانت عدتهم أحد عشر ألف فسارس وواحد

زبدى بقطع رأسه في القدس عام ٤٤ م.

<sup>(</sup>٦) Fulcher of Charters, IX, 1-9, pp. 400-4; Albert of Aix, VII, 55-6, pp. 453-4, William من المناتم - كأسا أخضر إعتقدوا أخذوا - كجزء من الغنائم - كأسا أخضر إعتقدوا أنه مصنوع من الزمرد الخالص . و لا يزال موجودا في خزانة كتدرائية القديس لورينزو في حنوا، وإعثير فيما بعد الكأس المقدسة (التي شرب منها المسيع في العشاء المقدس) (أنظر Heyd, Histoire du Levant, I, p. 137.)

وعشرين ألف راحل ، تسليحهم سيئ وكذلك تدربهم على الحرب . وقد رحاله إلى خمس فرق : الأولى يقودها فارس يقال له برفولد، والثانية يقود كارنبل - لورد حيفا ، والثالثة يقودها هيو (أوف سانت أومير) الذى حاميرا للحليل ، والفرقتان الرابعة والخامسة يقودهما بلدويين نفسه . وسالرملة يستلهمون خماسهم من الصليب الحقيقى ، ومن الصلاة التي أقامها أروس ، وما أعلنه الكاردينال ممثل البابا من غفران خاص لهم . ومع أثال الأولى إنقضوا على المصريين بالقرب من يبنة إلى الجنوب الغربي من المدينة

وسحق المصريون هجوم الفرقة الأولى بقيادة برفولد وسقط هو و وإندفع حلدمار بفرقته الثانية لمعاونته ، ليهلك هو الآخر مع رحاله كله فرقة الجليل على الأثر ، ولم تفعل شيئا فى حشود المصريين . وتمكن هيو (أومير) بعد خسائر فادحة من سحب رحاله ولاذ بالفرار قاصدا يافا ور المصريين تطارده . وبدا أن الفرنج قد خسروا كل شئ . على أن الملك بلد أن اعترف بذنوبه علانية أمام الصليب الحقيقي ، وبعد أن ألقى على رفاقه خ اعتلى فرسه العربي الشجاع "الغزال" واندفع أمام فرسانه في قلب العدو المصريون الواثقون من النصر ، وبعد سجال قصير استدار حنود الوسط وهر الذعر إلى ميمنتهم ، ومنع بلدوين رحاله من التوقف لنهب الجثث أو سلب وطاردهم حتى أسوار عسقلان . ثم جمع شتات رحاله وراحوا يقتسمون الأد

وفى تلك الأثناء، وصل هيو (أوف سانت أومير) إلى يافا، وأبلغ الملك بالهزيمة. وظنا منهم أن الملك قد قتل في هذه الكارثة، سارعوا بطلب المد الرحل الذى ظنوه الوحيد القادر على العون \_ تنكريد في أنطاكية. وفي الد شاهدوا في الأفق حيشا ظنوا أنه حيش المصريين؛ لكن النشوة تملكتهم عنا رايات الفرنج وتعرفوا على الملك. فأرسلوا إلى أنطاكية ثانية بأن الأمور تسيرء ولا حاجة لأن يأتي تنكريد. غير ان تنكريد كان قد تجهز - بشئ من للإنطلاق جنوبا(^).

ولقد مال الخطر عن الفرنج مؤقتا ؛ وأصيب المصريون بخسائر كبيرة ، و ـ

of Chartres, II, xi, I-xiii, 5, pp. 407-20; Albert of Aix, VII, 66-70, pp.550-3 (Y)

Fulcher of Chartres, II, xiv, I-8, pp. 420-4. (A)

من معاودة إرسال حملة فى ذلك الفصل من السنة. غير أن مصر زاخرة بمواردها ، فلم يجد الأفضل صعوبة فى تجهيز حيش آخر فى العام التالى لمواصلة الكفاح . وفى ذلك الوقت وفد على بلدوين من نجا من أمراء الحملات الصليبية فى الأناضول عام ١١٠١م و كانوا قد وصلوا إلى مشارف بيروت فى أوائل ربيع ١١٠٢م وعلى رأسهم وليم الأكتانى ، وستيفن أوف بلوا ، وستيفن أوف برحندى ، والكونستابل كونسراد ، وبصحبتهم نبلاء شتى من الأراضى الواطئة، وإيكارد أوف أورا، وأسقف مناس، وأكثرهم حاء إلى أنطاكية بطريق البحر. وأرسل بلدوين حرسا لاستقبالهم وحراستهم حتى القدس خوفا عليهم من الأعداء . وبعد أن احتفل القادة بعيد الفصح فى الأماكن المقدسة ، تهيأوا للعودة إلى بلادهم ؛ فأبحر وليم الأكتاني فى أمان من ميناء السويدية فى نهاية إبريل ؛ بيد أن العواصف قذفت بالسفينة التى تقل ستيفن أوف بلوا وستيفن البرحندى وآخرين إلى يافا . وقبل العثور على سفينة أخرى تقلهم حاءت الأنباء بمسير ويش إسلامي حديد من مصر . ولسوء حظهم لبثوا للمساعدة فى الصراع الوشيك (٩).

#### ١١٠٢م معركة الرملة الثانية

في منتصف مايو ١١٠٢م تجمع الجيش المصرى في عسقلان ثم انطلق باتجاه الرملة. وكان قوامه نحو عشرين ألفا من العرب والسودانيين يقودهم شرف المعالى، ابس الوزير. وكان بلدوين قد أعد عدته بجيش من عدة آلاف مسيحى ينتظر في يافا، وحاميات الجليل على أهبة الإستعداد لإرسال الكتائب إذا ما دعت الحاحة . لكن حواسيس بلدوين ضللوه ، فظن المصريين جماعة صغيرة من المغيرين ، فقرر القضاء عليهم بنفسه دون إستدعاء قواته الإحتياطية . وكان معه في القدس أصدقاؤه من الغرب ، ستيفن أوف بلوا ، وستيفن البرحندي ، والكونستابل كونراد ، وهيو كونت لوسينان ، وغيرهم من فرسان البلجيك . واقترح عليهم الإنطلاق مع الفرسان لإنهاء هذه المهمة . وغامر ستيفن أوف بلوا بالقول بأن هذا تصرف يتصف بالتهور ، وأن من الأفضل إحراء إستطلاع حيّد ؛ لكنه لم يجد أذنا صاغية ، وإنما تذكّروا حبنه في أنطاكية، فصحبهم دون أن يزيد على ما قال.

وفي ١٧ مايو انطلق بلدوين من القلس على رأس نحو خمسمائة فارس ، يغلب

Fulcher of Chartres, II, XV, I-6, pp. 424-8. (9)

عليهم الكثير من المرح والقليل من النظام . وساعة أن خرجوا إلى السهل بوغنوا بالجيش المصرى الضخم ، وتحقق بلدوين من خطئه ، ولا سبيل الآن إلى التراجع فقد شاهدهم المصريون الذين بادرت خيالتهم الخفيفة بقطع طرق تقهقرهم ، وبذا أصبحت الفرصة الوحيدة أمام الفرنج هي الإندفاع مباشرة إلى قلب العدو . وظن المصريون بادىء الأمر أن هؤلاء لابد وأن يكونوا طليعة الجيش الفرنجي الكبير ، وفقدوا الأمل من وصول قوات أخرى في أثرهم قبل الإلتحام ، فجمعوا شملهم وأطبقوا على الفرنج ، فانكسرت صفوف بلدوين . وتمكن فرسان قليلون يقودهم روجر أوف روزوى ، وهيو أوف لي بورج ، إبن عم بلدوين ، من شق طريقهم بين المصريين والوصول سالمين إلى يافا . وسقط الكثير من فرسان الفرنج صرعي، منهم حيرار أوف أفيزن ، والياور الأسبق لجودفرى ، ستابيلون . وتمكن بلدوين نفسه ورفاقه القادة من شق طريقهم إلى حصن الرملة القريب . وبات الجيش المصرى بهم محيط.

ولولا هبوط الظلام لانقض عليهم المصريون . لكن دفاعات الرملة كانت بالغة السوء، وربما يصمد برج واحد كان بلدوين قد شيّده قبل ذلك بعام ، فتزاهموا بداخله . وفي منتصف الليل جاء أحد الأعراب إلى البوابة طالبا مقابلة الملك فأحيب إلى طلبه ؟ وكشف عن شخصيته قائلا إنه زوج السيدة التي تعطف عليها بلدوين أثناء غارة الأردن . وعرفانا منه بالجميل جاء يحذر بلدوين من هجوم مصرى في الفجر ونصحه بالهرب في التو واللحظة . وأخذ بلدوين بنصيحته . وآيا ما قد تكون مشاعر أسفه لتخليه عن زملائه - وليس هو بالرجل الذي يعتني كثيرا بالشرف - ارتأى له أن بقاء المملكة يتوقف على بقاء شخصه، فتسلل مع ثلاثة من رفاقه وأحد غلمانه خلال خطوط العدو تملأه الثقة في فرسه "الغزال" الذي سيحمله سالما إلى مأمنه . وفي تلك خطوط العدو تمكن جوثمان، رغم جراحاته البالغة من الوصول إلى القدس معلنا أحبار الكارثة ، وناصحا بالمقاومة اعتقادا منه أن بلدوين ما يزال على قيد الحياة .

وفى باكورة اليوم التالى تسلق المصريون أسوار الرملة بأعداد غفيرة ووضعوا حزم الحطب حول البرج الذى لاذ به الفرسان . فآثر الفرسان وعلى رأسهم كونراد الاندفاع إلى الأعداء بدلا من الهلاك فى النيران . على أنه لم يكن هناك مهرب ، وفي لحظات قتلوا جميعا وأسر البعض منهم . وتركت شجاعة كونراد إنطباعها على المصريين فأبقوا على حياته وأرسلوه مع أكثر من مائة من زملائه أسرى إلى مصر . ومن بين من صرعوا من القادة ستيفن البرحندى، وهيو أوف لوسينان ، وحيوفرى أوف فندوم ، وقتل معهم

ستيفن أوف بلوا وبذا استعاد سمعته بموته الجميد ، وإذن تستطيع زوحته الكونتيســـة أديـــلا أن تنام ملء حفنيها(۱۰).

# ١١٠٢م: الملك بلدوين في ياف

وكانت الملكة والبلاط ، مرة أخرى ، في يافا حيث أخبرهم روحر أوف روزوى ومن معه من الهاربين بالهزيمة النكراء . وداهمهم الجنزع من سقوط الملك مع كل فرسانه ، وراحو يعدون خطط الهرب بحرا ، فلا يسزال في الوقت متسع . لكن الجيش المصرى وصل إلى أسوار المدينة يوم ٢٠ مايو ، كما اقترب الأسطول المصرى في الأفق الجنوبي . وتحققت أسوأ المخاوف عندما رفع حندى مصرى أمامهم رأسا بدت وكأنها رأس الملك ، لكنها كانت في حقيقتها رأس حيربود اوف وينثينك الذي كان شديد الشبه بالملك . وفي تلك اللحظة ، وكما لو كان في الأمر معجزة ، شوهدت سفينة صغيرة مبحرة من ناحية الشمال وعليها راية الملك الخاصة به في قمة الصارى.

كان بلدوين قد هرب من الرملة ويمم وجهه شطر الساحل محاولا اللحاق بالجيش في يافا. لكن الجنود المصريين كانوا يجوبون البلاد ، فاضطر بلدويين إلى تمضية ليلتين ويومين متجولا خلال سفوح التلال شمال الرملة ، ثم أسرع بعبور سهل شارون إلى أرسوف التي وصلها مساء التاسع عشر ، فكانت مفاحاة سارة لحاكمها روجر أوف حيفا . وفي ذات الليلة لحق به في أرسوف حنود الجليل وعددهم فمانون فارسا جمعهم وقادهم هيو أوف سانت أومير ، وكانوا قد أسرعوا حنوبا بمقدم أنباء تقدم المصريين . وفي الصباح التالى اتجه هيو برحاله حنوبا في محاولة لشق طريقه إلى يافا ، بينما أفلح بلدوين في إقناع مغامر إنجليزي بالابحار بسفينته وإختراق الحصار المصرى . ورفع بلدوين رايته ليدخل البهجة على بلاطه ، وما لبث المصريون أن شاهدوها فأرسلوا

Fulcher of Chartres, II, xviii, I-xix,5, pp. 436-44; Ekkehard of Aura, Hierosolymita (۱۰) بويذكر وليم إلي :pp. 33-5; Albert of Aix, IX, 2-6, pp. 591-4; Bartolf of Nangis, pp. 533-5; الصورى (pp. 429-32) تدخيل الشيخ البدوى ؛ ورواية إبين الأثير (William of Tyre, X, 20-1, pp. 429-32) الصورى (Ibn al-Athir, pp. 213-16) واية مضطربة لأنها تقوم على أساس روايتين مختلفتين . وأنا أقبل التاريخ الذي أو رده (162-6) pp. 162-6) برغيم أن جوال المنافقة والمنافقة المنافقة المن

السفن من فورهم لاعتراض سفينة بلدوين ، غير أن رياحا شمالية قوية أعــاقت المصريـين عن اللحاق بها، ودفعت سفينة بلدوين إلى داخل المرفأ بسرعة.

وشرع بلدوين من فوره فى إعادة تنظيم قواته . وقبل أن يتمكن المصريون من إحكام الحصار حول المدينة ، شق لنفسه طريقا وخرج لمقابلة هيو وجموعة الجليل والخذهم إلى داخل الأسوار . ثم أرسل إلى القلس إستدعاء جميع من يمكن الإستغناء عنه من هناك ومن الخليل . وتطوع راهب على بحمل الرسالة وتسلل بها من يافا عير خطوط العدو تحت طيات الظلام ، لكنه وصل القلس بعد ثلاثة أيام . وبتأكيده بقاء الملك على قيد الحياة عمّت الفرحة، وأمكن جمع تسعين فارسا تقريبا وعددا أكبر من الخيالة ، وتحرزوا جميعا بقطعة من الصليب الحقيقي ، وأسرعوا حنوبا إلى يافا . أما الفرسان ، فقد تمكنوا من شق طريقهم إلى داخل المدينة لما كانوا عليه من تسليح حيد وعدة ، وأما الخيالة فقد حرفوا إلى البحر فتركوا خيولهم وسبحوا إلى داخل المرفأ . وفي تملك الأثناء كتب بلدوين إلى تنكريد وبلدوين الرها بخسائره الجسيمة طالبا إرسال التعزيزات.

وقبل إنطلاق فرسان الشمال ، هبطت على يافا نجدة لم تكن في الحسبان ؛ إذ دفعت الرياح إلى يافا أسطولا من ماتتي سفينة أغلبها سفن انجليزية محملة بالجنود والحجاج القادمين من إنجلترا وفرنسا وألمانيا ، وتمكن هذا الأسطول من تخطى الحصار المصرى . وبذا توفر لبلدوين المزيد مما كان يحتاجه من الرحال . وفي ٢٧ مايو خرج على رأس الجيش لملاقاة العدو . وليست لدينا تفصيلات المعركة، ويبدو أن المصريين حاولوا إستدراجه والإحاطة به دون حدوى، وأخيرا اندفع عدد كثيف من الفرسان نحو العدو فشتتوا صفوفه فاستدار المصريون وهربوا. وبعد ساعات قليلة كانت القوة المصرية كلها تسرع الخطى إلى عسقلان، تاركة معسكرها بما فيه من غنيمة للمسيحين (١١).

ونحا بلدوين ومملكته بسلسلة من المصادفات رأى فيها المسيحيون يد الرب تمتد البهم، وليس ذلك شيئا غير طبيعى ، وليست استراتيجية المصريين العاجزة أقل تلك الأحداث ؛ إذ كان بمقدور كتيبة مصرية صغيرة أن تستولى على القدس بعد معركة الرملة مباشرة دون أن يضعف تطويق يافا ؛ لولا أن قبضة الوزير الأفضل على الأمور كانت تتراحى ، وكان ولده الأشرف ضعيفا لا طاعة له ، فأصاب الشلل حركته لما

Fulcher of Chartres, II, xx, I-xxi, 18, pp.444-55; Ekkehard of Aura, loc. cit.; Albert (11) of Aix, IX, 7012, pp. 595-7; Ibn al-Athir, loc. cit.

ساد بين قواده من صراع . وفى الصيف التالسى أرسل والده حملة حديدة بحسرا وبرا . على أنه أثناء إبحار الأسطول شمالا إلى يافا رفضت القوات البرية التقدم وراء عسقلان لما كان يشعر به قائدها المملوك تاج العجم من غيرة من أمير البحار القاضى ابن قادوس . وترتب على ذلك حبس تاج العجم لانعدام الولاء ، لكن السهم كان قد نفذ وضاعت أفضل فرصة لإسترداد فلسطين (١٢).

ولمّا علم تنكريد وبلدوين أوف لي بورج بمازق القدس ، راحا يعدان العدة للإنطلاق حنوبا بغاية السرعة . وكان معهما وليم الأكيتاني الذي كان في أنطاكية وقت وصول رسالة الملك بلدوين . وارتحلوا جميعا أعلى وادى العاصى مرورا بحمص ثم هبوطا خلال الأردن الأعلى . وبدت قواتهم كبيرة بحيث تجنبت السلطات الإسلامية المحلية إيقاف مرورهم . ووصلوا يهودا في أواخر سبتمبسر . وآنذاك ، لم يعد بلدوين في حاحة عاحلة لمساعدتهما ، لكن وحودهما أغراه بمهاجمة الجيش المصرى في عسقلان . ورجّحت المناوشات كفّة المسيحيين ، لكنهم لسم يغامروا بالمجوم على تلك القلعة (١٣).

### ١٠١١م بلدوين وديامبرت

وكان تجمع حكام الفرنج مفيدا لبلدوين لأسباب اخرى ؛ إذ كان تنكريد ينوى المساعدة بشروطه ، لكنه فى الواقع مكّن بلدوين من التغلب على أعضل مشاكله الداخلية . فقد سبق للبطريق ديامبرت أن توج بلدوين يوم عيد الميلاد من سنة بلدوين بضرورة الليطريق على مضض دون أن تخفى مشاعره على بلدوين . وشعر بلدوين بضرورة السيطرة على الكنيسة ، فهى حيدة التنظيم وهى - لا السلطة العلمانية - التى تتلقى من أتقياء المتعاطفين فى الغرب الهبات وتركات المواريث المذكورة فى الوصايا. وقد حامت الشكوك حول ترقية ديامبرت من الناحية القانونية ، خاصة وأن هناك شكاوى أرسلت إلى روما بشانه ، أدت فى نهاية الأمر إلى أن أرسل البابا باسكال ممثله موريس ، أسقف وكاردينال بورتو، فى مهمة لتقصى الحقائق، فوصل فى عيد الفصح من سنة ١١٠١م. وفى الحال اتهم بلدوين ديامبرت، فى حضوره، بتهمة عيد الفصح من سنة ١١٠١م. وفى الحال اتهم بلدوين ديامبرت، فى حضوره، بتهمة

Ibn al-Athir, loc.cit. (17)

<sup>[</sup>۱۳] Albert of Aix, IX, 15, p. 599; Ibn Moyessar, p. 464 ويقول إبن الأثير المراء الشمال أصروا على الإنسحاب.

الخيانة، وأظهر الخطاب الذي ارسله ديامبرت إلى بوهمند بعد موت حودفرى عرضا على معارضة استخلاف بلدوين ولو أدى الأمر إلى إستخدام القبوة. وفضلا عن ذلك أعلن أن ديامبرت حاول إغتياله أثناء رحلته حنوبا. ومهما يكن الأمر بشأن إحتمال تزوير الخطاب، فلا حدال في وحود الخطاب نفسه. فما كان من موريس إلا أن منع ديامبرت من المشاركة في احتفالات عيد الفصح وقام بها بمفرده. وأمّا ديامبرت، المذى أخذ منه الخوف على مستقبله فقد سعى إلى مقابلة بلدوين، وركع أمامه يزرف دموعه متوسلا المغفرة. لكن بلدوين رحل صعب المراس لا تلين له قناة، فأصر على موقفه إلى أن تمتم ديامبرت بأنه يدخر ثلاثمائة بيزانت. وعندئذ لانت قناة بلدوين، فهو دائم الاحتياج إلى المال، فقبل الهدية سرا ثم قصد إلى ممشل البابا وأعلن في شهامة غفرانه لديامبرت. وأشرقت أسارير موريس، وهو الرحل المسالم، لنجاحه في التوفيق بنهما المناء.

وبعد بضعة أشهر احتاج بلدوين مرة أخرى إلى المال ، فطلبه من ديامبرت الذى أعطاه مائتى مارك مدعيا أن ذلك المبلغ هو كل ما كانت تحويه حزانة البطريارقية . على أن رحال الدين المشايعين لأرنولف همسوا فى أذن الملك بأن ديامبرت يخفى مبالغ طائلة فى الواقع . وحدث بعد أيام قلائل أن أقام ديامبرت مأدبة سخية على شرف ممثل البابا ، فقد دأب على استثمار مؤازرته . واقتحم بلدوين عليهما حلوتهما وألقى عليهما محاضرة استنكر فيها ما يتمتعان به من ترف المعيشة بينما قوات العالم المسيحى تتضور حوعا . فثارت ثائرة ديامبرت ورد عليه قائلا ان للكنيسة أن تنفق أموالها كما يملو لها ولا سلطة للملك عليها ، بينما حاول موريس تهدئة الموقف وقد بدا عليه القلق. ولم يكن هناك من سبيل لإسكات بلدوين الذى ساعده تدريبه القديم على أعمال القساوسة فى الإستشهاد بالقانون الكنسى ، وكان فى لسانه فصاحة فعلت فعلها فى موريس الذى أنتع ديامبرت بأن يتكفّل بكتيبة من الفرسان . ومع ذلك ، لم يدفع ديامبرت المال أبدا برغم طلبات بلدوين المستمرة . وفى خريف ١٠١١م وصل مبعوث من الأمير روحر أوف أبوليا حاملا منحة قدرها ألف بيزانت للبطريق على أن يخصص ثلثها لكنيسة القبر المقدس، وثلثها الثانى للمستشفى ، وثلثها الأخير للملك للإنفاق على لكنيسة القبر المقدس، وثلثها الثانى للمستشفى ، وثلثها الأخير للملك للإنفاق على لكنيسة القبر المقدس، وثلثها الثانى للمستشفى ، وثلثها الأخير للملك للإنفاق على

<sup>(</sup>۱٤) كتب ألبرت أوف آيكس (Albert of Aix, VII, 46-51, pp. 538-41) رواية معادية لديامبرت. وكان وليم الصورى (William of Tyre (x, 26-7, pp.438-40) مدافعا على طول الخسط عن حجة ديامبرت في مصالح استقلال الكنيسة، وبطريقة المحتالين لم يذكر شيئا عن تحقيقات موريس ... Riant, Inventaire, pp.218-19.

الجيش. وتهبور ديامبرت واحتفظ بالمنحة كلها، رغم أن شروطها لم تكن خافية. وعندما اشتكى بلدوين لم يعد فى وسع ممثل البابا المضى فى مؤازرة ديامبرت، وأعلن تنحيته عن البطريارقية. فعاد ديامبرت إلى يافا حيث أمضى الشتاء، ثم ارتحل فى مارس إلى أنطاكية. وتلقاه صديقه القديم تنكريد مرحاب، وعهد إليه بكنيسة القديس حورج، وهى واحدة من أغنى كنائس المدينة. وفى ذات الوقت، ترك بلدوين منصب البطريق شاغرا بدعوى ضرورة إخطار روما. واقتحم إثنان من أتباعه خزانة البطريارقية فوجدا أن ديامبرت قد أخفى عشرين ألف بيزانت. أمّا موريس، الذى كان يباشر أعمال البطريارقية بصفة مؤقتة، فقد تلفت تلك الفضائح صحته، فمات فى ربيع أعمال البطريارقية بصفة مؤقتة، فقد تلفت تلك الفضائح صحته، فمات فى ربيع

# ۲ ۱۱۰ م : خلع دیامبرت

عندما حاء تنكريد في الخريف لإنقاذ بلدوين أعلن أنه يشترط إعادة تنصيب ديامبرت الذي كان بصحبته . وآنذاك كان بلدوين ليّن العربكة إلى أقصى الحدود . غير أنه في تلك الآونة وصل ممثل حديد للبابا - روبسرت كاردينال باريس. فأصر الملك على عقد بحمع كنسي برئاسة روبرت لوضع الأمور في نصابها، فأسقط في يد تنكريـد و ديامبرت ولم يجرؤا على الرفض . وتقرر في إحدى الجلسات إعادة تنصيب ديامبرت مؤقتا إلى حين إحراء تحقيق شامل. وبعد ذلك ألحق تنكريد حنوده بجنود الملك في الحملة على عسقلان .وسرعان ما عقد الجمع الكنسي في كنيسة القبر المقلس برئاسة عمثل البابا وبمساعدة أسقفي لاوون وبياتشنزا الزائرين، وحضر الجمع الكنسي أساقفة ورهبان فلسطين كلهم ، وكذلك أسقف المصيصة من أراضي تنكريد . وبإيحاء من ارنولف أوف روه ، قمام أساقفة قيسارية وبيت لحم والرملة بتوحيه الإتهامات إلى ديامبرت معلنين أنه أثناء رحلته إلى فلسطين عام ١٠٩٩م ، ترأس أهـل بـيزا وهـاجموا رفاقا مسيحيين في حزيرة أيونيا؛ وسعى إلى إشعال حرب أهلية بين الملك بلدوين والأمير بوهمند ، واستولى على أموال أودعت لديه لرعاية الحجاج في المستشفى فضلا عن حنود المسيح . وكانت التهم حقيقية لا سبيل إلى إنكارها ، فلم يجد الكاردينال ممثل البابا مندوحة من إعلان عدم حدارة ديامبرت لمنصبه وأمر بخلعه . و لم يجد تنكريد ما يعترض به على هذا الإحراء الكنسي فاضطر إلى قبول الهزيمة . وصحبه ديامبرت فيي

Albert of Aix, VII, 58-64, pp. 545-9. (10)

رحلة العودة إلى أنطاكية وأعيد تنصيبه في كنيسة القديس حورج إلى أن تتاح له فرصة النهاب إلى روما . لقد صنع لنفسه صورة رحل هرم فاسد حشم، وغادر فلسطين لم يأس لحاله أحد . لقد كان تعيينه ممثلا رسوليا خطأ فادحا ارتكبه البابا إيربان الثاني (١٦).

امًا أرنولف أوف روه ، الذى أعان بلدوين فى الأمر كله من تلقاء نفسه ، فقد بلغ من المكر مابلغه بحيث لم يحاول أن يحل محل ديامبرت فى منصبه. وبدلا من ذلك ، وحينما طلب ممثل البابا مرشحا للبطريارقية ، اقترح الأساقفة الفلسطينيون قسّا هرما يدعى إيفرمار ، حاء من ثيروان إلى الشرق مع الحملة الصليبية الأولى ، وكان يشتهر بورعه وإحسانه . ورغم أنه وأرنولف من نفس البلد، إلا أنه لم يشاركه مكائده، وفاز باحترام الجميع . وابتهج ممثل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شائبة باحترام الحميد . وابتهج ممثل البابا وهو يقوم برسم هذا القس الذى لا تشوبه شائبة باعدام بلدوين بمشاعر الرضا لأن إيفرمار شيخ كبير لا يخشى حانبه، ومحال أن يغامر بدس أنفه فى السياسة، وفى ذات الوقت يستطيع أرنولف مواصلة وضع مخططاته دونما عائق.

على أن اليأس لم يداخل ديامبرت. فحينما ذهب بوهموند - الذى كان يوفر له الحماية - إلى إيطاليا عام ١١٠٥م صحبه إلى روما ليبث أحزانه للبابا باسكال الذى كان حذرا أول الأمر، لكنه بعد أن تريث قليلا منحه مؤازرته، وربما كان مرد ذلك إلى نفوذ بوهمند الذى لا يقاوم. وأرسل البابا يطلب من بلدوين ردا على ما اتهمه به ديامبرت، لكن الملك لم يعر الأمر انتباها، ربما لعلمه أن البابا دائما يستمع لبوهمند. فألغى باسكال قرار خلع ديامبرت قائلا إن هذا الخلع كان نتيجة لتدخل سلطات مدنية. ولحسن الطالع إمتدت يد الرب لتصلح من حمق البابا؛ فبينما كان ديامبرت يتهيأ للعودة منتصرا لإستعادة عرشه البطريقي مرض ومات في ميسينا يوم ١٥ يونية ١١٠٧م(١٠).

# ١١٠٢م : انتخاب أرنولف بطريقا

و لم تنته مشاكل البطريارقية . وتزايد شعور بلدوين بعدم الرضا عن إيفرمار، وربمـا كان يدرك ما للكنيسة من أهمية فائقة بحيث لا يصح أن تترك ، لمن لا كيان لـه ، وإنمـا

Albert of Aix, IX, 14, 16-17, pp. 598-600; William of Tyre, loc. cit. (13)

William of Tyre, XI, I, pp. 450-I. (17)

يلزم أن يرأسها، حليف له يتصف بالكفاءة . وعندما علم إيفرمار بإعادة تنصيب ديامبرت رسميا، شد الرحال إلى روما ، ليجد غريمه ديامبرت ميتا مع شكاواه من السلطة المدنية . وعندما وردت أنباء موت ديامبرت إلى فلسطين ، سارع أرنولف إلى روما كي يبذل جهوده لمؤازرة الملك . وكان البابا باسكال آنذاك يميل إلى إيفرمار ؛ غير أنه أدرك أن القضية أشد تعقيدا مما كان يظن ؛ فعهد بها إلى رئيس أساقفة آرل ، حيبلين أوف سابران ، وهو شيخ طاعن في السن واسع الخبرة . ووصل فلسطين في ربيع ١١٠٨م ، وقد سبقه إليها إيفرمار وأرنولف. واستقر رأيه على أن إيفرمار ليس أهلا للمنصب ، وليس هناك من يرغب في عودته ، ولذا أعلن أن كرسي البطريارقية شاغرا وعقد بحلسا كنسيا لتعيين خلفا له . واقترح بلدوين ترشيح حيبلين ، فقبل بمشاعر الغبطة المشوبة بالحرج، وتم تعيين إيفرمار رئيسا الأساقفة فيسارية الدي كان شاغرا لحسن الحظ، وذلك من قبيل التعويض.

وترددت شائعات بأن أرنولف حرّض الملك على إختيار حيبلين لتقدمه فى السن وبذا سرعان ما ستصبح البطريارقية شاغرة مرة ثانية . وهذا ما حدث فى الواقع، إذ لم يعش حيبلين سوى أربع سنوات، وبموته انتخب أرنولف أخيرا ليعتلي عرش البطريارقية دون معارضة من أحد<sup>(١٨)</sup>.

وكان بلدوين يرى أن أرنولف بطريق مثالى ؟ وقد تمكن من الإحتفاظ بمنصبه برغم نفور أتباعه وبرغم ما نشأ لاحقا من مشاكل حول زواج بلدوين الشانى. ولقد كان أرنولف فاسدا بلا شك . فعندما تزوجت إبنة أخته إيما من بابوستاس حارنيه وهو زوج حاز رضاه، وهبها إقطاعية فمينة فى أريحا تابعة لكنيسة القبر المقدس . لكنه كان نشطا وكفؤا وكرس نفسه للملك الذي يرجع إليه الفضل فى التخلى نهائيا عن فكرة أن تخضع القدس لحكومة دينية ثيوقراطية بعاهل يكون مجرد وزير للدفاع ، وهى فكرة غير عملية كان يتصورها أغلب المشتركين فى الحملة الصليبية الأولى ؟ كما تدبر إشراك كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى ، حتى فى خلع رحال الدين التابعين لكنيسة القبر كنائس فلسطين كلها معه فى الرأى ، حتى فى خلع رحال الدين التابعين لكنيسة القبر غزوا ، كافح بلا هوادة فى سبيل إتحاد السلطين الدينية والمدنية ضد البابا باسكال الذى كان يدافع عن الحقوق التاريخية غير العملية للكرسى الرسولى الأنطاكى ، مدفوعا

Albert of Aix, x, 589,pp.650-9,xii, 24,p.704; William of Tyre,loc. cit.and XI,4, pp. (1A) 455-6.

بتحيزه المشؤوم لمناصرة أمراء أنطاكية النورمانديين . و لم يكن أرنولف حديرا بالإحترام، وإنما كان خادما أمينا لمملكة القدس . وقد شجب المؤرخ وليم الصورى ذكراه ولطخ سمعته دون وحه حق، لأنه بذل الكثير لتعزيز الحملة الصليبية الأولى(١٩).

كما يرجع الفضل إلى أرنولف سيده الملك بلدوين في تحسن علاقة الحرمية اللاتينيـة بالمسيحيين المحليين . ففي بداية الأمر ، عندما كان أرنولف على رأس البطريارقية سنة ١٠٩٩م، نهب الطوائف الشرقية وطردها من كنيسة القبر المقدس. على أن ديامبرت كان عدوا أسوأ للطوائف الشرقية ، فلم تقتصر سياسته على طردهم من الكنيسة وحسب ، وإنما أيضا من أديرتهم ومنشآتهم في القياس ، سواء كانوا أرثوذوكس كاليونانيين أو الجورحيين ، أو هراطقة كالأرمن واليعاقبة والنساطرة . كما لـوث آداب المجتمع التقليدية بالسماح للنساء بالخدمة في الأماكن المقدسة. ونتيجة لتلك الأفعال الشائنة انطفأت مصابيع كنيسة القبر المقدس عشية عيد الفصح ، ولم تهبط النار المقدسة من السماء لإضاء تهامرة أخرى إلى أن تشترك الطوائف الخمس المحرومة في صلاة ضراعة أن يغفر الرب للفرنج. ووعبي بلدوين الدرس، وأصر على إنصاف الوطنيين ، وأن يحتفظ اليونانيون بمفاتيح كنيسة القبر المقـدس ذاتهـا ؛ ويبـدو أن جميـع المسيحيين في فلسطين آزروه منذ آنذاك .واقتصر تعيين كبار رحال الدين على الفرنج برغم وحود قساوسة يونانيين في الكنيسة، ولقى ذلك الوضع قبولا من الأرثوذوكس المحليين الذين سبق لكاهنهم الأعلىأن غادر البلاد خلال سنوات الإضطراب قبل الحملة الصليبية مباشرة . وبرغم ما كانت تحمله الأديرة الأرثوذوكسية من نفور شديد من الهرمية اللاتينية فقد مارست نشاطها دون عائق ، ولم يجد الحجاج الأرثوذوكس ولا الوطنيين مبررا للشكوى من السلطة المدنية ، ويبدو أن كنائس الهراطقة كانت راضية كذلك . لكن الوضع إختلف تماما في الدويلات الفرنجية شمال سوريا حيث ساد الإستياء من ظلم الفرنج (٢٠).

<sup>(</sup>١٩) . William of Tyre,XI,15,p.479 وليم الصورى يستهجن انتهازية أرنولف.

أنظر أدناه الصفحات ٣٠١-٣٧٩. توجد رواية طويلة حول القداس في مخطوطة فولشر أوف تشارتر، وهي مطبوعة في طبعة عن فولشر ، أنها تظهر في مخطوطة واحدة فقط (لاتينية)، ويرفضها كلها Hagenmeyer، في طبعته عن فولشر ، أنها تظهر في مخطوطة واحدة فقط (لاتينية)، ويرفضها كلها فيما عدا كلمات المقدمة conturbati sunt omnes propter ignem quem die sabbati non فيما عدا كلمات المقدمة habuimus ad Sepulcrum Domini" (II, viii, 2, p. 396). See his note 5, pp. 395-6 للإطلاع على كامل المناقشة. وفي ملحق خاص (1-30 pp. 831) حشر نصا، مع النصوص التي Bartolf of Nangis and Guibert of Nogent وحدث في القس الخاص لبالدوين، فلا بد وأنه قد حضر هذا القداس. ويورد دانيال الهرجوميني Daniel the

#### ١١٠٣ م: حصار عسكا

لم تفتر عزيمة الوزير الأفضل لهزيمة يافا عام ١١٠٢ م ، ولا لإخفاق حملة الربيع من العام التالي ١١٠٣م ، غير أنه استغرق وقتا أطول في إعداد حيش آخر . أمّــا بلدويـن ، فقد أرحى قبضته على الساحل الفلسطيني . وبرغم سيطرته على المدن الساحلية من يافا إلى حيفًا ، واصل المغيرون المسلمون هجومهم على الطرق االتي تربط بينهما ، وخاصة منحدرات حبل الكرمل ؛ بل إن الطريق من يافا إلى القدس لم يسلم من الإغارة كما ذكر الحاج سايولف (٢١). كما كان القراصنة يتسللون من ميناتي صور وعكاالخاضعين للسيطرة المصرية للإغارة على التجارة المسيحية . وفي أواخير خريف ١١٠٢م قذفت العواصف بسفن الحجاج العائدين إلى أوطانهم - وهم الذين أنقذوا بلدوين في يافا في شهر مايو - إلى شتى شواطىء الساحل ، بعضها بالقرب من عسقلان ، والبعض الآخر بين صور وصيدا ؛ ولم يسلم أحد من الركاب ، فمات من مات ، ومن لم يمت بيع في أسواق الرقيق المصرية وفي ربيع ١١٠٣م حاصر بلدوين عكما بمساعدة بعض السفن الإنجليزية التي كانت لاتزال معه . وأوشكت الحامية على الاستسلام لولا وصول إثنيي عشر قادسا فاطميا وعدد كبير من سفن النقل القادمة من صور وصيدا تحمل الرحال وآلات إطلاق النيران الإغريقية، فلم يجد بلدوين مفرا من رفع الحصار(٢٢). وحاول في الصيف التالي تطهير منطقة حبل الكرمل من قطاع الطرق، فلم يصب نجاحا يذكر، وأصيب في أحد الإشتباكات بجرح خطير في كليتيه وأشرف على الهلاك. وبينما هو راقد في فراش المرض في القدس حاءت انباء الحملة المصرية المزدوحة بقيادة تاج العجم وابن قادوس. على أن امتناع تاج العجم عن التقدم وراء عسقلان أحبر ابن قادوس على محاولة حصار يافا بمفرده ، وبذل حهوده ببعض الحماس وليس كله . وبعد أن شفى بلدوين بالقدر الذي يسمح له بقيادة الجيش إلى الساحل أقلع الأسطول المصرى(٢٢).

وفى مايو التالى وصل إلى حيفا من حنوا أسطول حربي سبق وأن ساعد ريمونـد التولوزي في الإستيلاء على حبيل. وقابل بلدوين قادته وضمن تحالفهم لإخضاع عكما

Higumene (ed. de Khitrowo, pp. 75-83)رواية القـداس في عـام ١١٠٧ . ويتضـع مـن هـذه الروايات أن الإغريق قد منحوا مسؤولية كنيسة القيامة نفسها.

Albert of Aix, IX, 18, pp. 600-1. (11)

<sup>(</sup>٢٣) Albert of Aix,IXh,15,p.59;Ibn l-Athir,p.213 ذكر ابن الأثير عاما مختلف د ع هـ بـد لا مـن . ٤٩٦

Fulcher of Chartres, II, xxiv, I, pp. 460-1; Albert of Aix, IX, 22-3, pp. 103-4. (YT)

بعد أن وعدهم بما اعتادوا عليه من قبل ، وهو ثلث الغنائم وامتيازات تجارية وأحد الأحياء في السوق؛ وبدأ الحلفاء حصار عكا يسوم ٦ مايو . وقاومهم القائد الفاطمي المملوك ظهر الدولة الجيوشي مقاومة عنيدة ؛ لكن مصر لم ترسل إليه أية مساعدة ، فاضطر بعد عشرين يوما إلى أن يعرض التسليم بشروط مماثلة لشروط استسلام أرسوف ، وهي السماح بالمرور الآمن للمواطنين الراغبين في الرحيل مع منقولاتهم ، ومعاملة الباقين كرعايا للملك الفرنجي . وقبل بلدوين الشروط والتزم بها، بل وأمر بالإبقاء على مسجد لرعاياه المسلمين . أما بحارة إيطاليا فقد أبوا أن يتركوا تلك الثروة الهائلة تفلت من أيديهم فانقضوا على المهاجرين وقتلوا منهم خلقا كثيرا ونهبوهم جميعا ، مما أغضب بلدوين وهم بمهاجمة أبناء حنوا لمعاقبتهم ، لولا أن وصل البطريق إيفرمار وأفلح في تهدئته ومصالحته بهم (٢٠).

وبسقوط عكا ، نال بلدوين ما كان يصبو إليه من مرفأ آمن في شتى الأجواء المناخية . وبرغم بعد الشقة عن القلس بما يزيد على مائة ميل ، سرعان ما أصبحت عكا الميناء الرئيسي للمملكة بدلا من يافا بممراتها المائية المفتوحة . وفضلا عن ذلك ، كانت عكا هي الميناء الرئيسي الذي تشحن منه بضائع دمشق إلى الغرب ، ولم يتوقف هذا الطريق التجارى بعد الغزو الفرنجي ، وإنما شجعه مسلمو عكا المقيمون بها (٢٥).

# ١٠٥ معركة الرملة الثالثة

وفى صيف ١١٠٥م شرع الوزير الأفضل فى آخر محاولة لإسترجاع فلسطين ؟ ففى أوائل أغسطس حشد فى عسقلان حيشا مجهزا تجهيزا حسنا قوامه خمسة آلاف حندى من العرب الخيالة والمشاة السودانيين ، يقوده ابنه سناء الملك حسين . وتعلم المصريون مما فشلوا فيه من دروس سابقة ؟ فطلبوا مساعدة حكام دمشق الأتراك . ولو أن دمشق ساهمت بمساعدتها فى عامى ١١٠٢ و ١١٠٣م لكانت مساعدة لها قيمتها . على أن دقاق الدمشقى مات فى يونية ١١٠٤م، ونشأ الخلاف بين أسرته وأتابجه طغتكن ، بل جاء رضوان الحلبي سعيا وراء نصيبه فى الإرث.

Fulcher of Chartres, II, xxv, I-3, pp.462-4; Albert of Aix, IX, 27-9, pp.606-8; (Y5) Caffaro, Liberatio, pp.71-2; Charter of Baldwin in Liber Jrium Reipublicae

Genuensis, vol. I, pp. 16-17.

<sup>(</sup>٢٥) أنظر أدناه ص (٣٦٧). كانت التجارة ماتزال مستمرة في زمن ابن جبير (١١٨٣).

وبدأ طغتكن بتنصيب ابن الدقاق ، تتش ، على العرش وكما يجاوز من العمر عاما واحدا ؛ ثم إستبدله بأخى الدقاق ، أرتاش ، البالغ من العمر إثنى عشر عاما. وسرعان ما ارتاب أرتاش فى نوايا الوصى طغتكن ، فهرب إلى حوران حيث أحاره أتكين أمير بُصرى ، ومنها استغاث بالملك بلدوين الذى دعاه إلى القدس . وفى تلك الملابسات إغتبط طغتكن بطلب المساعدة من المصرين ، بيد أنه آثر عدم المغامرة بإرسال قوة كبيرة ، وإنما أرسل قائده صباوو على رأس ألف وثلاثمائة من الرماة الراكبين (٢٦١) وفى أغسطس دخل الجيش المصرى فلسطين حيث إنضم إليه حنود دمشق بعد هبوطهم علال الأردن وعبر النقب . وكان بلدوين منتظرا فى يافا ، لكنه بعد أن شاهد الأسطول المصرى فى الأفق اختار الانتقال إلى موقع الرملة الذى لابد أن تدور فيه المعركة ، وعهد بيافا إلى ليثار (أوف كمبارى) مع ثلاثمائة حندى . وكان بصحبته أرتاش الدمشقى الصغير المطالب بالعرش ، وكل من بقى من حند الفرنج فى فلسطين ، وحاميات الجليل وحيفا والخليل ، وكذلك الجيش الرئيسى المؤلف من خمسمائة فارس وألفين من المشاة . كما استدعى بلدوين البطريق إيفرمار من القدس ، فحاءه مع مائة وخمين رجلا جمعهم من هناك ومعهم الصليب الحقيقى.

وبدأت المعركة يوم الأحد ٢٧ أغسطس . ومع انبلاج الصبح اعتلى البطريق فرسه وسار في غدو ورواح أمام صفوف الفرنج بكامل أرديته والصليب في يده ، مانحا بركته وغفرانه ، وبعد ذلك هجم الفرنج ؛ لكن هجوما مضادا من الأتبراك الدمشقيين كاد أن يكسر صفوف الفرنج لولا أن حمل بلدوين رايته في يده وقاد هجوما بعثرهم . وحارب المصريون بشجاعة غير عادية ، لكن ميسرتهم كانت قد ذهبت في عاولة فاشلة لفاحأة حيفا، وعادت بعد فوات الوقت . وبحلول المساء هزم المسلمون ؛ فاستدار صباوو ورحاله عائدين إلى بلادهم ، وانسحب المصريون إلى عسقلان ، ومنها أسرع قائدهم سناء الملك عائدا إلى القاهرة . وكانت الخسائر حسيمة ، إذ قتل حاكم عسقلان وأسر حاكما عكا وأرسوف السابقان وافتديا فيما بعد بفدية كبيرة . وأعسرب المورخ فولشر أوف تشارتر عن مشاعر الأسبى من هرب سناء الملك لضياع الفدية السخية التي كان سيحصل الفرنج عليها . غير أن خسائر الفرنج كانت كبيرة أيضا . وبعد سلب المعسكر ، لم يطارد بلدوين المصريين ، وكف عن مساندته للأمير الصغير أرتاش الذي عاد إلى الرحبة في الفرات كسير القلب . وعاد الأسطول المصرى إلى مصر

Ibn al-Qalanisi, p. 71; Ibn al-Athir, p.229. (71)

و لم يُعقق شيئا سوى هلاك بعض السفن في عاصفة<sup>(٢٧)</sup>.

وكانت معركة الرملة الثالثة خاتمة المحاولات الكبيرة التي بذلها الفاطميون لاستعادة فلسطين ؛ لكنهم ظلوا خطرا حالما يتهدد الفرنج . ففي خريف ١٠٦٦م أوشكت غارة صغيرة أن تنجع حيث فشلت الجيوش الكبيرة ؛ ففي أكتوبر من ذلك العام كان بلدوين مشغولا على الحدود في الجليل ، وهاجم بضعة آلاف من فرسان المصريين معسكر حجاج ببن يافا وأرسوف وقتلوا من كان فيه . وخرج لهم حاكم يافا ، روجر أوف روزوى ، لكنه وقع في كمين نصبوه له ، ولم ينقذه سوى فرسه المذي سابق به الريح عائدا إلى يافا . واشتعل هماس المصريين في المطاردة ، حتى أنهم أدركوا أربعين من حنوده المشأة خارج البوابات وقتلوهم . وبعد ذلك توجه المصريون شمالا باتجاه القلس، وهاجموا حصنا صغيرا بطلق عليه كاستيل آرنو لم يكن بلدوين قد أستكمل بناءه ، وكان مخصصا لحراسة الطريق . واستسلم العمال ، لكنهم قتلوا عدا قائدهم حيوفرى ، آمر قلعة برج داوود ، الذي أسروه للحصول على الفدية . وعندئذ سمع بلدوين بالغارة فسار حنوبا في قواته ، فلم يجد المصريون مفرا من الإنسحاب إلى عسقلان (٢٨).

# ١١٠٦ – ١١٠٨ : هجمات على المدن الإسلامية الساحلية

وفى العام التالى كادت حملة مصرية أن تستولى على الخليل ، لكن بلدوين دحرها بنفسه . وفى عام ١١١٠ م توغل المصريون حتى أسوار القدس ، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا (٢٩٠) وتكررت غارات مماثلة من حين لآخر على نطاق أصغر خلال السنوات العشر التالية ، الأمر الذي حرم المسيحيين من الأمان فى السهل الساحلى والنقب مستوطنين وحجاحا سواء بسواء ؛ على أن تلك الغارات كانت أكثر قليلا من كونها غارات إنتقامية لما أقدم عليه بلدوين من غارات على الأراضى الإسلامية .

وهكذا أطلق بلدوين يده في محاولته لتوسيع المملكة . وكانت أهم أهداف المدن الساحلية عسقلان حنوبا ، وصور وصيدا وبيروت شمالا . لكن عسقلان وصور كلاهما

<sup>-</sup>Albert of Aix,IX,48-50, pp.621-4; Fulcher of Chartres, II,XXXI, I-xxxiii,3,pp.489 (7V) 503;Ibn al-Athir,pp. 228-9; Ibn Moyessar, p. 466.

Albert of Aix, x, 10-14, pp. 635-8. (TA)

<sup>.</sup> Ibid. x, 33, pp. 646-7; XI, 28, p.676. (79)

قلعة قوية بحامية كبيرة متواحدة بصورة مستديمة، ولابد لإخصاعهما من إعداد العدة بعناية. وفي ربيع ١٠٦ م حاء إلى الأراضي المقدسة حشد كبير من الحجاج الإنجليز والفلمنكيين والدانمركيين ، مما أغرى بلدوين بالتخطيط لحملة على صيدا ، التي ما أن علم حاكمها بذلك حتى أرسل إلى الملك مبلغا ضخما من المال . وقبل بلدوين الهدية ، فحاحته إلى المال لا نهاية لها . وبقيت صيدا آمنة لعامين آخرين (٢٠٠).

وفى أغسطس ١١٠٨م، سار بلدوين مرة أخرى إلى صيدا يساعده أسطول صغير يتألف من بحارة مغامرين من شتى المدن الإيطالية ، وعلى الفور استأجر حاكم صيدا مساعدة أتراك دمشق لقاء ثلاثين ألف بيزانت ، بينما أبحر أسطول مصرى من مصر وهزم الإيطاليين في معركة بحرية خارج الميناء ، فاضطر بلدوين إلى رفع الحصار . وعلى الأثر رفض أهالي صيدا – ببعض المبررات – دخول الأتراك مدينتهم ، خشية أن يكون لطغتكين أطماع فيها ، بل رفض الحاكم دفع المبلغ المتفق عليه ، فهدد الأتراك باستدعاء بلدوين ؟ فأبدى الحاكم استعداده للعدول عن رفضه ، فوافقوا على تسعة آلاف بيزانت على سبيل التعويض ثم انصرفوا (٢١).

وفى الصيف التالى تلقى برتراند التولوزى مساعدة من بلدوين فى الإستيلاء على طرابلس ؟ وفى المقابل أرسل برتراند فى أوائل ١١١٠ الجنود لمساعدة بلدوين فى الهجوم على بيروت . وكانت سفن حنوا وبيزا حاهزة لحصار المدينة ، حاصة وأن طرابلس تعتبر قاعدة بحرية مناسبة . وحاولت السفن الفاطمية الآتية من صور وصيدا كسر الحصار ، لكنها لم تفلح . واستمر الحصار من فبراير إلى مايو . وداخل الحاكم اليأس من وصول المساعدة ، فهرب بليل مخترقا الأسطول الإيطالى إلى قبرص حيث سلم نفسه للحاكم البيزنطى . وفى ١٣ مايو استولى الحلفاء على المدينة التى تخلى عنها حاكمها بهجوم ارتكب فيه الإيطاليون مذبحة عامة قتل فيها الكثير من السكان قبل ان يتمكن بلدوين من الحافظة على النظام (٢٢).

Ibid. x, 4-7, pp. 632-4 (T.)

Ibid. x, 48-51, pp. 653-5; Ibn al-Qalanisi, p. 87. (T1)

<sup>(</sup>۳۲) Fulcher of Chartres, II, xlii, 1-3, p. 536، ويذكر فولشمر التناريخ ۱۳ صايو فني أشعار فلكية؛ ويورد Albert of Aix فني صفحة (٦١١) التناريخ ۲۷ صايو ؛ 101-99 Albert of Aix التاريخ ۱۳ مايو.

#### ١١٠١م: الاستيلاء على صيدا

وأثناء ذلك الصيف تلقى بلدوين من الغرب مزيدا مسن التعزيزات البحرية . ففسى سنة ١١٠٧م أبحر أسطول مسن ميناء برحين النرويجي يقوده سيجورد ، الذي كان يشارك أحويه في عرش النرويج، وعبر جر الشمال، متوقفًا في إنجلترًا في الطريق إلى حبل طارق ، ثم قشتالة ، فالبرتغال ، فجزر باليار ، فصقلية ، وأخيرا عكا التي وصلها وقت أن كان بلدوين عائدا مين إستيلانه على بيروت . وكان سيجورد أول رئيس متوَّج يزور المملكة ، ولذا استقبله بلدوين بأسمى آيات التشريف ، ورافقه شخصيا إلى القلس. ووافق سيجورد على مساعدة الفرنج في حصار صيدا، وبدأ الحلفاء الحصار في أكتوبر . لكن تحصينات صيدا كانت شديدة القوة ، وبوصول أسطول فاطمى قـوى من صور كادت السفن النرويجية أن تتبعثر ولم ينقذها سوى وصول أسطول من البندقية وعلى رأسه كبير القضاه في جمهورية البندقية بنفسه ، أورديلافـو فاليـيرى . وفـي تلـك الأثناء خطط حاكم صيدا لإغتيال بلدوين ؛ إذ وافق مرتد مسلم من العاملين في حدمة بلدوين الشخصية على تنفيذ الاغتيال لقاء مبلغ كبير من المال ، على أن المسبحيين المحليين في صيدا علموا بالمؤامرة ، فأطلقوا سهما يحمل رسالة إلى معسكر الفرنج يحذرون فيها الملك . وأخيرا استسلمت صيدا يوم ٤ يناير بنفس شـروط عكـا . ورحـل وحهاء المدينة إلى دمشق مع منقولاتهم ، وأمسى الفقراء رعايا للملك الفرنجي الذي انتزع منهم حباية مقدارها عشرين ألف بيزانت ذهبي . وكوفئ البنادقة بهدية تتألف من كنيسة وبعض المتلكات في عكا. وعُهد بصيدا - باعتبارها بارونية - إلى إيوستاس حارنييه الذي كان بالفعل حاكما لقيسارية ، وقد عزز من - كنزه بعد ذلك مباشرة بزواج سياسي من إيما، إبنة أخت البطريق أرنولف<sup>(٣٣)</sup>.

وسيطر الفرنج على الساحل السورى كله ، باستثناء قلعتين: عسقلان في الطرف الجنوبي وصور في الوسط . وكان حاكم صور عصبيا ، فأرسل في خريف ١١١١م إلى طغتكين في دمشق يستأجر منه فيلقا من خمسمائة من الرماة لقاء عشرين ألف بيزانت ، وفي ذات الوقت طلب السماح له ولوجهاء المدينة بإرسال ممتلكاتهم الثمينة

Fulcher of Chartres, II, xliv, 1-7, pp. 543-8; Albert of Aix, XI, 26, 30-4, pp. 075, (۳۳) 
Sigurdar Saga ؛ ريذكر وليم المسيحين المحليبين (677; William of Tyre, XI, 14, pp. 476-9, 
Agrip of Noregs Konungasogum, passim; Sigurdar, Saga Jorsalafara ok Broedra في Hans, pp. 75 ff. Ibn al-Qalanisi, pp. 106-8; Ibn al-Athir, p. 275; Dandolo in Muratori, Ss. R.I. vol. XII, p. 264; Tafer and Thomas, I, 86, 91, 145; Riant, Les . Scandinaves en Terre Sainte, chap. IV, passim.

إلى دمشق للحفاظ عليها؛ ووافق طغتكن ، وانطلقت من الساحل قافلة غنية فيها الأموال والممتلكات. وكان من الضروري أن تعبر القافلة بلادا يسيطر عليها الفرنج، فتدبر الحاكم الصورى عز الملك رشوة فارس فرنجى يدعى رينفريد ليرشد القافلة ويضمن سلامتها ، فقبل الفارس الرشوة لكنه سارع بإبلاغ بلدوين ، الذي إنقض على وجهاء صور على حين غرة وسلبهم ثروتهم كلها . ووجد بلدوين في تلك الثروة التي هبطت عليه فجأة تشجيعا للإستيلاء على صور ، فقاد حيشه كله في نهاية نوفمبر لمهاجمة أسوار صور .بيد أنه كان يفتقر إلى أسطول بحرى لمساعدته ، برغم وحود اثنتيي عشرة سفينة بيزنطية بقيادة السفير البيزنطي بوتوميت ؛ غير أن البيزنطيين غير راغبين في القيام بعمل عدائي ضد الفاطمين الذين تربطهم بهم علاقات طيبة ، إلا في حالة واحدة وهي أن يساعدهم بلدوين على استرداد المدن التي استولى عليها أمراء أنطاكية . وبينما تردد بلدوين في الالتزام بشرطهم ، لم يفعل البيزنطيون أكثر من إمداد الجيش الفرنجي بالمؤن . واستمر حصار صور حتى إبريل التالي . وحارب أبناء صور بشجاعة ، وأشعلوا النيران في بسرج الحصار الخشبي الهائل الذي شيده بلدويس. لكن الحرب أضعفتهم ، على الأقل ، بحيث سعوا إلى طلب مساعدة طغنكين ، وقبل أن يطلب عز الملك هذه المساعدة كتب إلى البلاط المصرى مبررا تصرفه. وفشلت الاتصالات الأولى التي حاولها طغتكين ؛ إذ اعترض أحد الأعراب العاملين في حدمة الفرنج حمامة زاحلة ، وأظهر زميله الفرنجي رغبته في ترك الحمامة تواصل طيرانها، لكن الأعرابي أحذها إلى بلدوين . وتنكر بعض الرحال لاستقبال سفراء دمشق واعتقلوهم ثم قتلوهم. ورغم ذلك ، تقدم طغتكين إلى صور وباغت فرقة فرنجية تبحث عن الأعلاف ، وحاصر الفرنج في معسكرهم بينما أغار على القرى . واضطر بلدوين إلى رفع الحصار، ولم يعد إلى عكا إلا بشق طريقه قتالا (٣٤).

كما فشل بلدويين في حملته على عسقلان بنفس القدر . إذ توجه إليها بعد استيلائه على صيدا مباشرة . لكن حاكمها شمس الخلافة ضاق ذرعا بكل هذا القتال ، فألهمته عقليتة التجارية شراء هدنة حاول حباية ثمنها من سكان مدينة صور التي كانت ضمن نطاق سلطته . وعلمت مصر بتلك التصرفات ، فما كان من الأفضل إلا أن بعث بجنود مخلصين أمرهم بخلعه . وارتاب شمس الخلافة في حقيقة نواياهم ، فرفض استقبالهم، بل طرد من حنوده من يرتاب في تعاطفهم مع الفاطمين ، واستعان بمرتزقة

Albert of Aix, XII, 3-7, pp. 690-3; Ibn al-Athir, p. 257; Ibn Moyessar, p.467. (TE)

من الأرمن مكانهم . ثم ذهب بنفسه إلى القلم ليضع نفسه ومدينته تحت حماية بلدوين، وعاد ومعه ثلاثمائة جندى فرنجى عينهم فى القلعة . وصُدم أهل عسقلان من تلك الخيانة ، فدبروا تمردا فى يوليه ١١١١م بمساعدة من مصر اغتالوا فيه شمس الخلافة وقتلوا الفرنج . وسارع بلدوين حنوبا لإنقاذ رحاله ، إلا أنه وصل بعد نفاد السهم . وبقيت عسقلان شوكة فى حلق الفرنج لأربعين سنة أخرى (٢٥).

كما فشل بلدوين في محاولة مماثلة في ربيع ١١١٠م لإنشاء محمية في بعلبك بتواطؤ من حاكمها الخصي جمشتكين التاحي ؛ إذ علم طغتكين بالمؤامرة فاستعاض عن جمشتكين بابنه تاج الملك بوري (٢٦).

# ١١٠٥ : تشييد الحصون في الجليل

بات شاغل بلدوين الأكبر أن يوفر للمملكة خطا ساحليا ملائما ؛ كما كان مهتما منحها تقوما ملائمة على النحو الذي يحقق لها أكبر فائدة من قرب المملكة من طرق التجارة العربية الكبيرة الآنية من العراق والجزيرة العربية إلى البحر المتوسط ومصر. وعندما غادر تنكريد فلسطين إلى أنطاكية ، كان بلدوين قد عهد بإمارة الجليل - التى ظلت تحتفظ بالإسم الطنّان الذى أطلقه عليها تنكريد - إلى حاره السابق فى فرنسا ، هيو (أوف سانت أومير) الذى لقى تشجيعا على انتهاج سياسة عدوانية ضد المسلمين ؛ فبدأ بتشييد حصن طورون - المعروف اليوم بإسم تبنين - فى الجبال على الطريق الذى يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا آخر على التلال الواقعة حنوب غربى يربط بين صور وبانياس ودمشق . ثم بنى حصنا آخر على التلال الواقعة حنوب غربى بحيرة طبرية كان العرب يسمونه علعال ، لاستخدامه بصورة أفضل فى الإغارة على الأراضى الخصبة الواقعة إلى الشرق من البحيرة ، وقد استكمل تشييد الحصنين فى خريف ١١٠٥م. على أن الحصن الثانى لم يبق طويلا فى أيدى المسيحيين؛ إذ لم يكن طعتكين الدمشقى ليسمح بتهديد أراضيه على هذا النحو . ولذا، وبينما كان هيو عائدا فى نهاية العام إلى علعال عملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناجحة ، انقض عليه الجيش فى نهاية العام إلى علعال عملا بغنائم وفيرة بعد غارة ناجحة ، انقض عليه الحصن الدمشقى وحرح حرحا مميتا فى المعركة وتبعثر رحاله ، واستولى طغتكن على الحصن دون صعوبة . وكان أخو هيو ، حيرار (أوف سانت أومير) ، مريضا آنذاك وفارق دون صعوبة . وكان أخو هيو ، حيرار (أوف سانت أومير) ، مريضا آنذاك وفارق

Albert of Aix, XI, 36-7, pp. 680-1; Ibn al-Qalanisi, pp. 108-10. (To)

Ibn al-Qalanisi, op.cit. p. 106; Sibt ibn al Djauzi, p. 537. (77)

الحياة بعد أخيه بفترة وحيزة ، فاضطر بلدوين إلى منح إقطاعية الجليل للفارس الفرنسسى حرفاس (أوف باسوش)(٣٧).

وتواصلت أعمال حرب العصابات. ففى عام ١٠١٦م أغار أبناء صور على طورون فى ذات الوقت الذى أغار فيه الدمشقيون على طبرية ، و لم يُكتب النجاح لأى من الغارتين. وباقتراب بلدوين أرسل الدمشقيون إليه فى معسكره رسولين يعرضان الإعداد لهدنة قصيرة . فاستقبلهما بمظاهر الإحترام والسخاء ، مما زاده شهرة على شهرة بين المسلمين ؛ غير أنها كانت هدنة قصيرة (٢٨)؛ إذ أغار طغتكين على الجليل مرة أخرى فى ربيع ١١٠٨م ، واستطاع فى إحدى المعارك خارج طبرية أن يأسر حرفاس رأوف باسوش) وأغلب رحاله ، وأرسل إلى بلدوين يخبره بأن نمن إطلاق سراحهم هو مدن طبرية وعكا وحيفا الثلاث.ولا رفض بلدوين العرض قُتل حرفاس ووضعت فروة رأسه بخصلاتها البيضاء المتماوحة على قائم أمام الجيش الإسلامي المنتصر (٢٩) فأعاد بلدوين إلى تنكريد لقب أمير الجليل، والأرجع أن الإمارة كانت تدار من القدس . وفي بلدوين إلى منوي بنفى حوسلين رأوف كورتناى) ، فخلع الملك بلدوين عليه إمارة الجليل على سبيل التعويض (١٠٠٠).

### ۱۱۰۸ م : هدنة مع دمشق

في أواخر ١١٠٨م كان لكل من بلدوين وطغتكين مصالح رئيسية في أماكن أخرى، فاتفقا على عقد هدنة لعشر سنوات تقضى بتقسيم عوائد منطقتي السواد وحبل عوف، أي شمال الأردن ، على أن يأخذ بلدوين ثلثها، وطغتكين ثلثها الثانى ، ويبقى اللث الأحير للسلطات المحلية (١١). وربما ترجع أسباب تلك الهدنة إلى دوافع تجارية ؛ فالغارات تقضى على ما ينقل عبر البلاد من تجارة تعود بالنفع على الجميع . ولقد

<sup>-</sup>William of Tyre, XI, 5, pp. 459-60; Ibn al-Qalanisi, pp. 72, 75; Ibn al-Athir, pp. 229 (TV) 30; Albert of Aix, X, 8, pp. 635-6.

Albert of Aix, X, 25-6, pp. 642-3; Ibn al-Qalanisi, p. 75. (TA)

<sup>(</sup>٣٩) . Albert of Aix, X, 57, p. 658; Ibn al-Qalanisi, pp. 86-7; Ibn al-Athir, pp. 268-9. ابن الأثير على حيرفاس : إين أحت بالدوين.

Albert of Aix, XI, 12, p. 668; William of Tyre, XI, 22, p. 492. (1.)

Ibn al-Qalanisi, p. 92; Ibn al-Athir, p. 269. (£1)

كانت هدنة تجارية حالصة ؟ إذ لم تمنع طغتكين من أن يهب لمساعدة المدن الساحلية الإسلامية ، كما لم تقيّد بلدوين في محاولته تحويل بعلبك إلى مدينة تابعة له . لكن المورخين العرب يذكرون بمشاعر الإمتنان ما أسفرت عنه تلك الهدنة من الحيلولة دون أن يغزو بلدوين الأراضي الدمشقية عندماسنحت له الفرصة لهزيمة طغتكين على يد وليم حوردن في أرقا(٢٤) ، وربما نبعت رغبة بلدويين في الهدنة نتيجة لهزيمة حيرفاس وما ترتب عليها من خطر الغارات المنطلقة من الأردن على الجليل . وبالمثل رغب فيها المسلمون بعد غارتين حدثنا مؤخرا . إذ قام وليم كليتون ، إبن روبرت النورمندي ، الذي حلّ مؤخرا بفلسطين للحج ، بمهاجمة أصيرة عربية ثريّة كانت مرتحلة مع كل ممتلكاتها من شبه الجزيرة العربية إلى دمشق ، والغارة الثانية على قافلة تجارية متحهة من دمشق إلى مصر . وغنم الفرنج في الغارة الأولى أربعة آلاف جمل ، وغنموا في الثانية جميع بضائع القافلة التي قتبل فيها كل من بقي على قيد الحياة فيما بعد على يد البدو<sup>(٢٢)</sup>. وفي ١١١٦ مرق بلدوين المعاهدة بمهاجمته للأراضي الدمشقية.

وبعد أن أحفق بلدوين أمام صور في ١١١١م، انشغل حينا من الزمن ببعض الأمور شمالي سوريا. فقد سبق أن أوضح بجلاء في طرابلس في ١١٠٩م عزمه على أن يصبح سيدا لجميع فرنج الشرق. وأتاحت له أحداث أنطاكية والرها تأكيد دعواه كما استطاع أن يلفت الانتباه مرة أخرى إلى تضخيم سلطانة الشخصى. ذلك أنه كان مدركا لحقيقة أن فلسطين ببلاد مفتوحة للغزو والتسلل من الجنوب الشرقى خلال النقب، فمن الضروري إذن السيطرة على المنطقة الممتدة من البحر الميت وحتى خليج العقبة لعزل مصر عن العالم الإسلامي الشرقى. وفي ١١٠٧م أرسل طغتكين حيشا دمشقيا إلى أدوم (العرابة) تلبية لنداء البدو المحلين هناك، وذلك لإنشاء قاعدة للإغارة على يهودا. وكان في براري العرابة هذه عدة أديرة يونانية، فأرسل الراهب ثيودور يحث بلدوين على التدخل؛ فسار بلدوين حنوبا إلى أن اقترب من المعسكر المتركى في وادى موسى بالقرب من البراء، لكنه لم يكن راغبافي قتبال البرك، فعرض الراهب ثيودور أن يذهب إلى القائد التركى كما لو كان هاربا ويحذره من اقتراب الجيش ثيودور أن يذهب إلى القائد التركى كما لو كان هاربا ويحذره من اقتراب الجيش الفرنجي الضخم. فاستشعر الأتراك الخطر وانسحبوا بغاية السرعة عائدين إلى دمشق. وعاقب بلدوين البدو بإشعال النيران في كهوفهم فدمرها واستولى على قطعانهم. وفي

Ibn al-Athir, pp. 269-70. (£ Y)

Albert of Aix, x, 45, p. 653; Ibn al-Athir, p. 272 (17)

طريق عودته شمالا اصطحب معه الكثير من المسيحيين الذين كانوا يخشون انتقام البدو (11).

وفي ١١١٥م عاد بلدوين إلى منطقة العرابة وقد عقد العزم علمي الإستيلاء عليها بصفة دائمة ؛ فهبط من الخليل ودار حول الطرف الجنوبي للبحر الميت ، وعبر وادى العرابة المقفر الذي يمتد من البحر الميت وحتى مشارف حليج العقبة ، ووصل إلى بقعة من البقاع الخصبة القليلة في تلك المنطقة الجرداء ، وهي البقعة المعروفة بالشوبك ، في رقعة شجراء بين المنخفض والصحراء العربية. وفي ذلك المكان الذي يبعد مائة ميل تقريبا من أقرب مستوطنة فرنجية ، شيد حصنا ضخما وترك فيه حامية وأسلحة حيدة ، وأطلق عليه إسم الجبل الملكي . وفي العام التالي قاد حيشه ومعه قافلة طويلة من البغال المحملة بالمؤن ، واندفع في تهور إلى أماكن بعيدة غير معروفة من شبه الجزيسرة العربية . وزار الجبل الملكي مرة أخرى ، ثم سار جنوب إلى أن وصل أحيرا برحاله الذين نال منهم التعب إلى شواطىء البحر الأحمر في العقبة ، حيث استمتعوا بالإستحمام في البحر مع خيولهم ، وراحوا يصيدون الأسماك التي تشتهر بها تلك المياه. وانزعج السكان المحليون وأصابهم الذعر فلاذوا بالفرار في قواربهم ؛ واحتل بلدوين العقبة التي أطلق عليها الفرنج إيليا أو إيلين ، وحصنها بتشييد قلعة فيهما ، ثم أبحر إلى حزيرة فرعون الصغيرة التي أطلق عليها الفرنج حراى حيث بني حصنا ثانيا ، وترك حامية في كل حصن منهما . وبفضلهما أصبح الفرنج يسيطرون الآن على الطرق التبي تربط بين دمشق وشبه الجزيرة العربية ومصر ، وبإمكانهم الإغارة على القوافل بيسر يسير ، وبات من الصعب على أي حيش إسلامي أن يصل إلى مصر من الشرق(٥٠٠).

#### ۱۱۱۸ م : بلدوین یغزو مصــر

وبعد عودة بلدوين من شواطىء البحر الأحمر ، سار ثانية إلى صور لكنه اكتفى بفرض حصار برى صارم على المدينة ببناء حصن فى سكاندلون حيث يبدأ الطريق الساحلى فى الصعود بمحاذاة الجرف إلى الممر المعروف باسم سلم صور (٤٦).

Albert of Aix, x, 28-9, pp. 644-5; Ibn al-Qalalnisi, pp. 81-2. (11)

Albert of Aix, XII, 21-2, pp. 702-3; William of Tyre, XI, 29, p. 505. For Aila, see (5°) Musil, article 'Aila', in *Encyclopaedia of Islam*.

Fulcher of Chartres, II, lxii, I, pp. 605-6; William of Tyre, XI,30,p.507 (£7)

وتشجع بلدوين بما حققه من إنجازات ، فشرع في ١١١٨م في حملة أكثر حسارة. إذ أن الجيوش الفاطمية قامت مؤخرا بغارتين ناجحتين على أراضيه ؛ فبينما كان منشغلا في الشمال مع الأتراك ١١١٦م ، تمكنت الجيوش الفاطمية من التقدم حتى أسوار القلس وهي تنهب البلاد في طريقها. وفي ١١١٥م أو شكت على النجاح في مباغتة يافا. والآن يأتي رد بلدوين على ذلك بغزو مصر نفسها؛ فبعد مفاوضات حذرة مع شيوخ القبائل في الصحراء ، قام في وقت مبكر من شهر مارس بقيادة حيش صغير قوامه ستين ومائتي فارس وأربعمائة راجل ، وزوده حيدا بالمؤن وسار به من الخليل عابرا شبه حزيرة سيناء إلى ساحل البحر المتوسط في العريش (الفرما) الواقعة في عمق الحدود المصرية بالقرب من فرع النيل البيلوزي . وتهيأ للهجوم على المدينة ، غير أن الحامية هربت في الفزع ؛ وواصل مسيرته إلى النيل نفسه . وفغر رحاله أفواههم لرؤية النيل الشهير . غير أن بلدوين أصيب بمرض جميت ، وعاد باتجاه فلسطين وهو يحتضر (١٤٠).

قمكن الملك بلدوين ، بحملاته التي لا تعرف الكلل ، وبانتهازه لكل نهزة ، من أن يرتقى بدويلته التي ورثها لتصبح دولة موحدة تحوى مقاطعة فلسطين التاريخية كلها . وباستثناء صور وعسقلان ، سيطر على البلاد الممتدة من بيروت شمالا إلى بشر سبع حنوبا وحدود الأردن شرقا ونقاط حدودية في أقصى الجنوب الشرقي تتحكم في المداخل من شبه الجزيرة العربية . واعترف رفاقه المسيحيون في الشرق الفرنجي بسيادته عليهم ؛ وفاز باحترام المسلمين . وكان ما حققه من إنجازات بمثابة ضمان لعدم إمكان تدمير مملكة القدس بسهولة.

وليس لدينا سوى القليل حدا من الشواهد التى تدلنا على إدارته الداخلية للمملكة. وإذا تحدثنا بصورة عامة نقول إنها كانت مملكة إقطاعية . لكنه احتفظ بأغلب البلد فى يديه هو شخصيا، يعين النبلاء من طبقة الفيكونت نوابا له ، بل إن أكبر الإقطاعيات بقيت لبضع سنوات بلا عاهل ، ولم تكن الإقطاعيات تورث بعد . إذ عندما قتل هيو رأوف سانت أومير) ، ساد الظن بأن أخاه حيرار سيخلفه فى الإمارة لو سمحت صحته بذلك ، لكن حقه لم يكن حقا مطلقا . وقد طور بلدوين مشروع دستور للمملكة ، وحكم هو نفسه من خلال بيت ملكى كبير كان حجمه آخذا فى الاتساع . وكان لكل من أصحاب الإقطاعيات التابعين له بيته الكبير الخاص به . كما تعزى إليه لكل من أصحاب الإقطاعيات التابعين له بيته الكبير الخاص به . كما تعزى إليه

Albert of Aix, XII, 25, p. 705; Ibn al-Athir, p.314. (£V)

الترتيبات التى أعدها مع الإيطاليين فى الموانى البحرية، وبرغم أنهم لم يُحبروا على مساعدة الحملات الصليبية إلا أنهم كانوا مضطرين للاشتراك بقواتهم البحرية فى الدفاع عن الأحياء التى يحصلون عليها (١٨٠).

وقد أظهر بلدوين بجلاء نيته في السيطرة على الكنيسة . ولما أيقَّن من مؤازرتها عاملها بسخاء ومنحطها طواعية بعض الأراضي التي استولى عليها من الكفرة . لكنه كان في سخائه هذا على شيء من الخطأ؛ فالكنيسة غير ملتزمة بمتزويده بالجنود. إلا أنه كان يتوقع من الناحية الأخرى أن تزوده بالمال.

وأظهرت أحداث كثيرة مدى ما كان بالدوين يتمتع به من شهرة بين المسيحيين المحلين . فمنذ تلك الحادثة التي حدث في عيد الفصح من عام ١٠١١م، كان حريصا على احترام مشاعرهم . فكان يسمح لهم فيما يعقده من محاكمه بالحديث بلغاتهم الحاصة ، والتصرف بحسب عاداتهم الحاصة بهم ؛ ولم يكن من المسموح للكنيسة بالتدخل في ممارساتهم الدينية. وفي السنوات الأحيرة من حكمه شبخع هجرة المسيحيين، الهراطقة والأرثوذوكس على السواء من البلدان المحاورة الخاضعة للحكم الإسلامي . فكان في احتياج لفلاحين كادحين يحتلون الأراضي التي باتت شاغرة في الخليل بعدما رحل المسلمون . وكان يشجع زواج الفرنج من الوطنيات ، وضرب هو نفسه المثل على ذلك . وقليل حدا من أصحاب لقب البارون تزوجوا من محليات ؛ بيد أن الممارسة أصبحت شائعة بين حنود الفرنج والمستوطنين الأفقر . وفيما بعد ، كان الممارسة أصبحت شائعة بين حنود الفرنج والمستوطنين الأفقر . وفيما بعد ، كان الممارسة أصبحت شائعة بين حنود الفرنج والمستوطنين الأفقر . وفيما بعد ، كان

وأظهر بالدوين شيئا مماثلا من الود إزاء المسلمين واليهود الذين باتوا من رعاياه ؛ فسمح بالقليل من المساحد والمعابد اليهودية. وفي المحاكم القانونية أصبح بإمكان المسلمين أن يقسموا بالقرآن واليهود بالتوراة ؛ وبذا غدا بإمكان المتخاصمين من الكفرة التطلع إلى العدالة . وسمح بالتزاوج مع المسلمين . وفي عام ١١١٤م تلقى البطريق أرنولف توبيخا شديدا من البابا باسكال لعقده زواج بين مسيحي وسيدة مسلمة (٤٩).

وفي تلك المسألة اتضح سوء فهم الباب باسكال للشرق مرة أخرى .فإذا أراد

La Monte, Feudal Monarchy, pp. 228-30 (£A)

Rohricht, Regesta, n. 83, p. 19. (59)

فرنج الشرق البقاء بصورة دائمة، فلا ينبغى لهم أن يظلوا أقلية مغتربة ، وإنما يتعين أن يصبحوا جزءا من العالم المحلى . وأما فولشر أوف تشارتر ، وهو قسيس بالدوين ، فقد أورد فى تاريخه فصلا حماسيا منظوما عمّا لاحظه من معجزة الرب فسى تحويل الغربيين إلى شرقيين ، وبدا له أن امتزاج العرقين الشرقى والغربى يشير الإعجاب ، ورأى فيه الخطوة الأولى على طريق اتحاد الأمم . وعلى مدى تواحد الدويلات الصليبية نجد القصة نفسها : افرنجى حكيم عنّك فى الشرق يتبع تقاليد بالدوين فيتبنى العادات المحلية ، وينشئ صداقات وتحالفات محلية ، بينما الوافدون الجدد من الغرب لا يجلبون معهم سوى الأفكار المتعصبة المتسلطة التي لا تجلب على البلاد سوى الكوارث.

وقد أساء بلدوين إلى البابا عندما استولى على مدينتي صيدا وبيروت الساحليتين وأخضع كنائسها لبطريارقية القدس ، ظنا منه أن الإدارة السليمة للملكة تستدعي ذلك، وهي التي كانت طوال تاريخها تابعة لبطريق أنطاكية . واعترض بطريق انطاكية - برتراند - لدى البابا من هذا التصرف غير الكنسى . وكان البابا قد أخطر القدس فى ١١١٥ بإمكان تجاهل الأوضاع التاريخية للكنائس نظرا للظروف المتغيرة . على أن البابا ، وبضعفه المعهود ، غير في عام ١١١٢م من موقفه هذا وآيد مطالب أنطاكية ؛ وبهدوء تجاهل بالدوين هذا القرار الجديد للبابا .وعلى الرغم مما أبداه البابا باسكال من توبيخ لاذع، بقيت الأسقفيات خاضعة لبطريارقية القدس (٥٠٠).

# ١١٣ م زواج بالدوين من أديللا

وأما عن زواج بالدوين ، فقد ارتكب خطأ حسيما . ذلك أنه منذ اليوم الذى هرب فيه حموه مذعورا من وحشية زوج ابنته ودون أن يعطى لبالدوين مهر ابنته المتفق، لم يعد بالدوين يهتم كثيرا بعروسه الأرمينية . وكان بالدوين شغوفا بالمغامرات الغرامية، لكنه كان يتوخى التعقل ، ومنعه وحود مليكته معه فى البلاط من الإنغماس فى شهواته. وقد كان للملكة هى الأعرى سمعة الملكة الطروب حتى أنها ، كما قيل ، وهبت حظوتها لقراصنة مسلمين أثناء رحلتها من أنطاكية حنوبا إلى حيث ينتظرها عرشها . ولم يثمر زواحهما أطفالا يوثقون عرى الرابطة الزوحية بينهما؛ وبعد سنوات قليلة ، وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواحه هذا، طردها من قليلة ، وبعد ما تحقق بالدوين من انتفاء أية فائدة سياسية لزواحه هذا، طردها من

William of Tyre, XI, 28, pp. 502-5. (0.)

البلاط بدعوى ارتكابها الزنا وأحبرها على دخول دير القديسة آن في القيس، وراح يغدق على الدير الهبات بسخاء ، مداهنة لضميره . على أن الملكة لم تكن تشعر بنداء دفين لحياة الرهبنة ، وسرعان ما التمست الإذن بالإعتزال في القسيطنطينية حيث يقيم والداها منذ أن طردهما الفرنج من مرعش ، وأحيب مطلبها. وفي القسطنطينية نضت عن نفسها رداء الرهبنة ، وراحت تتذوق كل ما تقدمه المدينة العظيمة من ملذات(٥١) وفي ذات الوقت أبهج بالدوين أن يجد نفسه قادرا على العودة إلى حياة العزوبة مرة أخرى . على أنه كان لايزال في حاجة إلى المال . وفي شتاء عام ١١١٨م علم بوجسود ارملة مناسبة للغاية في أوروبا تبحث عن زوج: إذ أن أديلايدي السالونية - كونتيسة صقلية الأرملة – قد تركت لتوها الوصاية على كونتيتها لبلـوغ ابنهـا الصغـير ، روحـر الثاني ، سن الرشد . وكانت فائقة الثراء . واحتذبها اللقب الملكي . و لم يكن بالدوين يرغبها لما سيحصل عليه من بالنة وحسب ، وإنما أيضا لما تتمتع به من نفوذ على نورمانديي صقلية ، فسوف يساعد التحالف معهم في إمداده بالقوة البحرية، فضلا عن أن ذلك التحالف سيكون بمثابة توازن مضاد إزاء النورماندين في أنطاكية . فأرسل طالبا يدها . وقبلت الكونتيسة ولكن بشروطها . إذ أن بالدوين أبتر بـــلا ولــد بعــد أن مات أبناؤه من زوحته الأولى في الأناضول أثناء الحملة الصليبية الأولى ؟ ولم تلد له مليكته الأرمينية . فأصرّت أديلابدي على أنه ما لم يثمر زواحهامن بالدوين بولـد -وعمر كل من العريس والعروس لا يبشر كثيرا بولد - فلا بد أن ينتقل تــاج القــلس إلى ابنها الكونت روحر.

وتم عقد الزواج. وفي صيف ١١١٣م أبحرت الكونتيسة من صقلية تحوطها آبهة لم يشهدها البحر المتوسط منذ أن أبحرت كليوباترة قاصدة سيدنوس Cydnus للقاء مارك أنطونيو . كانت متكنة على بساط خيوطه من ذهب في سفينتها التي كانت مقدمتها مزدانة بصفائح من الذهب والفضة . وكانت هناك سفينتان أخريان بصحبتها، على حانبي كل سفينة ثلاثة صفوف من الجاديف ، مقدمتاهما مزدانتان بنفس زينة سفينتها، وتقلان حرسها العسكرى ، وقد تألق من بينهم الجنود العرب من حرس إبنها الشخصى، تلمع وجوههم السمراء فوق أرديتهم ذات البياض الناصع . وفي أثرالمياه الذي تركته السفن وراءها كانت هناك سبع سفن أحرى امتلات عنابرها بكنوزها الخاصة بها . وهبطت إلى الشاطئ في عكا في شهر أغسطس ، حيث كان الملك

<sup>(</sup>۱۰) Guibert of Nogent, p. 259، الذي يذكر حياتها الخليعة . ويفترض .Guibert of Nogent, p. 259 الذي يذكر حياتها الخليعة . وعدر بعد طلاقها.

بالدوين في استقبالها بكل الروعة التي تستطيع مملكته إظهارها ، وكانت الأردية الحريرية الفاخرة تكسوه وتكسو بلاطه كله ؛ وكانت خيولهم وبغالهم مزدانة بالأكسية الأرجوانية والذهب . وبسطت الشوارع بالبسط الفاخرة ، ورفرفت الرايات الأرجوانية من النوافذ والشرفات . وعلى طول الطريق إلى القبلس بدت المدن والقرى كما لو كانت في ملابس مبهرحة . كانت البلاد كلها في بهجة، ولكنها ليست البهجة الكبرة لمقدم السيدة الجديدة التي تخطو إلى شيخوختها بقدر ماكانت بهجة لما حلبته في بطانتها من ثروة (٢٥).

وبرغم تلك البداية الباهرة لم يحقق الـزواج نجاحا. إذ تسلم بالدوين على الفور بائنته من الملكة ، وأنفقها في تسديد أحور الجنود المتأخرة ، وفي الإنفاق على أعمال التحصينات ؟ وأسفر تداول هذه الأموال عن انتعاش اقتصاد البلاد . ولكن سرعان ما حبت الجذوة ؛ وانجلت مساوىء الزواج . ويتذكر أصحاب الورع أن زوحة بالدوين السابقة لم تطلُّق أبدا طلاقا قانونيا . وصدمهم قيام البطريق أرنولف بكل طواعية بإنجاز ما كان في حقيقته احتفالا بالجمع بين زوحتين؛ وسيارع أعبداء أرنولف في استغلال تصرفه ذاك الشاذ . وزادت حدة الهجوم عليه عندما أغضب رعية بالدوين كلها اكتشاف أنه اقترح التخلص من ولاية عرش المملكة دون استشارة مجلسه. وانهمرت على روما الشكاوي ضد أرنولف. وبعد عام على الزواج الملكي، وصل إلى القيدس المندوب البابوي بيرينجار أسقف أورانج . وفضلا عن إتهام أرنولف ببيع المقدسات والمناصب الكنسية ، تأكد لدى المندوب البابوي أنه قد غض النظر عن علاقة زنا، بل وباركها ؛ فجمع أساقفة ورهبان البطريارقية في مجمع كنسي وأعلن خلع أرنولف. على أن أرنولف لا يخلع بهذه السهولة . فتدبرعدم تعيين خليفة له وانطلق هو نفسه إلى روما في شتاء ١١٥٥م، حيث مارس كل ما لديه من سحر إغوائي على البابا والكرادلة الذين قويت مشاعر العطف عليه لما أهداهم من هدايا اختارها لهم بعنايــة . ووقع البابــا باسكال تحت نفوذه ، وأنكر قرار مندوبه البابوى . ووافق أرنولمف على تقديم تنازل واحد: لقد وعد بأن يأمر الملك بطرد الملكة الصقلية. وعلى الأثر لم يكتف البابا بإعلان بطلان خلع أرنولف ، وإنماقام هو نفسه وقدم له الطُّيْـلسان ليرتديه ، وهكذا آيَّد

Albert of Aix, XII, 13-14, pp. 696-8; William of Tyre, XI, 21, pp. 487-9; Fulcher of (عانة المركبيز مانفريد ، وإبنة أحمت صاحب حانة Chartres, II, li, pp. 575-7. كانت أديملايدي إبنة المركبيز مانفريد ، وإبنة أخمت صاحب حانة سالونا، وقد تزوحت روحر الأول الصقلي كزوحته الثالثة عمام ١٠٨٩ ولمعرفة نسبها أنظر Chalandon, Histoire .de la Domination Normande en Italie, II, p. 391, n. 5.

بقاءه في منصبه بما لا يدع محالا لأية ريبة . وفي صيف ١١١٦م عـاد أرنولـف منتصرا إلى القدس (٥٣).

وقد أقدم أرنولف على هذا التنازل بلا تردد ؛ إذ كان يعرف ان باللوين الآن ، وبعد أن أنفق البائنة - أصبح شبه آسف على زواجه ، كما لم تجد أديلايدى هى الأخرى أنها معجة بمعبد سليمان فى القلس الذي تفتقر فيه إلى أسباب الراحة ، وهى التى اعتادت على الحياة الفاخرة فى قصر باليرمو . على أن بالدوين تردد ؛ فهو كاره لأن يخسر مزايا التحالف الصقلى ؛ فقاوم طلبات أرنولف إلى أن أصيب بمرض شديد فى شهر مارس١١٧ م؛ وأنصت ، وهو بين يدى الموت، إلى كهنة الأعتراف الذين قالوا له إنه يموت وهو فى حالة من الإثم . وعليه أن يطرد أديلايدى ، وأن يستدعى زوجته السابقة لتكون إلى حانبه . و لم يستطع أن يلبى كل رغباتهم ؛ إذ أن الملكة السابقة لم تكن مهيأة لمغادرة القسطنطينية والتخلى عما كانت غارقة فيه من ملذاتها الرائعة. على أنه عندما شفى من مرضه أعلن إلغاء زواجه من أديلايدى ، التى نال منها المغضب ، وقد جُردت من ثروتها ، فأبحرت عائدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكون الغضب ، وقد جُردت من شروتها ، فأبحرت عائدة إلى صقلية فى رحلة تكاد أن تكون ان تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صقلية أبدا . ومضى وقست طويل قبل أن تتسلم مملكة القدس أية مساعدة أو تعاطف من صقلية أنه.

### ۱۱۸ موت آمراء

خسف القمر يوم ١٦ يونية ١١١٧م، ومرة ثانية يسوم ١١ ديسمبر ، وبعد ذلك بخمس ليال حدثت الظاهرة النادرة فتلألأ الشفق القطبى الشمالى فى سماء فلسطين ، فكانت نذيرا مرعبا يتنبأ بموت أمراء (٥٥) . ولم يكذب النذير . ففى ٢١ يناير ١١١٨م مات البابا باسكال فى روما (٥١) ، وفى ١٦ إبريل أنهت الملكة السابقة أديلايدى بموتها

M. P. L. vol. CLXIII, cols. 408-9; ١١١٦، بولية ١٥ يولية ١٥ المؤرخ في ١٥ يولية ١٥ Albert of Aix, XII, 24, p. 704; William of Tyre, XI, 24, pp. 499-500 .

Albert of Aix, loc. cit.; William of Tyre, loc.cit.; Fulcher of Chartres, II, lix, 3, (0), p.601.

<sup>(</sup>٥٥) Fulcher of Chartres, II, lxi, 1-3, lxiii, 1-4, pp. 604-5, 607-8. وتناقش الملاحظات عند Hagenmeyer تاريخ وقوع الظاهرة . ويذكر Fulcher موت باسكال بالدوين وأديلايدى وأرنولف وألكسيوس.

Annales Romani, M.G.II.Ss., vol. v.p.477; William of Tyre, XII, 5, p. 518. (91)

وحودها الذليل في صقلية (٧٥) ، و لم يعش صديقها الزائف البطريق أرنولد سوى النيعشر يوما بعدها ، وشهد يوم ٥ إبريل موت السلطان محمود في إيران ، وفي ٦ أغسطس مات الخليفة المستظهر في بغداد (٥٩) . وفي ١٥ أغسطس ، وبعد مرض طويل مو لم ، مات في القسطنطينية أعظم عواهل الشرق ، الإمبراطور الكسيوس (١٥) ، وفي بداية الربيع عاد الملك بالدوين من مصر وقد ضربته الحمى . و لم يبق في بدنه المرهق المتعب أية مقاومة. وقد حمله حنوده عائدين به إلى قلعة العريش الحدودية الصغيرة ، وهو محتضرا. وهناك، وبدقة عبر حدود المملكة التي تديسن له بوجودها، مات يوم ٢ إبريل بين ذراعي أسقف الرملة . وحي بجثته إلى القدس ، وفي يوم أحد السّعف ، ٧ إبريل ، رقد ليستريح في كنيسة القبر المقدس ، بجانب أخيه جودفري (١٠٠).

وصاحب موكب الجنازة نواح الفرنج والمسيحيين المحليين على السواء ؟ بل إن العرب الزائرين كانوا متأثرين . كان ملكا عظيما ، قاسيا و بحردا من المبادىء الخلقية ، لم يكن محبوبا ، ولكن حظى باحترام عميق لما أبداه من نشاط وبصيره ونظام وعدالة في حكمه . لقد ورث مملكة ضعيفة غير مستقرة ، لكن قوته الحربية ، وحدة ذهنه الدبلوماسية ، وتسامحه الحكيم ، أوجد لها مكانا راسحا بين ممالك الشرق.

Necrologia Panormitana, in Forschungen zur deutschen Geschichte, vol. XVIII, PP. (°Y) 472; William of Tyre, XII, 5, P. 518.

Ibn al-Athir, pp.310-11; Matthew of Edessa, ccxxvi, p. 297. (OA)

ريذكر موت. Zonaras, p. 759; William of Tyre, XII, 5, p. 517; Ibn al-Qalanisi, p. 157 (على موت. Matthew of Edessa, ccxxviii, pp. 300-1.

Fulcher of Chartres, II, xiv, 1-5, pp. 609-13; Albert of Aix, XII, 26-9, pp. 706-9; (1.) William of Tyre, XI, 31, pp. 508-0; Ibn al-Qalanisi, loc. cit..

# الفصل السادس:

توازن في الشمال

# توازن في الشمال

"فَيحاربُون كُلُ وَاحدِ أَخاهُ وكُلُ وَاحدِ صَاحِبَهُ" (أشعباء: ١١ - ٢)

كمان الملك بالدوين الأول ، قبل وفاته ببضع سنين ، قمد أعلن نفسه زعيما دون منازع لفرنج الشرق . و لم يكن ذلك إنجازا يسيرا ، وقد أفلح فيه بمالدوين بمهارته في استخدام الظروف.

وغدا تنكريد بلا غريم بين فرنج شمال سوريا بعد أن وقع فى الأسر فى حران كل من بالدوين (أوف لو بورج) وجوسلين (أوف كورتناى) ، وبعد رحيل بوهيموند إلى الغرب؛ ونتيجة للشقاق الذى كان محتدما بين المسلمين تمكن من انتهاز كل نهزة أمامه انتهازا كاملا. وكانت الامبراطورية السلجوقية تتداعى قطعة قطعة لأسباب تُعزى فى أهميتها إلى ما ساد من خلافات بين أمرائها بصورة أكبر من عزوها إلى ما كانت تواجهه من ضغوط خارجية. وارتفع نجم حكرمش - أتابج الموصل - بنصره فى حران إلى مركز الصدارة بين عواهل الأتراك فى شمال سوريا والجزيرة، برغم فشله الذريع فى

متابعة الهجوم ضد الفرنج. وكان حليفه السابق ونده ، سقمان الأرتقى صاحب مردين، قد مات فى باكورة ١٠٥٥م ، وهو فى طريقه لمساعدة طرابلس المحاصرة ، وتنازع على الميراث أخوه ايليغازى، وابنه ابراهيم (۱) وكان أيلغازى فيما مضسى تحت إمرة رضوان الحلبى ، ولذا كان الأخير يأمل الآن فى أن يمنحه ايلغازى – بعد الانتصار – نفوذا فى الجزيرة ؛ لكن ايلغازى نسى الولاء القديم ، وكان رضوان نفسه غارقا فى عاربة الفرنج لتأكيد زعامته العليا القديمة (۱) وفى ۲۰۱۱م مات الأمير الدانشمندى العظيم اللك غازى حوموشتكين تاركا وراءه مملكة مقسمة ؛ فأصبحت سيواس وأراضى الأناضول من نصيب ابنه الأكبر غازى ؛ وأمست ملطية وأراضى سورية من نصيب ابنه الأصغر سنقر ، وهو شاب لا خبرة له ، عما أغرى قلج أرسلان – الذى تعاقد مع بيزنطة على السلام مؤخرا – بالتحول شرقا ومهاجمة ملطية والاستيلاء عليها فى خريف ۲۰۱۱م (۲) . ثم إنه خلع على نفسه لقب سلطان وحاول الحصول على الاعتراف بلقبه هذا فى أغاء العالم التركى، وكان على استعداد لمصادقة من يعامله بهذه الصفة (١).

ولم ينعم حكرمش بمركز الصدارة طويلا ، إذ كان له حتما أن يتورط فسى النزاعات الدائرة في السلطنة السلجوقية الشرقية . وعندما اضطر السلطان بارقياروق إلى اقتسام أملاكه مع أخيه محمد في ١١٠٤م ، تقرر ضم الموصل إلى أملاك الأخير . وحاول حكرمش أن يستقل بنفسه فأعلن أنه يدين بالولاء لبارقياروق فقط ، وتحدى حنود محمد؛ غير أن بارقياروق مات في يناير ١١٠٥م وورث محمد أملاكه كلها ؛ فلم يجد حكرمش ذريعة للإستقلال عن محمد ، وأسرع إليه معلنا خضوعه إليه . وأظهر محمد الصداقة إلى حين، وعاد شرقا دون أن يغامر بدحول الموصل دخول المنتصرين (٥).

Ibn al-Athir, loc. cit.. (7)

<sup>(</sup>٣) ميخائيل السورى.Michael the Syrian, III, p. 192

<sup>(</sup>٤) أنظر مقال 'Kilij Arslan' في دائرة المعارف الإسلامية . Kilij Arslan أما ابن القلانيسي ، وابن الأثير، وغيرهما من المؤرخين العرب فيتوخون حانب الحذر و لا يطلقون عليه سوى مالك . ويسميه ماثيو الأورفي Matthew of Edessa وميخاتيل السورىMichael the Syrian سلطان.

Ibn al-Athir, pp. 224-5. (9)



خريطة رقم (١) شمال الشام في القرن النالي عشر الميلادي

ثم شرع حكرمش في تنظيم حملة حديدة ضد الفرنج ، وربما كان ذلك بناء على طلب محمد ، فتحالف مع رضوان الحلبي وصباو ، القائد العسكرى لرضوان ، وايلغازى الأرتقى ، وزوج ابنته ألبو ابن أرسلانتاش صاحب سنقار . واقترح الحلفاء على رضوان إدخال البهجة على السلطان محمد بالهجوم على حكرمش ، ففى ذلك حنكة سياسية ومنفعة ؛ فساروا معا إلى مدينته الثانية نصيبين . غير أن عملاءه هناك أفلحوا في الوقيعة بين رضوان وايلغازى ؛ فخطف الأول الثاني في مأدبة أقامها أسام أسوار نصيبين ، وكبّله بالسلاسل ؛ فقام العساكر الأراقة عهاجمة رضوان وأحبروه على العودة إلى حلب. وهكذا نجا حكرمش وسار بنفسه وهاجم الرها؛ على أنه بعد أن أفلح في هزيمة فرقة خرجت للتصدي لمه من حنود ريتشارد حاكم الإمارة ، عاد إلى بلده ليواحه مشاكل حديدة (1).

وفى تلك الأثناء حاول قلج أرسلان بدوره الهجوم على الرها - وكان قمد استولى لتوه على ملطية - لكنه وحد دفاعاتها قوية ، فتحول إلى حسران التى كانت حاميتها تابعة لجكرمش ، وقد سلمته الحامية المدينة . وكان من الواضح أن سلاحقة الروم يسعون إلى توسيع رقعة سلطانهم فى العالم الإسلامى على حساب أبناء عمومتهم سلاحقة الفرس (٧).

و لم يغفر السلطان محمد أبدا ما راود حكرمش من نزعات استقلالية ، وكان يرتاب في أنه متواطئ مع قلج أرسلان . وفي شتاء ١٠٦٦م حرمه رسميا من الموصل ووهبها مع حكم الجزيرة وديار بكر لمغامر تركى يدعى حوالي سقاوه . فقاد حوالي حيشا ضد حكرمش هزم خارج المدينة مباشرة ووقع هو نفسه أسيرا ؛ وعلى الفور نصب أبناء الموصل ابن حكرمش ، زنكى ، أتابجا لما كان لجكرمش من شعبية بينهم ، بينما أرسل الأصدقاء خارج المدينة إلى قلع أرسلان طالبين مساعدته . وكان في مأمول حوالي أن يستخدم حكرمش كورقة للمقايضة عليها ، غير أنه بعد أن مات حكرمش بغتة في أسره ، رأى الحكمة في الإنسحاب . وفتحت الموصل أبوابها لقلج أرسلان الذي وعد باحترام حريتها.

ورسخ حوالى دعائم سلطانه فى وادى الفرات ، ومن هنـاك تفـاوض مـع رضوان الحلبى واتفقا على خلع قلج أرسلان أولا ثم يتقدمان معا لمهاجمة انطاكية . وفـى يونيـة

Matthew of Edessa, clxxxix, pp. 260-1. (1)

Ibn al-Athir, p. 239. (Y)

۱۱۰۷م توجه الإثنان على رأس أربعة آلاف رحل وهاجما الموصل . وكان قلج أرسلان بعيدا وحيشه أصغر ، لكنه مع ذلك خسف لمجابهة الحليفين على ضفياف نهر خيير . وبرغم ما اتصف به من شجاعة ، فقد هزم هزيمة ماحقة وهلك هونفسه وهو يعير النهر هاربا<sup>(۸)</sup>.

وتركت نهاية قلج أرسلان أثرها على العالم الشرقي كله . إذ انزاح عن بيزنطة خطر هاتل في لحظة حاسمة كان فيها بوهيموند على وشك مهاجمة البلقان ؛ وتمكّنت السلطنة السلجوقية الفارسية من أن يطول أحلها لقرابة قسرن من الزمان ؛ وكانت يمثابة أول مرحلة خطرة في انفصال أتراك الأناضول عن إخوانهم في الشرق الأبعد . وحرمت سوريا - لوقتها - من قوة خليقة بأن تحقق لها وحدتها.

وأصبح بإمكان حوالى دخول الموصل. وسرعان ما صنع من نفسه حاكما بغيضا بأفعاله الوحشية في حكمه؛ ولم يظهر لسيده السلطان محمد احتراما أكثر مما أظهره حكرمش من قبله. وبعد عام، خطط محمد لاستبداله، وأرسل إليه حيشا بقيادة المملوك مودود الذي أصبح النصير الرئيسي للإسلام خلال السنوات القليلة التي تلت (1).

# ١١٠٧م: إطلاق مسراح جوسلين

واثناء كل هذا الإضطراب كان بالدوين (أوف لوبورج) أسيرا في الموصل ، بينما انتقل ابن خالته حوسلين (أوف كورتناى) بعد موت سقمان إلى ايلغازى الذى كان يخطط لطرد ابن اخيه ابراهيم من ماردين ؛ على أن ايلغازى كان فى حاجة إلى المال والحلفاء ؛ ولذا وافق على اطلاق سراح حوسلين مقابل عشرين ألف دينار ووعد بمساعدة عسكرية . وتعهد رعايا حوسلين فى تل بشير طواعية بمبلغ الفدية ، واطلق سراحه فى وقت ما من عام ١١٠٧م (١٠٠) . وتمكن ايلغازى ، بالترتيبات التى أعدها ،

<sup>(</sup>A) المرجع السابق الصفحتان ٢٤٧ ـ ٢٤٧ . ويعتبر ماثيو الأورني Matthew of Edessa,cxcvi,p.264 أن موت قلح أرسلان بمثابة كارثة للعالم المسيحي كله ، أي الأرمن.

Ibn al-Athir, pp. 259-61; Bar-Hebraeus, trans. Budge, I, p. 241. (9)

<sup>(</sup>١٠) يقول ميخاتيل السورى Michael the Syrian, III, pp. 195-6 إن مواطنى طرابزون سلموا أنفسهم كرهائن الى أن يتم جمع المال ، ثم تراجعوا ، بحيث لم يدفع شم ء فى الواقع ، على أن حوسلين عاد الى الأسر كرهينة لبالدوين ، وترك انطباعا رائعا على سلطان لموصل الذى طلب رؤيته خصيصا. ويفترض ابن الأثير Ibn al-Athir, p. 261 أن الفدية قد دفعت على النحو الواجب.

من الإستيلاء على ماردين . ثم سعى حوسلين إلى تخليص بالدوين الذى كان فى قبضة حوالى مع كل متعلقات حكرمش . ولقد اختيرت اللحظة اختيارا حسنا ؟ إذ كان حوالى فى حاحة إلى مساعدة لصد هجوم مودود القادم ؟ فطلب ستين ألف دينار، واطلاق سراح الأسرى المسلمين المحتجزين فى الرها ، وتحالفا عسكريا . وبينما كانت المفاوضات دائرة ، تخلى أهالى الموصل عن حوالى وفتحوا بوابات مدينتهم لمودود، ووجد حوالى نفسه وقد طرد من الموصل، فوطد دعائم ملكه فى الجزيرة آخذا معه بالدوين (١١).

وتمكن حوسلين من تجهيز ثلاثين الف دينار بلا صعوبة كبيرة . واحضر المال بنفسه إلى قلعة الجبّار في الفرات حيث يعيش حوالي الآن ؛ وعرض أن يبقى هو نفسه رهينة بدلا من بلدوين الذي سيتولى احضار باقى الفدية . وتحركت مشاعر حوالي بهذه الحركة وأثارته بسالة الأمير الفرنجي ، وقبل حوسلين بدلا من بلدوين . وبعد أشهر قليلة أطلق سراح حوسلين واضعا ثقته في كلمته التي وعدها بتسديد باقي الفدية، وكان لثقته ما يبررها(١٢) . ولقد أقدم على هذه الحركة بوازع الفروسية من ناحية، وبدافع المصلحة الذاتية من الناحية الأحرى - إذ كان شديد الرغبة في التحالف الفرنجي.

#### ۱۱۰۸ م: مسیحیون ومسلمون ضد مسیحیین ومسلمین

مضى على تانكريد الآن أربع سنوات وهو سيد الرها التى يحكمها باسمه ابس عمه ريتشارد (أوف برنسيبات) ؛ وكان تانكريد عزوفا عن تسليم الرها لبلدويسن . وعندما ظهر بلدوين فى الرها وافق تانكريد على دفع ثلاثين ألف دينار ، لكنه رفض إعادة المدينة لبلدوين إلا بعد أن يقسم قسم الولاء له . ولم يكن بوسم بلدويس الموافقة باعتباره تابعا لملك القدس ، فذهب إلى تل بشير مغاضبا حيث لحق به حوسلين ، وأرسلا إلى حوالى يطلبان مساعدته . وسار تانكريد إلى تىل بشير حيث وقعت مناوشات طفيفة احتمع بعدها المتحاربون فى حلسة معقدة لمناقشة المسألة مرة أحرى ، ولكن دون حدوى . وأطلق بلدوين سراح مائة وستين أسيرا مسلما وأرسلهم هدية إلى

Ibn al-Athir, p. 260 P Bar-Hebraeus, loc. cit. (11)

Michael the Syrian, loc. cit.; Chron. Anon. Syr. pp.81-2; Bar-Hebraeus, trans. (17)
Budge, I, p. 243; Ibn al-Athir, p. 261.

حوالى بعد أن أعاد تجهيزهم ثم سار شمالا يبحث عن حلفاء آخرين. وكان حكم ريتشارد في الرها مكروها من الأرمن خاصة لقسوته وابتزازه ، ولذا ذهب بلدوين لزيارة كبير أمراء الأرمن في الجوار - كواسيل أمير كيسوم - الذي عزز مكانته مؤخرا باستمالة كاثوليكوس الأرميني وأقنعه بالعيش في كنفه . واستقبل كواسيل بلدوين في مدينة رعبان ووعده بالمساعدة ، بينما أبهج أوشين الأرميني ، الذي كان يحكم كيليكيا باسم بيزنطة ، أن يخطو أية خطوة ضد تنكريد ، ومن ثم أرسل ثلاثمائة من المرتزقة البتشنج . وعاد بلدوين بهذا الحشد المحالف إلى تبل بشير . و لم يكن تنكريد مستعدا للإساءة إلى العالم الأرميني كله ، لاسيما وأن برنارد - بطريق انطاكية - انحاز بنفوذه إلى حانب بلدوين ، فاضطر تنكريد على مضض إلى سحب ريتشارد أوف برينسيبات من الرها التي استقبلت بلدوين ، مشاعر البهجة (١٣).

ولم تكن سوى هدنة مؤقنة . وكان بلدوين مخلصا في صداقته مع حوالي ، فأعاد له الكثير من الأسرى المسلمين ، وسمح بإعادة بناء المساحد في مدينة سروج التسي كمان أغلب سكانها من المسلمين ، وأمر بإعدام كبير قضاتها بعد حذلانه إذ لم يكن مقبولا من السكان لارتداده عن الإسلام. واستشعر رضوان الحلبي الخطر من هذا التحالف، إذ راح حوالي يهدد مملتلكاته في الفرات ، فرد بالإغارة على قافلـة بضائع تضم بعـض فدية بلدوين المرسلة من تل بشير إلى بلاط حوالى . وفي سبتمبر ١١٠٨م استولى حوالى على مدينة بالس الواقعة على نهر الفرات ، والتي لا تبعد عن حلب سوى خمسين ميلا، وصلب أبرز المؤيدين لرضوان في المدينة . وعلى الفور استنجد رضوان بتنكريـد . وفيي أوائل أكتوبر وصل بلدوين وحوسلين إلى منبج بين حلب والفرات مع بضع مشات من فرسانهما وانضما إلى حيش حوالي الذي كان يتألف من نحو خمسمائة تركبي وعدد أكبر من البدو برئاسة ابن صدقة أمير بني مزيد ، وبذا بلغ قوام الجيش المتحد قرابة ألفي رحل . وكان مع رضوان نحو ستمائة رحل لمواحهة الجيش المتحد ، لكسن تنكريـد حـاء بقوة قوامها ألف وخمسمائة رحل . وحميي وطيس معركة يقاتل فيها مسيحيون ومسلمون مسيحيين ومسلمين . وبينما كان حنود حوالي يدفعون فرنج أنطاكية إلى الوراء شيئا فشيئا منزلين بهم خسائر حسيمة ، كان البدو قد لاحظوا الخيول التي كـان فرسان بلدوين يحتفظون بها بصورة احتياطية ، فتعذر عليهم مقاومة اغراء الخيول ، فتخلوا عن القتال وسرقوها وانطلقوا بها ، وإذ رآهم أتراك حوالي يذهبون استداروا

Fulcher of Charters, II, xxviii, 1-5, pp.477-81; Albert of Aix, x,37, p.648; Matthew (17) of Edessa, CXCIX, p.266;

ولاذوا بالفرار . ونظر بلدوين وحوسلين فوحدا أنهما وحيدان أو يكادان ، فاضطرا إلى الفرار هما أيضا مع بقايا حنودهما، وقد كادا أن يقعا في الأسر كلاهما. وقيل إن خسائر المسيحيين بلغت نحو ألفين (١٤).

وانسحب حوسلين إلى تل بشير وعاد بلدوين إلى دلوك شمال رواندان حيث حاول تنكريد محاصرته، لكنها كانت بجرد محاولة كفّ عنها عندما سمع بشائعة اقتراب حاول. وفى نهاية الأمر استعاد بلدوين وحوسلين الرها فوجدا أهلها في حالة من الذعر . إذ أنهم ، خشية من أن يكون بلدوين قد مات ، ومن ثم يخضعون لحكم ريتشارد الممقوت، احتمعوا في كنيسة القديس يوحنا حيث قام الأرمن منهم بتوجيه الدعوة إلى الأسقف اللاتيني للمشاركة في انشاء حكومة مؤقتة إلى أن ينجلي الموقف . وعندما حاء بلدوين بعد ذلك بيومين ارتباب في أن الأرمن كانوا يدبرون خيانة لاستعادة استقلالهم . فضرب بسرعة وبقسوة . فاعتقل الكثير من الأرمن وفقاً أعينهم . ولم تسلم عينا الأسقف الأرميني إلا بغرامة باهظة تبرعت بها رعيته ، وأعقب ذلك طرد الأرمن قسرا من المدينة . وما حدث في واقع الأمر غير معروف، غير أنه من الواضح أن بلدوين لا بد وأن شعر بخطر حسيم بحيث عكس اتجاه سياسته الأرمينية بصورة مفرطة (١٠٠٠).

#### ١١٠٩ : المصالحة بين أمراء الفرنج

وبرغم انتصار تنكريد ، وبرغم مصالحة حوالى بعد أشهر قليلة مع سيده السلطان الذى خلع عليه إمارة بعيدة فى فارس ، لم يُقدِم تنكريد على أية محاولة لاخراج بلدوين من الرها، وبدلا من ذلك قاد حملة فى خريف ١١٠٨م ضد شيزر حيث قتل بصعوبة جماعة صغيرة من الأعداء فاحأها فى كهف ، ثم ارتضى الرحيل عن شيزر مقابل حواد أصيل قُدّم له هدية (١٦٥).

وفى الربيع التالى تورط فى النزاع الذى نشأ بين وليم حوردون وبرتراند التولـوزى على ملكية الأراضى الفرنجية فى لبنان . وقوبلت موافقته على أن يصبـح وليـم حـوردن

Matthew of Edessa, excix, pp. 266-7; Ibn al-Athir, pp. 265-7; Kemal ad-Din, p. (15) 595; Ibn al-Fourat, quoted in Cahen, op. cit. p. 250 n. 34.

Matthew of Edessa, cxciv, pp. 267-8. (10)

Usama, ed. Hitti, pp. 99-100. (17)

من أتباعه بتدخل سريع من المللك بلدوين باعتباره سيدا أعلى لحميع فرنج الشرق . وعندما استدعاه الملك للحضور مع غيره من قادة الفرنج لقبول تحكيمه فى المعسكر المقام أمام طرابلس ، لم يجرؤ على الرفض . وفى حضور الأمراء المحتمعين قام الملك بلدوين بتقسيم الميراث التولوزى ، ليس هذا وحسب ، بل أحبر تنكريد وبلدوين وحوسلين على التصالح والتعاون ضد الكفرة . وقد قبل تنكريد حق الملك فى التحكيم، ومن ثم اعترف بسيادته ، وإزاء ذلك شمح له بأن يحتفظ بوليم حوردون كواحد من أباعه ، وأعيد له لقب أمير الجليل وملكية المعبد فى القدس ، وحصل على وعد باستثناف ادارة الإقطاعية فى حالة عودة بوهمند إلى انطاكية. وقلّت تلك المزايا بعدما قتل وليم حوردون وانتقلت أراضيه إلى برتراند الذى اعترف بالملك بلدوين وحده سيداً له . على أن تنكريد تشجع على مهاجمة حبلة ، وهي آخر ممتلكات بنى عمار ، فاستولى عليها فى شهر يولية ١٠١٩م ، وبذا باتت حدوده تناخم حدود برتراند حنوبا(١٧).

وقد كان أمرا ضروريا أن تتم هذه المصالحة بين أمراء الفرنج تحت الملك بلدويسن . فغى أوائل ١١٠ م أعد مودود ، أتابج الموصل ، هملة ضد الفرنج تنفيذا لتعليمات سيده السلطان ، وفى ابريل توجه إلى الرها يساعده ايلغازى الأرتقى مع حنوده التركمان ، وسقمان القطبى أمير ميافارقين ، الذى كان يشتهر بأنه شاه أرمينيا . وبوصول أنباء تلك الحشود الإسلامية ، قام بلدوين (أوف لو بورج) بإيفاد حوسلين إلى القدس متوسلا إلى الملك بلدوين ارسال تعزيزات عاجلة ، ومعربا عن ريبته فى تشجيع تنكريد للأعداء . وأغار أصدقاء تنكريد ، من حانبهم ، بهجوم مماثل على بلدوين ، وان كان أقل خطورة . وكان الملك بلدوين مشغولا فى حصار بيروت ، ولم يكن ليتحرك إلا بعد الاستيلاء عليها . غير انه سارع بالانطلاق شمالا متحنبا انطاكية ، اقتصادا فى الوقت من ناحية ولأنه لايثق فى تنكريد من ناحية اخرى ، ووصل أمام الرها كواسيل وأمير البيرة وأبو الغريب ، زعيم البهلوان . وكان مودود يحاصر الرها أسلها كواسيل وأمير البيرة وأبو الغريب ، زعيم البهلوان . وكان مودود يحاصر الرها أشعة الشمس ، تراجع إلى حران وفى مأموله أن ينصب لهم كمينا ويهاجمهم هجوما خاطفا (١٨) .

Albert of Aix, x1, 3-13, pp. 664-8, 685-6; Ibn al-Athir, p.274. (1Y)

<sup>-</sup>Albert of Aix, XI, 16-18, pp. 670-2; Matthew of Edessa, cciv, pp. 270-3; Ibn al (NA)

Qalanisi, p. 103.

وأطل بلدوين أوف لى بورج من قلعته منبسط الأسارير لمقابلة ابن عمه وسيده . ثم انه سرعان ما اشتكى تنكريد . فأرسل الملك مبعوثا إلى انطاكية يستدعى تنكريد فى قواته لينضم إلى الائتلاف المسيحى ولكى يرد على الاتهامات . وتردد تنكريد . على أن بحلسه الكبير أصر على الامتثال للاستدعاء . وفور وصوله وحّه اتهامات مضادة إلى بلدوين أوف لى بورج قائلا إن مقاطعة أسروين التى تقع فيها الرها كانت دائما تعتمد على انطاكية طوال تاريخها، وانه سيدها الشرعى . فرد عليه الملك بلدوين في صرامة بأنه بصفته الملك المختار، ولكونه رئيسا للعالم المسيحى الشرقى ، يطلب من تنكريد أن يتصالح مع بلدوين (أوف لو بورج) ، وفى حالة رفض تنكريد واستمراره فى كيد المكائد مع الأتراك، فليس هو بأمير مسيحي وسيلقى حربا لا هوادة فيها باعتباره عدوا لهم . وآيد الفرسان المجتمعون ما قاله الملك ، فاضطر تنكريد إلى التصالح (١٩٠٠).

#### ١١١٠ م: إخلاء الريف الرهاوي

وانطلق الجيش الفرنجى المتحد يطارد مودود الذى واصل تقهقره ليستدرج الفرنج الى أرض معادية منتويا الالتفاف حوله بانجراف مفاحئ إلى الشمال . وأنذر الملك بلدوين فى الوقت المناسب ، فتوقف لمحاصرة قلعة شناو الواقعة إلى الشمال الغربى من حران . وهناك تبعثر الإنتلاف . إذ سمع تنكريد شائعات تقول إن رضوان الحلبى يعد العدة للهجوم على أنطاكية ، وحاء رسل من فلسطين يخبرون الملك بتحرك مصرى يهدد القلس . فتقرر التخلى عن حملة الجزيرة ، وعاد تنكريد إلى سميساط ، وقرر بلدوين (أوف لو بورج) - بناء على نصيحة الملك - عدم حدوى محاولة حماية الكونتية شرقى الفرات ، وتساقطت عبراته وهو يشاهد ما أحدثه مودود من خراب أثناء محاصرة الرها ، وخطط عدم الاحتفاظ بحاميات إلا فى القلعتين الكبيرتين أورف وسروج وفى بعض الحصون القليلية الأصغر ، والتوقف عند أية محاولة لحراسة الحدود بعد الآن . ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر ونصح السكان المسيحيين بالارتحال إلى الأراضى الأكثر أمانا على الضفة اليمنى للنهر الكبير ، فأخذوا بنصيحته . إذ جمع مسيحيو الريف ، وأغلبهم من الأرمىن ، متعلقاتهم وتحركوا تحركا بطيئا باتجاه الغرب. على أن حواسيس مودود أحبروه بما كان يجرى تدبيره ، فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر الفرات كان القادة الفرنج قد عبروا تدبيره ، فأسرع فى آثارهم . وعندما وصل إلى نهر الفرات كان القادة الفرنج قد عبروا

Albert of Aix, x1, 20-4, pp.672-4; Fulcher of Charters, 11, xliii, 1-6, pp. 532-41; Ibn al-Qalanisi, p.102

النهر فعلا ، ولكن القاربين الكبيرين كانا محملين فوق الطاقة بالجنود ، فغرقا قبل أن يعبر المدنيون . فانقض عليهم وهم على حالهم دون سلاح ، ولم يفلت من القتل رحل أو امرأة أو طفل إلا فيما ندر . وكانت هذه الإبادة الرهيبة للفلاحين الأرمن بمثابة ضربة لم تبرأ منها المقاطعة تماما قط . فبرغم انهم لا يعول عليهم سياسيا ، إلا انهم كانوا أثرياء ويقومون بالأعمال الشاقة . وربما يستمر أمراء الفرنج في حكم الرها نفسها لمسنوات قليلة تالية ، ومع ذلك ثبت أن مصير السيادة الفرنجية عبر الفرات هو الفشل المحتوم ، ومن ثمّ دمار رعاياهم التعساء من المسيحيين الوطنين الخاضعين لهم (٢٠٠).

وفى سُورة الغضب عاد بلدوين (اوف لو بورج) على رأس كتيبة عبر النهر للانتقام من مودود. لكن رجاله كانوا فاقدى الحيلة أمام عدوهم الذى يفوقهم عددا، وهم هالكون لا محالة، لولا أن اسرع الملك بلدوين لنجدتهم ومعه تنكريد الذى حاء على مضض (٢١).

وعاد الملك بلدوين حنوبا . ورجع تنكريد لمعاقبة رضوان على خيانته بالإغارة على أراضيه . فهاجم حصن النقرة الواقع عبر الحدود مباشرة واستولى عليه ، ثم اتجه إلى مدينة الأثارب التى تبعد عن حلب بنحو عشرين ميلا . و لم يخف أي من زملاء رضوان المسلمين لنجدته ، فحاول أن يعرض على تنكريد فمنا لرحيله ، لكن الثمن كان باهظالغاية . وتوقفت المفاوضات بفرار خازن رضوان إلى معسكر تنكريد ومعه حزء من ثروة سيده . وفى نهاية الأمر سحقت آلات تنكريد أسوار مدينة الأثارب ، فاستسلمت المدينة فى شهر اكتوبر ١١١٠م . وكان فمن السلام الذى تكلفه رضوان هو مدينة الأثارب ، وزردنا الواقعة قليلا إلى الجنوب، وعشرين ألف دينار ، وعشرة من أحود الخيول العربية الأصيلة (٢٢) ثم سار تنكريد لمهاجمة شيزر وحماه واشترى أمير شيزر من الخيول العربية الأصيلة تلاف أربعة آلاف دينار وجواد آخر . على أنه عندما انتهت الهدنة فى ربيع ١١١١م عاد تنكريد وبنى حصنا قويا على تل محاور فى ابن معشر يستطيع منه مراقبة كل تحرك من المدينة أو إليها. ثم استولى على حصن بسكرائيل الواقع على الطريق من شيزر إلى اللاذقية . ودفع أمير حمص ألفي دينار كي يُترك فى

Albert of Aix, loc. cit.; William of Tyre, x1, 7, p. 464; Matthew of Edessa, cclv, p. (7.) 273; Ibn al-Qalanisi, p. 103-4.

Albert of Aix, x1, 25, p. 675 (Y1)

Matthew of Edessa, cciv, p. 274; Bar-Hebraeus, trans. Budge, p. 243; (٢٢)

سلام<sup>(۲۲)</sup>.

وكان هناك عاملان اثنان أسهما في نجاح تنكريد . الأول أن البيزنطيين كانوا غير مهيأين لهجوم مضاد . وقد تسبب موت قلج أرسلان سنة ١١٠٧م في أن بات الموقـف في الأناضول مانعا، إذ أسير ابنه الأكبر ملكشاه في موقعة الخابور ، وهو الآن في قبضة السلطان محمد . واستولت أرملته على ملطية والمقاطعات الشرقية لابنها الأصغر طغرل. وكان ابنه الآخر مسعود يعيش في بـلاط الدانشـمند . بينمـا استولى ابـن رابـع ، وهــو عربي ، على قونية فيما يبدو . وكان السلطان محمد يخشى أن يستولى مسعود أو طغرل على الميراث كله ، فأطلق سراح ملكشاه الذي وطَّد نفسه في قونية واتخذ لنفسه لقب سلطان في حجود للعرفان (٢٤) ولم يكن انهيار الحكومة المركزية السلجوقية مفيدا تماما لبيزنطة ، إذ راح السلاحقة يغيرون إغارات عديدة لامسؤولة على الأراضي البيزنطية؛ غير أن الامبراطور الكسيوس تمكن من احتلال مختلف القلاع الحدودية، ومع ذلك كـان عازفا عن المخاطرة بحملة على كيليكيا أو سوريا(٢٥) وكان لسلبيته تلك المفروضة عليه أن عادت بالفائدة لا على تنكريد فقط ، وانما ايضا على كواسيل الارميني الذي أقدم على تقوية امارته في حبال طوروس الشرقية ، وربما بموافقة الامبراطور ، ومن ثـم أفلح في صد الهجمات التركية. وأما الأمراء الروبيون في طوروس، وهم الأكثر تعرضا للعدوان السلجوقي ، فلم يتمكنوا من زيادة قوتهم ، ومنعهم تنكريد من التوسع في كيليكيا ، وهكذا غدا كواسيل سيدا بلا غريم في العالم الأرميني(٢١).

#### انتشار الحشاشين

ولقد ظهرت طائفة حديدة ومدمرة في العالم الاسلامي أضافت مزيدا من الفائدة لتنكريد وفواجع أكثر لأية قوة اسلامية مضادة للصليبيين . فخلال العقود الأخيرة من القرن الحادى عشر أسس حسن الصباح في فارس هيئة دينية ، عرفت فيما بعد بطائفة الحشاشين ، ونظمها تنظيما حيدا . وكان حسن قد تحول إلى المذهب الاسماعيلي الذي

Albert of Aix, x1, 43-6, pp. 684-6; Usama, ed. Hitti, pp. 95-6; (YT)

See Cahen, op. cit. pp. 253-4. Michael the Syrian, III, pp. 194-5; Ibn al-Qalanisi, p. (75) 81 (a vague story)

Anna Comnena, xiv, i, v-vi, pp. 141-6, 166-72. See Chalandon, op.cit. pp.254-6. (Yo)

Matthew of Edessa, clxxxvii, pp.258-9; ccx, pp.281-2.: عن كواسيل انظر (٢٦)

يرعاه الخلفاء الفاطميون، وغدا حبيرا بالباطنية وخباياها الخفية، وطور تعاليمه على نفس اللاهوت الصوفي المحازي الاسماعيلي ، لكنها تعاليم غامضة ، على أن الجازه البارز يعتبر عمليا بصورة اكبر ، وهو انشاء نظام تتمشل وحدته في الطاعة العمياء لأوامره باعتباره السيد الأعظم، واستخدم هذا النظام في اغراض سياسية موجهـة ضد الخلفاء العباسيين في بغداد الذين تحدى شرعيتهم ، وبصورة أحص ضد أعوانهم من الأسياد السلاحقة الذين ساعدت قوتهم على بقاء الخلافة العباسية . وكمان سلاحه السياسي الرئيسي هو الاغتيال (Assassination . وكانت الطوائف المبتدعة في الاسلام دائما ما تمارس الاغتيال في سبيل العقيدة ، على أن حسن الصباح افلح في الارتفاع به إلى مستوى عاليا من الكفاءة . إذ أن ما كان أتباعه عليه من تكريس لا مساءلة فيه واستعدادهم للارتحال إلى اماكن قاصية والمخاطرة بأرواحهم تنفيذا لأوامره ، قـد مكنـه من أن يضرب أي حصم له في أي مكان في العالم الاسلامسي . وفسى سنة ١٠٩٠م اتخذ حسن مقره في القلعة المنيعة (ألموت) ، أي عش النسر ، في خراسان . وفي سنة ١٠٩٢م قام بأول اغتيال قتل فيه الوزير الأكبر نظام الملك الذي كان على حانب من الاقتدار بحيث يعد بمثابة الدعامة الرئيسية للأسرة الحاكمة السلجوقية في إيران. وتستردد أسطورة متأخرة تضيف إلى هول هذا العمل ، تقول إن نظام وحسن ، ومعهما الشاعر عمر الخيام ، كانوا من يتلقون العلم معا من أستاذهم العالم موفق النيسابوري . وأقسموا جميعا على أن يساعد كل منهم زميليه مدى الحياة . وكان سلاطين السلاحقة مدركين تماما للخطر الذي استحدثه الحشاشون ، لكن محاولاتهم للقضاء على قلعة عش النسر باءت كلها بالفشل. وبعد منعطف القرن مباشرة ، سرعان ما أنشئ مقر للحشاشين في سوريا احتضنه رضوان الحلبي الذي كان دائما على علاقة سيئة ببني عمومته السلاحقة ، وربما كان عميق التأثر بمذهب الحشاشين ، فضلا عما كان لزعيمهم أبي طاهر ، الصائغ الفارسي ، من نفوذ كبير على رضوان . وكانت كراهية الحشاشين للسنيين تجاوز كراهيتهم للمسيحيين وربما كان استعداد رضوان للتعاون مع تنكريد يعزى بدرحة كبيرة إلى تعاطفه مع معتقدهم . وكان اغتيال حنــاح الدولــة أمـير حمص عام ١١٠٣م أول أنجاز للحشاشين في سوريا، وبعد ثلاث سنوات اغتالوا حلف ابن ملاعب أمير أمافيا، على أنه لم يستفد من موته سوى فرنج انطاكية . وعلمي الرغم

<sup>(</sup>۲۷) (المترجم) كلمة assassinat ، ومشتقاتها في ساتر اللغات الاوربية ، بمعنى الاغتيال ، مأخوذة من الكلمة العربية "حشاشين" نظرا لما كان أتباع حسن الصباح يقدمون عليه من حسارة فاتقة في زمن الحملات الصليبية.

من أن الحشاشين لم يكشفوا عن سياستهم ، حتى ذلك الوقت ، إلا باغتيالات متفرقة ، فقد كانوا بمثابة عنصر من عناصر السياسة الاسلامية ، دفع حتى المسيحيين إلى أن يجرموه (٢٨).

#### ١١١١م : انتلاف إسلامي جديد

وفي سنة ١١١١م شرع مودود ، حاكم الموصيل ، في اعداد العدة مرة اخرى لتسيير حيش لمهاجمة الفرنج ، تنفيذا لأوامر سيده السلطان . وفي أوائل تلك السنة كان أهالي حلب حانقين على حاكمهم لما كان عليه من حروج على الدين وحضوع لتنكريد ، فأرسلوا وفدا إلى بلاط الخليفة في بغداد للحث على اعلان الجهاد الذي يخلصهم من تهديد الفرنج . على أن الوفد لم يجد سوى وعود خاوية، فاستثار أهالي بغداد فحدثت أعمال شغب أمام مسجد القصر. وفي تلك الآونة استقبل الخليفة سفارة من الامبراطور جاءته من القسطنطينية ، وكانت مثل هذه السفارات شيئا عاديا ، إذ كانت لكل من القسطنطينية وبغداد مصالح مشتركة في معاداة الأسرة الحاكمة السلجوقية . بيد أنه يبدو أن الامبراطور الكسيوس اعطى تعليماته لمبعوثيه هذه المرة لمناقشة السلطات الاسلامية في امكانية القيام بعمل مشترك ضد تنكريد (٢٩) ؛ وقد أسهمت تلك المفاوضات في أن أعلن المشاغبون أن الخليفة المسلم أسوأ من الامبراطور المسيحي. واستشعر الخليفة المستظهر الخطر من هذا الحماس، لاسيما وان الاضطرابات أعاقته عن استقبال زوحته على النحم الذي يليق بها لدى عودتها من زيارة ابيها السلطان محمد في اصبهان (٣٠) ، فما كان من الخليفة الا أن أرسل إلى حميه الذي اصدر من فوره تعليماته لمودود بإنشاء تحالف حديد تحت قيادة ابنه الصغير مسعود . ووضع مودود في قائمة التحالف المساعدة التي سيقدمها سقمان صاحب ميافارقين ، واياز بسن

von Hammaer ، وانظر كذلك عن الحشاشين ، انظر الطر كذلك به المتعاون الطر كذلك مقالي "الحشاشين الطرق الاسلامية "Ismaili" فسى دائسرة العسارف الاسلامية الحسارف الاسلامية الحسارف الاسلامية المتعاون الاسلامية المتعاون الاسلامية المتعاون المتعاون الاسلامية المتعاون المتع

<sup>(</sup>۲۹) Ila al-Qalanisi, op. cit. pp. 112-13 المتمالك عليه الله المتمالك ، يمعنى "المغتصب 'userper' ) أرسل يحذّر المسلمين من مخططات الفرنج ، ويقبول ضمنا إن السفارة زارت دمشق . وربما لم يقترح الكسيوس سوى عمل موجه ضد تنكريد ، إذ لم يجد تأييدا السفارة زارت دمشق . وربما لم يقترح الكسيوس سوى عمل موجه ضد تنكريد ، إذ لم يجد تأييدا من أيّ من زعماء الفرنج في محاولته حمل تنكريد على تنفيذ معاهدة ديفول (انظر Ibn al) . وربد ابن الأثير وصول السفارة الى بغداد نقلا عن ابن حمدون . (Athir, pp. 279-80

Ibn al-Athir, loc. cit.. (T.)

ايلغازى ، والأميرين الكردين أحمديل صاحب مراغة وأبو الهيجا صاحب أربل ، وبعض نبلاء الفرس بزعامة برسق بن برسق صاحب همدان . وفي يولية أصبح الحلفاء على اهبة الاستعداد ، فانطلقوا في سرعة خاطفة عبر الجزيرة لمحاصرة قلعة حوسلين في تل بشير . ولدى انتشار النبأ أرسل اليهم (سلطان) أمير شيزر يستحثهم على الاسراع لنجدته . ورأى رضوان أن من السياسة أن يرسل اليهم للاسراع اليه ، إذ لا يستطيع الصمود طويلا ضد تنكريد . وتأثر مودود بما طرأ على وحدان رضوان من تغيير ، وعملا باقتراح أحمديل - الذي كان على علاقة سرية بجوسلين - رفيع مودود الحصار عن تل بشير وسار بالجيش قاصدا حلب . غير أن رسالة رضوان كانت تخلو من الاخلاص ، فما أن اقترب الحلفاء المسلمون حتى اغلق رضوان البوابات دونهم واتخذ حانب الحيطة باعتقال الكثير من وجهاء المواطنين والقي بهم في السحن رهائن منعا لأعمال الشغب . فأسقط في يد مودود . فما كان منه الا أن خرّب البلاد حول حلب على استعادة طرابلس (۲۳) .

اما تنكريد ، الذى كان معسكرا امام شيزر ، فقد انسحب إلى افاميا وارسل إلى الملك بلدوين مستنجدا ، فاستجاب الملك واستنفر جميع فرسان الفرنج فى الشرق . فجاء معه البطريق حبلين وتابعاه الرئيسيان فى المملكة وهما إيوستاس حارنييه حاكم صيدا وولتر حاكم الخليل ، وصحبهم برتراند حاكم طرابلس فى الطريق . ومن الشمال حاء بلدوين من الرها مصطحبا تابعيه الكبيرين حوسلين حاكم تل بشير وباحان حاكم سروج . واستدعى تنكريد تابعيه من النواحى الحيطة بالإمارة الانطاكية ، فأحضر حوى – الملقب بالجدى – من طرسوس وريتشارد حاكم مرعش ، وحوى – الملقب خشب الزان – أمير حارم ، وروبرت حاكم السويدية ، ولونز حاكم تل مناس ، ومارتان حاكم اللاذقية ، وبونابلوس حاكم سرمد، وروجر حاكم هاب ، وانجراند حاكم افامية، وأرسل كل من كواسيل والروبيون كتيبة أرمينية ، حتى اوشين حاكم لامبرون أرسل القليل من الرحال ربما كان دورهم يقتصر على التحسس نيابة عن الامبراطور . وبذا خلا الشمال من الجنود ، فكانت فرصة سانحة لطغرل ارسلان صاحب ملطية، فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الجوار المحيط فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الجوار المحيط فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الجوار المحيط فقام على الفور بانتزاع البستان من الحامية الفرنجية الصغيرة واستولى على الجوار المحيط

Ibn al-Qalanisi, pp. 114-15; Kemal ad-Din, pp. 600-1; Ibn al-Athir, p. 282; Albert of (TV)

Aix, xi, 38, p. 681.

بها، ثم قام بغارة داخل كيليكيا<sup>(٣٢)</sup>.

#### ١١١١م: فشيل مودود

وإزاء هذا التركيز الفرنجى الذى بلغ قوامه ستة عشر ألف رحل ، انسحب مودود بحذر داخل اسوار شيزر رافضا استدراحه فى معركة تم الإعداد لها بعناية ، لاسيما وان الامور لم تكن على مايرام فى حيشه . فأما طغتكن فقد رفض المساعدة ما لم ينتقل مودود باتجاه الجنرب ، وفى ذلك بحازفة بالغة من الناحية الاستراتيجية ، وأما برسق الكردى فكان مريضا ورغب فى العودة إلى بلاده ، وأما سقمان فقد مات فجأة وانسحب حنوده شمالا مع حثته ، وأما أحمديل فسرعان ما تخلى كى يحاول انتزاع شيئا من الميراث ، وبقى اياز الأرتقى ، غير أن اباه ايلغازى هاجم الركب المصاحب لنعش سقمان فى عاولة لم يكتب لها النجاح للاستيلاء على كنزه . ومع تقلص قوات مودود شيئا فشيئا ، لم يتمكن من المبادرة بالهجوم ، فضلا عن انه كان عازفا عن تمضية الشتاء وهو على هذا البعد البعيد من قاعدته ، فعاد إلى الموصل فى الخريف (٢٣).

وأظهر الفشل عدم استطاعة المسلمين رد الهجوم على الفرنج طالما بقى الفرنج متحدين ، وما هذه الوحدة إلا ما أجبرهم عليه الملك بلدوين ، وبذا استطاع أن ينقذ ما أرسى الفرنج دعائمة في تلك المرحلة . وفي الصيف التالى أغار مودود على أراضى الرها ، وكان لغارته ممارها لكنها لم تكن غارة حاسمة ، هذا في الوقت الذي أقدم فيه طغتكن على عقد تحالف مهلهل مع رضوان ، متكرما عليه نوعا ما، إذ حاول رضوان حث أصدقائه الحشاشين على قتله (٢٤) على أن الخطر الاسلامي تبدد في تلك المرحلة . وكان حتما أن يعاود المسيحيون الشجار فيما بينهم مرة اخرى . فأولا ، قرر الفرنج مهاجمة كواسيل الذي أدت قوته الصاعدة إلى اثارة مشاعر الغيرة لدى بلدوين الأورفي وتنكريد ، فأغار تنكريد على أراضيه واستولى على رعبان وراح

Matthew of: ويسورد السبرت قائمة الحلفاء ،Albert of Aix, xi, 39-40, pp.682-3 (٣٢) Michael the Syrian, iii,ويذكر ميخائيل السورى الاستيلاء على البستان,Edessa,ccvi,p.275 p. 205.

Fulcher of Charters, ii, xlv, 1-9, pp. 549-57; Albert of Aix, xi, 41-3, pp. 683-4. (TT)

<sup>(</sup>٣٤) (Kemal ad-Din, pp.601-2; Albert of Aix (xi, 43, p. 684)، ويذكر ألبرت الاستيلاء على عزاز في خارة المسلمين عام ١١١٨م (انظر ادناه ص دلك الوقت تقريبا، غير ان عزاز كانت ما تزال في حوزة المسلمين عام ١١١٨م (انظر ادناه ص ١٦٤).

يعد العدة لمحاصرة كيسوم قبل احلال السلام بينهما (٢٥) ؛ وبعد ذلك تحول بلدوين كونت الرها فجأة ضد ابن عمته حوسلين . فقد حدث في صيف ١١١٦م ، عندما كان مودود يهاجم الرها ، أن اكتشف حوسلين مؤامرة ارمينية تستهدف تسليم المدينة للمسلمين ، فأخطر بلدوين وبذا انقذه واشترك معه في معاقبة الخونة . غير أن بلدويس سمع في الشتاء التالي شائعات تقول أن حوسلين تحدث عن خلعه ليحل عله ، إذ كانت اقطاعية تل بشير إقطاعية غنية بينما تعاني أراضي الرها بقسوة من الغارات واضطرار السكان إلى الهجرة . وكان الأرمن يحبون حوسلين بينما يحملون الكراهية للمدوين الآن . ولم يكن في تصرفات حوسلين ما يؤكد ريبة بلدويس التي ربما كانت قائمة على اساس الغيرة . وفي نهاية العام استدعي بلدوين حوسلين بدعوى المرض وضرورة مناقشة مسألة استخلافه . وعندما وصل حوسلين ، دون أن تخامره أدني ريبة ، فوجئ باتهامه بالتقاعس عن امداد الرها بما يكفي من الأطعمة من أراضيه ، والقي به فوجئ باتهامه بالتقاعس عن امداد الرها بما يكفي من الأطعمة من أراضيه ، والقي به في غيابة السجن. ولم يطلق سراحه الا بعد أن وعد بالتنازل عن الاقطاعية . وفي بداية العام التالي تقريبا رحل حنوبا إلى القدس حيث أقطعه الملك بلدوين إمارة الجليل (٢٦).

#### ۱۱۲ م : موت تنکرید

شهد شمال سوریا تغیرات أخری کثیرة فی سنة ۱۲۱م. إذ مات کواسیل یوم ۲۱ آکتوبر، فسارعت ارملته إلی اغداق تنکرید بالهدایا کی تضمن مساعدته فی استخلاف ابنها بالتبنی واسیل دغا، فأرسلت ضمن ما ارسلت تاجها المرصّع بالجواهر المخصص للأمیرة سیشیلیا، غیر أن تنکرید کان یشتهی المیراث لنفسه (۲۷)، ومن بین امراء الفرنج، کان ریتشارد (اوف برنسیبات) قد مات فی وقت ما من الربیع (۳۸)، ومات برتراند کونت طرابلس فی بنایر أو فبرایر، و لم یکن ابن برتراند الصغیر وولی العهد (بونز) یشارك آباه حبه للبیزنطین ولا کراهته لتنکرید، وربما کان مجلسه یعتقد

Matthew of Edessa, ccix, pp.280-1. (ro)

William of Tyre, xi, 22, pp.489-92; Matthew of Edessa, ccviii, p.280, (٣٦)، ويُلمع المؤرخ مائيو الأروفي الى وجود مؤامرة ضد الفرنج أثناء حصار مودود؛ Anon. Syr., p.86; Ibn مائيو الأروفي الى وحود مؤامرة ضد الفرنج أثناء حصار مودود؛ al-Qalanisi, op. cit. p.133

Matthew of Edessa, ccx, pp.281-2 (TY)

<sup>(</sup>٣٨) Ibn al-Qalanisi, p. 127، يقول إن نبأ وفاة برتراند وصل دمشق يوم ٣ فبراير.

ان حسن نوایا تنکرید ضروریة کی یوطد الکونت الشاب مکانته ، ومن ثم حرت مصالحة بین بلاطی طرابلس وانطاکیة مما ضخم من نفوذ تنکرید (۲۹) . و تأکدت سیادة تنکرید ، إذ بات حوسلین مخزیا ، وهذا کونت طرابلس صدیقه، ولقی أمیر الأرمن العظیم حتفه، فراح یعد العدة لحملة یقهر بها کواسیل ویضم اراضیه ، لولا آن سقسط مریضا فجأة . و ترددت الهمسات حتما عن السم ، علی آن الراجع هو مرض التیفود . و إذ أیقن من عدم شفائة من مرضه ، سمّی ابن احیه روحر (اوف سالیرنو) ، وهو ابن روحر (اوف برنسبات)، وریثا له . علی آنه أحبر روحر علی آن یقسم علی تسلیم السلطة لابن برهمند الصغیر لو حاء الصبی إلی الشرق ، وفی ذات الوقت طلب من بونز آن یتزوج من أرملته الفرنسیة التی لم ین بها – سیشیلیا الفرنسیة . ومات یوم بونز آن یتزوج من أرملته الفرنسیة التی لم ین بها – سیشیلیا الفرنسیة . ومات یوم

وليست شخصية تنكريد ساطعة بوضوح بين طيات ضباب التاريخ . كان بالغ النشاط والقدرة ، وكان دبلوماسيا حصيفا ، وجنديا بارزا ، وكان له حكمة تتزايد كلما تقدم به العمر . لكنه كان يفتقر إلى السحر الذى كان يحيط بخاله بوهمند . ولا يبدو أنه كان محبوبا بين رحاله ، بخلاف كاتب سيرته المتملق - رادولف (اوف كاين). وكان رجلا صعبا ، دائم الاهتمام بنفسه ، متحردا من المبادئ الخلقية . وكان منضبطا مع بوهمند ، ومع ذلك تصرف حياله بالغدر ، كما كان غادرا مع رفيقه بلدويين كونت الرها . ولولا تدخل الملك بلدوين ، الذى لا يقل عنه عنادا وإنما يفوقه في سعة الأفق ، لتسببت طموحاته في أن يمضى إلى غاية المدى في تحطيم فرنج الشرق، إذ كان يتطلع إلى ترسيخ امارة انطاكية وتضخيمها ، وقد اصاب في ذلك نجاحا بالغا، ولولاه لتداعى ما أسسه بوهمند . وما تاريخ أمراء انطاكية الطويل إلا محرة نشاطه . ولم يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الاولى سوى الملك بلدوين ، وهو المغامر المفلس يكن من بين جميع أمراء الحملة الصليبية الاولى سوى الملك بلدوين ، وهو المغامر المفلس رواق كتدرائية القديس بطرس ، لم يجد المؤرخون ما يؤرخونه من مشاهد الحزن عليه سوى القليل . وكان المؤرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفجع لموته هو ماثيو سوى القليل . وكان المؤرخ الوحيد الذى كتب عنه بحرارة وتفجع لموته هو ماثيو الأورفي الأرميني Matthew of Edessa .

<sup>(</sup>٣٩) ليبدو ان (بونز) قد التحق لبعض الوقت بعائلة تنكريد ، وتلقى منه لقب فروسيته.

Fulcher of Charters, ii, xlvii, i, pp. 562-3 (12 December); Albert of Aix, xii, 8, (5.) p.693 (about Advent);

Matthew of Edessa, loc. cit. (٤١)، وصفه بأنه "أعظم المخلصين أجمعين".

وتحقق الوفاق بين الفرنج بتولى روحر امارة انطاكية - وقد اتخذ لنفسه لقب الإمارة على الرغم من اعترافه بحق ابن بوهمند في المطالبة بها. وتزوج من سيشيليا الحت بلدوين كونت الرها<sup>(47)</sup> وبرغم ما اشتهر به من انه زوج غير مخلص ، كان دائما على علاقة طيبة بأخى زوحته . وأصبحت اخته ، ماريا، الزوحة الثانية لجوسلين (اوف كورتناي)<sup>(47)</sup> وتزوج بونز امير طرابس من أرملة تنكريد ، سيشيليا الفرنسية ، نزولا على رغبة تنكريد ، وغدا صديقا دائما لروحر<sup>(41)</sup>، ووحد بين الامراء الثلاثة اتفاقهم على اعتبار الملك بلدوين سيدهم الأعلى . ونتيجة لهذا التضامن النادر الحدوث ، وتجدد النزاعات فيما بين المسلمين في الوقت ذاته ، ارتفعت السيادة الفرنجية في شمال سوريا إلى اقصى ذروتها.

#### ۱۱۲۳ م : موت مودود ورضوان

وشرع الملك بلدوين عام ١١١٣م في حملة ضد طغتكن صاحب دمشق الذي أفلح اخيرا في الحصول على مساعدة مودود وأياز الأرتقى . واستدرج الحلفاء المسلمون الملك بلدوين إلى الأراضي الدمشقية حتى حسر الصنبرة أعلى نهر الأردن . ونسى الملك بلدوين هذه المرة ما اعتاد عليه من توخي حانت الحذر ، فلحقته هزيمة منكرة (٥٠٠) ، فاستنجد بالأميرين بونز وروحر لمساعدته . ولولا وصولهما مع جميع فرسانهما لما استطاع الملك أن ينجو بنفسه . وتقدم المسلمون حتى وصولوا إلى حوار طبرية ، لكنهم لم يغامروا بمواحهة الجيش الفرنجي كله . وبعد اسابيع قليلة من التردد عاد مودود

Walter بلدوین ، و کذلك يفعـل Walliam of Tyre, xi, 9, p. 523 (27) بطلق على روحر زوج احت بلدوین ، و كذلك يفعـل Walter بلدوین ، و كذلك يفعـل Walter بلدوین ، و Walter بلدوین ، و Walter بلدوین ، و Chancellor, ii, 16, p. 131. و بعطى Orderic Vitalis, x,23,iv,p.158 لروحر زوجة تركيـة اسمها ميلاز، وهي ابنة امير الدانشمند التي – بناء على روايته – ضمنت اطلاق سراح بوهمند . انظـر اعلاه.

<sup>(</sup>٤٣) لم تكن ماريـا لتعرف لـولا شجـار نشــاً لاحقــا بسبــب باتنتــها. انظــر ادنــاه الصفحتــين ١٦١ و (٨٩ ) و ١٨١ . ويرد في تاريخ مجهــول .Chron. Anon. Syr أن جوسلين تزوجهاعــام ١١٢١ (ص ٨٩) ، غير انه من الواضح ان الزواج تم ترتيبه في حياة روجر. واعتبرت ابنتهما (ستيفاني) عجوزا في عــام ٢١١٦١ - انظر ادناه ص ٣٦٢ ، الملحوظة ١

<sup>(</sup>٤٤) استنادا الى رواية Albert of Aix (xii, 19, p. 701) ، لم يتم الزواج حتى عــام ١١١٥م . على انــه يبدو أن ابن بونز (ريموند الثاني) كان يبلغ من العمر ٢٢ سنة عام ١١٣٦م.

Ibn al-Qalanisi, pp. 132-6. (to)

وطغتكن إلى دمشق . وهناك ، وفي آخر يوم من شهر سبتمبر ، وبينما كان مودود يخطو إلى داخل المسجد الكبير مع مضيفه، انقض عليه أحد الحشاشين وطعنه في مقتل . وفي الحال قتل طغتكن القاتل ليبرئ نفسمه من الجريمة. ورغم أن الرأى العام اعتبره مذنبا، الا انه التمس له العذر تأسيسا على أن مودود كانت له مخططاته حيال دمشق (٤٦).

وتحرر الفرنج بموت مودود من عدو مرعب . وبعد مرور شهرين ، مات رضوان صاحب حلب في ١٠ يناير ١١١٣م(٤٧٠) ، وكانت علاقاته الباردة مع رفاقه المسلمين ذات عون كبير في توطيد الفرنج في سوريا ، على أن الإسلام لم يستفد كثيرا بغيابة عن الساحة ، إذ خلفه ابنه ألب ارسلان الذي كان صبيا في السادسة عشرة من عمره ، وكان ضعيفا فاسدا به قسوة وخاضعا خضوعا تاما لخصيّه المفضل لولق. أما الحشاشون، الذين كانوا في حماية رضوان قبل موته ، فقد عاملهم الحكم الجديد بجفاء ، بناء على الأوامر الصريحة من السلطان محمد . الذي أرسل مبعوثه ابن بديم الفارسي وأحبر ألب ارسلان على اصدار أمر بقتل أبي طاهر وغيره من قادة الطائفة . وانطلق سكان حلب النافرين من الحشاشين منذ وقت طويل يقتلون من تناله ايديهم . وحاهدت الطائفة تدافع عن نفسها ، فحاولت الاستيلاء على القلعة بينما كان رضوان يحتضر، لكن المحاولة باءت بالفشل (٤٨) . ثم حاول افراد الطائفة مباغتة قلعة شيزر أثناء أن كانت أسرة الأمير تشاهد احتفال المسيحيين بعيد الفصح ، غير أن أهل المدينة شاركو الأمير في مقاومتهم ، وكان نجاحهم الوحيد هو الاستيلاء على حصن قُليَّة القريب من بـالس حيث يقترب طريق حلب بغداد من الفرات، وبخلاف ذلك تحولوا إلى السريّة أو لاذوا بحماية الفرنج ، غير انهم كانوا لا يزالون اقوياء وبـدأوا يحولـون انتبـاههم إلى لبنــان<sup>(٤٩)</sup> ولم يدم عهد الب ارسلان طويلا. وعندما ذهب في زيارة ودية إلى دمشق استقبله طغتكن استقبال الملوك . على أنه حدث في سبتمبر ١١١٤م أن ارتاع الخصّي لولو من تصرفاته الوحشية حتى أنه كان يخشى على حياته، فتدبر قتله في فراشــه ونصّب مكانــه على العرش أخاه سلطانشاه البالغ من العمر ست سنوات . وخلال السنوات القليلة التي

Ibid. pp. 137-42 (\$7)

Ibid, p. 144; Kemal ad-Din, p. 602. (£Y)

Ibn al-Qalanisi, pp.145-6; Kemal ad-Din, pp.603-4. See Cahen, op. cit. pp. 267-8. (£A)

<sup>(</sup>٤٩) ( Ibn al-Qalanisi, pp. 146-8;Usama, ed. Hitti, pp.146,153) و لم يذكر أسامة تاريخا للمحاولة في شيزر.

تلت كان لؤلؤ وضابطه شمس الخواص يسيطران على القلعة ويتحكمان في حيش حلب، وان كان وجهاء المدينة هم الذين يمسكون بزمام السلطة الحقيقة ، و لم يكن لؤلؤ ليجرؤ على اهمال رغباتهم. ونتيجة لغياب أمير قوى عن حلب، فضلا عن ضآلة حيشها، باتت عاجزة لاتقدر على أكثر من الدفاع عن أسوارها . وبرغم إبعاد الحشاشين ، اعتبر حيرانها أن هناك ميول شيعية خطرة لدى السلطة الجديدة بسبب النفوذ الفارسى في المدينة ، مما أوحد لدى لؤلؤ الاستعداد لمواصلة السير على الدرب الذى سار عليه رضوان باقامة صداقة خانعة مع فرنج انطاكية (٥٠٠).

وفى أعقاب موت مودود أمر السلطان بأن يوكل حكم الموصل إلى ممثله لدى بلاط الخليفة ، أفسنقر البرسقى ، وهو حندى تركى ابتسم له الحظ كسلفه . وكان من بين واحباته ادارة العمليات ضد الفرنج . ففى شهر مايو ١١١٤م قاد حيشا قوامه شمسة عشر الف رحل لمهاجمة الرها ، وبصحبته ابن السلطان مسعود تميراك امير سنقار، وتركى صغير يدعى عماد الدين زنكى ، وهو ابن آقسنقر الأسبق الذى كان حاكما لحلب وحماه فى السنوات السابقة على الحملة الصليبية . واستُدعى ايلغازى حاكم مردين للانضمام للحملة، لكنه رفض ، فكانت الخطوة الاولى هى السير إلى مردين الأمر الذى اضطر ايلغازى إلى الرضوخ فأرسل ابنه أياز على رأس كتيبة من حنود التركمان . وحاصر المسلمون الرها طوال شهرين ، غير أن حاميتها كانت قوية ولدى المدينة الكثير من المؤن ، بينما لم يكن الريف المنهوب صالحا لإطعام القوات المحاصرة ، ومن ثمّ اضطر البرسقى إلى رفع الحصار واكتفى بنهب الريف إلى أن أتاح له الأرمن بهالا حديدا للعمل (١٠٠).

#### ١١١٦م : سقوط واسيل دغا

بعد مؤامرة الأرمن عام ١١١٢م لتسليم الرها لمودود ، حُبِكت مؤامرة ثانية وقت أن كان غزو مودود للأراضى الفرنجية وشيكا ، وبينما كان بلدوين فى تل بشير يتسلم اقطاعية حوسلين . واكتُشِفت المؤامرة فى الوقت المناسب . وفي صرامة طرد بلدوين السكان الأرمن جميعا من عاصمته فانتقلوا إلى سميساط . وفي بدايات سنة ١١٤٤م ،

Ibn al-Qalanisi, pp. 148-9; Kemal ad-Din, pp. 605-6. (0.)

Matthew of Edessa,ccxii,pp.282-3;ccxvi,p.287; Chron.Anon.Syr.p.86;Ibn al-Athir, (°1) pp. 292-3

وبعد أن لقّنهم الدرس سمح لهم بالعودة ، غير أن البعض كان قد ذهب إلى أراضى واسيل دغا - وريث كواسيل - الذى استشعر الخطر بطريقة ما من محاولات فرنجية تستهدف ميراثه . والآن قام هو وأمه التى تبنّته بدعوة البرسقى لتخليصهما من الفرنج ، فأرسل البرسقى أحد ضباطه - سنقر الطويل - للتفاوض مع واسيل دغا فى كيسوم . وسمع الفرنج بذلك ، وهاجموا سنقر والأرمن ، ولكن دون حدوى . على أنه قبل أن ينتهز المسلمون هذا التحالف الجديد دب خلاف بين البرسقى وأياز الأرتقى فسجن الأول الثانى . وما أن سمع المغازى - وهو أبو أياز - بذلك حتى استنفر عشيرته وسحب حنوده التركمان وهاجم البرسقى وهزمه شر هزيمة وأحبره على الانسحاب إلى الموصل . ومرة اخرى تنتهى الحملة الاسلامية المضادة للصليبية بالإخفاق التام (٢٥٠).

ودفع الأرمن النمن . إذ تقدم الفرنج لمعاقبة واسيل دغا ، و لم يتمكنوا من اقتحام عاصمته المنيعة رعبان . على انه رأى من الحكمة التحالف مع الأمير الأرميني توروس الذي دعاه إلى الحضور لمناقشة زواج تحالف ، لكنه اعتقله وسجنه وباعه لبلدوين كونت الرها . و لم يطلق سراح واسيل دغا الا بعد وعد بالتخلي عن أراضيه كلها لبلدوين كونت الرها ، وسمع له بالذهاب إلى القسطنطينية للتقاعد . وبعد أن ضم بلدوين رعبان وكيسوم سنة ١١١٦م قرر اخضاع الامارات الأرمينية المتبقبة في وادى الفرات . وبدأ في سنة ١١١٧م نجلع أبي الغريب حاكم البيرة ، وهو الذي سبق أن ساعده بلدوين آبان الحملة الصليبية الاولى في تنصيب نفسه ، وأعطى مدينة البيرة لابسن خالته - واليران أوف لي بويسيه - الذي تزوج ابنة أبي الغريب . وبعد ذلك أغار على باحرات - شقيق واسيل فازيل - في لورديته الصغيرة في خوروس الواقعة غربي الفرات ، وهو العدو السابق والصديق اللاحق لبلدوين الأول . وأخيرا اكتسح أراضي حليف آخر من حلفاء بلدوين ، هو الأمير قنسطنطين الجارجاري ، الذي اعتقله وسجنه في سميساط حيث وقع فيها زلزال أهلك هذه الضحية التعسة . وسرعان ما وحد الأمير الأرميني نفسه العاهل الوحيد الأرميني المستقل الباقي ، مما حعله يشعر بالرضا . على أن الشعب الأرميني - باستثناء الروبين - كان قد فقد الثقة في الفرنج (٥٠٠).

وكان تقلص الخطر من الشرق أحد العوامل التي ساعدت بلدوين كونت الرها في

<sup>-</sup>Matthew of Edessa, ccxii, pp. 282-4; Michael the Syrian, iii, pp. 216-17; Ibn al (07)
Athir, pp. 292-3.

<sup>(</sup>۵۳) Matthew of Edessa, ccxiii-ccxiv, pp. 293-5. Chron. Anon. Syr. p. 86. وربحا كان والميران شقيقا لهيو (أوف لي بواسيه) الذي كانت أمه Alice خالة بلدوين الثاني وابنة عم تنكريد.

غزواته الأرمينية . وكان العام الذى سبقه زاخرا بالأحداث المثيرة ، ففى نوفمبر 111 محدث زلزال عنيف تسبب فى خراب الأراضى الفرنجية من انطاكية والمصيصة إلى مرعش والرها . وعلى أثر ما أشيع من أن السلطان محمد يعد العدة لحملة حديدة ، سارع روحر امير انطاكية فى حولة تفقّد فيها حصونة الرئيسية (<sup>10)</sup>.

#### ١١١٥ : حملة برسق بن برسق

كان السلطان عمد آخر السلاطين السلاحقة العظام . فقد تسلم من اخيه بركياروق دولة متفسخة ، لكنه استطاع فرض النظام في العراق وايران ، والسيطرة على العرب المتمردين في الصحراء الشرقية عام ١١٠٨م ، وتمكن من كبح جماح الحشاشين ، وانصاع له الخليفة المستظهر الذي كان كسولا في قصره يكتب اشعار الحب . غير أن محاولاته في تنظيم الحملات لطرد الفرنج من سوريا باءت بالفشل الواحدة تلو الأخرى . وأيقن من أن النجاح لا يتأتى الا بفرض سلطته على الأمراء المسلمين هناك الذين تسببت غيرتهم وعصيانهم في خيبة مساعيه . فبدأ بارسال ابنه مسعود لمباشرة حكومة الموصل ومن ثم ضمن ولاءها . وفي فبراير ١١١٥م سير حيشا كبيرا باتجاه الغرب يقوده أمير همدان ، برسق بن برسق ، وفي صحبته أمير الموصل السابق ، حيوش بك ، وكذلك أمير سنجر ، تيمرك ، لمساعدته .

وشعر امراء سوریا المسلمون بالخطر کالفرنج . و لم یکن باستطاعة السلطان محمد ان یعتمد علی احد فی سوریا سوی بنی منقذ فی شیزر وابین قراحا امیر حمص . وبانتشار انباء الحملة سارع ایلغازی الأرتقی إلی دمشق لتأکید تحالفه مع طغتکین ، غیر انه فی طریق عودته وقع فی کمین اعده له امیر حمص واعتقله . ونتیحة لتهدید من طغتکین ، اطلق امیر حمص سراح ایلغازی شریطة احتجاز ابنه مکانه . وتمکن ایلغازی من العودة إلی مردین وجمع حنوده ثم اتجه غربا مرة اخری کی ینضم إلی طغتکین ووعد الحصی لؤلؤ . عساعدة الجانبین کلیهما . غیر انه رأی ان انتصار السلطان لیس فی صالحه، فانضم إلی طغتکین وایلغازی . وفی تلك الأثناء جمع روحر امیر انطاکیة قواته واتخذ لنفسه موضعا بجانب الجسر الحدیدی عبر نهر العاصی ، حیث عقد معاهدة مع طغتکین وحلفائه – ولا نعرف . عبادرة من – وطلب انضمام حیشهم إلی حیشه امام اسوار افامیة وحلفائه – ولا نعرف . عبادرة من – وطلب انضمام حیشهم إلی حیشه امام اسوار افامیة

Fulcher of Charters, 11, Iii, 1-5, pp. 578-80; Water the Chancellor, I, pp. 83-4; Matthew of Edessa, ccxvii, pp. 287-9; Ibn al-Qalanisi, p. 149; Kemal ad-Din, p. 607.

الذى يعد مكانا رائعا لمراقبة تحركات برسق عندما يضطر إلى عبور نهر الفرات والتقدم نحو اصدقائه فى شيزر . وقدم الفرنج نحو ألفى فارس وراحل ، وقدم حلفاؤهم المسلمون نحو خمسة آلاف.

ولم يلق برسق أية مقاومة أثناء مروره بجيشه الضخيم عبر الجزيرة . وكان في مأموله اتخاذ حلب مقرا لقيادته ، لكنه عندما علم بانضمام لؤلؤ إلى اعدائه ، وعلى رأسهم طغتكين ، تحول حنوبا لمهاجمة هذا الأخير . وتمكن بمساعدة أمير حمص تمكن من شن هجوم مفاحئ على حماه التي كانت تابعة لطغتكين وفيها الكثير من امتعة الجيـش، وسقطت المدينة وانتهبت مما اثار حنق المسلمين المحليين ، ثم إنه اتجه بعد ذلك إلى حصن كفرطاب الفرنجي . وأراد روحر القيام بهجوم مضلَّل ، غير أن طغتكـين أقنعـه بخطـورة ما يريده ، وبدلا من ذلك طلب الحلفاء مساعدة الملك بلدوين وبونز امير طرابلس فأسرعا شمالا ، الأول يقود خمسمائة فارس وألف راحل ومع الثاني مائتي فارس والفيي راحل ، ودخلا المعسكر في أفاميا على نفير الأبواق . أما برسق ، وهو الآن في قاعدتـــه في شيزر ، فقد أملت عليه الحكمة الانسحاب نحو الجزيرة . ولقد كان لخدعته فعلها . إذ اعتبر بلدوين وبونز أن سُحُب الخطر قد انقشعت وعادا أدراحهما ، وانفض حيش الحلفاء . واندفع برسق فجأة عائدا إلى كفرطاب واستولى على القلعة بعد مقاومة ضئيلة وسلمها إلى بني منقذ . وعلى الفور كاتبه لؤلؤ من حلب - إما بوازع الخيانة أو بدافع الجبن - معتذرا عمّا سبق من خطاياه وطالبًا ارسال كتيبة لاحتلال حلب. فأرسل برسق اليه حيوش بك على رأس فيلقه ، وبذا ضعفت قوته . ولم يكن روحر قد سرح حيشه ، وليس بامكانه انتظار وصول العرن من الملك بلدوين ولا من بونز ولا حتى من طغتكين ، وبعد أن استنجد ببلدويين كونت الرها ، رحما البطريق برنارد أن يبارك حنوده وأن يسمح بارسال قطعة من الصليب الحقيقي يأخذونها معهم ، ثم غادر انطاکیة یوم ۱۲ سبتمبر وسار حنوبا أعلى وادى العاصى إلى شاسیل روج ، بینما سار برسق شمال بطول خط مواز في داخل البلاد . و لم يعلم أيّ من الجيشين بموقع الآخسر ، إلى أن اندفع داخل المعسكر في (شاسيل روج) فارس يدعـي ثيـودور برنفيـل كـان فـي حملة استكشافيه ، وقال إنه شاهد حيش السلطان يتحرك في الغابه باتجاه تـل دانيت بالقرب من مدينة سرميد . وفي صباح الرابع عشر من سبتمبر زحف الجيش الفرنجي فوق منطقة حبلية معترضة ، وانقض على برسق بينما كان الجنود يسيرون في غير عناية وامامهم الحيوانات حاملة الأمتعة ، وكانت بعض الكنائب قــد توقفـت بـالفعل لنصـب الخيام للاستراحة فترة الظهيرة ، بينما كسان بعض أمراء الجيش قد ذهبوا إلى المزارع

الجماورة طلبا للمؤن ، وذهب البعض الآخر لاحتلال بزاعه . وحينما بدأت المعركة كان برسق وحيدا غاب عنه أكفأ قواده.

#### ١١١٥ : انتصار الفرنج في تل دانيت

و لم يكن هجوم الفرنج متوقعا قط. إذ ظهروا فجاة من بين الأشجار واندفعوا بسرعة نحو المعسكر الذى لم يكن مستعدا تماما ، وسسرعان ما عمت الفوضى الجيش الاسلامى كله ، وتعذر على برسق لم شمل رحاله ، وكاد هو نفسه أن يقع فى الأسر ، لكنه تمكن من التقهقر مع بضع مئات من الفرسان إلى تل ناتئ بالقرب من تل دانيت حيث دحر الأعداء لفترة ، وبذل غاية حهده كى يسقط قتيلا بدلا من أن يواجه عار الهزيمة ، غير أن حراسه أفنعوه فى نهاية الأمر بعدم حدوى مواصلة القتال فانسحب باتجاه الشرق . وكان تميراك ، أمير سنجار ، أكثر نجاحا بادئ الأمر ودحر ميمنة الفرنج ، لكن حوى فرسنل ، أمير هارنس ، أحضر حنودا آخرين وتمكن من أن يحيط برحال سنجار ، و لم يسلم من الفرسان سوى أسرعهم . وبحلول المساء كانت بقايا الجيش الاسلامى تسرع فى غير نظام نحو الجزيرة (ده).

كان انتصار الفرنج في تل دانيت نهاية محاولات سلاطين ايران السلاحقة لاستعادة سوريا. ومات برسق بعد المعركة بأشهر قليلة من فرط الخزى والمهانة ، و لم يكن السلطان محمد على استعداد للمخاطرة بحملة حديدة . والآن ، أصبح الخطر الوحيد الذي يتهدد الفرنج من الشرق هو الأمراء شبه المستقلين الذين كانوا غير متحديس وفي حالة من الإحباط . وغدت مكانة روحر امير انطاكية في أعلى درحاتها ، وسرعان ما استرد رحاله كفرطاب التي كان برسق قد سلمها لبني منقذ (٢٥٠) . وشعر أميرا حلب ودمشق بالخطر الحقيقي ، فسارع الأخير ، طغتكين ، إلى عقد سلام مع السلطان محمد الذي غفر له لكنه لم يقدم له معونة مادية (٥٠٠) . وفي حلب قبع الخصي لؤلؤ يرقب

Fulcher of Charters, II, Iiv, 1-6, pp.586-90; Albert of Aix, XII, 19, p. 701; Walter (00) the Chancellor, I, 6-7, pp.92-6 (the fullest account); al-Azimi, p.509; Ibn Hamdun in Ibn al-Athir, pp.295-8; Usama, ed. Hitti, pp.102-6; Michael the Syrian, III, p. 217; Chron. Anon. Syr. p.86.

Usama, ed. Hitti, p. 106. (93)

Ibn al-Qalanisi, pp. 151-2 (٥٧) الذي يقول ان المبادأة حاءت من حانب السلطان,Ibn al-Qalanisi, pp. 151-2 (٥٧)

الأحداث وهو فاقد الحيلة ، بينما عزز الفرنسج مراكزهم من حوله ، فسعى إلى عقد تحالف أقوى مع طغتكين، غير انه كان سئ السمعة على اجماله . وفي شهر مايو ١١١٧م اغتاله أتراك من حاميته وخلفه زميل خصبي كذلك ، هو الأرميني المرتد ياروقتاش ، الذي بادر بطلب مساندة الفرنج ، مانحا روحسر حصن القبــة الواقـع على الطريق بين حلب ودمشق الذي يسلكه الحجاج إلى مكة ، كما منحه حق حباية رسوم الحج(٥٨) . ولم تنفعه تلك التنازلات.إذ بـدأ قتلـة لؤلـؤ يتصرفـون باســم الإبـن الأصغـر لرضوان ، سلطانشاه ، الـذي لم يعترف به ، فالتمس ياروقتاش العون من ايلغازي الأرتقى . بيد انه عندما وصل جنود اللغازي إلى حلب وحدوا أن ياروقتاش قد سقط وأن وزير سلطانشاه ، ابن الملحى الدمشقى ، يتولى ادارة الحكومة ، فانسحب ايلغازى تاركا ابنه ، كزل تمرتاش ، ممثلا له في حلب بعد أن استولى على قلعة بالس على الفرات ، وقد مُنحت له نظير مساعدته فيما لو حاول البرسقي - الذي يحكم الآن في الرحبة - الاستيلاء على حلب التي زعم أن السلطان عهد بها اليه . على أن ابن الملحى أيقن من أن ايلغازي ليس هو الحليف الذي يعتمد عليه تماما ، فقام بتسليم حلب ، وكذلك كزل ابن ايلغازي ، إلى أمير حمص - حير حان - وأعد العدة لاستعادة بالس بمساعدة الفرنج . بيد أن تحالف ايلغازى مع طغتكين ثبتت حديته . فبينما سار طغتكين إلى حمص وأحبر خيرخان على التقاعد ، حرر ايلغازى بالس ودخــل حلب في صيف ١١١٨م . وكان ابن الملحى قد سبق وان استُبدل بخصى اسود يدعى ابن قراحا ، فاعتقله ايلغازي وحبسه ومعه ابن الملحى والأمير سلطانشاه (٥٩) ، وأثناء هذه التحركات والمكائد ، كانت الأطراف جميعا كل بدوره تسعى إلى تدخل الفرنج. ورغم أن روحر لم يكن قط سيدا لحلب نفسها، إلا أنه استطاع احتلال الأراضي الواقعة شمالها، فاحتل عزاز سنة ١١١٨م ، وبزاعة في أوائل سنة ١١١٩م ، وبذا عزل حلب عن الفرات في الشرق(٦٠).

وفى ذات الوقت على وجه التقريب، كان روحر يعزز حدوده الجنوبية، فاستولى على قلعة المرقب الواقعة على تل مرتفع يشرف على البحر من وراء بلنياس (بانياس - البلانة) (٦١).

Ibn al-Qalanisi, pp. 155-6. (OA)

Ibn al-Qalalnisi, loc. cit. Kemal ad-Din, pp. 610-15; Ibn al-Athir, pp. 308-9. ( 9)

Matthew of Edessa, ccxxvii, pp. 297-8; Kemal ad-Din, pp. 614-15. (1.)

<sup>(</sup>٦١) للاطلاع على المصادر العربية ، انظر المناقشة في.Cahen, op. cit.p.279 n. 16 ، ويبدو ان بونز أسير

وهكذا ، وبنهاية سنة ١١١٨م ، أصبح هناك توازن في شمال سوريا . إذ غلا الفرنج حانبا مقبولا في نمط البلاد . وكانوا لا يزالون بعيدين عن الكثرة العددية ، غير أن تسليحهم كان حيدا ، وراحوا يشيدون القلاع ويتعلمون كيف يكيفون انفسهم مع نمط الحياة المحلى . فضلا عن أنهم كانوا آنذاك متحديس ، وكان روحر أمير انطاكية أعظم امراء المسيحين في الشمال إلى حد بعيد ، ولم يسبب تعاظمه امتعاضا من حانب بلدوين كونت الرها ولا من بونز أمير طرابلس ، ولم يحاول من حانبه أن يتسيد عليهما وأنما شاركهماالإعتراف بسيادة ملك القدس . على أن الأمراء المسلمين كانوا أقوى نفيرا، لكن الفرقة سادتهم والغيرة غلبتهم ، ولم يجنبهم الفرضي سوى التحالف بين طفتكين والأراتقة ، ومن ثم كان التوازن يميل بصورة طفيفة لصالح الفرنج . ولم تكن هناك قوة خارجية في وضع يمكنها من الإخلال بهنذا التوازن . إذ ليس بمقدور الملك بلدوين التدخل دائما في الشمال خشية تهديد الفاطميين في مؤخرته ، كما أن سلطان ايران السلجوقي كف بعد كارثة تل دانيت عن أية محاولة فعلية يؤكد بها سلطته في سوريا . كما كانت القوتان الرئيسيتان في الأناضول ، بيزنطة وسلاحقة الروم ، في وضع متوازن وقتند.

### ١١٨ م : صدع في الكنيسة اليعقوبية

بل كان المسيحيون الوطنيون في حالة توازن كذلك. ذلك أن الرعايا الأرمن في الرها وأنطاكية كانوا بعيدين عن الأوهام وكان بهم غدر ، وكانت الدويلة الأرمينية الوحيدة الحرة الباقية ، وهي امارة الروبيين في حبال طوروس، على استعداد للتنسيق مع الفرنج. فقد سبق أن أحضر أميرها (ليو) كتيبة لمساعدة روحر أمير انطاكية في حصار عزاز (٦٢٦) ، وحدث صدع في الكنيسة اليعقوبية أدى إلى انقسامها ، ففي سنة عزاز (٦٢) ، وحدث صدع في الكنيسة اليعقوبية أدى إلى انقسامها ، ففي سنة مطرانه في الرها، بار صابوني ، حول ملكية بعض الكتب المقدسة ، وأصدر قرارا بحرمانه من المهام الكنسية . وإثارة منه للمشاكل ، لجأ المطران بار صابوني إلى بطريق

Matthew of Edessa, loc. cit. (٦٢) وعن تاريخ الروبيين انظر Matthew of Edessa, loc.

انطاكية اللاتينى ، برنار ، الذى استدعى أثاناسيوس لمناقشة المسألة فى بحلس كنسى يعقد فى الكتدرائية اللاتينية . فحاء أثاناسيوس معترضا . ونتيجة لعجز المترجم فهم برنار أن الخلاف يدور حول دَيْن خاص بين الأسقفين ، فأصدر حكمه على أثاناسيوس متهما إيّاه بارتكابه السيمونية (٦٣) ، لأنه لم يغفر للمدين . فاهتاج اثاناسيوس لهذا الحكم ولم يعترف بصحته ولم يفهم معناه ، وأعرب عن احتجاجه بألفاظ فظيّة ، فما كان من البطريق برنار الا أن أمر بجلده . وكان هناك صديق أرثوذوكسى للبطريق أثاناسيوس ، هو الفيلسوف عبد المسيح ، الذى أشار باللجوء إلى روجر أمير انطاكية ، الذى كان بعيدا آنذاك ، للإنتصاف . وغضب روجر على البطريق برنار ووبخه لتدخله فى امر لا يخصه ، وسمح لأثاناسيوس بالرحيل من انطاكية عائدا إلى وطنه الأول ، دير مار يخصه ، وسمح لأثاناسيوس فى اراضى الأراققة الذين منحوه جمايتهم . وأصدر حكما على بار صابون بالطرد من الكنسى ، وأخضع الكنيسة اليعقوبية فى الرها تحت حكم الحرمان الكنسى ، مما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها ، وقد حرموا من حكم الحرمان الكنسى ، عما دفع بالكثير من اليعاقبة واهالى الرها ، وقد حرموا من عمارسة طقوسهم الكنسية ، إلى تغيير مذهبهم والتحول إلى المذهب اللاتينى . وأطاع البعض البطريق . و لم يتحقق السلام طوال اعوام كشيرة ، وحتى بعد موت اثناسيوس (١٤).

وكانت المحامع الأرثوذوكسية في انطاكية والرها مستاءة من الحكم اللاتيني ، على أنه لم يكن هناك ما يغويها مطلقا للتآمر مع المسلمين ، غير حلاف الأرمن واليعاقبة، وانما كانت تتنهد في حسرة تلهفا على عودة بيزنطة . على أن ما كان يوحد بين الأرمن واليعاقبة من اشمئزاز إزاء الأرثوذوكس كان بمثابة كابح لقوتهم.

#### ١١١١م - ١١١٩م : مفاوضات بيزنطة مع الغرب

ومع ذلك ، وبرغم خشية فرنج الرها - بحق - من امكان ظهور خطر حديد فى الشرق ، ظلت بيزنطة العدو الرئيسي فى نظر فرنج انطاكية . ذلك أن الامبراطور الكسيوس لم ينس قط مطالبته بأنطاكية . وكان على استعداد للإعتراف بمملكة لاتينية فى القدس ، فقد اظهر حسن نواياه ببذل فدية سخية لإطلاق أسرى الفرنج لدى

<sup>(</sup>٦٣) (المترجم) السيمونية: شراء أو بيع المناصب الكهنوتية.

Michael the Syrian, III, pp. 193-4, 207-10. (71)

الفاطميين من الرملة عام ١١٠٢م ، وبوحود سفنه في حصار عكا عام ١١١١م الذي لم يكن فعالا . أما الملك بلدوين فكان من ناحيته دائم الكياسة والانضباط في تصرفه حيال الامبراطور ، غير انه رفض ممارسة اى ضغيط على تنكربد لتنفيذ بنود معاهدة ديفو ل(٦٥) . ومنذ ايام الحملية الصليبية عام ١٠١١م ، والعلاقيات الفرنجية البيزنطية تلفها غيوم الربية ، بينما لم تغفر القسطنطينية مطلقا تدخل البابا باسكال نيابة عن بوهمند عام ١١٠٦م. وكان الكسيوس سياسيا لين العربكة بصورة فائقة بحيث لم يدع للإستياء بحالاً في ساسته . وكان خـلال عـامي ١١١١م و١١١٢م يجـري سلسلة مـن المفاوضات مع البابا ، من خلال وسيطه رئيس دير مونت كاسينو . واستمال السلطات الرومانية بأن وعدها بتسوية الخلافت المعلقة بين الكنيستين الرومانية واليونانية ، وذلك لكى تقدم له أو لإبنه تاج الغرب الامبراطورى ، واقترح أن يذهب بنفسه لزيارة روما . وكان البابا باسكال يعاني آنذاك من مصاعب حسيمة مع الإمبراطور هـنرى الخامس، ولذا كان على استعداد لدفع ثمن غال لقاء مساندة بيزنطة ، على أن الحروب التركية واعتلال صحة الكسيوس حالت دون المضى في مشروعه (١٦١). وأسفرت المفاوضات عن لاشع . وفي عام ١١٣م ، قام رئيس اساقفة ميلانو ، بطرس كريسولان ، بزيارة القسطنطينية لمناقشة بعض الأمور الكنسية(٦٧) غير أن حدله اللاهوتي مع اسقف نيقية ، ابوستراسيوس ، لم تساعد على بقاء العلاقات طيبة بين الكنيستين . والراحم أن الكسيوس نفسه لم يأخذ مخططه الايطالي الطموح مأخذا حمادا. وانما كانت للصداقة البابوية قيمتها لديه كوسيلة لكبح الطموحات النورمانديين ولتعزيز سلطته علمي اللاتينيين في الشرق.

وفى ذات الوقت لم يستطع البيزنطيون أن يفعلوا شيئا لاستعادة انطاكية. فقد ظلت معاهدة الإمبراطور مع بوهمند خطابا لا حياة فيه ، و لم يغض عنها تنكريد نظره فحسب ، وانحا أضاف إلى اراضيه المزيد مما اغتصبه من البيزنطيين ، وسار روحر على نفس الدرب الذى سار عليه تنكريد. وكان الكسيوس يعلق الآمال على أن يصبح أمراء طرابلس عملاءه في سوريا، وقدم أموالا تُحفظ في طرابلس لتمويل المشاريع البيزنطية

Anna Comnena, XIV, ii, 12-13, pp. 152-3. (30)

<sup>(</sup>٦٦) انظر .Chalandon, op.cit. pp. 260-3 with full references

Landolph, in Muratori, Ss. R.I. vol. v, p. 487; Chrysolan's speeches in M.P.L. vol. (TV) exxvii, col. 911-19; Eustratius's speeches in Demetracopoulos, *Bibliotheca Ecclesiastica*, vol. 1, p. 15.

الطرابلسية المشتركة . على انه بموت برتراند ، اختار ابنه بونز التعاون مع الأنطاكين ، ولذا قام بوتوميتيس ، السفير البيزنطى فوق العادة لدى الدوبلات اللاتينية ، بالمطالبة باسترداد تلك الأموال ، لكنه لم يحصل عليها الا بعد أن هدد بقطع المؤن التى تصل طرابلس من قبرص ، ثم رأى من حصافة الرأى إعادة الذهب والجواهر الثمينية إلى بونز لأنها كانت ممنوحة لبرتراند شخصيا ، وفى مقابل ذلك اقسم بونيز يمين الولاء للإمبراطور ، وربما كان ذلك هو قسم عدم الإضرار الذى سبق أن أقسمه حده ربحوند . واستخدمت بيزنطة الأموال التى استردتها فى شراء الخيول للجيش البيزنطى من دمشق والرها والجزيرة العربية (١٨).

#### ١١١٢م - ١١١٥: حروب سلجوقية ضد بيزنطة

كان من الواضع عدم امكان اغواء بونز كي يعمل ضد انطاكية ، بينها حال النشاط التركي دون تدخل الامبراطور بصورة مباشرة في سوريا . ومنذ أن مات الملـك غازي انوشتكين الدانشمندي عام ١٠٦م، وقلج أرسلان السلجوقي عام ١١٠٧م، لم يعد في الأناضول عاهل تركى عظيم . وكان بامكان الكسيوس الحفاظ على سلطته شيئا فشيئا في مناطق الأناضول الغربية وبطول الساحل الجنوبي، مسالم ينصرف انتباهم إلى النورمانديين . وآنذاك ، حاول الأمير البارز حسن أمير كبادوكيا الإغارة على الأراضي البيزنطية عام ١١١٠م، وتقدم حتى فيلادلفيا مستهدفا أزمير. وقد عهد الكسيوس مؤخرا إلى إيوستاثيوس فيلوكان ادارة الأراضي الواقعة غربي الأناضول وكلُّفه بتطهير المقاطعة من الأتراك . فتمكن بقواته القليلة من ملاحقة حيش حسن المذى كان منقسما إلى فرق شتى مغيرة هزمها الواحدة تلو الأحرى ، وتقهقر حسن بسرعة ، فباتت سواحل بحر إيجة آمنة من الغارات . على انه في نفس ذلك العام ، أطلق سراح ملكشاه - أكبر أبناء قلج أرسلان - من الأسر الفارسي ، فاتخذ من قونية عاصمة له ، وسرعان ما سيطر على أغلب ميراثه بعدما هزم حسن وضم أراضيه . وأخذ العبرة من مصير أبيه فتحنب التورط في الشرق . لكنه سرعان ما شعر بأن لديه مايكفي من القوة، فانطلق يستعيد الأراضي التي فقدها قلج أرسلان في زمن الحملة الصليبية الأولى. وشرع في الأشهر الأولى من سنة ١١١٢م في الإغارة داخل الامبراطورية متجها إلى فيلادلفيا حيث صدّه القائد البيرنطي حابراس، فتفاوض على هدنة . غير انه أغار مرة

Anna Comnena, xrv, ii, 14, pp. 153-4. (7A)

اخرى عام ١١١٣م ، وسيّر حملة عاجلة انطلقت خلال بيثينا ووصلت أسوار نيقسية ذاتها ، بينما توغل قائده محمد إلى بومامنيوم الأبعد إلى الغرب حيث هزم القائد البيزنطي وأسره ، وأغار قائده الآخر منالوك على أبيدوس الواقعة على الدردنيل ذات الإيرادات الكثيرة من الجمارك ، وهاجم ملكشاه نفسه برحاموم واستولى عليها . وانطلق الامبراطور لملاقاة المغيرين ، لكنه آثر الانتظار والامساك بهم في طريق عودتهم محملين بالأسلاب الكثيرة . وانقـض عليهـم اثنـاء مرورهـم مـن دوريليـوم بـالقرب مـن كويثايوم وظفر بهم تماما واستعاد كل ماكان بحوزتهم من أسلاب وأسرى . وفي عام ١١١٥م ترددت أنباء بأن ملكشاه بعد العدة لمعاودة الإغارة ، فأمضى الكسيوس وقتا طويلا من العام يطوف تلال بيثينيا ، وفي العام التالي ، وبرغم اشتداد مرضه ، قرر أخذ زمام الهجوم بنفسه ، فسار حنوبا باتجاه قونية والتقبي بالجيش التركي بالقرب من فيلوميليوم ، وانتصر مرة اخرى وأحبر ملكشاه على التوقيع على معاهدة سلام تعهد فيها باحترام حدود الامبراطورية التي كانت تسيطر آنذاك على كل الساحل من طرابزون إلى سلوقية في كيليكيا وغرب أنقره الداخلي ، والصحراء المالحة وفيلوميليوم. وفشلت محاولات ملكشاه في معاودة الغزو . وبعد أشهر قليلة خلعه أخوه مسعود عن عرشه وقتله بعد أن تحالف مع الدانشمند . غير أن الأتراك ظلوا متحصنين بصورة راسخة في قلب الأناضول. وباتت بيزنطة عاجزة عن أخذ زمام الهجوم في سوريا. وكان أهم المستفيدين من هذه الحروب الأرمن في حبال طوروس وأمير انطاكية الفرنجي (٦٩).

Anna Comnena, XIV, v-vi, XV, i-ii, iv-vi, pp. 164-72, 187-72, 187-94, 199-213. See (79)

Chalandon, op. cit, pp. 265-71.

# الباب الثاني:

السندروة

# الفصل الأول:

الملك بالدوين الثانى

## الملك بلدوين الثانى

"لا يُعدَّمُ لكَ رَجُلٌ عَن كُرسي إسرَائيلَ" (الملوك الأول ٩ : ٥)

أهمل الملك بلدوين آخر واحبات الملوك . فلم يوص بمن يخلفه على العرش . وانعقد مجلس المملكة على عجل . وبدا لبعض النبلاء أن خروج التاج من بيت آل بولونيا أمر غير وارد . فقد خلف بلدوين الأول أخاه حودفرى ، ومازال هناك أخ ثالث هو إيوستاس ، كونت بولونيا ، أكبر الثلاثة . فأرسل الرسل على عجل بطريق البحر لإبلاغ الكونت بوفاة أخيه والتماس حضوره لتسلم الميراث . بيد أن إيوستاس كان عازفا عن مغادرة بلده الملئ بالمسرات والرحيل إلى الشرق بما فيه من مخاطر ، لكنهم أخبروه أن ذلك واحب ينبغى له القيام به . فانطلق إلى القدس ، لكنه عندما وصل أبوليا قابل رسلا آخرين حاملين الأنباء بأنه قد قضى الأمر ، واستُخلف غيره . ورفض أبوليا قابل رسلا آخرين حاملين الأنباء بأنه قد قضى الأمر ، واستُخلف غيره . ورفض

کار•<sup>(۱)</sup>.

وما حدث في واقع الأمر أن القلة من أعضاء المحلس هي فقط التي أيدت استخلافه. ولقد كان بعيدا ، الأمر الذي يعني بقاء العرش خاليا لأشهر كثيرة . وكان أكثر أعضاء المحلس نفوذا هو حوسلين (اوف كروتناى) أمير الجليل ، الذي طلب منح العرش لبلدوين (اوف لو بورج) ، كونت الرها . و قد اتخذ حبانب الحبذر وهبو يذكُّمر أعضاء المحلس بأنه ليس هناك ما يجعل بلدوين محبوبا لديه هو شخصيا ، إذ سبق أن اتهمه بلدوين بالخيانة زورا وبهتانا ، وأمر بنفيه من أراضيه في الشمال . غير أن بلدوين رحل اقتدار وشجاعة ، وهو ابن عم الملك الراحل ، وهو الوحيد الباقي على قيـد الحيـاة من فرسان الحملة الصليبية الأولى العظام. وفضلا عن ذلك ، كان في تقدير حوسلين أنه إذا غادر بلدوين الرها إلى القدس، فإن أقل ما يفعله لابن عمه الذي كافأه بسلخاء على الإساءة أن يعهد اليه بكونتية الرها . ولقى اقسراح حوسلين تأسيدا من البطريق أرنولف ، وراحا معا يستحثان المحلس على الموافقة . وفي نفس اليوم الـذي شُيّعت فيه حنازة الملك ، وكما لو كان الأمر حسما لمناقشة المحلس ، ظهر بلدوين (اوف لو بورج) فجأة في القدس . وربما سمع بمرض الملك في العام الذي قبله ، ولذا رأى من المناسب القيام بحج الفصح إلى الأراضي المقدسة . واستقبل بمشاعر البهجة ، وانتخب المجلس ملكا بالإجماع . وفي يوم أحد الفصح ، ١٤ ابريل ١١١٤م ، وضع البطريق ارنولف التاج على راسه<sup>(۲)</sup>.

وكان بلدوين الثانى كرحل يختلف عن سلفه اختلافا كبيرا . فبرغم ما كان عليه من وسامة ، بلحيته الطويلة الشقراء ، غابت عنه الهيبة التى كان يتصف بها بلدوين الأول . كان أيسر لقاءً ، أنيسا، مغرما بخفة الظل ، لكنه كان فى ذات الوقت حاد الذهن ، ماكرا ، اقل انفتاحا ، واقل طيشا، وأكثر ضبطا للنفس . كان ذا مقدرة على الإتيان باللفتات الضخمة ، لكنه على الجملة كان وضيعا خاليا من الكرم. وبرغم تعسفه فى الشؤون الكنسية ، كان عظيم الورع ، وكانت ركبتاه متورمتين من كثرة الصلاة . وعلى خلاف بلدوين الأول ، لم يكن هناك ما يعيب حياته الخاصة ، إذ ضرب هو وزوحته مورفيا الأرمينية مثلا رائعا على السعادة الزوحية المثالية ، وهو أمر

<sup>(</sup>١) William of Tyre, XII, 3, pp. 513-16. ولا نعلم على وحه اليقين الترتيبات التي أعدهـا لبولونيـا . وقد ماتت زوحته ، ماري الاسكتلندية عام ١١١٦ م .

Fulcher of Charters, III, i, I, pp. 615-16; Albert of Aix, XII, 30, pp.70710; William of Tyre, XII, 4, p.517.



خريطة رقم (٢) جنوب الشام في القرن الثاني عشر الميلادي

كان نادرا في الشرق الفرنجي (٢).

وكوفئ حوسلين كما توقع بكونتية الرها باعتباره تابعا للملك بلدوين ، تماما كما كان بلدوين نفسه تابعا لبلدوين الأول . كما اعترف كل من روحر امير انطاكية ، وهو صهر الملك ، وبونز أمير طرابس ، بالملك الجديد سيدا أعلى ، إذ كان مقررا أن يبقى الشرق الفرنجى موحدا تحست تاج القدس (1) . وبعد أسبوعين من تتويج بلدوين مات البطريق أرنولف . وكان في خدمته للدولة مخلصا ذا كفاءة إلا انه ، وبرغم براعته التبشيرية ، تورط في عدد ضخم من الفضائح تحول دون احترامه كرجل كنيسة ، ومن المشكوك فيه ما إذا كان بلدوين قد تأسى لمرته . وحرص على أن يُنتخب مكانه قس بيكاردى (٥) هو حورمون البيكويني الذي لا نعرف شيئا عن سابق حياته . وكان اختيارا موفقا ، إذ كان حورمون يشترك مع أرنولف في خصائص عملية تعلوها طبيعة القداسة ، ولقى الإحترام من الكافة . وحاء تعيينه في اعقاب موت البابا باسكال مؤخرا ، وبذا بقيت العلاقات طيبة بين القدس وروما (١).

#### ١١١٩م: غارات في شرق الأردن

لم يكد بلدوين يستقر على العرش حتى سمع الأنباء المشؤومة عن تحالف مصر ودمشق. إذ كان الوزير الفاطمى الأفضل متلهفا على معاقبة بلدوين الأول على ما اقدم عليه من غزو متعجرف لمصر، بينما شعر طغتكين في دمشق بالخطر من تعاظم قوة الفرنج . فسارع بلدوين بارسال سفارة إلى طغتكين الذى ، طلب من الفرنج التخلى عن كافة الأراضى الواقعة شرق نهر الأردن مدفوعا بثقتة من مساعدة مصر. وكان حيش مصرى ضخم قد تجمع خلال الصيف على الحدود متخذا موضعه خارج مدينة اشدود ، ووجهت الدعوة لتغطكين كى يتولى قيادته . واستنفر بلدوين مليشيات انطاكية وطرابلس لتعزيز حنود القلس ، وسار حنوبا لملاقاة العدو . وظل الجيشان يواحهان بعضهما البعض طوال ثلاثة أشهر ، لا يجرؤ أيّ منهما على التحرك ، إذ كان

<sup>(</sup>٣) William of Tyre, x11, 2, pp.512-13. (انظر أعلاه ص ٦٧).

 <sup>(</sup>٤) استدعى بلدوين بعد توليه العرش مباشرة كلا من روحر وبونز لقتـال المصريـين تحـت قيادتـه . (انظـر
أدناه ص.١٤١).

<sup>(</sup>٥) (المترحم) نسبة الى اقليم بيكاردى التاريخي الواقع شمال فرنسا.

Albert of Aix, loc. cit.; William of Tyre, XII, 6, p.519 (7)

كل فرد - كما حاء على لسان المؤرخ فولشر (اوف تشارتر) - يفضل الحياة على الموت . وفي نهاية الأمر تفرق الجنود في كل من الجانين عائدين إلى بلادهم (٧).

وفى تلك الأثناء تأخر رحيل حوسلين . إذ كان وحوده فى الجليل اكثر الحاحا من وحوده شمال البلاد ، حيث يبدو أن الملكة مورفيا كانت ما تزال هناك ، وحيث كان واليران ، لورد البيرة يتولى الحكومة (٨) . وكان على حوسلين الدفاع عن الجليل ، باعتباره أميرها ، من غارات دمشق . وفى الخريف شاركه بلدوين فى غارة على اذرعات فى حوران ، وهى بمثابة مخزن حبوب دمشق . وخرج بورى ، ابن طغتكين ، للاقاتهم ، لكنه هزم لتهوره . وبعد هذه الواقعة حول طغتكين انتباهه إلى الشمال مرة أخرى (١).

وفى ربيع ١١١٩م علم حوسلين بأن قبيلة بدوية غنية ترعى قطعانها شرقى نهر الأردن على نهر اليرموك . فانطلق لينهبها يصحبه اثنان من بارونات الجليل ، هما الأحوان حودفرى ووليم (اوف بور) ، ونحو مائة وعشرون من الخيالة . وانقسمت الجماعة لمحاصرة رحال القبيلة . لكن الأمور سارت مسارا سيئا ، إذ علم رئيس القبيلة والمتزم حانب الحذر ، وضل حوسلين طريقه فى التبلال . وأما حودفرى ووليم فقد سقطا فى كمين أعد لهما، وقُتل حودفرى ووقع أغلب رفاقه فى الأسر . وعاد حوسلين تعيسا إلى طبرية وارسل من يخبر الملك ، الذى سار شمالا وأدخل الخوف فى قلوب البدو فأعادوا الأسرى ودفعوا تعويضا ، وسمح لهم بتمضية الصيف فى سلام (١٠٠) .

وأثناء وحود بلدوين في طبرية للراحة في طريق عودته من هذه الحملة القصيرة ، حاءه الرسل من أنطاكية متوسلين أن يسرع شمالًا مع حيشه ، بغاية ما يستطيعه من سرعة.

ذلك أنه منذ انتصار روجر أمير انطاكية في تل دانيت ، باتت مدينة حلب التعسـة لا حول لها ولا قوة في منع العدوان الفرنجي ، وقد أمضّها أن تضع نفسـها تحـت حماية الملغازي الأرتقي ، وبعد استيلاء روجر على البزاعة عـام ١١١٩م أمسـت محـاصرة مـن

Fulcher of Charters, III, ii, 1-3, pp. 617-19; William of 19 Tyre, XII, 6, pp. 518. (V)

Chron. Anon. Syr., p. 86. (A)

Ibn al-Athir, pp. 315-16. (9)

pp.325-6. Ibid. (1.)

ثلاث جهات . وكانت خسارة البزاعة فوق ما يتحمله المغازى الذى لم يكن مند آذاك ، ولا حليفه الدائم طغتكين صاحب دمشق ، على استعداد للمخاطرة بكامل القوات في معركة ضد الفرنج ، إذ كانا يخشيان سلاطين الشرق السلاحقة ، بل ويحملان لهم مقتا يفوق الخشية . على أن السلطان محمد قد مات في ابريل ١١٨م ، وعاول ومن ثم انطلقت طموحات الحكام وصغار الأمراء في سائر أنحاء امبراطوريته . وحاول ابنه الشاب ووريشه محمود حاهدا توطيد سلطته إلى أن اضطر أخيرا في أغسطس حياة قصيرة في التمتع بمتع الصيد والقنص . وأما سنجر ، الذي كان آخر حكام اسرته على كل الاراضي السلجوقية الشرقية ، فكان مقتدرا بما فيه الكفاية ، غير أن مصالحه تركزت في الشرق ، ولم يشغل نفسه قط بسوريا ، وكذلك كان شأن ابناء عمومته من سلاحقة الروم ، الذين صرفتهم الخلافات فيما بينهم ، وفيما بينهم وبين الدانشمند، والحروب مع بيزنطة ، عن امكان تدخلهم في الشؤون السورية (١١) . الدانشمند، والحروب مع بيزنطة ، عن امكان تدخلهم في الشؤون السورية (١١) . وأخيرا اتيحت الفرصة لأكثر الأمراء المحلين عنادا ، ألا وهو اللغازي ، الذي لم تكن رغبته في القضاء على الدويلات الفرنجية تفوق رغبته في الحصول على حلب لنفسه ، وغيما الزغبة الأولى .

# ١١١٩م : معركة بحر الدم

وخلال ربيع ١١١٩م راح ايلغازى يجول فى املاكه ، يجمع حنود التركمان ، ويرتب لاستجلاب الكتائب من الأكراد ومن القبائل العربية فى الصحراء السورية . ومن باب الشكليات المحضة طلب المساعدة من السلطان محمود و لم يصله رد . ووافق حليفه طغتكين على المحئ من دمشق، ووعد بنو منقذ فى شيزر بأن يشغلوا روحر إلى المحنوب من اراضيه (١٢) . وفى شهر مايو انطلق الجيش الأرتقى الذى قيل أن قوامه بلغ أربعين الف رحل . وتلقى روحر النبأ رابط الجاش، غير أن البطريق برنار حتّه على طلب المساعدة من الملك بلدوين ومن بونز امير طرابلس . وأرسل الملك بلدوين من طبرية من يقول إنه سيحضر بغاية السرعة التى يستطيعها وسيُحضر معه حنود طرابلس،

<sup>(</sup>۱۱) Ibn al-Athir, pp. 318-23. وانظر مقالي "سنجر Sandjur" و "السلاحقة "Seldjuks" في دائسرة المعارف الإسلامية.*Encyclopaedia of Islam* 

Ibn al-Qalanisi, pp. 157-7; Kemal ad-Din, pp. 615-16. (17)

وأنه ينبغى لروحر أن ينتظر متخذا زمام الدفاع . ثم جمع بلدوين حيش القدس وحصّنه بقطعة من الصليب الحقيقي الذي كان تحت رعاية إيفرمار ، رئيس اساقفة قيسارية (١٣).

وفى الوقت الذى أغار فيه بنو منقذ على افاميا ، أرسل ايلغازى فصائل التركمان ناحية الجنوب الغربى كى يصنع اتصالا يصله بهم وبالجيش الصاعد من دمشق . وأغار هو نفسه على اراضى الرها ، لكنه لم يبذل اية محاولة للإغارة على عاصمتها الحصينة . وفى منتصف يونية عبر نهر الفرات عند بالس وتقدم ليضرب معسكره فى قنسرين التى تبعد نحو شمسة عشر ميلا حنوب حلب انتظارا لطغتكين . ولم يكن روحبر على ما يكفى من الصبر ، إذ انه قرر ملاقاة العدو فى الحال ، على الرغب من رسالة الملك، وبرغم التحذير الصارم من البطريق برنارد ، وبرغم كل التجارب السابقة التى خاضها امراء الفرنج . فقاد حيش انطاكية كله يوم ٢٠ يونية ، وكان مؤلفا من سبعمائة من الخيالة وأربعة آلاف من المشاه ، وعبر به الجسر الحديدى ، وضرب معسكره امام حصن تل عفرين الصغير ، الواقع على الحافة الشرقية لسهل سرمدا، حيث توفر الأراضى القاحلة دفاعا طبيعيا حيدا . وبرغم ضآلة حجم قواته بكثير عن قوات العدو ، كان يأمل فى امكان الانتظار لحين وصول بلدوين.

وفى قنسرين ، علم ايلغازى تمام العلم بتحركات روحر كلها، إذ أن عيونه تنكروا فى هيئة تجار وأمعنوا فى فحص معسكر الفرنج ثم أبلغوا ايلغازى بما عليه الجيش الفرنجى من ضآلة العدد . وبرغم أن ايلغازى كان يفضل انتظار وصول طغتكين ، فقد ألح عليه امراؤه التركمان كى يبادر بالهجوم على معسكر الفرنج . وفى يـوم ٢٧ يونية تحرك حزء من حيشه لمهاجمة حصن الأتارب الذى كان فى حوزةالفرنج ، وتوفر الوقت لروحر كى يدفع ببعض رحاله إلى هناك تحت قيادة روبرت (اوف فييه بون)، ثم أقلقه أن يجد العدو على مثل هذه المسافة القريبة ، وبهبوط الظلام أرسل كل مـا كـان لـدى الجيش من أموال إلى حصن أرتاح الواقع على الطريق إلى أنطاكية .

وظل روحر طوال الليل قلقا يترقب أحبار تحركات المسلمين ، وهب الجنود من راحتهم على صوت رحل يسير في نومه ، يجرى في انحاء المعسكر صائحا إن كارثة قد حلّت بهم . وفي فجر يوم ٢٨ يونية اعلن الكشافون للأمير أن المعسكر محاصر . وهبت من الجنوب رياح الخماسين الجافة التي تبعث الوهن في الأبدان ، و لم يكن في المعسكر نفسه سوى القليل من الطعام والماء ، ورأى روحر الإندفاع حلال صفوف العدو أو

Walter the Chancellor, II, I, pp. 100-1. (17)

الهلاك . وكان بطرس رئيس اساقفة افاميا ومن فبل رئيس اسافعه الله مع الحيش، وهو أول أسقف فرنجى في الشرق قيام بجمع الجنود في حسب واحد والقي فيهم موعظة واخذ اعترافاتهم جميعا ، واخذ اعتراف روحر في حيمته . . محه العمران للكثير من آثام بدنه . ثم إن روحر أعلن في ثبات انه ذاهب للصيد إلا أنه أرسل أولا فرقة أحرى من الكشافين وقعت في كمين ، وهرول قليل من أفرادها ممس محوا مس الكمين عائدين إلى المعسكر معلنين أن لا سبيل لاختراق الحصار وقسم روحر الجيش إلى أربعة اقسام وقسم خامس احتياطي ، وعلى الأثر باركهم رئيس الأساقفة مرة احرى وانطلقوا في كامل النظام في هجومهم على الأعداء

على أنه كان هجوما يائسا من بدايته . و لم يكن هناك مهرب من ححافل الخيالة والرماة التركمان . فكان أول من أصيب بالذعر من بين الفرسج ، المشاة المجنديس من السريان والأرمن ، لكن لم يكن هناك ملجأ يهربون اليه ، فتزاهموا فيما بين الفرسان ، وبذأ أعاقوا الجياد ، وتحولت الرياح فجأة شمالا وزاد هبوبها حاملة معها سحب الأتربه تلقى بها في وجوه الفرنج . وفي مستهل المعركة تمكن عدد يقل عن مشة من فرسان الفرنج من اختراق صفوف التركمان ، وانضموا إلى روبرت (اوف فييه بون) الذي كان عائدا من الأثارب للاشتراك في القتال ، ولكن بعد فوات الأواد ، وهربوا جميعا إلى انطاكية . وبعد ذلك بقليل ، تمكن رينالد مازوار وفرسان قليلون من الهرب والوصول إلى مدينة سرمدا الصغيرة في السهل . و لم يبق على قيد الحياة أحد غير هؤلاء من حيش انطاكية . وسقط روجر نفسه قتيلا عند قاعدة صليبه الضخم المرضع بالمجوهرات، وسقط حوله فرسانه عدا القليل الذين كانوا أقل حظا، إذ أخذوا أسرى. وبانتصاف النهار كان حوله غرسانه عدا القليل الذين كانوا أقل حظا، إذ أخذوا أسرى. وبانتصاف النهار كان كل شئ قد انتهى. ويطلق الفرنج على هذه المعركة Ager Sanguinis عر الدم (11)

## ۱۱۱۹ : ایلغازی ضیّع انتصاره

وفي حلب ، التي تبعد مسافة خمسة عشر ميلا ، لبث المسلموں يترقبون الأنباء فـي

William + الذي يورد أكثر الروابات اكتمالا (۱٤) Walter the Chancellor, II, 2-6, pp. 101-11 (۱٤) ورد وصفا of Tyre. II 9-10, pp. 523-6; Fulcher of Charters, III, iii, 24, pp. 621-3 (مصرا يقول فيه ان الكارثة سببها غضب الرب مما اعتاده رو حبر مس رتكاب الزب Edessa. ccxxvi pp 276-7; Michael the Syrian, III, p. 204; Ibn al-Qalanisi, pp. 159 (16) المحالية المحا

قلق . وفي وقت الظهر تقريبا حاءت شائعة بأن نصرا مؤزرا قد تحقى للإسلام ، وفي لحظة الأذان لصلاة العصر شوهد أول المنتصرين وهم يقتربون . ولم يمكث ايلغازى في أرض المعركة الا لتوزيع الغنائم على رحاله، ثم سار إلى سرمدا حيث استسلم له ريسالد مازوار . وتأثر ايلغازى من هيئة رينالد التي بدت رابطة الجنان، فأبقى على حياته . وسحب المنتصرون الأسرى الفرنج وراءهم عير الوادى ، وراح التركمان يعذبونهم ويقتلونهم في حدائق الكروم إلى أن أمر ايلغازى ، الذى كان يفاوض ريسالد في تلك الأثناء ، بالكف عن ذلك، لأنه لم يشا حرمان سكان حلب من مشهد الأسرى . وسيق من تبقى إلى حلب التي دخلها ايلغازى المنتصر وقت الغروب ، وهناك عذّبوا حتى الموت في الشوارع (١٥٠).

وفى الوقت الذى كان ايلغازي يحتفل فيه بانتصاره ، وصلت انطاكية الأنباء المرعبة عن المعركة ، وتوقع الجميع وصول التركمان لمهاجمة المدينة التى خلت ممن يدافع عنها من الجنود . وفى خضم الأزمة تولى البطريق برنارد القيادة . وأول ما كان يخشاه خيانة المسيحيين المحليين الذين ذاقوا من أفعاله بهم الأمريين فباتوا مغتربين بين أهل انطاكية ، فأرسل فى الحال من يجردونهم من السلاح وفرض عليهم أمرا بحظر التحول . ثم قام بتوزيع ما جمعه من سلاح على رحال الدين الفرنج والتحار ووضعهم على الأسوار للمراقبة . وظلوا فى حالة تأهب ليلا ونهارا ، بعدما ارسلوا رسولا إلى الملك بلدوين كى يسرع الخطى (٢٦).

على أن ايلغازى لم يتابع انتصاره . وانما كتب إلى عواهل العالم الاسلامى يخبرهم بنصره ، ورد عليه الخليفة بأن أهداه رداء الشرف ولقب نجم الدين (١٧) . وفى تلك الأثناء سار إلى ارتاح حيث كان أحد الأساقفة قائدا لأحد أبراحها ، فقام بتسليمه إلى ايلغازى مقابل رحيله إلى انطاكية سالما . غير أن رحلا معينايدعى يوسف ، ربما كان من الأرمن، ومسؤولا عن القلعة التى تحوى ثروة روحر ، اقنع ايلغازى بتعاطفه مع المسلمين لولا أن ابنه محتجز فى انطاكية كرهينة . فتأثر ايلغازى بالقصة وعهد إلى يوسف هذا بالمدينة واكتفى بإرسال احد أمرائه للإقامة كممثل له فى المدينة (١٨٥) . وعاد

Kemal ad-Din, loc. cit.; Walter the Chancellor, 11, 7, pp. 111-13. (10)

Walter the Chancellor, II, 8, pp. 114-15. (17)

Ibn al-Athir, p. 332. (YY)

Walter the Chancellor, II, 8, p. 114. (1A)

من ارتاح إلى حلب حيث توالت عليه سلسلة من الاحتفالات إلى أن ساءت صحته وبدأت معاناته . وأرسل حنود التركمان للإغارة على ضواحى انطاكية ونهب ميناء السويدية ، لكن التقارير أفادت وجود حاميات قوية فى المدينة . وهكذا ضيّع المسلمون ما فازوا به من قمار معركة بحر الدم (١٩٩).

ومع ذلك كان الموقف حسيما للفرنج . فقد وصل بلدوين اللاذقية ، وبونـز وراءه على مقربة ، قبل أن يعلم النبأ . فغذ السير ولم يتوقف حتى لمهاجمة معسكر للتركمان بلا حماية بالقرب من الطريق ، ووصل انطاكية دون حادثة في الأيام الأولى من أغسطس . وكان ايلغازي قد أرسل بعض حنوده لاعتراض الجيش المنقذ ، واضطر بونز الذي كان خلف بلدوين بمسيرة يوم إلى تفادي هجومهم ولم يتأخر كثيرا. واستُقبل الملك استقبالا ساراً من اخته الأميرة سيشيليا الأرملة ، ومن البطريق ، ومن كل الناس. وأقيم قداس شكر للرب في كتدرائية القديس بطرس. وبدأ بتطهير الصواحي من المغيرين ، ثم قابل وجهاء المدينة لمناقشة حكومتها في المستقبل . وكان الأمير الشرعي ، بوهمند الثاني ، الذي كان روجر دائم الاعتراف بحقوقه ، صبيا في العاشرة من عمره يعيش مع امه في ابطاليا ، وليس هناك من بقى لتمثيل البيت النورماندي في الشرق ، إذ هلك الفرسان النورمانديون جميعا فسي معركة بحمر الـدم . فتقرر أن يتـولى بلدويـن نفسه، باعتباره السيد الأعلى للشرق الفرنجسي ، حكومة أنطاكية إلى أن يبلغ بوهمند سن الرشد ، وأن يتزوج بوهمند واحدة من بنات الملك . ثم قيام الملك بإعيادة توزييع إقطاعيات الإمارة التي تركتها الكارثة بلا أصحاب. وتقرر، بقدر الإمكان، أن تتزوج المترملات اللاتي سقط أزواحهن في المعركة من فرسان يناسبهن من حيش بلدوين أو من الوافدين الجدد من الغرب . ونجد الأرملتين الأميرتين أرملة تنكريد ، التبي أصبحت كونتيسة طرابلس ، وأرملة روحر ، وقد أصبحتا زوحتين لتابعين حديدين للملك على أراضيهما التي هي بمثابة المهر لكل واحدة منهما . وفي ذات الوقت ، يرجح أن بلدوين أعاد ترتيب إقطاعيات كونتية الرها ، وتقرر رسميــا تعيـين حوســلين ، الذي تبع الملك من فلسطين ، كونت الرها . وبعد أن اطمأن بلدوين لإدارة البلاد ، تقدم موكبا من حفاة الأقدام إلى الكتدرائية، ثم قاد حيشا مؤلفا من نحو سبعمائة فارس وبضعة آلاف من المشاة لملاقاة المسلمين (٢٠).

<sup>(</sup>۱۹) . Usama, ed. Hitti, pp. 148-9; Ibn al-Athir, pp. 332-3 واستنادا الى منا قمرره أسنامة ، فنان ايلغازى اذا ما شرب الحمر يظل يشعر بأنه مخمور مدة عشرين يوما.

<sup>-</sup>Walter the Chancellor, II, 9-10, pp. 115-18; Fulcher of Charters, III, vii, 13, pp. 633 (Y.)

## ١١١٩م : معركة مُحكمة في هاب

والآن انضم طغتكين إلى ايلغازى ، وانطق الزعيمان يسوم ١١ أغسطس للاستيلاء على الحصون الفرنجية الواقعة شرقي نهر العاصى ، بدءا بالأثارب التى استسلمت حاميتها فى الحال مقابل المرور الآمن إلى أنطاكية . وفى اليوم التإلى واصل الأميران الزحف على زردنة التى سبق أن غادرها أميرها ، روبرت المحزوم ، إلى انطاكية ، ومرة احرى استسلمت الحامية فى مقابل الإبقاء على حياة أفرادها ، لكن التركمان قتلوهم فور خروجهم من البوابات . وكان بلدوين يأمل فى انقاذ الأثارب ، لكنه ما أن عير الجسر الحديدى حتى قابل حاميتها . فانطلق جنوبا وسمع بحصار زردنة ، لكنه ارتباب فى أن المسلمين ينرون التحرك جنوبا لتطهير الحصون المحيطة بمعرة النعمان وأفاميا ، فسارع بالانطلاق قُدما وضرب معسكره فى الثالث عشر فى تبل دانيت ، فى نفس مسرح انتصار روجر عام ١١١٥م . وعلم فى الصباح التالى أن زردنة قيد سقطت مراك من الحكمة التقهقر قليلا ناحية انطاكية . وفى تلك الأثناء حاء ايلغازى وفى مأموله مباغتة الفرنج وهم نيام بالقرب من قرية هاب . غير أن بلدوين كان مستعدا . إذ أدلى باعترافه، وألقى رئيس اساقفة قيسارية موعظة فى الجنود ثم رفع الصليب الحقيقى ليباركهم ، واصبح الجيش على استعداد للقتال .

وساد الاضطراب المعركة . إذ ادّعى كل من الجانين الانتصار ، على أن الفرنج هم الذين فازوا فى الواقع . فقد دحر طغتكين بونز امير طرابلس فى ميمنة الفرنج ، لكن حنود طرابلس حافظوا على صفوفهم . وإلى حانبه هاجم روحر المحزوم كتيبة همص وقد عقد العزم على استعادة زردنة ، لكنه وقع فى كمين وبات أسيرا . وصمدت ميسرة الفرنج وقلبه ، وفى اللحظة الحاسمة تمكن بلدوين من رمى الأعداء بجنود حدد ، فاستدار عدد من التركمان وهربوا . على أن أغلب حيش ايلغازى غادر ساحة القتال فى نظام حيد . وعاد ايلغازى وطغتكين باتجاه حلب ومعهما صفوف ضخمة من الأسرى ، واستطاعا أن يخبرا العالم الاسلامى أن النصر كان حليفهما . ومرة احرى الهج سكان حلب مشاهدة بحزرة للمسيحيين بالجملة ، إلى أن أبدى أيلغازى امتعاضه ، لخسارة الفدية التى كانت بمثل هذا المال الكثير بعد أن اوقف القتل ريثما يجرب حواداً

<sup>5;</sup> Orderic Vitalis (XI, 25, vol. IV, p. 245) أوردريك فيتاليس أن سيشيليا ، كونتيسة طرابلس ، كانت تستثمر الفرسان بالإقطاع. واستثمرت أرملة روحر بالاقطاع فرسانا في عام (Rhrich, Regesta, Additamenta, p.9) وربما انتقلت في ذلك الوقت مرعش من سيادة الوها.

حديداً. وسُتل روبرت المحزوم عن ثمن فديته فرد قائلا انها عشرة آلاف قطعة ذهبية ، فأرسله اللغازى إلى طغتكين أملا فى رفع السعر ، لكن طغتكين لم يكن قد روى بعد ظمأه من الدماء . ورغم أن روبرت كان صديقا قديما لطغتكين منذ أيام ١٥١١م ، الأأن هذا الأخير أطاح رأسه بنفسه ، مما تسبب فى امتعاض اللغازى الذى كان يريد مبلغ الفدية تسديدا لرواتب حنده (٢١).

ووصل إلى انطاكية من فر من حيس بونز حاملين معهم أنباء الهزيمة ، لولا أن وصل رسول أرسلته الأميرة سيشيليا ومعه خاتم الملك برهانا على نجاحه . و لم يحاول بلدوين نفسه ملاحقة حيش المسلمين ، وانحا اتجه حنوبا إلى معرة النعمان و إلى الروج التي استولى عليها بنو منقذ . فأخرجهم منها لكنه ابرم معهم معاهدة يعفيهم فيها من دفع الجباية السنوية التي سبق أن طلبها روحر . واسترد ما استولى عليه المسلمون من حصون فيما عدا البيرة والأثارب وزردنة ، ثم رجع بلدوين إلى انطاكية في موكب المنتصرين ، وأرسل الصليب المقدس حنوبا ليصل القدس في الوقت المناسب لعيد ظهور الصليب يوم ١٤ سبتمبر (٢٢) وأمضى هو نفسه الخريف في انطاكية يستكمل ما بدأه قبل المعركة من ترتيبات . وفي ديسمبر عاد إلى القدس تاركا البطريق برنارد لمباشرة حكومة انطاكية نيابة عنه ، بعد أن نصب حوسلين فيي الرها (٢٢) واصطحب معه إلى الجنوب زوجته وبناته الصغيرات اللاتي حضرن من الرها . وفي احتف الات عيد الميلاد في بيت لحم ترجت زوجته مورفيا ملكة (٢٤).

## ١١١٩م : فشل حملة الأراتقة

و لم يجازف ايلغازى بمهاجمة الفرنج مرة اخرى ، إذ كان حيشه يتقلص شيئا فشيئا. فقد حاء حنود التركمان من احل الأسلاب فى المقام الأول ، وبعد معركة تـل دانيت بقوا بلا عمل وقد نال منهم الضجر ورواتبهم تأخر سـدادها ، فشـرعوا فـى العـودة إلى

Walter the Chancellor, II, 10-15, pp. 118-28; William of Tyre, XII, 1112, pp. 527-30; (YV)

Kemal ad-Din, pp. 620-2; Usama, ed.Hitti, pp. 14950.

<sup>(</sup>۲۲) (المترجم) عيد ظهور الصليب Exaltation of the Cross ، عيـد يحتفـل فيـه بذكـرى مـا اشـتُهر مـن ظهور الصليب للامبراطور قسطنطين ، واسترداده فيما بعد من الفـرس.

Walter the Chancellor, II, 16, pp. 129-31; William of Tyre, XII, 12, p. 530. (TT)

Fulcher of Charters, III, vii, 4, p. 635; William of Tyre, XII, 12, p.531 (Y &)

بلادهم ومعهم زعماء العرب من أبناء الجزيرة ، ولم يكن بوسع ايلغازى منعهم من العودة ، إذ سقط هو نفسه مريضا مرة اخرى وظل يتأرجح بين الحياة والموت لأسبوعين ، وعندما برأ من مرضه كانت فرصة إعادة جمع الجيش قد ولت ، فغادر حلب عائدا إلى عاصمته الشرقية في ماردين ، وعاد طغتكين إلى دمشق (٢٥).

وهكذا أخفقت الحملة الأرتقية الضعمة ولم تحقق شيئا ملموسا للمسلمين ، فيما عدا حصون حدودية قليلة وتخفيف الضغط الفرنجى على حلب . بيد أنها كانت نصرا معنويا عظيما للاسلام . ولم يكن صدهم في معركة تل دانيت تعويضا يوازن الإنتصار الرائع في معركة بحر الدم . ولو كان ايلغازى أكثر قدرة ويقظة لفاز بأنطاكية . إذ أن ما حدث من قتل الفرسان النورماندين وأميرهم على رأسهم ، قد شجّع أمراء الجزيرة وشمإلى العراق على تجديد هجماتهم ، ولاسيما وانهم قد تحرروا مما كان سيدهم الأعلى السلحوقى في فارس يمارسه عليهم من وصاية إسمية . وسرعان ما كان مقدّرا أن يظهر رحل أعظم من أيلغازى . وأما الفرنج ، فكانت أسوا نتائج الحملة هي خسارتهم الفادحة من الرحال . فليس من اليسير تعويض من سقطوا في معركة بحر الدم من الفرسان ، والأكثر من المشاه . على أن الفرنج لقنوا الدرس حيدا الآن وهو أن فرنج الشرق ينبغي لهم أن يتعاونوا دائما وأن يعملوا معا متحدين . فقد أنقذ الملك بلدوين أنطاكية بتدخله الفورى ، وتحقق ما أملته ظروف الساعة من استعداد الفرنج كافة لقبول الملك على أنه السيد الأعلى النشط . لقد أحدثت الكارثة رتقا فيما أقامه الفرنج في سوريا.

وبعد أن عاد بلدوين إلى القدس راح يشغل نفسه بإدارة مملكته . فاستخلف على إمارة الجليل وليم (اوف بور) وبقيت الإمارة في أسرته . وفي يناير ٢٠١م استدعى الملك رحال الكنيسة وكبار حائزى الأراضي في المملكة لحضور بجلس عقد في نابلس لمناقشة النهوض بأخلاقيات رعاياه ، وربما كان ذلك محاولة منه لكبح ما كان يميل اليه المستعمرون اللاتينيون في الشرق مما وحدوه من اعتياد التراخي واليسر ، كما كان مهتما في الوقت ذاته برفاهيتهم المادية . إذ انه في ظل بلدوين الأول وحد عدد متزايد من اللاتينين تشجيعا على الاستقرار في القدس ، فبدأ ظهور طبقة بورجوازية لاتينية آخذة في التضحم شيئا فشيئا إلى حانب المحاربين ورجال الدين في المملكة ، والآن حصلت هذه الطبقة البورجوازية على كامل حرية التجارة من وإلى المدينة ، وفي الوقت

Walter of Chancellor, loc. cit.; Ibn al-Qalanisi, p. 161; Kemal ad-Din, pp. 624-5. (70)

ذاته ، ولضمان الامدادات الكاملة من الطعام ، سُمح للمسيحين الوطنيين ، بل للتجار العرب استجلاب الخضروات والحبوب معفاة من الرسوم الجمركية (٢٦).

## ١١١٨ - ١١٢٠ م: بدايات الأنظمة الدينية العسكرية للرهبان الفرسان

كان أهم حدث داخلي في تلك السنوات هو إرساء القواعد لأنظمة دينية عسكرية للرهبان الفرسان . ففي عام ١٠٧٠م قام بعيض المواطنين الأتقياء من مدينة أمالفي بانشاء نُزُل في القدس لإيواء الفقراء من الحجاج ، وقد سمح الحاكم المصرى آنذاك للقنصل الأمالفي باختيار موقع مناسب ، وكُرَّست المنشأة للقديس يوحنا المتصدّق Saint John the Almsgiver ، وهو بطريق الاسكندرية الخيّر في القرن السابع . وكان موظفو النُّرُل من أبناء أمالفي أصلاً ، وكانوا قبد أخذوا على أنفسهم العهود الرهبانية ، ويخضعون لتوحيهات "السيد" الذي كان يخضع بدوره للسلطات البندكتيــة في فلسطين (٢٧) . وفي وقت استيلاء الصليبين على القدس كان "السيد" رحلًا يدعى حيرارد Gerard ، وربما كان من أبناء أمالفي . وقبل بدء حصار القدس نفاه حاكم القدس المسلم من المدينة هو ورفاقه في الدين ، فأفاد الصليبيون من معلوماته القيمة عين الأحوال الداخلية في المدينة . وقد حث الحكومة الفرنجية الجديدة على منح الهبات للمستشفى ، وانضم الكثير من الحجاج إلى موظفيه الذين سرعان ما تحرروا من إطاعة تعليمات البنديكتيين ، وراحوا يجمعون الأموال كي يستقل النظام بنفسه تحت اسم "أصحاب المستشفى" the Hospitallers ، ويدينون بالطاعة للبابا مباشرة . وخلعت عليه المزيد من الأراضى ، وقدم له أغلب كبار رحال الدين في الملكة عشور ايراداتهم . ومات حيرارد حوالي عام ١١٨٨م وخلفه الفرنسي ريموند اوف لو بسوى Raymond of Le Puy، الذي كانت لديه أفكار أكبر. فاستقر رأيه على أنه لا يكفى لنظامه محرد إرشاد الحجاج واستضافتهم ، وإنما ينبغي للنظام أن يحارب كبي تظل طرق الحج مفتوحة . وكان النظام يضم إخوة كانت واحباتهم سلمية محضة ، بيد أن واحباتهم تحولت الآن إلى رعاية مؤسسة من الفرسان الملتزمين بعهود دينية تلزمهم بالبقاء في حالة

Rohricht, Regesta, p. 20; Mansi, Concilia, vol. xxi, pp. 262-6; William of Tyre, xii, xiii, p.531.

<sup>(</sup>۲۷) (المترحم) التسمية مشتقة من اسم الراهب الإيطالي القديس بنديكت (٤٨٠ - ٤٥٥م). وهو مؤسس النظام البنديكتي ويوم احياء ذكراه ١١ يولية. ويسمى أيضا القديس بندكست النورسياني.St Benedict of Nursia

من الفقر الشخصى والعفّة والطاعة ، وتكريس حياتهم لقتال الكفرة . وفى ذات الوقت على وحه التقريب ، وكما لو كان الأمر إعلانا للمركز الأكبر "للمستشفى" ، ودون أن يلحظ أحد ، استُعيض عن اسم القديس "بوحنا" المتصدّق المعلن عنه قديسا راعيا للنظام ، بالحوارى "يوحنا" الرسولى . وتميز فرسان المستشفى بعلامة صليب أبيض يضعونها على أرديتهم الكهنوتية فوق لباسهم الحربي.

وساعد على هذا التحول إنشاء فرسان المعبد في ذات الوقت . وفي واقع الأمر ، فإن فكرة وحود نظام يجمع بين الجانبين الديني والعسكرى ربما تكون قد نبعت في ذهن فارس من مقاطعة شامبانيا يدعى هيو اوف باين Hugh of Payens كان قد حث الملك بلدوين الأول عام ١١١٨م على السماح له بأن يستقر مع بعض رفاقه في حناح القصر الملكي ، المسجد الأقصى سابقا ، في منطقة المعبد . وكشأن فرسان المستشفى ، اتبع فرسان المعبد بادئ الأمر النظام البيديكتي ، غير أنهم وستحوا أنفسهم في الحال تقريبا كنظام مستقل ، بثلاث طبقات : الفرسان ، على أن يجرى في عروقهم جميعا دم النبلاء ؛ وضباط النظام، الآتين جميعا من الطبقة البورجوازية ، وكانوا هم سائسي الحياة الخيول والخدم المشرفين لمحتمع النظام ؛ ورجال الدين ، الذين كانوا القسس الرعاة المسؤولين عن المهام غير العسكرية . وكانت العلامة التي تميز أعضاء المعبد هي صليب الممر يوضع على رداء أبيض بالنسبة للفرسان ، وعلى رداء أسود بالنسبة لضباط النظام . وكان أول واحب أحد عليه القسم لهذا النظام هو الحفاظ على الطريق من الساحل حتى وكان أول واحب أحد عليه القسم لهذا النظام هو الحفاظ على الطريق من الساحل حتى القلس نظيفا من قطاع الطرق ، لكنهم سرعان ما أصبحوا يشتركون في أية جملة حربية تشترك فيها الملكة . وأمضى هيو نفسه الكثير من وقته في أوروبا الغربية يجتد المخدين لنظامه .

ومنح الملك بلدوين النظامين العسكريين كامل مساندته . وكانا مستقلين عن سلطته ولا يدينون بالولاء إلا للبابا . وحتى الإقطاعيات الضخمة التى بدأ يخلعها عليهما هو وأتباعه لم تكن تنطوى على أى التزام بالحرب فى حيش الملك ، غير أن أحيال قد مضت قبل أن يصيب النظامان من الثراء ما يكفيهما لتحدى السلطة الملكية. وفى الوقت ذاته ، كانا يزودان المملكة بما كانت فى حاحة ماسة اليه ، ألا وهو حيش نظامى بجنود مدربين ، مكفول وحوده المستديم . وفى الاقطاعيات الدنيوية ، إذا مات فحأة صاحب الاقطاعية ، فقد يترتب على إنتقال الإقطاعية إلى إمراة أو إلى طفل ، أن يحدث توقف فى إمداد الجنود ويتكرر تورط الملك فى أعمال مضطربة ومصالح محتلة.

الجدد من الغرب كلما احتاج اليهم . لكن الأنظمة العسكرية ، بتنظيمها ذى الكفاءة ، وما لها من فتنة ومهابة تتخلل العالم المسيحي الغربي ، تستطيع أن تضمن إمدادا منتظما من المقاتلين المكرسين ، الذين لن تلهيهم أطماع أو مكاسب شخصية (٢٨).

وفي عام ١١٢٠م عاد بلدوين إلى انطاكية . إذ أن بلاق وإلى ابلغازي علي أثارب، بدأ يغير على الأراضى الانطاكية بينما زحف ايلغازى نفسه على الرها. وصُدّت الغارقان كلاهما، على أن اللغازي اقترب من حوار انطاكية ، فتوترت أعصاب البطريق برنار وارسل إلى القدس ، إلى الملك بلدوين . وفي يونية شرع بلدوين في مسيرته شمالا ، حاملا معه مرة اخرى الصليب الحقيقي ، عما سبب الأسى لكنيسة القلس التي كانت نافرة من أن ترى مثل هذا الأثر الثمين يتعرض لمخاطر الحرب. ورحل البطريق حورموند نفسه مع الجيش ليكون مسؤولا عن هذا الأثر. وعندما وصل بلدوين إلى الشمال وحد أن ايلغازي ، الذي اضعف انصراف حنوده التركمان ، قـد انسحب فعلا ، وشعر المسلمون بالخطر حتى انهم استدعوا طغتكين إلى حلب . واثناء الحملة التي تلت تبادل كل من الطرفين الكر والفر حتى أنهك المسلمون في نهاية الأمر وانسحب طغتكين إلى دمشق ، وعقد ايلغازي هدنة مع بلدويس . وتحدد خط حدود يفصل منطقة نفوذ كل منهما ، فقطع هذا الخط في مكَّان مــا (طاحونـة) إلى نصفـين ، وفي مكان آخر قسم الخط حصنا إلى نصفين ، وهدمت المباني برضاء الطرفين ، واما زردنا التي بقيت حببا اسلاميا فقد حردت من تجهيزاتها العسكرية (٢٩) . وفي وقت مبكر من الربيع التإلى عاد بلدوين إلى القدس بعد أن فاز بنصر معنوى لم تسفك فيه الدماء . وكان مطلوبا في الجنوب ، إذ اعتقد طغتكين أنه في كامل انشغاله في الشمال ، فأغار بغارات مكَّنفة في الجليل . وفي شهر يولية ١٢١١م ، انتقم بلدوين بعبوره نهر الأردن وانتهب الجولان ، واحتل حصنا ثم دمّره ، وكان طغتكن قمد بنماه فمي

<sup>(</sup>۲۸) عن الأنظمة العسكرية انظر (William of Tyre, XII, 7, pp. 520-1) (فرسان المعبد) و,4) (۲۸) Delaville Le فرسان المستشفى). وللاطلاع على مقالات عصرية حيدة انظر (pp. 822-3) pp. 822-3) Roulx, Les Hospitaliers en Terre Sainte; Curzon, La Règle du Temple; Melville, La ويورد ميخائيل السورى مقالا كاملا عن فرسان المعبد وسميهم (الإخوة La Monte, Feudal Monarchy, pp. 217-25.

Fulcher of Charters, III, ix, 1-7, pp. 638-42; Walter the Chancellor, II. 16, p.131; (۲۹)
-Matthew of Edessa, ccxxx, pp. 302-3; Michael the Syrian, III, pp. 205-6; Kemal ad
الم Grosset ويتبع المؤرخ، Din, p/627; Ibn al-Qalanisi, p. 162; Grousset, op.cit. I, p.574,
الذي كان آنذاك في حملة ابعد
الله الشمال (ابن القلانيسي، المرجع السابق).

حيراس " وهي نلك الأثناء كان حوسلين يجني ثمار غزوة ناحجة في أراضي ايلغسازي في الحريرة("")

#### ١١٢١م الحملة الصليبية الجورجية

ظهر خلال صيف ١١٢١م ظهر عامل حديد ترك بصماته على السياسيات الشرقية على مسافة بعيدة إلى الشمال ، عند سفوح الجبال القوقازية ، فرض ملوك حورجيا (الكرج) البحراتيون سلطانهم على الشموب المسيحية التي كانت ما تزال مستقلة عن السيادة الإسلامية ، ووسع الملك داود الثاني سلطته إلى حنوب وادى السرّس حيث أصبح في نزاع مع الأمير السلجوقي طغرل ، أمير أرَّان . وبعد هزيمة طغرل من قوات داود ، وحَّه طغرل الدعوة إلى ايلغازى كى يشترك معه فـى حـرب مقدسـة ضـد الملك المسيحي قليل الأدب. وكانت الحملة التي تلت بمثابة كارثة للمسلمين، وفي اغسطس ٢١١١م ، كاد الجورجيون أن يجتثوا شأفة الجيش المتحد بين طغرل وايلغسازي ، وبحا اللغازي نفسه بشق الأنفس وهو يهرب عائدا إلى ماردين . وتمكن الملك داود م ترسيخ دعائم ملكه في العاصمة الجورجية القديمة تفليس ، وبحلول عام ١١٢٤م استولى على شمال أرمينيا والحاضرة آنى ، وهمي موطن اسرته القديم . ومنذ آنذاك والعالم المتركي كلمه يدرك إدراك اليائس للخطير الماثل عليه من حورجيا بموقعها الاستراتيجي الرائع بل أن هذا الخطر لم تخف حدث بموت داود الشاني عمام ١١٢٥م (٢٦)، إذ ورث حلفاؤه شدته وكانت شجاعتهم، التي أبقت المسلمين في حالة عصبية دائمة إزاء حبهتهم الشمالية ، ذات قيمة عظيمة للفرنج على الرغم مما يبدو من عدم وحود اتصال مباشر بين القوتس المسيحيتين ، إذ كان الجورحسيون مرتبطين ببيزنطة بروابط الدين والتقاليد ، ولا شعور بالود لديبهم نحو الفرنج ، فضلا عن أن ما لقيته مؤسساتهم في القدس من برود المعاملة لم تكن لتُدخل السرور على مثل هذا

Fulcher of Charters, III, x .1-6, pp.643-6 (7)

Ibn al-Qalanisi, op. cii p. 163; Kemal ad-Din pp. 623-6 (\*\*)

Georgian Chronicle (in Georgian), pp. 209-10 215. Matthew of Edessa ccxxxi-n را المرابع و در ال

الشعب المتكبر(٢٢).

ومع ذلك ، وحد بلدوین أن مصیر ایلغازي بات تحت رحمة الجورحیین ، وفی ذلك فرصة لم یدعها تفلت منه . ذلك أن ایلغازی عین ابنه سلیمان مؤخرا والیا علی حلب ، لكن هذا الابن الطائش انتهز هزیمة والده واعلن استقلاله ، ولما وحد نفسه عاجزاً عن التصدی للهجوم الذی شنه علیه بلدوین علی الفور، تصالح مع الفرنج متنازلا لهم عن زردنه وأتارب ، وهما غمرة انتصار أبیه ایلغازی . فسارع ایلغازی إلی معاقبة ولده العاق، ولكنه ارتأی من الحكمة تأیید المعاهدة مع بلدویس ، الذی عاد إلی القلس وقد نال منه السرور بحصاد ذلك العام (۲۲).

وفي وقت مبكر من عام ١١٢٧م ، خلع بوننز ، كونت طرابلس ، فجأة ولاءه للملك . ولسنا نعرف سبب هذا العصيان ، فيصعب أن نفهم ما هي المساعدة التي كان ينظرها لكي يحتفظ بولائه للملك . وقد حنق بلدوين واستدعي أتباعه على الفور للحضور ومعاقبة العاصي . وسار الجيش الملكي من عكا، وباقترابه من بونز استسلم وغفر له (٢٥٠) . بيد أن استسلامه كان مؤقتا ، إذ أن ايلغازي كان على شفا الحرب مرة أخرى بعد أن حرضه ابن أحيه بلك ، الذي كان أميرا على سروج والآن حاكم خانزيت . وعندما علم بلدوين بتلك الأنباء رفض أن تصديقها، فقد وقع معاهدة مع المغازي وهو يعتقد أن السيد المهذب - ويستخدم المؤرخ العربي كلمة "شيخ" - يحافظ على كلمته، لكن ايلغازي لم يكن سيدا مهذبا ، وقد وعده طغتكين بالمساعدة . فحاصر زردنا التي سبق أن أعاد الفرنج تشييدها ، وكان قد استولي على حزء من فحاصر زردنا التي سبق أن أعاد الفرنج تشييدها ، وكان قد استولي على حزء من التحصينات عندما اقترب بلدوين . وتلي ذلك حملة بدون معركة ، إذ لم يشأ بلدوين أن يستدرج إلى كمين بما اعتاده الترك من التظاهر بالهرب كخدعة عسكرية . ومرة انحرى، كان المسلمون هم أول من سأم الكر والفر ، فعادوا إلى بلدهم . وأرسل اخرىن الصليب الحقيقي إلى القدس وهو مرتاح البسال ، وذهب هو نفسه إلى بلدوين الصليب الحقيقي إلى القدس وهو مرتاح البسال ، وذهب هو نفسه إلى بلدوين الصليب الحقيقي إلى القدس وهو مرتاح البسال ، وذهب هو نفسه إلى بلدوين الصليب الحقيقي إلى القدس وهو مرتاح البسال ، وذهب هو نفسه إلى

Georgian Chronicle, pp. 222-3 and Brosset, انظر القدس الجورجية في القدس القدس الخورجية في Rey, Les و ترد ملاحظات موجزة في Additions et Eclaircissements, x, pp. 197-205. ومن الجائز ان يكون التهديد الجورجي المستمر للأراتقة والسلاحقة في بيرسارمينيا، قد ساعد بصورة غير مباشرة في تعاظم قوة زنكي.

Kemal ad-Din, p.629, Ibn al-Athir, pp. 340-50. (T1)

of Charters, III, xi, pp.647-8; William of Tyre, XII, 17, pp. 536-7. (To)

انطاکیهٔ <sup>(۳۱)</sup>.

# ١١٢٢م : الكونت جوسلين يقع أسيراً

قبل وصول الصليب الحقيقى إلى القدس ، وصلت من الرها أنباء سيئة . ففى ١٣ سبتمبر ١٦٢ م، كان الكونت حوسلين وواليران أمير البيرة على حواديهما مع قوة صغيرة من الفرسان بالقرب من سروج عندما وحدوا انفسهم فحأة امام حيش بلك . فهاجموا الجيش ، لكن الأمطار الغزيرة أحالت السهل إلى بحيرة من الطمى ، فانزلقت الجياد وتعثرت ، و لم يجد التركمان حفيفو التسليح صعوبة فى الاحاطة بالفرنج . وأسر حوسلين وواليران وستون من رفاقهما . وعلى الفور عرض بلك اطلاق سراحهم مقابل التخلى عن الرها . وبرفض حوسلين الاستماع إلى هذه الشروط ، اقتاد بلك الأسرى إلى قلعته فى خرتبرت (٢٧).

و لم يكن لأسر حوسلين كبير أثر و القوة البشرية للدويلات الصليبية . فنجد في الشهر التإلى فرسان الرها يغيرون بنجاح على الأراضى الاسلامية . غير أنه كان لطمة للمهابة الفرنجية أحبرت بلدوين على أن يضيف إلى مشاغله عملا آخر بأن تولى مرة اخرى إدارة الرها . ولحسن الحظ مات ايلغازى في شهر نوفمبر في مياف ارقين ، وقسم أبناؤه وأبناء اخوته الميراث الأرتقى . فكانت ميافارقين من نصيب سليمان أكبر أبنائه ، وحصل أصغر ابنائه تمرتاش على ماردين ، أمّا بلك فقد زاد من املاكه في الشمال وأخذ حران في الجنوب ، وذهبت حلب إلى ابن اخيه بدر الدولة سليمان (٢٨).

وكان المسلمون قد استردوا انسارب مؤخرا، وفي إبريل من العام التولى استغل بلدوين ما ساد من اضطراب وحاول احبار حاكم حلب الجديد الضعيف على تسليمها إلى الأبد . وبعد أن استعاد الملك مدينة البيرة شرع في الرحلة إلى الرها كي يرتب

<sup>-</sup>Fulcher of Charters, III, xi, 3-7, pp. 648-51; Kemal ad-Din, pp. 632-3; Ibn al (T3)

Qalanisi, p.166.

Fulcher of Charters, III, xii, I, pp. 651-2; Matthew of Edessa, ccxxxiv, pp. 306-7; (۳۷) دیقول تاریخ سوریا الجمهول آن حوسلین (Kemal ad-Din, p. 634; Anon. Chron. Syr. p. 90, کان یحضر زوجته الی البیت ، أخت روجر . ولکن لا توجد اشارة عن اعتقالها، وحیث آن روجر قد وهب اخته الحبات ، فلا بد وان یکون الزواج قد حدث قبل موت روجر.

Ibn al-Qalanisi, p. 166; Ibn Hamdun, p. 516; Kemal ad-Din, pp. 6324; Matthew of (٣٨) (٣٨) Edessa, loc. cit.

حكومتها. فوضع حيوفرى الراهب ، وهو لورد مرعش، على رأس ادارتها ، شم مضى مع قوة صغيرة باتجاه الشمال الشرقى كى يستطلع الموضع الذى أسر فيه حوسلين . وفى ١٨ ابريل ضرب معسكره على مسافة غير بعيدة من كركر على نهر الفرات . وبينما كان يتهيأ للاستمتاع برياضة الصباح مع صقره ، غافلاً عن اقترابه من التركمان، انقض بلك على المعسكر. وقتل أغلب الجيش، وأسر الملك نفسه ، وعومل باحترام وأرسل تحت الحراسة لينضم إلى حوسلين في قلعة خرتبرت (٢٩).

## ١٢٣ ام : بلدوين وجوسلين يحاولان الهرب من الأسر

ومرة أحرى اجتمع بلدوين وجوسلين في الأسر . لكن الأمر هذه المرة أخطر مما كان عليه عام ١٠٤٤م ، إذ أن بلدوين الآن هو الملك ، أي بؤرة الهيكل الفرنجي كله . وقد برهنت مقدرته الإدارية على بقاء الهيكل قائما ، إذ واصل حيوفرى الراهب تدبير حكومة الرها ، وعندما وصلت الانباء أنطاكية ، عاد البطريق برنارد فجعل من نفسه السلطة المسؤولة مرة أخرى . وفي القدس ، أشيع أولا أن الملك قُتل ، فقام البطريق جورموند باستدعاء مجلس المملكة للانعقاد في عكا . وعندما حان وقت انعقاده انجلت حقيقة وقوعه في الأسر . وانتخب المجلس أيوستاس حارنييه ، لورد قيسارية وصيدا، كي يعمل نائبا ووكيلا عن المملكة إلى حين تخليص الملك . وسارت الحياة الادارية في الأراضي الثلاث دونما عائق (١٤٠٠).

واكتسب الأمير بلك مكانة علية ، غير انه لم يستغلها في توحيه ضربة قاضية إلى الفرنج، وانما استخدمها في ترسيخ نفسه في حلب . وكان ذلك عملا أصعب مما كان يتوقع لأنه لم يكن عبوبا هناك . وأصبح سيدها في يونية ، ثم هاحم الممتلكات الفرنجية الواقعة أكثر إلى الجنوب ، وما أن استولى على البارة في شهر اغسطس حتى اضطر إلى التوجه شمالا مرة أخرى إثر أنباء حاءته من خرتبرت (١١).

Fulcher of Charters, III, xvi, I, pp. 658-9; William of Tyre, XII, II, p. 537; Orderic (79) Vitalis, XI, 26, vol. IV, p. 247; Matthew of Edessa, ccxxv, pp. 307-8; Ibn al-Qalanisi, p. 167; Ibn al-Athir, p. 352.

Fulcher of Chartres, III, xvi, 1-3, pp. 659-61; William of Tyre, XII, 17, p. 538. (\$.)

<sup>(</sup>٤١) . Keman ad-Din, pp. 636-7; Ibn al-Qalanisi, pp. 167-8. وللاطلاع على مختلف ما كُتب عن استيلاء بلك على حلب انظر .Cahen, op.cit. p. 296 n.35

ذلك أن حوسلين كان محبوبا دائما من الأرمن . وبعد وصوله إلى الشرق سرعان ما حذا حذو بلدوين الأول وبلدوين الثاني وتزوج من فتاة أرمينيــة هــي اخــت ثـوروس الروبيني، ولم تكن أرثوذوكسية المولد - مثل ملكتي القدس - ولكنها كانت من أتباع الكنيسة الأرمينية المستقلة ، ومن ثم كمان أغلب أبناء بلدهما يتعماطفون معهما تعاطفاً عظيما . وقد ماتت الآن ، وتزوج حوسلين مرة اخرى ، على أن علاقته الحميمة بالارمن استمرت ، ولم يُظهر لهم قبط ما أظهره سلفه بلدوين الثاني من قسوة . وكانت قلعة خرتبرت واقعة في الاراضي الأرمينية ، ووافق فلاح أرمينسي على توصيل رسالة إلى أصدقاء حوسلين الأرمن . وجاء خمسون منهم متنكرين إلى قلعــة خرتــبرت ، وحصلوا على اذن الدخول كي يعرضوا على الحاكم مظلمة لهمم باعتبارهم من رهبان وتجار المنطقة . وما أن دخلوا القلعة حتى أخرجوا أسلحتهم من طيات أرديتهم وتكاثروا على رحال الحامية . ووحد بلدوين وحوسلين فجأة أنهما اصبحا سيدين في سجنهما . وبعد تشاور وحيز تقرر أن يغادر حوسلين القلعة ويطلب العون قبل أن يأتي الجيش الأرتقى، بينما يحاول بلدوين الحفاظ على القلعة . وتسلل حوسلين مع ثلاثة مسن رفاقه الارمن ، وبعدما أفلح في التسلل خلال القوات التركية المتجمعة ، أرسل أحد رجاله عائدا ليطمئن الملك . وانطلق هو نفسه خلال ارض العدو الخطرة ، يختبع نهارا ويتخبط ليلا في ضجر على قدميه . واخميرا وصل الهاربون إلى نهر الفرات ، ولكن حوسلين لا يعرف السباحة ، بيد أنه كان يحمل معه قربتين من قرب النبيـذ كـان يحمـل فيهما الماء ، فنفخ فيهما من فمه واستخدمهما كطرافتين ، وتمكن رفيقاه ، وهما من السباحين الأقوياء ، من دفعه عبر النهر فسي الظلام . وفيي الينوم التبالي وجدهما أحمد الفلاحين الذي تعرف على الكونت ورحب به مبتهجا ، إذ سبق وأن أعطاه حوسلين حيث كشف عن نفسه لزوجته وللبلاط . و لم يتوقـف هنـاك وإنمـا أسـرع إلى أنطاكيـة لجمع الجنود لانقاذ الملك. لكن حيش أنطاكية كان صغيرا، وكان البطريق برنارد عصبيا. وبناء على اقتراحه أسرع حوسلين على حواد يسابق الربيح إلى القبدس. وكمان أول ما فعله أن قدم قيوده قربانا على مذبح كالفارى (موضع صلب المسيح). ثم استدعى بحلس الفرسان وقبص عليهم قصته. وتحمس البطريق حورمون والوكيل ايوستاس في جمع الجنود الذين انطلقوا تحت قيادة البطريق حورمون والصليب الحقيقيي في المقدمة، باتجاه تل بشير. على أنهم بوصولهم هناك سمعوا انهم قد وصلوا بعـد فـوات الأوان.

ذلك أن بلك ، الذى سمع بأنباء الشورة فى خرتبرت، صعد بجيشه من الجنوب بسرعة أذهلت معاصريه . ولدى وصوله عرض على بلدوين مرورا مأمونا إلى بلده لقاء تسليم القلعة . ورفض بلدوين إما لعدم ثقته فى الأمير أو لأنه لم يشأ التخلى عن رفاقه. على أن القلعة كانت أقل مناعة مما كان يظن، إذ سرعان ما نسف مهندسو بلك حدارا اقتحمه الجيش الأرتقي . ولم يظهر بلك الآن أي رحمة ، خاصة بوجود حريمه فى القلعة وقد انتهكت حرمتهن . وحى بكل من كان يدافع عن القلعة ، فرنجى أو أرمينى وكل امراة ساعدتهم – والراجع أن كانت هناك إماء من الأرمينيات فى الحريم – والقى بهم من فوق أسوار القلعة ليلقوا حتفهم . ولم يسلم سوى الملك وابن أخ له ، وواليرين . فاقتيدوا إلى قلعة حرّان حيث المزيد من الأمان (٢٠).

# ١١٢٤م : مـوت بَلَكُ

ولم يجازف حوسلين بالهجوم على حرّان . وبعد أن استغل حيشه في غارة ناجحة في حوار حلب، تخلى عنها وعاد إلى تل بشير . وكان بلك عاجزا بنفس القدر عن الافادة من الموقف . فلا يستطيع واليه على حلب إلا أن يرد على الفرنج بتحويل كنائس حلب إلى مساحد ، مما أثار ثائرة المسيحيين المحليين ، لكنهم لم يلحقوا ضررا قط باللاتين. وجاء بلك بنفسه إلى حلب لاعداد العدة لحملة حديدة . غير أنه في أوائل 1173 م تمرد عليه أمير منبح ، لكن تمرتاش الأرتقى اعتقله وسحق التمرد بناء على تعليمات بلك ، على أن شقيق المتمرد ، ويدعى عيسى ، كان يحتل القلعة واستنجد بجوسلين . ولقى بلك حيش حوسلين وهزمه ، وقتل حيوفرى الراهب ، ثم انطلق إلى منبح ، وهو متلهف على حفظ النظام هناك ، بعدما تسلم استدعاءً عاجلا من الجنوب، من عكا . غير أن سهما طائشا أصابه من قلعة منبج أنهى حياته يوم 7 مايو . ومات

Fulcher of Chartres, III, xxiii-xxvi, 6, pp. 676-93; Orderic Vitalis, xI, 26, vol. pp. (٤٢). ويضيف ان السحناء أرسلوا الى فارس لكنهم اطلق سراحهم لاحقا ،248-10. William of Tyre, XII, 18-20, لحقا براحهم اطلق سراحهم المحقا ،253-41; Matthew of Edessa, ccxxxvi, pp. 308-10: Ibn al-Qalanisi, p. 169; (لدسوء الحظ توحد فجوة في نص ابن القلانيسي ,pp. 637; Michael the Syrian, III ، القلانيسي ,pp. 637; Michael the Syrian, III ، ويقول لنا ابن اخت بلدوين هو أخو Manasses of Hierges ، ابن اخته هو ديرنا (انظر ادناه ص ٢٣٣). ويقول لنا ميخائيل، الذي يسميه بار نول (Arnulf?) انه كان ابن احدى الأحوات . ويبدو ان اخت بلدوين الاخرى ، ماهالدا ، سيدة فيترى ، كان لديها ابنا واحدا ، تزوج ابنية عم له وريثة وتولى امارة William of Tyre XII, I, pp. 511-12, ! Rethel

وهو يتمتم قائلاً إن موته بمثابة ضربة مميته لكفاح الإسلام . وكنان على حق، إذ كنان هو الموسي الله الذي الله الذين الله الذين الموسي الفادة الأتراك الذين حابههم الفرنسج ، المذى الطهر اقصى درحات النشاط والحكمة . ولم تستمر قوة الأراتقة طويلا بعده (<sup>(17)</sup>.

وفى مملكة القلس نفسها لم يترتب على غياب بلدون فى الأسر أي أثر ضار ، وإنما أغوت المصريين بغزو البلاد مرة اخرى . وفى مايو ١١٢٣م تحرك حيش مصرى كبير خارجا من عسقلان إلى يافا. وعلى الفور قاد ايوستاس حاربيه حيش القلس للتصدى له ، وذهب معه الصليب الحقيقى ، بينما سار مواطنو القلس المسيحيون وهم حفاة الاقدام فى مواكب زيّاحية إلى الكنائس . وكانت حوانب الاحتياط المتصفة بالورع هذه مطلوبة ، إذ عندما واحه الفرنج المصريين عند يبنه يوم ٢٩ مايو ، استدار المصريون هاربين برغم تفرقهم العددى ، تاركين معسكرهم نهبا للمسيحيين (أثاني وكان ذلك آخر المجازات ايوستاس الذى مات يوم ١٥ مايو . وحريا على العادة السائدة فى المملكة ، اتخذت أرملته من فورها، وهى ايما ابنة أخت البطريق أرنولف الغنية ، زوحا آخر هو كونت يافا ، هيو (اوف لو بواسيه) ، كى لا تحرم أرضها من مستأجر نشط . وأمر على المملكة بنقل منصب وكيل المملكة (كونستابل) إلى وليم (اوف بور) أمير الجليل (ثانه).

### ١١٢٣ م : وصول أسطول بندقسي إلى عكا

فى عام ١١١٩م، وبعد معركة بحرالدم مباشرة ، كتب الملك بلدوين إلى جمهورية البندقية ملتمسا مساعدتها، فبرغم أن المصريين لا يمثلون خطراً حسيماً على البر ، إلا أن اسطولهم ما يزال يسيطر على غرب فلسطين . وقد عرض على البندقية فى المقابل مزايا بحارية ، وعزز البابا هذا الطلب ، وقرر الدوج (رئيس قضاة البندقية)، دومينيوكو ميشيلى ، تلبية هذا الالتماس . ومرت حوإلى ثلاث سنوات قبل أن تجهز حملة البندقية .

Fulcher of Chartres, III, xxxi, 1-10, pp. 721-7; Orderic Vitalis, XI, 26, vol. IV, p. (٤٣) 260; William of Tyre, XIII, II, pp. 570-1; Matthew of Edessa, ccxl, pp. 311-12; -Kernal ad-Din, pp. 641-2; Usama, ed. Hitti, pp. 63, 76, 130; Ibn al-Qalanisi, pp. 168 و لا يذكر ابن القلانيسي موت بلك).

Fulcher of Chartres, III, xvi, 3-xix, I, pp. 661-8; William of Tyre, XII, I, pp. 543-5. (£ £)

<sup>(</sup>٤٥) Fulcher of Chartres, III, xxii, pp. 674-5; William of Tyre, loc. cit. وبالنسبة لمهيو (اوف بواتيه) انظر ادناه ص ١٩١١ . تزوج ايما قبل ابريل ١١٢٤م .(Rohrich, Regesta, p.25)

وفى ٨ اغسطس ١٩٢١م، أبحر من فينيسيا ما يزيد كثيرا على مئة سفينة حربية تحمل الرحال والخيول وأدوات الحصار . على أن هذا الاسطول لم يبحر مباشرة إلى فلسطين الإمتاارت فينيسيا مؤخرا مع بيزنطة بسبب محاولة من الامبراطور حون كومنينوس لتقليل مزاياها التجارية ؟ ولذا توقف البنادقة لمهاجمة حزيرة كورفو البيزنطية. وطوال نحو ستة اشهر من شتاء ١٩٢٦ - ١٩٢٩م، ضرب الدوج حصارا عقيما على مدينة كورفو . وفى نهاية ابريل ، حاءتهم سفينة مبحرة على عجل من فلسطين لتخبر البنادقة بكارثة الملك . فرفع الدوج الحصار على مضض ، واخد معه اسطوله الذى لا يقهر شرقا ، ولم يكن يوقفه الا مهاجمة اية سفينة بيزنطية تقابله . ووصل ميناء عكا فى نهاية مايو وسمع أن أسطولا مصريا يبحر فى شواطئ عسقلان . فأبحر حنوبا لمقابلته ، وأرسل فى المقدمة سفنه ذات أسلحة خفيفة كى يوقع الأسطول المصرى فى كمين . ووقع المصريون فى الفخ ، إذ ظنوا أنهم سيحصلون على نصر يسير فأبحروا خارج الميناء ، ليحدوا انفسهم وقد حوصروا بين أسطولين للبنادقة يفرقانهم عدداً ، ولم تفلت بالكاد من الكارثة أيه سفينة مصرية ، فالبعض غرق ، والبعض الآخر استولى عليه البنادقة ، ثم استولوا فى طريق عودتهم على اسطول تجارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملوءة عن استولوا فى طريق عودتهم على اسطول تجارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملوءة عن استولوا فى طريق عودتهم على اسطول تجارى قابلهم يتألف من عشر سفن مملوءة عن استولى أبدا تعاظم نصرهم.

وكان وجود الاسطول البندقى فرصة ثمينة ينبغي انتهازها. ودارت مناقشة حول ما إذا كان يتعين استغلال الاسطول فى الاستيلاء على عسقلان أو صور ، وهما القلعتان الاسلاميتان الباقيتان على الساحل . وأيد نبلاء يهودا مهاجمة عسقلان ، وأيد نبلاء الجليل مهاجمة صور وأخيرا قرر البنادقة مهاجمة صور ؛ إذ أن ميناءها هو الأفضل على طول الساحل ، وهو الآن ميناء الأراضى الدمشقية الغنية ، وهو مركز تجارى أكثر أهمية بكثير من عسقلان ، ففيه مكان رسو مفتوح للسفن ، ومن حوله البلاد الداخلية الفقيرة . على أنهم أصروا على الثمن الذى يطلبونه . وتطاولت المفاوضات حول الشروط طوال الخريف . وفي عيد الميلاد من عام ١١٢٣م ، استمتع القادة البنادقة بما اغدقه الصليبيون عليهم من متع القدس ، وحضروا الصلوات في بيت لحم . وفي وقت مبكر من السنة الجديدة تم توقيع معاهدة في عكا بين ممثلي جمهورية البندقية من ناحية ، وبين البطريق حورمون ، والوكيل وليم والمستشار باحان باسم الملك الأسير، من ناحية احرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة ، وحمامات و بحبزا ، معفاة احرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة ، وحمامات و بحبزا ، معفاة احرى . وتقضى المعاهدة بأن يتسلم البنادقة شارعا بكنيسة ، وحمامات و بحبزا ، معفاة

Fulcher of Chartres, III, xx, 1-8, pp. 669-72; William of Tyre, xII, 23, pp. 546-7; (£7)

Historia Ducum Veneticorum, M. G. H. Ss. vol. xiv, p. 73

جميعا من كل الإلتزامات المألوفة ، وذلك في كل مدينة من مدن المملكة . ولهم مطلق الحرية في استخدام الأوزان والمقايس الخاصة بهم في كافة تعاملاتهم ، وليس فقط فيما بينهم ، وأن يعفوا من كافة المكوس والرسوم الجمركية في سائر انحاء المملكة . ولهم أن يتسلموا بيوتا اضافية من عكا ، وثلث كل من صور وعسقلان إذا ساعدوا في الاستيلاء عليهما. وفضلا عن كل ذلك، يُدفع لهم مبلغ سنوى مقداره ثلاثمائة بيزانت عربي (ساراساني) يضاف إلى العوائد الملكية في عكا. وفي المقابل وافقوا على استمرارهم المعتاد في تسديد ثلث أحور سفر الحجاج للخزانة الملكية. بل طالب البنادقة بأنه لا ينبغي للمملكة أن تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الرعايا الآخرين دون موافقة البنادقة. وأقسم البطريق حورمون على الإنجيل بأن الملك بلدوين سوف يؤيد المعاهدة عندما يطلق سراحه، وهو ما حدث في الواقع بعد سنتين ، رغم أن بلدوين رفض قبول الشرط الأخير، الذي يعني أن تصبح تجارة المملكة كلها خاضعة لمصالح البندقية (٢٤٠). وبعد توقيع المعاهدة تحرك الجيش الفرنجي أعلى الساحل إلى صور ، وأبحر الاسطول البندقي في خط مواز له. وبدأ حصار صور يوم ١٥ فبراير ١١٢٤ المراد).

### ۱۱۲٤ م : حصار صور

كانت صور ما تزال تابعة للخلافة الفاطمية . وكان مواطنوها في عام ١١١٢م قد صُدموا من ضآلة المساعدة التي تلقوها من مصر أثناء حصار المدينة في العام الذي قبله ١١١١م ، مما دفعهم إلى السماح لطغتكين بأن يولّي عليها واليا من عنده ، فأرسل واحدا من أقدر قواده ، الأمير مسعود، لكي يباشر أمور المدينة . وفي الوقت ذاته ، كانت سيادة مصر معترفا بها ، وكان الأئمة في المساحد يدعون على المنابر للخليفة الفاطمي ، الذي كان مطلوباً منه إرسال مساعدة بحرية منتظمة إلى المدينة (١٤). وسارت الحكومة الثانية سيرا سلسا لعشر سنوات ، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى حرص الوزير الأفضل على حسن العلاقات مع طغتكين ، فهو في حاجة إلى صداقته ضد الفرنج . لكن أحد الحشاشين اغتال الأفضل في ديسمبر ١١٢١م في أحد شوارع القاهرة .

Tafel and Thomas, pp. 84-9; Rhricht, Regesta, pp. 23-5; William of Tyre, XII, 4-5, (EV) pp. 547-53; Fulcher of Chartres, III, xxvii, 1-3, pp. 693 5.

Fulcher of Chartres, III, xviii, i, pp.695-6. (£A)

Ibn al-Qalanisi, pp. 128-30, 142. ( \$4)

فرغب الخليفة الآمر ، الذى اصبح سيد نفسه أخيرا، فى استعادة السيطرة على صور . فأرسل اليها اسطولا عام ١٩٢٧م ، كما لو كان يقصد تعزيز الدفاع عن المدينة ، وقام أمير البحر بتوجيه الدعوة إلى حاكم المدينة مسعود ليتفقد السفن ، وعندما صعد ظهر السفينة اختطفه وأخذه إلى القاهرة . واستقبل استقبالا حسنا هناك ، وأرسل بكل مظاهر التشريف إلى طغتكين ، الذى لم يشأ أن يشير نزاعاً حول استعادة الفاطميين للمدينة . على انه باقتراب الفرنج من المدينة ، أعلن الخليفة الآمر عدم استطاعته أن يفعل شيئا لانقاذ المدينة بعد تدمير أسطوله ولذا أسلم دفاعاتها إلى طغتكين الذى دفع اليها لتوه سبعمائة حندى تركى ومؤن لمواحهة الحصار (٥٠٠).

ولم يكن يربط صور بالبر الرئيسى للبلاد سوى برزخ ضيق كان الاسكندر الاكبر قد شيده ، وكانت تحصيناتها فى حالة حيدة . على انه كان يعيبها نقطة ضعف واحدة ؛ إذ كانت مياه الشرب تأتى خلال قناة من داخيل البلاد ، لعدم وحود آبار فى شبه الجزيرة . وقطع الفرنج هذه القناة فى اليبوم التإلى لجيئهم، لكن أمطار الشتاء ملأت صهاريج المدينة ، ومضى بعض الوقت قبل أن يشعر السكان بنقص المياه . واستقر الفرنج فى معسكر بين الحدائق والبساتين حيث يلتقى البرزخ بالبر الرئيسى للبلاد . وأرسى البنادقة سفنهم بمحاذاتهم ، لكنهم دائما ما كانوا يحتفظون بقادس فى البحر لاعتراض أية سفينة قد تحاول الابحار للدخول إلى الميناء . وكان القائد الاعلى للجيش هو البطريق حورمون ، وكان يثير الانطباع بأن لديه من السلطة أكثر مما لدى الوكيل (الكونستابل) . وكان كونت طرابلس ، عندما حاء بجيشه للانضمام إلى القوات المحاصرة ، قد أبدى استعداده لأن يطبع البطريق فى كل شئ ، وهذا تنازل ربما لم يكن يمنحه لوليم (اوف بور)(١٥).

وتواصل الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف . ودأب الفرنج على قصف منتظم للأسوار عبر البرزخ من آلات أحضر البنادقة مواد صنعها . وكان المدافعون عن المدينة من حانبهم بحهزين حيدا براجمات الحجارة والنيران الاغريقية التي كانوا يطلقونها على مهاجميهم. وحاربوا حربا رائعة ، غير أن أعدادهم الضئيلة لم تكن تسمح لهم بمحاولات الخروج . وحشية أن يجبرهم الجوع والعطش ونقص الرحال على التسليم ، تسلل

Ibid. pp.165-6, 170-1; Ibn al-Athir, pp. 356-8. (0.)

<sup>(</sup>۱۰) (Fulcher of Chartres, III, xxviii, I-xxx, 13, pp. 695-720 وقد أورد استطرادا طويـلا حـول William of Tyre, III, 7, p. 565.

رسلهم خارج المدينة لحث طغتكين والمصريين على الاسراع لنجدتهم . فقام حيش مصرى بهجوم مضلل على القدس نفسها ، ووصل إلى ضواحى المدينة المقدسة . غير أن مواطنيها وتجارها ورحال الدين والقساوسة أسرعوا إلى أعلى أسوارها الضخمة ، ولم يجازف القائد المصرى بمهاجمتها . وسرعان ما قام حيش مصرى آخر بنهب المدينة الصغيرة بلين أو (ماهومرى Rahomerie) ، على مبعدة أميال قليلة شمال القدس ، وقتل سكانها . على أن هذه الغارات المنفردة لا تنقذ صور . بل كان طغتكين أقل منتظرا أخبار وصول أسطول مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر منتظرا أخبار وصول أسطول مصرى يستطيع أن ينسق معه هجومه على المعسكر الفرنجي ، ولكن لم يبحر أسطول مصرى أعلى الساحل ، إذ لم يستطع الخليفة أن يجمع أسطولا . وكان الفرنج يخشون هذا التلاقي بين القوات البحرية والبرية المعادية ، ولذا بقى الإسطول البندقي لعدة أسابيع خارج صور ليعترض المصريين ، وأرسل البطريق حيشا كبيرا على رأسه بونز أمير طرابلس وويلم (اوف بور) لمقابلة طغتكين . وعندما وصلوا بانياس ، قرر طغتكين عدم المجازفة بمعركة وانسحب إلى دمشق . والآن بات وارمع بلك أن يخف لنجدتهم ، لكنه قتل في منبح في شهر مايو.

وبنهاية شهر يونية أصبح الوضع داخل صور باعثا على اليأس . إذ أخذ الطعام والشراب في التناقص وسقط الكثير من رحال الحامية . وأيقن طغتكين من أن المدينة سوف تستسلم لا محالة ، فأرسل إلى معسكر الفرنج يعرض استسلام المدينة بالشروط المعتادة ، بأن يُسمح للسكان الراغبين في مغادرة المدينة بالرحيل الآمن مع منقولاتهم ، ويحتفظ من يرغب في البقاء بمقوق المواطنة . وقبل القادة الفرنج والبنادقة هذا العرض ، برغم ما بدا على الجنود والبحارة من غيظ شديد لدى سماعهم بأنه لن يكون هناك سلب ونهب ، وهددوا بالتمرد .وفي ٧ يولية فتحت البوابات واستولى الجيش الفرنجي على المدينة، ورفعت راية الملك على البوابة الرئيسية ، ورايتا كونت طرابلس والدوج البندقي على البرحين الواقعين يمين ويسار البوابة الرئيسية . والتزم القادة بكلمتهم ، فلم يحدث سلب ، ومر موكب طويل من المسلمين في سلام خلال المعسكر الصليبي . وهكذا انتقلت آخر مدينة اسلامية ساحلية واقعة شمال عسقلان إلى المسيحيين ، وعاد حيشهم مبتهجا إلى القدس ، وأبحر البنادقة عائدين إلى فينيسيا بعدما حصلوا على رطل

اللحم<sup>(٥٢)</sup> الخاص بهم<sup>(٥٢)</sup>.

#### ١٢٤م: فدية الملك بلدوين

وصلت الأنباء السارة الملك بلدوين في شيزر . فبعد موت بلك ، انتقلت مسؤولية حبس الملك إلى تمرتاش بن ايلغازي ، الذي لم تُرُقُّه المسؤولية وفضّل فكرة الحصول على فدية سخية . فطلب من أمير شيزر الدخول في مفاوضات مع الفرنج . ورحلت الملكمة مورفيا إلى الشمال لتكون أقرب ما يمكن من زوجها ، وقامت هي والكونيت حوسلين بترتيب الشروط مع الأمير . وكانت الفدية المطلوبة باهظة. فكان على الملك أن يسدد لتمرتاش ثمانين المف دينار ، وكان عليه التخلي عن مدن أتارب ، وزردنا وعزاز وكفرطاب والجزُّر ، لتصبح مدنا تابعة لحلب - حيث خلف تمرتاش سلطة بلك ، وعليه أيضا مساعدة تمرتاش في اخضاع زعيم البدو دوبيس بن صدقة ، الذي استقر في الجزيرة . وينبغي له أن يدفع عشرين الف دينار مقدما ، ويتم الاحتفاظ برهائن في شيزر لحين دفع المبلغ المتبقى ، وما أن يتسلم المسلمون المبلغ يطلق سراح بلدوين. وعن الرهائن ، طلب تمرتاش أصغر أطفال الملك ، الأميرة حوفيتا ذات السنوات الأربع ، وابن حوسلين ووريثه ، صبى في الحادية عشرة من عمره ، وعشرة من ابناء النبلاء . ولكي يظهر الأمير سلطان شيزر حسن نواياه ، أرسل بعض افراد اسرته إلى حلب . وفي نهاية يونية ١١٢٤م، غادر بلدوين حران على حواده الصوَّال الخاص به الــذي كــان تمرتــاش قد احتفظ له به ، ومعه هدايا كثيرة ثمينة . وذهب إلى شيزر ، حيث أكرم أميرها وفادته لإعفائه قبل ذلك بخمس سنوات من الأموال المستحقة على شيزر لأنطاكية ، وقابل ابنته ورفاقها الرهائن . وبوصولهم شُمح له بـالانطلاق إلى انطاكية التي وصلهـا في الأيـام الأخيرة من شهر اغسطس (الأه).

<sup>(</sup>١٤٥) (المترجم) اشارة الى مسرحية شكسير " تاجر البندقية " فليرجع اليها من شاء.

<sup>(</sup>۳۰) بدد فولشر تاريخ الاستيلاء على Fulcher of Chartres, III, xxxii, I-xxxiv, 13, pp. 728-39, المدينة (ويوحه اللوم ظلما الى أبناء انطاكية لعدم تعاونهم)؛ William of Tyre, XIII, 13-14, pp. (ويوحه اللوم ظلما الى أبناء انطاكية لعدم تعاونهم)؛ 573-6; Ibn al-Qalanisi, pp. 170-2 giving the date; Ibn al-Athir, pp. 358-9 Matthew of Edessa, coxliv, p.314.

Usama, ed. Hitti, pp. 133, 150; Kemal ad-Din, pp. 643-4; Matthew of Edessa, ccxli, (عاد) pp. 312-13 ويذكر ماثيوالأروفي ان حوسلين والملكة قاما بترتيب الفدية، واضاف ان تيمورتاش قتل والميران وابن اخ المللك - والراجع ان سبب ذلك ان الملك خان شروط فديته, pp. 212-225. Yvette, Ivetta or Juditta مختلفة. المالك محتاية المواثيق سُميّت حوفيتا المحتاية ال

والآن ، وبعد أن نال بلدوين حريته ، حان الشروط التى قبلها . فقد أكد له البطريق برنارد انه ليس سوى الوصى على انطاكية وسيدها، وليس من حقه التنازل عن اراضيها التى تنتمى إلى الشاب بوهمند الثانى . واقتنع بلدوين عن طيب حاطر بالحجة وأرسل يخبر قمرتاش بعميق الاعتذارات انه لسوء حظه البالغ لايستطيع عصيان البطريق . وكان قمرتاش مهتماً بتسلم المال أكثر من اهتمامه بالأرض ، فغفر الاساءة خشية ضياع باقى الفدية . ولما وحد بلدوين أن قمرتاش على هذا القدر من الاذعان ، لم يحترم شرطه الآخر الذى بموجبه وعد بمساعدته ضد الأمير البدوى دبيس بن صدقة ، وبدلا من ذلك استقبل سفارة من دبيس للتخطيط لعمل مشترك ضد حلب. وولد التحالف بينهما . وفى اكتوبر انضم حيشا انطاكية والرها إلى رحال دبيس الأعراب أمام أسوار حلب . وسرعان ما تعزز هذا التحالف بمقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم ، سلطانشاه وسرعان ما تعزز هذا التحالف بمقدم المطالب بعرش حلب إلى معسكرهم ، سلطانشاه (بن رضوان) ، الذى هرب مؤخرا من سجن الاراتقة ، مع ابن عمه طغرل ارسلان ، اخى سلطان سلاحقة الروم ، وكان الدانشمند قد أخر جوه مؤخرا من ملطية فراح يبحث عن حلفاء.

و لم يبذل تمرتاش أية محاولة للدفاع عن حلب . إذ كان أحوه سليمان صاحب ميافارقين يقضى آخر أيامه ، وأراد تمرتاش أن يستوثق من الميراث ، فمكث فى ماردين تاركا وجهاء حلب يقاومون قدر استطاعتهم ، فقاوموا لثلاثة اشهر كان الرسل خلالها تأتونه فيسئ استقبالهم ، إذ لا رغبة لديه فى أن يسببوا له مزيدا من المضايقة ، فتوجهوا إلى الموصل وأثاروا اهتمام أتابجها ، أقسنقر البرسقى ، الذى سبق وأن قاد حيوش السلطان ضد الفرنج عام ١١١٤م . وكان البرسقى يكره الأراقة ، فأرسل قادة من عنده لاستلام قلعة حلب بينما انطلق هو نفسه مع الجيش ، برغم مرضه ، تشيعه بركات السلطان . وعندما اقترب من حلب أمر خيرخان صاحب حمص ، وطغتكين صاحب دمشق بالانضمام اليه ، فأرسل كلاهماالكتائب . وقبل استعراض القوة هذا ، كان التحالف الفرنجى - البدوى قد تفكك . إذ رحل دبيس مع قبيلته باتحاه الشرق ، بينما انسحب بلدوين إلى قلعة الأثارب . وفي نهاية يناير دخل البرسقى حلب، لكنه لم يعاول مطاردة الفرنج فعاد الملك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التي وصلها في ابريل يحاول معاردة الفرنج فعاد الملك إلى انطاكية ومنها إلى القدس التي وصلها في ابريل يحاول معاردة عامين (٥٠٠).

Fulcher of Chartres, III, xxxviii-xxxix, 9, 2, pp. 751-6; William of Tyre, XIII, 15, pp. (00) 576-7; Ibn al-Qalanisi, pp. 172-3; Kemal ad-Din, pp. 645-50; Usama, ed. Hitti, p. 133; Matthew of Edessa, ccxlv, pp. 314-15.

### ١١٢٥ : معركة عزاز

ولم ينتظر الملك طويلا في القلس. إذ كنان البرسقي أكثر رعبا للفرنج من الأراتقة. فقد تمكن من توحيد مسلمي شمال سوريا تحت سلطته لكونه سيد الموصل وحلب ، ويحظى بمؤازرة السلطان ، وخضع طغتكين وأمير حميص لزعامته . فيي شهر مارس قام بزيارة شيزر ، التي كان أميرها ، سلطان بن منقذ ، تواقا دائما لمصادقة ذوى الشأن ، فسلَّمه الرهائن الفرنج ، الأميرة يوفيتا وحوسلين الصغير ورفاقهما . وفي شــهر مايو ، قاد تحالف اسلاميا حديدا وهاحم القلعة الفرنجية كفرطاب واستولى عليها، وحاصر زردنا . فأسرع بلدوين شمالا لانقاذ زردنا ، وقاد حيوش أنطاكية وطرابلس والرها فبلغ قرامها ألف ومائة فارس وألفين من حنود المشاة . وانطلق المسلمون إلى عزاز حيث حرت في نهاية شهر مايو واحدة من اكثر المعارك تعطشا للدماء في تاريخ الحملات الصليبية . فحاول المسلمون النزال رحل لرحل، معتمدين على تفوقهم العددي غير أن تفوق لباس الحرب وضخامة ابدان الفرنج كـان فـوق طاقـة المسلمين ، فهزموا هزيمة حاسمة . ومن الغنائم الكثيرة تمكن بلدوين من جمع مبلغ ثمانين السف دينار المطلوبة لفدية الرهائن ، إذ تخلى كل فارس عن حزء من نصيبه لانقاذ ابنة الملك . ورغم أن المال كان من حق تمرتاش في الواقع ، إلا أن البرسقى قبله وأعــاد الرهــاتن . وأرســل مبلغ آخر إلى شيزر لافتداء السجناء والرهائن الذين كانوا ما يزالون هناك. وفور اطلاق سراحهم هاجمهم امير حمص ، غير أن بني منقذ سارعوا لانقاذهم وارسلوهم إلى حيث يتخذون طريقهم.

وبعد المعركة ابرم المتقاتلون هدنة . فاحتفظ المسلمون بكفرطاب التي أعطيت الأمير حمص، ولم تكن هناك تغييرات أخرى على الأرض . وبعد أن ترك البرسقي حامية في حلب عاد إلى الموصل . وحل السلام على الشمال طوال ثمانية عشر شهرا(٢٥٠).

وعاد بلدوين إلى فلسطين ، حيث قام في خريف ١١٢٥م بغارة على الأراضى الدمشقية ، ومظاهرة عسكرية لاستعراض القوة أمام عسقلان . وفي يناير ١١٢٦م قرر قيادة حملة حادة ضد دمشق، وغزا حوران . فجاءه طغتكين لملاقاته ، وتلاقى الجيشان عند تل الشقب ، حوالي عشرين ميلا حنوب غرب دمشق . ومال ميزان الحرب لصالح

<sup>-</sup>Fulcher of Chartres, III, xlii, I-xliv, 4, pp. 761-71; William of Tyre, XIII, II, pp. 578 (0.7) 80; Sigebert of Gembloux, M.G.H.Ss. vol.vi, p. 380; Kemal ad-Din, p. 651; Bustan, p. 519; Usama, loc. cit.; Matthew of Edessa, ccxlvii, pp. 315-18; Michael the Syrian, III, p.221.

المسلمين أول الامر ، وتمكنت فصيلة التركمان التابعة لطغتكين من التوغل حتى المعسكر الملكى . لكن بلدوين فاز فى النهاية وطارد الأعداء حوالى نصف المسافة باتجاه دمشق ، غير أنه نظرا لخسائره الجسيمة رأى الحكمة فى التخلى عن الحملة وانسحب إلى القلس محملا بالغنائم (٥٢).

وفى مارس ١١٢٦م هاجم بونز أمير طرابلس القلعة الاسلامية رافنية التى تتحكم فى مدخل البقاع من وادى نهر العاصى . وهى هدف فرنسجى منذ وقت طويل ، منذ أن استولى عليها طغتكين عام ١١٠٥م . وبينما استنجد حاكمها بطغتكين والبرسقى ، طلب بونز مساعدة الملك بلدوين . وسارع الأميران المسيحيان بالسير إلى القلعة ، قبل أن يتهيأ المسلمون للمجئ لانقاذها بوقت طويل . فاستسلمت لهما بعد حصار دام فمانية عشر يوما . وكان الاستيلاء عليها ذا قيمة عظيمة للفرنج ، فزيادة على أنها بمثابة حماية لطرابلس نفسها ، اصبحت تؤمّن طرق المواصلات بين القسلس وانطاكية (٥٩).

وفى تلك الأثناء أعاد المصريون بناء اسطولهم . وفى حريف ١١٢٦ م أبحسر الاسطول من الاسكندرية لمهاجمة الساحل المسيحى . وكما سمع البرسقى بذلك راح يخطط لهجوم متزامن فى الشمال فحاصر الأثارب . وكان بلدوين على حق عندما قرر أن الهجوم الأخير هو الأخطر فأسرع إلى أنطاكية وما حدث فى واقع الأمر أن المصريين قاموا بغارات على ضواحى بيروت ثم وحدوا المدن الساحلية محصنة حيدا بالحاميات حتى انهم سرعان ما عادوا إلى النيل (٥٩). وفى الشمال ، انضم حوسلين إلى بلدوين وأحبرا المسلمين على الانسحاب من الأثارب ولم يجازف أي من الجانبين بالدحول فى معركة . وسرعان ما أعيد ابرام الهدنة . وعاد البرسقى إلى الموصل بعد أن نصب ابنه عز الدين مسعود حاكما على حلب . وفى نفس يوم وصوله ، ٢٦ نوفمبر ، طعنه أحد الخشاشين طعنات قاتلة (٢٠٠٠).

<sup>-</sup>Fulcher of Chartres, III, xlvi, 1-7, 1, 1-15, pp. 772-4, 784-93, William of Tyr, XIII, 17 (0 V) 18, pp. 581-5; Ibn al-Qalanisi, pp. 574-7.

Fulcher of Chartres, III, li, 4, lii, 1, pp. 795-7, 798-9; William of Tyre, XIII, 19, pp. (0A) 585-6; Ibn al-Qalanisi, p. 180; Kemal ad-Din, p. 652.

Fulcher of Chartres, III, Ivi, 1-5, pp. 803-5; William of Tyre, XIII, 20, pp. 587-8. ( • 9)

Fulcher of Chartres, III, lv, 5, pp. 802-3; Ibn al-Qalanisi, pp. 177-8; Kemal ad-Din, pp. 653-4.

وتسبب موت البرسقى فى فوضى عارمة بين المسلمين ، زادت سوءً بموت ابنه مسعود بعده بأشهر قليلة ، ربما بالسم ، خاصة وانه قد تشاحر مع طغتكين . وأما حلب فتجاذبتها أيدى كثيرة . إذ كانت تتأرجع بين طومان ، الذى عينه مسعود ، وضلع أبه ، وهو مملوك ارسله السلطان ، وبدر الدولة سليمان الأرتقى ، وابن رضوان ابراهيم السلجوقى (11).

### ١٢٦ م : وصول بوهمند الثاني

وفى نفس الوقت على وحه التقريب تنفس بلدوين الصعداء بعد أن استراح من وصايته على انطاكية . ذلك أن بوهمند الثانى الصغير بلغ من العمر الآن ثمانية عشر وصايته على انطاكيا لابن عمه عاما ، وها هو قد أتى ليتسلم ميراثه ، بعد أن تخلى عن اراضيه فى ايطاليا لابن عمه روحر الثانى الصقلى . وقد أبحر من أوترانتو فى شهر سبتمبر ٢٦١١م مع أسطول صغير يتألف من أربع وعشرين سفينة تحمل عددا من الجنود والجياد . ونزل إلى شاطئ السويدية فى وقت مبكر من اكتوبر ، وسار مباشرة إلى انطاكية حيث رحب به الملك بلدوين بكل مظاهر التشريف ، وقد ترك انطباعا رائعا ، إذ كان له مظهر ابيه الفخيم ، بهيئته الطويلة وشعره الأشقر ووسامته ، واظهر حواً من التنشئة الرفيعة اكتسبه من أمه كونستانس ابنة الملك فيليب الأول الفرنسي . وفي الحال سلمه الملك بلدوين الامارة بكل ممتلكاتها ، وبكل ما كان يتصف به من دقة وأمانة ، وقد تأثر سفير شيزر عميق وكان بصحبة الملك ابنته الثانية ، الاميرة أليس ، وتنسيقاً للخطة المرسومة سلفا تزوحها بوهمند الثاني . وبدأ بوهمند عهده بداية لامعة ، بهجوم على كفرطاب فاستعادها من أمير حمص ، وسرعان مانسمع بعد ذلك بشجاعته في مناوشات مع حيش شيزر (٢٢).

واستطاع الملك بلدوين أخيراً العودة حنوبـا وهـو يشـعر أن مـوت البرسـقى وبحـئ

Ibn al-Qalanisi, pp. 181-2; Kemal ad-Din, p. 654; Michael the Syrian, III, p. 225. (11)

<sup>(</sup>٦٢) (٦٢) Fulcher of Chartres, III, lvii, 1-4, lxi, 1-5, pp. 805-9, 819-22) وتتحدث الفصول التي توسط تاريخ فولشر عن مخاطر البحر المتوسط وانواع التعابين التي توحد على شواطئه. وبعد فصل الخار حول طاعون الفتران عام ١١٢٧م ، ينتهى تأريخ فولشر). (William of Tyre, XIII, 21, pp. اخر حول طاعون الفتران عام ١١٢٧م ، ينتهى تأريخ فولشر). (S88-9; Orderic Vitalis, XI, 9, vol. IV, p. 266; Matthew of Edessa, ccl. p. 319) ماثيو الأورفي ان بلدوين وعد بوهمند باستخلافه على عرش القدس، P.224; Usama, ed. Hitti,p. 159.

بوهمند سوف يتبع له حربة تدبر مملكته . فأمضى سنة ١١٢٧م فسي سلام دائم حتى اننا لا نعرف شيئا عن تحركاته ، باستثناء حملة قصيرة شرقي البحر الميت في شهر اغسطس (١٣) . وفي باكورة ١١٢٨م مات صديقه المخلص البطريق حورمون . وخلفه قس فرنسي آخر هو ستيفن (اوف لا فيرتيه) رئيس دير القديس حون إنفاليه في تشارترز ، وهو نبيل المولد ، تربطه قرابة بالملك بلدوين . وكنان بلدوين يأمل في أن تؤدى روابط القرابة إلى التعاون بروح الود ، لكنه سرعان ما اكتشف انه كان وأهما ذلك أن البطريق الجديد حدد في الحسال مسألة الاتفاق الذي سبق وأن عقده حودفرى مع البطريق ديامبرت . فطالب بأن تكون يافا ملكية ذاتية للبطريارقية ، وذكّر الملك بأنه فور أن يتم الاستيلاء على عسقلان ، فلا بد أن تسلم اليه القدس نفسها. ورفض بلدوين الانصات لتلك الطلبات ، لكنه لم يدر كيف يعالجها . وساءت العلاقات بين البلاط الملكي والبطريارقية طوال عــام ١١٢٩م . وفيي أوائــل ١١٣٠م، اوشكت الأزمة أن تصبح علنية، لولا أن مات ستيفن بعد فترة مرض قصيرة . وارتباب أصدقاؤه في السم. إذ عندما جاء الملك لزيارة البطريق المحتضر والاستفسار عن صحته علق هذا الأخير بمرارة : "سيدي ، ها أنا مفارق كرغبتـك" . وحقـا، كـان موتـه شيئاً مرغوباً . وتدبر بلدوين انتخاب خلفه وليم (اوف ميسينا) رئيس دير القبر المقدس، وهو رجل شديد الورع والطيبة ، برغم شيئ من البساطة وسوء التعليم . ولم تكن لديم طموحات سياسية، وكانت سعادته في إنفاذ مشيئة الملك. ونتيجمة لذلك غدا مجبوبها من الجميع<sup>(٦٤)</sup>.

# ١١٢٨م : الإستخلاف على العرش

كان الأمر الثانى الهام أن يرتب بلدوين خلافة العرش . إذ لم تلد له الملكة مورفيا ذكورا ، وانحا كان هناك أربع بنات : ميليسند ، وأليس ، وهوديرنا ، ويوفيتا . والآن اصبحت أليس أميرة انطاكية ، واما هوديرنا ويوفيتا فكانتا طفلتين . وتقرر أن تخلفه ميليسند بعد اقترانها بزوج مناسب . وفي ١١٢٨م ، وبعد أن استشار مجلسه ، ارسل وليم (اوف بور) ، ومعه لورد بيروت ، حوى بريسبار إلى فرنسا ملتمسا من ملك

Ibn al-Qalanisi, p. 182. (TT)

of العب وليم (اوف مالينز) William of Tyre, XIII, 25-6, pp. 594-5, 598; (٦٤) أحيانا كان يسمى الراهب وليم (اوف مالينز) (٦٤) Messines فهي تقع في غرب فلاندرز.

فرنسا لويس السادس أن يختار من بين النبلاء الفرنسيين رحلا مناسبا لهذا المقام الرفيع . ورشح الملك كونت أنجو ، فولك الخامس ، الذى كان فى الأربعين من عمره ، وهو ابن فولك الرابع ، ريشين ، ومن زوجته برترادا (اوف مونت فورت)، والتي اشتهرت بعلاقة الزنا مع الملك فيليب الأول ملك فرنسا. وكان فولك رئيس عائلة عظيمة قامت خلال العقدين الماضين ببناء واحدة من أغنى الشروات الاقطاعية الحائلة فى فرنسا ، وأضاف اليها هو نفسه اضافات كثيرة عن طريق الحرب ، والزواج ، والدسائس . وفى نفس ذلك العام حقق نصرا عائليا بتزويج ابنه الصغير ووريشه ، حيوفرى ، من الامبراطورة الأرملة ماتيلدا، وهى الابنة الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة من هنرى الأول الإنجليزى ووريثة انجلترا ونورماندى. وفولك الآن أرمل ، وقد قرر أن يتخلى عن اراضى العائلة لابنه ، ويكرّس نفسه لخدمة الصليب . وقد سبق وان ذهب إلى القدس مرموقا هكذا ، ويحظى بتأييد ملك فرنسا، ومؤازرة البابا هونوريوس الثانى، فقد قبله مرموقا هكذا ، ويحظى بتأييد ملك فرنسا، ومؤازرة البابا هونوريوس الثانى، فقد قبله الملك بلدوين بمشاعر الغبطة، وكان تواقا لأن تحوز ترتيبات الاستخلاف استلطاف النبلاء فى عملكته، فمن المستحيل على أيّ من هؤلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير النبلاء فى عملكته، فمن المستحيل على أيّ من هؤلاء النبلاء أن يجادل في مزايا هذا الأمير الخارب ، الذى يتمير بهذه الرفعة ، وزوج كبرى كريمات الملك.

غادر فولك فرنسا فى اواتل الربيع من عام ١١٢٩م، يصحبه وليم (اوف بور) وحوى بريسبار. ونزلوا إلى البر فى عكا فى شهر مايو وتوحهوا إلى القلس. وهناك، وفى اواخر الشهر، تزوج فولك وميليسند فى حفول عظيمة مبهجة. وقد حاز هذا البرتيب قبول البلد بأسره، ربما باستثناء واحد. إذ أنه لم يحرك ساكنا لدى الاميرة ميليسند نفسها، بقامته القصيرة، ونحافته، وشعره الأحمر، وعمره الوسط، والذى فرضته عليها فرضا مزاياه السياسية (٥٠).

William of Tyre, XIII, 24, p. 593, XIV, 2, p. 608; Halphen et Poupardin, Chroniques (٦٥) des Comtes d'Anjou, Gesta Ambaziencium Dominorum, p. 115 and Gesta Consulum Maine أو Guiberga أو Guiberga أو Guiberga أو Arenburga وريشة المشكلة حوالى عام ١١٠٩م، وواصل الحرب ضد هنرى الأول الإنجليزى بسبب ميراثها. وقد انتهت المشكلة بزواج ابنه حيوفرى (١٧ يونية ١١٢٨م) من الإمبراطورة ماتيلدا وكانت ابنته سيبيللا قد تزوجت من ٢١١٨ أوف الزاس، كونت فلاندرز. وقد حج بالفعل الى القدس عام ١١٢٠ (وليم الصورى ص. ١١٢٠ ويرد خطاب البابا هونوريوس الثاني الى بلدرين الذي يطريه فيه ، في . ٢٠٨ ويرد خطاب البابا هونوريوس الثاني الى بلدرين الذي يطريه فيه ، في . ٢٠٨

### ١٢٦ م : الحشاشون في بانياس

شرع بلدوين في عام ١١٢٩م بمساعده فولك في اضخم مشاريع عهده كلمه ، ألا وهو غزو دمشق. فقد مات طغتكين صاحب دمشق يسوم ١٢ فبراير ١٢٨م ، وكـان لسنوات كثيرة سيد المدينة بكل مافي السيادة من معنى ، واكثر شخصيات المسلمين احتراما في غربي سوريا(١٦٦). وقبل ذلك ببضع سنوات تمكن أحد زعماء الحشاشين ، وهو باهرام من استرأباد ، من الحرب من فارس وذهب إلى حلب ، ورسخ نفسه قائلا للحركة الاسماعيلية السرية في شمال سوريا. ورغم ما كان يلقاه من مساندة ايلغازي ، كان ابناء حلب يمقتون هذه الطائفة ، وأحير باهرام على النزوح من حلب ، قادما إلى دمشق وهو يعوّل على التوصية التي منحها اباه ايلغازي ، فاستقبله طغتكين استقبالا حسنا . واستقر هناك ، واخذ يجمع المناصرين من حوله شيئا فشيئا ، وفاز بتعاطف المزدقاني وزير طغتكين. وتعاظمت قوة الطائفة مع انكار أهل دمشق السنيّين، ولذا طلب باهران الحماية من المزدقاني . ونزولا على طلب الوزير ، قام طغتكين في نوفمبر ١١٢٦م بتسليم الطائفة القلعة الحدودية بانياس - الواقعة تحت تهديد الفرنج - وبذا باتت الآمال تراود طغنكين في استغلال نشاطات الطائفة . وأعاد باهرام تحصين القلعة وجمع حوله كل اتباعه ، وسرعان ما بدأوا يرهبون الجوار . أما طغتكين ، الذي كان ما يزال يوفر لهم الحماية من الناحية الرسمية ، فقد أزمع القضاء عليهم، لكن المنية عاجلته قبل أن تسنح له الفرصة . وبعد ذلك بأشهر قليلة قُتل باهرام في صدام مع قبيلة عربية بالقرب من بعلبك كان باهرام قد قتل شـيخها. وتـولى مـن بعـده فارسـي آخـر يدعـي

وخلف طغنكين ، كأتابج دمشق ، ابنه تاج الملك بورى ، الذى عقد العزم على أن يخلص نفسه من الحشاشين . واتخذ خطوته الاولى فى سبتمبر ١١٢٩م ، بأن قتل فحأة راعى الطائفة ، الوزير المزدغاني، بينما كان حاضرا المحلس فى الايوان الوردى فى دمشق . وفى التو اندلعت فى دمشق أعمال الشغب ، التى كانت من دبير بورى ، وقتل كل من وقعت عليه الايدى من الحشاشين . وفى بانياس ، شعر اسماعيل بالخطر، فبدأ مفاوضات مع الفرنج لكى ينقذ شيعته.

وكانت هذه هي الفرصة التي ينتظرها الملك بلدويس . إذ انـه لـدي سماعـه بمـوت

Ibn al-Qalanisi, pp. 183-6; Ibn al-Athir, pp. 317-18 (77)

Ibn al-Qalanisi, pp. 179-80, 187-91; Ibn al-Athir, pp. 382-4. (7V)

طغتكين ، أرسل هيو (اوف باين) ، وهو السيد الأعظم لفرسان المعبد ، إلى اوروبا لتجنيد الجنود هناك معلنا أن دمشق باتت الهدف . وعندما جاءته رسل اسماعيل ، شرع حنود الفرنج في استلام بانياس من الحشاشين ، وبدأوا يعدون العدة كي يستقر بها اسماعيل وطائفته في داخل الاراضي الفرنجية . وهناك مرض اسماعيل بالدوسنتاريا ، ومات بعد ذلك بأشهر قليلة وتفرق أتباعه (٩٨) ، وحماء بلدويين نفسه إلى بانياس في أوائل نوفمبر على رأس حيش القدس كله الذي زاد ضخامة بوصول الوافدين الجدد من الغرب. وتقدم دون مقاومة حادة وعسكر عند الجسر الخشبي، الذي يبعد نحو ستة أميال جنوب غرب دمشق . وحشد بوري حيشه قبالتهم والمدينة من خلفه . ولم يتحرك أيّ من الجيشين لعدة ايام ، وفي تلك الأثناء أرسل بلدوين فصائل تتألف أساسا من الوافدين الجدد ، تحت قيادة وليم (اوف بور) لجمع الطعمام والمواد قبل أن يجازف بمحاصرة المدينة . على أن وليم لم يستطع السيطرة على رحاله الذين كان اهتمامهم منصبا على السلب والنهب أكثر من اهتمامهم بجمع المؤن بطريقة منظمة . وعلم بورى بذلك . وفي باكورة احد الأيام المتأخرة من نوفمبر ، انقض فرسانه التركمان على وليم وهو على بعد عشرين ميلا حنوب المعسكر الفرنجي . وحارب الفرنسج بشدة ، لكنهم غُلبوا ، و لم يسلم منهم سوى وليم نفسه وخمسة وأربعين من رفاقه بقوا على قيد الحيـــاة ليخبروا الملك بما حدث (٦٩).

وقرر بلدوين السير في التو لملاقاة الاعداء وهم يحتفلون بنصرهم ، وأعطى الأمر بالتقدم . وفي تلك اللحظة بدأت الأمطار تهطل بغزارة السيول الجارفة ، واستحال السهل إلى بحر من الطمى ، ونشأت أنهار عميقة قطعت الطرق بعرضها . وفي مثل هذه الظروف يكون الهجوم مستحيلا . وأصيب الملك بخيبة أمل مريرة ، فتخلى عن أية فكرة لمواصلة الحصار . وانسحب الجيش الفرنجي انسحابا بطيئا وانما في نظام مشإلى إلى بانياس ، ومنها إلى داخل فلسطين ، حيث تفرق الجيش (٧٠).

Ibn al-Qalanisi, pp. 191-5; Ibn al-Athir, pp. 384-6. (7A)

Ibn al-Qalanisi, pp. 195-8. (79)

William of Tyre, xIII, 26, pp. 595-7; Ibn al-Qalanisi, pp. 198-200. (Y·)

#### ١١٢٧ م : نزاع بين بوهمند الثاني وجوسلين

أسهمت أحداث الشمال في اشتداد قسوة الشعور بخيبة الأمل. إذ كان بلدوين يأمل في أن ينتهز بوهمند الثاني وحوسلين ما عمّ حلب من فوضي ويستوليا اخيرا علمي المدينة الاسلامية العظيمة . على انه بالرغم من نجاح غارات كل منهما على اراضى حلب في خريف ١٢٧م، كان التعاون بينهما بعيداً، فكل منهما غيور من صاحبه. وكان حوسلين بهدنة مع البرسقي ، قد حصل على مقاطعات كانت أنطاكية تحتلها لفترة من الزمن . وما هو أسوأ ، أن ماريا زوجة حوسلين الثانية ، أخمت روجم امير انطاكية ، كانت قد حصلت على وعد بان يكون مهرها مدينة عزاز ، بينما اعتبر بوهمند أن روحر لم يكن سوى الوصى باسمه ولا حق له في أن يهب أرضا أنطاكية . ورفض الاتفاق ، مما دفع حوسلين إلى توجيه حنوده بمساعدة المرتزقة الأتراك للاغـارة على القرى الأنطاكية القريبة من الحدود . وأطلق البطريق برنارد حرمانا من شركة المؤمنين ضد امارة الرها كلها ، لكن ذلك لم يردع حوسلين . وأحيط الملك علما بأنباء النزاع ، فتملكه الحنق ، واسرع باتجاه الشمال في اوائل ١١٢٨م ، وأحبر الأميرين على التصالح مع بعضهما . ولحسن الحظ أصيب حوسلين ، الذي كان أكثر شراسة ، بمرض فحائي ارتأى فيه عقوبة من السماء ، ووافق على أن يعيد إلى بوهمند الأسلاب التمي أحذها ، والظاهر انه تخلى عن مطالبته بمدينة عزاز . غير أن كل ذلك حاء بعد فوات الأوان . إذ ضاعت فرصة ذهبية في العام التإلى في دمشـق ولـن تتكـرر قـط . إذ وحـد الاسلام بطلا حديدا بالغ القوة (٧١).

ذلك أن الخليفة العباسى المسترشد ، الذى خلف الشاعر الودود المستظهر عام ١١١٨م، فكّر خلال الأشهر الأخيرة من عام ١١٢٦م ، فى استغلال النزاعات العائلية بين سلاطين السلاحقة كى يتحرر من سيطرتهم ، مما اضطر السلطان محمود ، وكانت بغداد واقعة ضمن مناطق نفوذه ، إلى أن يتوقف عن الصيد لارسال حيش إلى هناك ، وأمّر عليه قائده عماد الدين زنكى . وقد ذاعت شهرة زنكى فى الحروب ضد الفرنج، وكان أبوه آقسنقر حاكما لحلب قبل فترة الحملات الصليبية . وبعد حملة يسيرة، تمكن زنكى من الايقاع بقوات الخليفة فى (منطقة واسط) ، وأحير الخليفة على الطاعة . وسُر الخليفة المسترشد مما أبداه زنكى من تصرف فيه الحذق واللباقة بعد انتصاره ، وعند تعيين اتابج حديد للموصل بعد موت البرسقى ، حاء بذهن السلطان محمود تعيين

William of Tyre, XIII, 22,p.590; Michael the Syrian, III, p.224; Kemal ad-Din, p. 665. (V1)

شيخ القبيلة البدوى دوبيس ، غير انه وافق الخليفة على أن زنكى مرشح افضل . وتم تنصيب ابن السلطان ، ألب ارسلان الشاب، أميراً للموصل مع زنكى كأتابجه . وأمضى زنكى شتاء عام ١١٢٨ م في الموصل ينظم حكومته هناك . وفي ربيع عام ١١٢٨ م سار إلى حلب مدعيا أنها حزء من أراضى البرسقى . وكان سكان حلب قد اجهدهم ما عانوه من الفوضى ، فاستقبلوه بمشاعر البهجة ، ودخل المدينة في موكب حافل يوم لا يونية (٧٢).

ورأى زنكى فى نفسه بطل الإسلام ضد الفرنج ، لكنه لم يشأ أن يضرب الأ عندما يعد للأمر عدته. فأبرم هدنة مع جوسلين تستمر أربع سنوات ، راح اثناءها يعزز من قرته فى سوريا . وسارع اميرا شيزر وحمص إلى الاعتراف بسيادته عليهما . ولم يكن يخشى الأول ، أما الثانى فقد حثه على مساعدته فى حملة ضد حماه التابعة للاملاك الدمشقية ، مع الرعد بمنحه حق ولايتها . على انه ما أن تم الاستيلاء على حماة حتى استبقاها زنكى لنفسه وسجن خيركان أمير حمص ، رغم عدم تمكنه من الاستيلاء على حمص ذاتها. وكان بورى أتابج دمشق ، الذى وعد بالانضمام اليه فى الجهاد ضد المسيحيين ، مشغولا للغاية فى حروبه ضد القلس بحيث لم يعترض بصورة ايجابية على ما اقدم عليه زنكى . وبنهاية عام ١١٣٠م كان زنكى سيد سوريا دون منازع حتى حمص حنوبا(٢٧).

#### • ۱۹۳ م : مصرع بوهمند الثاني

وفى نفس ذلك العام أصيب الفرنج بكارثة حسيمة . إذ كان بوهمند الثانى يطمع فى أن يضم إلى امارته كافة الاراضى التى كانت تضمها من قبل . كانت القوة الانطاكية تتدهور فى كيليكيا ، وكانت طرسوس وأدنة ماتزالان فى أيدى الفرنج ، ويبدو انهما كانتا بمثابة مهر أرملة روحر ، سيشيليا أخت الملك بلدوين ، وقد بقيت الحامية الفرنجية فى المصيصة . أما فى داخل البلاد الأبعد ، فقد كانت (عين زربة) فى قبضة الأمير الأرمينى ثوروس الروبينى الذى اتخذ عاصمته فى سيس القريبة . وقد مات ثوروس عام ١٢٩٩م ، ومات ابنه قنسطنطين بعده بأشهر قليلة فى احداث مكيدة فى

Cahen, op.cit. pp.306-7, and nn. 12 and 13 (with انظر ۱۱۲۸ م انظر ۱۱۲۸) references).

Ibn al-Qalanisi, pp. 200-2; Kemal ad-Din, p. 658; Matthew of Edessa, cclii, p. 320. (VT)

القصر . وكان الأمير التإلى هو ليو الأول ، شقيق ثوروس (٧٤) وظن بوهمند أن اللحظة قد حانت لاسترداد (عين زربة) . وفي فبراير ١١٣٠م زحف بقوة صغيرة اعلى نهر حيحان نحو غايته . وشعر ليو بالخطر وطلب المساعدة من الأمير غازى، الدانشمندى ، الذي تصل اراضيه الآن إلى حبال طوروس . ولم يعلم بوهمند بهذا التحالف، وبينما كان يتقدم أعلى النهر بلا اكتراث لما كان يقابله من مقاومة طفيفة ، انقض عليه الأتراك الدانشمند وقتلوا رحال حيشه كلهم . وقيل إن الأتراك لو تعرفوا على الأمير نفسه لأبقوا على حياته طمعا فيما كان سيدفع من فدية . لكن الذي حدث أن الأمير الدانشمندى أخذ رأسه وحنطها وجعلها شعارا أرسله هدية إلى الخليفة (٢٥٠).

وتسبب تدخل بيزنطة في عرقلة الأتراك عن متابعة انتصارهم ، وبقيت عين زربة في حوزة الأرمن (٢٦) . غير أن موت بوهمند كان بمثابة الكارثة لأنطاكية ، فقيد تولى بوهمند امارة انطاكية بحق الوراثة ، وتقضى العواطف بأن تنتقل حقوقه إلى وريثه . غير أن زواجه من أليس لم ينجب سوى طفلة واحدة في الثانية من عمرها تدعى كونستانس . وكان ينبغى أن يقوم الملك ، مستخدما حقه بصفته السيد الأعلى ، بتعيين وصى لها . لكن أليس ، ودون انتظار تلك الخطوة من أبيها ، تولت الوصاية لتوها. لكنها كانت طموحة . وسرعان ما انتشرت الشائعات في انطاكية انها تريد أن تحكم لا كوصية ، وانما باعتبارها السيد الحاكم . وكان من المقرر أن تودع الطفلة كرنستانس داخل اسوار الدير ، أو عندما تصل البلوغ ، تتزوج من زوج حقير . وهكذا فقدت الأم الشاذة شعبيتها في الامارة ، التي يشعر فيها الكثير من الرحال بأن هذه الأوقات تستدعى وصيًا عاربا . وعندما سمعت أليس أن الملك في طريقه اليها من القدس، شعرت بأن القوة تنزلق من قبضتها، فاتخذت خطوة يائسة . إذ كان هناك رسول فوق صهوة حواد تحيطه الزينة وعلى بأزهى الأغطية المزركشة ، يسرع العدو إلى حلب ، إلى أتابجها زنكى ، تعلن له انها على استعداد للاعتراف بسيادته إذا ضمن لها امتلاك انطاكية.

Vahram, Armenian Rhymed Chronicle, p. 500. (Y1)

William of Tyre, XIII, 27, pp.598-9; Orderic Vitalis, XI, 10, vol.IV, pp. 267-8; (Y°) Romuald, M.G.H.Ss. vol. XIV, p.420; Michael the Syrian, III, p. 227; Chron. Anon.

Syr. pp.98-9; Ibn al-Athir, p. 468.

<sup>(</sup>٧٦) (Michael the Syrian,(III, p.230)، يقول ميخائيل إن جون كومنينوس بدأ في الحال هجوما على الأتراك . (انظر ادناه ص ٢٤٦).

وكان الملك بلدوين قد اسرع إلى الشمال مع زوج ابنت فولك، على اثر سماعه بموت بوهمند ، ليتولى الوصاية على الوريث ويعيّن الوصى . وباقترابه من المدينة ، القت قواته القبض على مبعوث أليس إلى زنكى . فشنقه الملك في الحال . وعندما ظهر امام انطاكية وحد ابنته قد أغلقت البوابات في وجهه . فاستدعى حوسلين لمساعدته وعسكر امام المدينة . و في داخل المدينة فازت أليس بتأييد موقت بعدما اغرقت الجنود والناس بالمال من خزانة الإمارة . وربما كانت الدماء الأرمينية التبي تجرى فبي عروقها حعلتها محبوبة بين المسيحيين الوطنيين . غير أن النبلاء الفرنج لين يؤازروا امرأة ضد سيدهم. وبعد ايام قليلة قام فارس نورماندي ، وليسم (اوف افرس) ، والراهب بطرس اللاتيني ، بفتح بوابة الدوق لجوسلين ، وبوابة القديس بولس لفولك . وفي اليوم التمالي دخل الملك . وحجزت أليس نفسها في برج من الأبراج، ولم تظهر الأعندما ضمن لها وجهاء المدينة حياتها وتلى ذلك مقابلة مؤلمة بين بلدوين وابنته التي ركعت أمامه مرعوبة في عارها . وأراد الملك تجنب الفضيحة ، ولا شك في أن قلب الأب بداخله قد خفق لابنته ، فغفر لها ، لكنه أبعدها عن الوصاية ونفاها إلى اللاذقية وحبلــة ، وهــي الأراضي التي منحها لها بوهمند الثاني مهرا. وباشر هو نفسه الوصاية ، وحصل من كل لموردات انطاكية على القسم له ولحفيدته معا ، وبعد أن عهد إلى حوسلين بمسؤولية الوصاية على انطاكية وأميرتها الطفلة ، عاد إلى القيس في صيف ٠ ١١٢ع (٧٧).

# ١٣١ م : موت بلدوين الثاني وجوسلين الأول

وكانت تلك آخر رحلاته . إذ أضنته حياة طويلة حافلة بنشاط لا ينتهى لم يقطعها سوى فترتين بتيستين قضاهما فى الأسر . وبدأت صحته تنهار فى ١٦١١م ، وبحلول أغسطس ، بدا حليا انه يحتضر . وأبدى رغبته فى أن ينقل من القصر فى القيس إلى مكان اقامة البطريق الملحق بمبانى كنيسة القبر المقلس ، حتى يموت أقرب ما يمكن من الجمجمة (٧٨). وعندما شارف على النهاية استدعى نبلاء المملكة إلى حجرته ، ومعهم ابنته ميليسيند وزوجها فولك وابنهما وسميّه بلدوين البالغ من العمر سنة واحدة. ومنح

William of Tyre, XIII, 27, pp. 599-601; Micael the Syrian, III, p. 230; Kemal ad-Din, (VV) pp. 660-1.

<sup>(</sup>٧٨) (المترحم) الجمحمة Calvary، أو الموضع الذي صلب فيه المسيع خارج اورشليم.

ورلك ومبيسيد بركاته ودعا الجميع إلى موهما على انهما سيدا المملكة وكان هو بعسه مربديا رداء كاهل تحت رسامته كاهنا من كهنة كنيسة القير المقدس . وتحت رسامته بالكاد قبل أن يموت يوم الجمعة ٢١ اغسطس ١١٣١م ، ودفس في كنيسة القير المقدس ، وسط بواح يستحقه ملك عظيم (٧١).

و لم يعش ابن عمه ورفيقه القديم حوسلين كونت الرها فترة طويلة بعده . وفي الوقت الذي كان فيه الملك يموت تقريبا ، راح حوسلين يحاصر قلعة صغيرة شمال شرق حلب ، وبينما كان يتفقد رجاله انهار من تحته أحد الأنفاق كان رجاله قد حفروه . وكانت حراحاته بالغة وتبددت الآمال في شفائه . وبينا هو راقد يحتضر ، حاءت الأنباء بأن الأمير الدانشمندي غازى قد رحف على مدينة كيسوم ، وهي القلعة العظيمة التي نصّب فيها حوسلين مؤخرا بطريق انطاكية اليعقوبي . وشدد الأتراك ضغطهم على كيسوم، وأمر حوسلين ابنه بالذهاب لانقاذها . غير أن حوسلين الصغير احاب بأن حيش الرها ضئيل للغاية بحيث تنتفي صلاحيته .فما كان من الكونت المسن عازى من انباء قدومه ، إذ كان يظنه قد مات فعلا ، وفي حالة القلق التي راودته رفع غازى من انباء قدومه ، إذ كان يظنه قد مات فعلا ، وفي حالة القلق التي راودته رفع الحصار عن كيسوم . وحاء من المدينة رسول يعدو ليخبر حوسلين الذي أمر بأن توضع عفته على الأرض حتى يتمكن من توجيه الشكر إلى الرب . وكان الجهد والانفعال فوق احتماله ، فمات هناك على حافة الطريق (٨٠٠).

وبموت بلدوين وحوسلين ، يأتى الجيل القديم من الرواد الصليبيين إلى نهايته . وفى السنوات التى سوف تلى ، نجد انماطا حديدة من النزاعات بين صليبيي الجيل الثاني. رحال ونساء من أمثال حوسلين الثاني والأميرة أليس ، أو من مثل بيت طرابلس، المهياً لأن ينتظم في نمط الحياة الشرقية ، ولا يعبأ إلا بالحفاظ على ما في

<sup>-</sup>William of Tyre, XIII, 28, pp. 601-2; Orderic Vitalis, XII, 23, vol. 1v, p. 500 . Ibn al (۷۹) ه با Qalanisi, pp. 207-8 يدكر ابن القلانيسي تاريخ الوفاة يسوم الخميس ٢٥ رمضان ، لكنه يخطئ العام ويدكر (٢٦د هجرية).

William of Tyre, xiv, 3, pp. 609-11; Michael the Syrian, III, 232; Chron. Anon. Syr pp. 99-100

حوزته من ممتلكات، والوافديس الجدد الآتين من الغرب سيمتهم العدوانية ، عير المصقولين ، الذين يستعصى عليهم الفهم ، من أمثال فولك ، أ، ريموند (اوف نواتييه)، أو رينالد (اوف شاتيلون) المشتوم (٨١).

<sup>(</sup>۸۱) Ibn al-Athir, pp. 389-90، يتحقق ابن الأثير من الظروف المتعبيرة المحتف، به راد الصليبيين مس ناحية، وبداية الوحدة الإسلامية تحت راية ربكي من ناحية اخرى

# الفصل الثاني:

الجيل الثانى

## الجيل الثاني

"لأَنْهُمْ وَلَدُوا أُولاداً أَجْنَبِيِّ بِنَ" (مُوشَعُ ٥ : ٧)

فى ١٤ سبتمبر ١١٣١م، وبعد ثلاثة أسابيع من رقود الملك بلدوين الثانى ساحيا ليستريح فى كنيسة القبر المقدس، شهدت الكنيسة ذاتها تتويج الملك فولك والملكة ميليسند. وأقيمت الحفول البهيجة فى مناسبة استخلاف العاهل الجديد(١).

على أنه بينما قبل بارونات مملكة القدس الملك فولك دون تردد ، كان أمراء الشمال الفرنج أقل استعدادا لقبوله كسيد أعلى . إذ سبق وأن كان كل من بلدوين الأول وبلدوين الثانى سيدا أعلى لجميع الدويلات الفرنجية لأن لكل منهما من القوة والشخصية ما يمكنه من ذلك . غير أن الوضع القانونى لم يكن واضحا بأى حال من الأحوال ، ففى حالة الرها ، اعترف حوسلين الأول - كبلدوين الثانى من قبله -

William of Tyre, xiv pp. 608-9, 2. (1)

بسيادة سلفه عندما غدا سلفه هذا ملكا للقدس وورثه الإقطاعية . فهل يعني ذلك الترتيب أن يصبح ورثة حوسلين أتباعا لورثة بلدوين الثانى ؟ في طرابلس خضع الكونت برتراند لسيادة بلدوين الأول كي يوفر الحماية لنفسه من عدوان تنكريد ، غير أن ابنه بونز حاول فعلا انكار حقوق بلدوين الثاني ، ولم يعترف بتلك الحقوق الا لأنه كان يفتقر إلى ما يكفي من القوة لتحدى قوات الملك . وفي انطاكية ، اعتبر بوهمند الأول نفسه أميرا ذا سيادة . وأما تنكريد ، وبرغم انه كان وصيّا فقط وليس أميرا ، فقد رفض أن يعتبر نفسه تابعا للملك إلا فيما يتصل بامارته للحليل . وعلى الرغم من أن روحر وبوهمند الثاني قد اعترفا ببلدوين الثاني سيدا أعلى ، فمن الجائز الجدل بأنهما كانا مخطين في ذلك . وكان الوضع معقدا بما كان الإمبراطور البيزنطي يطالب به من حق مشروع في الحصول على انطاكية والرها ، بموحب المعاهدة المبرمة بين الإمراء والإمبراطور في القسطنطينية أثناء الحملة الصليبية الأولى ، والحصول أيضا على طرابلس بسبب ما اعترف به الكونت برتراند من سيادة للامبراطور.

وأدت خلافة فولك إلى إثارة المسألة برمتها.فتولت أليس ، شقيقة زوجته ، زعامة موحة المعارضة لسيادته العليا ، وقد خضعت لأبيها الملك بلدوين وهي في خزى شديد، لكنها الآن أعادت تأكيد مطالبتها بأن تكون وصية على ابنتها الصغيرة . ففي حالة إمكان التوصل إلى أن ملك القدس ليس السيد الأعلى لأنطاكية فلن تكون مطالبتها هذه بلا أساس تستند إليه ، إذ أنه من المعتاد في كل من بيزنطــة والغـرب منـح الوصايـة لأم الطفل الأمير . وقد كان موت حوسلين الأول ، بعد شهر تقريبا من موت بلدوين ؛ فرصة أتيحت لها ؛ إذ أن حوسلين كان وصيا على الأميرة الصغيرة كونستانس ، ولن يلجأ بارونات انطاكية إلى تعيين ابنه حوسلين الثاني وصيا مكان أبيه. وكان كونت الرها الجديد ينصت إلى ما كانت أليس تتملقه به من إطبراء وهبو في حالة من خيبة الأمار، فلا شك في انه هو الآخر غير مستعد لقبول فولك سيدا اعلى له . وأيدها بونز امير طرابلس أيضا ، وكانت زوجته سيشيليا قد حصلت من زوجها الأول ، تنكريد ، على أراضي قلعة اليحمور (روج) وأرزغان مهرا لها، ومن ثمَّ أصبح من خلالها أحد عظام بارونات الإمارة الأنطاكية . وأيقن من أن تحرر انطاكية من القدس سوف يمكّن طرابلس من أن تسير على نفس الدرب. وقد فازت اليس فعلا بتأييد أرفع البارونات شأنا في حنوب الامارة وهم: الأخوان وليم وغارينتون في زَردُنا، ولسوردات صهيون، وهي القلعة العظيمة التي شيدها البيز نطيون على التلال الواقعة خلف اللاذقية؛ وكان لديها أنصارها في أنطاكية نفسها. غير أن أغلب لوردات انطاكية كانوا يخشون

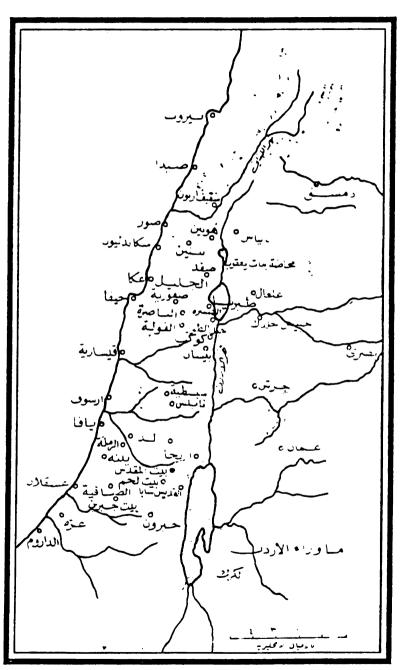

خريطة رقم (٣) مملكة بيت المقدس في القرن الثاني عشر

من أن تحكمهم امرأة. وعندما سمعوا شائعات عا تدبره اليس أ سنو صعوف إلى القندس لاستدعاء الملك فولك.

وفي الحال انطلق فولك من القلس مع حيش كان الأمسر محديا ليس بوسعه تجاهله . وعندما وصل إلى حدود طرابلس رفض بونز أن يدعه يمر وكانت الكونتيسة سيشيليا أخت غير شقيقة لفولك ، ولم تفلح مناشدته لها باسم حقوق القرابة . وكان على حيش القدس أن يتقدم بحرا من بيروت إلى السويدية . وما أن هبط في الأراضي الأنطاكية حتى زحف الملك حنوبا وهمزم الحلفاء المتمرديس فسي شاسمتيل روج (اليحمور). لكنه لم يكن على ما يكفي من القوة لمعاقبة أعدائه. إذ اعتذر له يونز وتصالحًا . وبقيت أليس دون أن يلحقها أذى في اللاذقية ، في اراضيها التي اخذتها على سبيل المهر . وغفر للأحوين وليم وحاربنتون (أميرا صهيون) ، وكذلك حوسلين كونت الرها الذي لم يكن حاضرا في المعركة . ومن المشكوك فيه ما اذا كان فولك قد حصل على قسم الولاء من أيّ من بونز أو حوسلين ، ومن مواضع الشك كذلك مـدى نجاحه في تحطيم الحزب الذي تحزب الأليس. وبعد شهور قليلة قتل وليم (أمير صهيون) في غارة اسلامية صغيرة على زردنا ، وعلى الفور تزوج حوسلين أرملته بيماتريس التي ربما منحته زردنا باعتبارها باثنتها . على أن السلام تحقق في ذات الوقت. واحتفظ فولك نفسه بالوصاية على انطاكية ، وعهد بادارتها إلى وكيل الامارة (الكونستابل)، رينالد مازوار لورد مرقب . وعاد هو نفسه إلى القـدس ليشــترك فــي مأســاة مرعبــه فــي البلاط(٢).

#### ۱۳۲ م : هيو (اوف لو بواسيه) والملكة ميليسند

كان من بين النبلاء شاب وسيم يدعى هيو (اوف لو بواسيه) لـورد يافا وكان أبوه ، هيو الأول (اوف لو بواسيه) الأورليانزى ، وهو ابن عم مباشر للملك بلدوين الثانى ، زعيما للمعارضة البارونية للملك لويس السادس ملك فرنسا ، ودمر في عام ١١١٨م قلعة (لو بواسيه) وحرمه من اقطاعيته . وكان شقيقا هيو حيلدوان ،

راهب دير القديسة ماري حوزافات ، وواليران امير البيرة ، قد ذهبا بالفعل إلى الشرق. وعندما أصبح بلدوين مؤخرا ملكا للقييس، قرر هيو اللحاق بهم ومعه زوحته ماييللا<sup>(٣)</sup>. وانطلقا مع ابنهما الصغير هيو وأثناء مرورهم في أبوليا سقط الولد مريضا ، فتركاه هناك في بلاط بوهمند الثاني وهمو ابن عمم مابيللا المباشر . ولدى وصولهما فلسطين منحهم بلدوين لوردية يافا . ومات هيو الأول بعد ذلك مباشرة ، وعلى اثر ذلك انتقلت مأبيللا واقطاعيتها إلى فارس ولوني(٤) هو البرت (اوف سامور). وسرعان ما سار كل من مابيللا والبرت على نفس دربه الذي انتهى بهما إلى القبر . وأما هيو الثاني ، وهو الآن في نحو السادسة عشرة من عمره ، فقد أبحر من ابوليا للمطالبة بميراثه . واستقبله بلدوين استقبالا حسنا وسلمه اقطاعية والديه ، وأبقاه في البلاط الملكي حيث كان أهم رفاقه ابنة عمه الأميرة الصغيرة ميليسيند . وفي نحـو عـام ١١٢١ م تزوج إمّا، ابنة اخت البطريق ارنولف وأرملة أيوستاس حارنييه ، وهي سيدة في سنن ناضجة غير أن أملاكها كانت شاسعة . وفتنها زوجها الطويل الوسيم ، غير أن ابنيها التوامين ايوستاس الثاني وريث صيدا ، ووالــــتر وريـث قيســـارية ، كانــا يكرهـــان زوج امهما الذي كان يكبرهما بقليل<sup>(د)</sup> وفي أثناء ذلك تزوحــت ميسيلند من فولـك ، و لم تحفل به مطلقا برغم حبه الكبير لها . وبعد تولى العرش استمرت في الفتها مع هيو، وشاع في البلاط القيل والقال ، فتمكنت الغيرة من فولك . وهناك اعداء كثيرون يعادون هيو بزعامة ابني زوحته ، فأشعلوا شكوك فولك ، واخيرا ، جمع هيــو حولــه –

<sup>(</sup>٣) كانت أم هيو الأول (اوف لو بواسيه) واسمها أليس (اوف مونتلهيرى)، أحمت أم بلدوين الشاني مليسند (خالته). وهذا وارد في Cuissard, Les Seigneurs du Puiset., p. 89. ومن الواضح ان الراهب حيلدوان (اوف سانت مارى حوزافات) ، وواليران صاحب البيرة ، كانا أحويه . وساييللا هي ابنة هيو كونت روسي وامها هي سيبيللا ابنة روبرت حيسكارد ، كونت روسي . أنظر ادناه المرفق الثالث للاطلاع على شحرة النسب الأولى ، ١ و ٢. ويخطئ وليم الصورى (انظر المرجع ادناه ص. ١٩٣) ملحوظة ١) بافتراضه ان هيو الثاني ولد في أبوليا ، وفي هذه الحالة يكون قد تنزوج في السادسة من عمره !.

للترجم: نسبة الى والون ، أى المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من بلجيكا وما حولها من مناطق فرنسية.

<sup>(</sup>ه) اسما ابني ابوستاس حارنيه ليسا يقينين . ويظهر وولتر كلورد قيسارية وصيدا في وثيقة رسمية مؤرخة في ١٢ سبتمبر ١٦١م (Rohrich, Regesta, p.35)؛ وكنان ابوستاس الثاني لورد صيدا عام ديم ا ١٢٦ م (Rohrich, Regesta Additamenta, p.8 ويظهر ابوستاس ووالتر كابني ابوستاس الأول في Rohrich, Regesta بيسمي الابنين حيوارد وثيقة رسمية في نفس العام Gerard بيسمي حوى Rohricht, Regesta, p.28 يسمي الابنين حيوارد ووالتر ، كما ان حيرار Gerard بيسمي حوى Guy في Assises انظر XVII, pp.188-90 .Sidon' in Byzantion, vol الأخير قبل عام ١١٣١ عندما اصبح وولتر وصيا لجيرار.

دفاعا عن النفس - مجموعة من خاصته كان أبرز اعضائها رومان (اوف برى) لورد منطقة الأردن. وسرعان ما تخزب نبلاء المملكة كلهابين الملك والكونت الذى اشتهر عنه التعاطف مع الملكة . وسادت مشاعر التوتر طوال أشهر الصيف من عام ١١٣٧م . وفي يوم ما في اواخر الصيف، عندما كان القصر زاخرا بالوجهاء من ذوى الجاذبية في المملكة، وقف ولتر حاربيه واتهم زوج أمه ، هيو ، صراحة بأنه يتآمر على حياة المملكة، ودعاه متحديا إلى منازلته كي يبرئ ساحته . وأنكر هيو التهمة وقبل التحدى . وحددت المحكمة العليا تاريخ النزال، وعاد هيو إلى يافا ووالتر إلى قيسارية، لكي يجهر كل منهما نفسه للنزال.

وعندما أزف يوم النزال ، حاء والتر إلى مكان النزال المحدد وهو في أهبة الاستعداد، ولكن هيو لم يظهر . ورعا شعرت الملكة بالخطر ، إذ مضت الأمور شأوا بعيدا، فتوسلت إليه أن يتغيب ، أو ربما كانت الكونتيسة إممّا هي التي ارتاعت عندما تصورت أنها لابد وأن تفقد إما الزوج أو الابن ، أو ربما كان هيو هو نفسه ، الذي كان مدركا لما ارتكبه من اثم ، خائفا من انتقام الرب . ومهما يكن السبب ، فقد كان حبنه دليلا ناصعا على خيانته . و لم يعد بوسع اصدقائه تأييده أكثر من ذلك . وأعلن على الملك غيابيا أنه مذنب، مما حعل هيو يعيش في ذعر دائم ، فهرب إلى عسقلان ملتمسا الحماية من الحامية المصرية . فاعادته فصيلة مصرية إلى يافا وبدأت تنتهب سهل شارون ، فصارت خيانة هيو الآن صريحة . وانقلب عليه أهم اتباعه ، باليان ، لورد يبنه وركيل يافا ، وعندما حاء حيش ملكي على عجل من القلس إلى يافا ، استسلمت له يافا في الحال . حتى المصريين ، وحدوا في هيو حليفا عقيما فتخلوا عنه فلم يكن له من بد سوى أن يسلم نفسه للملك .

ولم يكن عقابه قاسيا ، إذ كانت الملكة صديقته ، كما نصح البطريق وليم (اوف ميسين) بالرحمة . وكان الملك نفسه راغبا في تهدئة الامور ، إذ أطلبت أخطار الحرب الأهلية برأسها . فضلا عن أنه في ١١ ديسمبر ، وعندما استُنفر الجيش للزحف على يافا ، كان أتابج دمشق قد فاحاً قلعة بانياس واستعادها للاسلام . وتقرر نفى هيو ثلاث سنوات ، يجوز له بعدها أن يعود إلى أراضيه وقد أعفى من العقوبة.

#### ١٣٢ م : محاولة قتل هيـو

أثناء أن كان هيو ينتظر سفينة تقله إلى ايطاليا ، ذهب إلى القدس فــى وقــت مبكـر

من العام الجديد لتوديع اصدقاته . وبينا هو يلعب النرد في احدى الامسيات عند بهاب احد حوانيت الفراء ، تسلل فارس بريتوني (١) من ورائه وطعنه في رأسه وفي بدنه ، فحملوه وهو ينزف نزيف الموت ، وفي التسو حامت الشبهات حول الملك ، غير أن فولك تصرف فورا تصرفا لا يخلو من حصافة ، وسُلّم الفارس إلى المحكمة العليا لمحاكمته ، واعترف بأنه قد تصرف بمحض رغبته ، آملا بذلك أن يفوز بعطف الملك ، وحكم عليه بالاعدام عن طريق بتر أوصاله قطعة قطعة . ونُفّد حكم الاعدام علنا . وبعد أن بترت ذراعا الضحية ورحلاه ، ولكن مازالت رأسه كما هي ، أحير على إعادة النطق بالاعتراف . وبلنا أنقذت سمعة الملك ، غير أن الملكة لم تكن راضية . وبلغ بها الغضب من أعداء هيو أن ظلوا لشهور عديدة يخشون الاغتيال ، و لم يجرؤ زعيمهم ، واوت أمير نابلس ، على المشى في الشوارع بدون حراسة . بل يقال أن الملك فولك كان خائفا على حياته . على أن رغبته الوحيدة كانت الفوز بحظوة زوحته ، فكان يوافقها على كل شئ ؛ أما هي ، وقد أحبطت في الحب ، فسرعان ما وحدت العزاء في التمتع بالسيطرة (١).

وقد نجا هيو من محاولة قتله ، ولكن ليس لفترة طويلة . وتقاعد في بلاط ابن عمه، الملك روحر الثاني الصقلي ، الذي منحه اقطاعية حارجانو حيث مات فيها بعد فـترة قصيرة (^).

ولاشك في أن فولك قد وحد الراحة في توجيه انتباهه إلى الشمال مرة أخرى ، إذ كان الوضع هناك نذير سوء للفرنج أكثر مما كان عليه الوضع في أيام بلدوين الثاني. فليس في أنطاكيه أمير قوى ؛ وحوسلين الشاني في السرها يفتقر إلى نشاط أبيه وحسه السياسي ، كان شخصا بلا حاذبية ، اذ كان قصيرا بدينا داكن الشعر والجلد ، تتناثر في وحهه البشور ويبرز الأنف الهائل وتجحظ عيناه البارزتان . وكان حريا بأن يأتي بلفتات كريمة ، لكنه كان كسولا مترفا فاسقا ولا يصلح قط لقيادة أهم ثغور العالم المسيحي الفرنجي (٩).

<sup>(</sup>٦) (المترجم) نسبة الى مقاطعة بريتون Breton الواقعة شمال غربي فرنسا.

<sup>(</sup>۷) ترد القصة مطوّلة لدى وليم الصورى William of Tyre, xiv.,15-17,.pp. 627-33 ويذكر ابن القلانيسي (ص ۲۱۰) باقتضاب وحود نزاع فيما بين الفرنج - اغير مألوف لديهم ا

William of Tyre, XIV, 17, P.633. (A)

p. 35 (*Crhron. Anon. Syr*). ه واستنادا لما جماء في . William of Tyre, xıv, 3, p. 610 (٩) ولـد جوسلين الثاني عام ١١١٣م

وكانت ندرة القيادة بين الفرنج شديدة الخطر ، إذ أن المسلمين لديهم زنكي الآن، وهو الرحل القادر على جمع قوات الإسلام . وكان حتى الآن يتحين الفرصة ، إذ كــان غارقا في احداث العراق بحيث لم يتمكن من استغلال الوضع الذي ساد فيما بين الفرنج. فقد مات السلطان محمود بن محمد عام ١٣١١م ، تارك ممتلكاته في العراق وحنوب فارس لابنه داود . غير أن سنجر ، وهو المهيمن في الاسرة ، قرر أن يؤول الميراث إلى أخى محمود ، طغرل صاحب قزوين وشقيق محمود، مما دفع أحوى محمود الآخرين - مسعود صاحب فارس وسلحوق شاه صاحب اذربيحان - إلى التقدم بمطالب لهما . وسرعان ما تنازل داود الذي لم يؤيده الخليفة المسترشد ولا رعاياه. ولفترة من الزمن أعلن في بغداد عن قبول طغيرل ، إذ كان نفوذ سنجر في جعبته ، وأحبر سنجر مسعود على التخلي . على أن سنجر نفسه سرعان ما انطفأت حذوة اهتمامه بهذا الأمر ، وعلى الاثر حاء سلجوق شاه إلى بغداد وفاز بتأييد الخليفة . فاتجــه مسعود إلى زنكي يناشده المساعدة ، فزحف زنكي على بغداد ، لكن قوات الخليفة وسلحوق شاه هزمته بالقرب من تكريت . ولولا أن حاكم تكريت الكردى ، نجم الدين أيوب ، نقله عبر نهر دحلة ، لكان معتقلا أو مقتولا . ووحد الخليفة في هزيمة زنكي تشجيعا له على تحقيق حلمه في بعث ما كان لآل بيته من قبرة . وشعر حتى سنجر بالخطر ، فعاود زنكي - وهو نائبه - الهجوم مرة اخسري على بغداد في يوينة ١٦٢٢م، وهذه المرة متحالفا مع الزعيم البدوى دوبيس المتقلب الأهواء. وكان زنكي منتصرا في بداية المعركة ، لكن الخليفة تدخل بنفسه ، وهـزم دبيس هزيمـة منكـرة ثـم تحول منتصرا إلى زنكي الذي اضطر إلى الانسحاب إلى الموصل. وفي الربيع التالي وصل المسترشد إلى هناك على رأس حيش ضخم ، وبدا كما لم أن العباسيين سوف سيترجعون أبحادهم الخوالي ، إذ كان سلطان العراق السلجوقي أكثر قليلا من كونه تابعا للحليفة . غير أن زنكي كأن قد انسحب من الموصل وبدأ مناوشاته مع معسكر الخليفة بلا هوادة وقطع عنـه الامـدادات . وبعـد ثلاثـة اشـهر انسـحب المسترشـد<sup>(١٠)</sup> وانتكست محاولة البعث العباسي . وخلال العام التالي أزاغ الأمير السلجوقي مسعود تدريجيا غيره من المتطلعين إلى سلطنة العراق ، برغم محاولات المسترشد الفاشلة في منعه. ففي معركة حرت رحاها في دايمرج في يونية ١١٣٥م، هـزم حيـش الخليفة

<sup>&</sup>quot;Mas'ud ibn انظر المقالات Ibn al-Athir, pp. 398-9 (۱۰) . انظر المقالات Bncyclopaedia of أنظر المعارف الاسلامية Mohammacd', "Tughril I',and Sanjar في دائرة المعارف الاسلامية Islam.

هزيمة نكراء اوقعها به مسعود وألقى القبض على الخليفة نفسه ، ونفاه إلى ازربيحان حيث قتله الحشاشون ، وربما كان مسعود متواطئا معهم . ونُصّب فى الخلافة ابنه رشيد الذى استنجد بالمتطلعين إلى سلطنة العراق داود السلجوقى وزنكى ولكن بلا طائل . وتدبر مسعود خلع رشيد من الخلافة عن طريق القضاة فى بغداد، وتمكن خليفته المقتفى من إبعاد زنكى عن رشيد وداود بما وعده من وعود سخية . وهكذا ، وبعد أن نال زنكى التأييد بألقاب تشريف حديدة من المقتفى ومن مسعود ، وحد نفسه قادرا ابتداء من عام ١٦٥٥ م قُدُما على تحويل انتباهه نحو الغرب(١١١).

#### ١٦٣٣م : فولك ينقذ بونز أمير طرابلس

بينما كان زنكى منشغلا فى العراق ، كان واليه على حلب (سوار) الذى عينه يدير شئون سوريا نيابة عنه ، و لم يكن بوسع زنكى أن يرسل إليه الكثير من الجنود ، غير انه نتيجة لإغراءات سوار التحقت مختلف جماعات قطاع الطرق التركمان بخدمته ، وتجهز بهم فى ربيع ١١٣٣م لمهاجمة انطاكية . واستنجد الأنطاكيون الخائفون بالملك فولك كى يأتى لانقاذهم . وأثناء ترحاله شمالا مع حيشه قابلته فى صيدا كونتيسة طرابلس وأخبرته بأن زوجها بونز وقع فى كمين نصبته عصبة من التركمان فى حبال النصيرية وهربوا إلى قلعة بعرين على حافة وادى العاصي . ونزولا على رغبتها سار فولك مباشرة إلى بعرين، وباقترابه انسحب التركمان . وأعادت تلك الحادثة ماكان بين فولك وبونز من علاقة ودودة. وسرعان ماتزوج بعد ذلك ابن بونز ووريثه - ريموند من اخت ملكة القدس هوديرنا، بينما تزوجت ابنته - آجنس - من ابسن وكيل فولك فى انطاكية - الكونستابل ريموند مازوار أمير المرقب (١٢).

وبعد أن أنقذ فولك كونت طرابلس ، واصل تحركه إلى انطاكية ، حيث علم أن ساور قد أفلح في الاغارة على مدينة تل بشير الواقعة في اراضي الرها ، وانه حشد حيشا ليستخدمه ضد انطاكية . فتأخر فولك بضعة أيام متخذا حانب الحذر ثم تقدم نحو معسكر المسلمين في قنسرين وباغته ليلا بهجوم مفاحئ فاضطر سوار إلى التقهقر

Abul' Feda, pp. 21-3; Ibn al-Athir, Atabegs of Mosul, pp. 88-91; Ibn at-Tiqtaqa, (11)

AlFakhiri, pp. 297-8.

William of Tyre, xiv, 6, pp.614-15; Ibn al-Qalanisi, pp. 221-2; Ibn al - Athir, pp. (17) 399-400.

والتخلى عن خيامه ، غير أن النصر كان أبعد ما يكون عن الاكتمال ، إذ أن المسلمين في المناوشات التى تلت قضوا تماما على عدة فصائل فرنجية . لكن فولك دخل انطاكية دخول الظافرين قبل أن يعود إلى فلسطين في صيف عام ١١٣٣م . وما أن رحل حتى عاود سوار الاغارة على الأراضي المسيحية (١٣).

#### ۱۳۵ م : زنكى امام دمشق

وباستثناء تلك الغارات الحدودية ، مرت سنة ١٣٤ م بسلام فيــه الكفايـة . وفسى العام التالي أضعفت الثورات العالم الاسلامي ؛ ففي مصر حاول الخليفة الفاطمي الحافظ كبح سلطان الوزارة بأن عين ابنه حسن وزيرا . لكن الشاب كـاد أن يظهـر نفسـه فـي صورة وحش مخبول ، إذ أطاح برؤوس أربعين أميرا تباعا لاتهامهم باتهامات تافهة مما تسبب في اندلاع الثورة . ولم ينقذ الخليفة نفسه الا بعد أن قتل ابنه بالسم وسلم حثته للثائرين ، ثم عين وزيرا ارمينيا ، فاهرام ، الذي انصرف اهتمامــه إلى زيــادة ثــراء اصدقائه ورفاقه المسيحيين أكثر من اهتمامه باتخاذ احراءات عدوانية ضد الفرنج(١٤). وكانت دمشيق على نفس القيدر من العجز ، فقيد مات بوري ابن طغتكين عيام ١٣٢ ١م، وخلفه ابنه اسماعيل كأتابج . وبدأ حكم اسماعيل بداية ساطعة بالاستيلاء على بانياس من الفرنج وبعلبك وحماه من أنداده ، لكنه سرعان ما بدأ يمزج بين القسوة الطاغية وحباية الضرائب الجائرة ، مما استفر البعض في محاولة لاغتياله ، فأنزل عقوبة الإعدام بالجملة ، حتى انه علق على الجدران شقيقه هو نفسه ، سونج ، لأوهى مظنات الريبة . وأزمع بعد ذلك القضاء على مستشار ابيه وموضع ثقته ، يوسف بـن فـيروز . وقد تحملت أمه ، الأميرة المهيبة زمرد ، موت ابنها سونج وهي متمالكة لنفسها ، لكين يوسف كان حبيبها ، فراحت تدبر أمرها لانقاذه . وبات اسماعيل مدركا أنه غير آمن حتى في قصره ، وفي لحظة الشعور بالخطر كتب إلى عدو أبيه القديم، زنكي ، يعـرض عليه أن يصبح تابعا له اذا استطاع زنكى أن يبقيه في السلطة ، وان لم يفعل زنكى ذلك فسوف يسلم دمشق للفرنج . ولم يكن بوسع زنكي أن يرحـل عـن الموصـل دون أن يهزم الخليفة العباسي المسترشد ، غير أنه في ذات الوقت لا يستطيع تجاهل النداء

William of Tyre, XIV, 7, pp. 615-16, Ibn al-Qalanisi, pp. 222-3; Kemal ad-Din, p. (17) 665.

Ibn al-Athir, pp. 405-8. (18)

الذى تسلمه متأخرا للغاية . فعبر الفرات يوم ٧ فبراير، لكن زمرد قبل ذلك بستة أيام، نفدت اغتيال اسماعيل وتولية ابنها الأصغر شهاب الدين عمود . وأرسل زنكى رسله إلى الاتابج الجديد كى يستسلم ، غير أن هذا الأخير ، وبتأييد من سكان دمشق ، رد على الرسل باعتذار مهذّب . ولمّا وصل زنكى إلى دمشق ، وقد استسلمت له خماه وهو في الطريق ، وحد دمشق في حالة دفاع. وأخفقت محاولته قصف الأسوار ، وسرعان ما نفدت المؤن من معسكره ، وتخلى عنه البعض من حنوده . وفي تلك اللحظة وصلته سفارة من الخليفة المسترشد ، ترجوه أن يتلطّف ويحترم استقلال دمشق . وقبل زنكى بامتنان اعتذاراً مكّنه من الانسحاب دون مساس بمكانته . وحل السلام بين زنكى ومحمود ، وقام زنكى بزيارة رسمية لدمشق ، غير أن محمود لم يتوفر لديه ما يكفى من الثقة في زنكى بحيث يرد الزيارة ، فأرسل أخاه بدلا منه (١٥).

وكانت تلك الحادثة ، التي حاءت في وقت ضعفت فيه مصر ، بمثابة فرصة نادرة للفرنج لاسترداد بانياس والمبادرة بالعدوان . غير أن فولك ترك الفرصة تفلت من بين يديه . ذلك أن زنكي، بعدما حلص بنفسه من دمشق، راح يغير على الأراضى الأنطاكية . فبينما كان قائده ساوار يهدد تل بشير وعينتاب وعزاز ، مانعا وحود الاتصال بين حيشي انطاكية والرها ، كان زنكي يكتسح طريقه مرورا بحصون الحدود الشرقية ، كفرطاب ، والمعرة ، وزردنا، والأثارب مستوليا عليها الواحدة تلو الأخرى. ولحسن حظ الفرنج اضطر وقتئذ إلى العودة إلى الموصل ، ولكن الدفاعات الحدودية ضاعت من الفرنج (١٦).

وأرغمت تلك الكوارث فولك على السير إلى الشمال مرة احرى . وكان مايزال وصيا اسميا على انطاكية ، لكن السلطة هناك كانت في يد البطريق الوقور برنارد . على أن برنارد مات في اوائل الصيف ، وقد كان رجل دولة مقتدرا ، نشطا ، ثابتا ، شجاعا ، لكنه كان حازما مع نبلاء الفرنج ، ومتعصبا إزاء المسيحين الوطنيين . وهلل العوام لخليفته أسقف المصيصة اللاتيني ، رادولف (اوف دومفورت) الذي ، فاتخذ لنفسه العرش البطريقي دون انتظار انتخاب كنسي . وقد كان رادولف رحلا مختلفا حدا ، إذ كان مليحا ، برغم حورًل طفيف، عبا للابهة ، مبسوط اليد ، بشوشا ، ليس

<sup>(</sup>۱۵) ، Ibn al-Qalanisi, pp. 211-36 ، أورد ابن القلانيسي رواية كاملة للغاية ، لكنه يعزو الدوافع الجديرة بالثناء الى قتل السيدة المهيبة لإبنها . فيقول ان الوزير الأول لإسماعيل كان كرديا مسيحيا، هو الجديرة بالثناء الى قتل السيدة المهيبة لإبنها . Bustan, p. 329; Kemal ad-Din, pp. 667-70; Ibn al-Athir, pp. 403-5.

Kemal ad-Din, p. 670. (17)

بصاحب علم ولكنه كان متحدثا فيه استدراج وفصاحة ، لكنه كان - وراء قناع مسن الشفقة - متعلقا بالدنيا ، طموحا ، خبيشا . و لم يكن راغبا في أن يسيطر عليه الملك ورحاله ، ولذا استهل المفاوضات مع السيدة الأرملة الأميرة أليس التي كانت ماتزال تعيش في اراضيها في اللاذقية . ووحدت أليس فرصتها وناشدت اختها الملكة ميليسيند للمساعدة. وحاء فولك إلى انطاكية في اغسطس في زيارة قصيرة . وشعر بأن القوة تنقصه بحيث يحتج على انتخاب رادولف انتخابا غير عادى ، ولا يستطيع الآن أن يرفض شيئا تراه زوحته . وسمح للأميرة اليس بالعودة إلى انطاكية . وبقى فولك يرفض شيئا تراه زوحته . وسمح للأميرة اليس بالعودة إلى انطاكية . وبقى فولك وصيا ، ولكن السلطة باتت مشاركة في تحالف غير يسير بين الأرملة والبطريق (١٧).

#### ١٣٦ ام : استدعاء ريموند (اوف بواتييه) إلى انطاكية

وما لبث رادولف أن تشاحر مع رحال الديسن التابعين له ، وبقيت أليس سيدة المدينة . ولكنها كانت في وضع مقلقل ، إذ كان أهم تأييد لهما يأتيهما من السكان المسيحيين الوطنيين ، وكما ظهر من محاولتها التواطؤ مع زنكي ، كان تقديرها للعواطف الفرنجية شيئا ضئيلا . والآن طافت بذهنهما خطبة افضل . فقـد ارسـلت فـي نهاية عام ١١٣٥م مبعوثًا إلى القسطنطينية يعرض يد ابنتها الأميرة كونستانس لابن الامبراطوا الأصغر مانويل. وربما اقدمت على هذا التصرف ، كما اعلن الصليبيون المرتاعون ، بنوازع طموحاتها الشديدة ؛ غير أنها في واقع الأمر قدمت أفضل حل للمحافظة على شمالي سوريا . إذ كمان العنصر اليوناني قويا في انطاكية ، والتهديد الاسلامي يتعاظم في ظل زنكي ، والامبراطورية البيزنطية هي القوة الوحيدة التي يتوفسر لها ما يكفي من القوة للتصدي لهذا التهديد . إن دويلة تابعة ، يجري حكمها في ظل السيادة الامبراطورية ، أولا بالأميرة نصف الارمينية أليس ، ثم بصورة مشتركة بين أمير بيزنطي وأميرة فرنجية ، كانت خليقة حقا بأن تلحم اليونانيين والفرنج معا من احمل الدفاع عن العالم المسيحي . غير أن نبلاء الفرنج باتوا في رعب شديد ، ورأى البطريق رادولف نفسه وقد أزيل من منصبه لصالح يوناني بغيض. ويبدو أن بارونات انطاكية استشاروا الملك فولك أثناء زيارته حول أنسب زوج لكونستانس. والآن ذهب رسول سرا إلى الملك يقول إن من اللازم العثور على زوج في الحال . وبعد أن استعرض فولك

<sup>.</sup> William of Tyre, xıv, 9, 20, pp. 619-20, 636 (۱۷) . Rhricht , Regesta, p. 39 أسلط عسام المات المات

كل أخلائه من الأمراء الفرنسين ، قرر اختيار ربموند (اوف بواتييه) وهو الابن الاصغر للوق أكيتان وليم التاسع ، وكان آنذاك في انجلترا في بلاط الملسك هنرى الأول الذى تزوجت ابنته مؤخرا من ابن فولك حيوفرى . وأرسل فارس من فرسان المستشفى ، حيرارد حيبار ، إلى انجلترا لإحضاره وروعيت أقصى درجات السرية ، فلا يجب أن تعرف أليس شيئا ، ولا تؤتمن حتى الملكة لو علمت . وهناك خطر آخر يكمن فى عداوة الملك روجر الصقلى الذي لم يغفر البته لمملكة القدس اهانتها لأمه أديلايدى ، والذى كانت طموحاته في البحر المتوسط لا تدعه قط يسمح بمرور من يتطلع إلى الإقتران بأعظم الوريئات في الشرق . ووصل حيرارد إلى البلاط الانجليزى وقبل ربموند العرض . لكن الملك روجر اطلع على السر ، اذ كان نورمانديو انجلترا وصقلية على العرض . لكن الملك روجر اطلع على السر ، اذ كان نورمانديو انجلترا وصقلية على اتصال وثيق ببعضهم البعض دائما . فقرر القبض على ربموند إلى تجزئة بطانته والتنكر على الى سوريا إلا من ميناء في حنوب ايطاليا. واضطر ربموند إلى تجزئة بطانته والتنكر على هيئة حاج حينا ، وخادم لتاجر حينا آخر ، وتمكن من التسلل من خلال الحصار ، ومحل انطاكية في ابريل ١٣٦٦ م.

ولم يكن وصوله ليخفى على أليس ، ولذا ذهب في الحال لمقابلة البطريق . وعرض عليه البطريق رادولف المساعدة بشروط أن يخضع ريموند له ويذعن له في كل شي . فلما وافق ريموند طلب رادولف الاجتماع مع اليسس ليخبرها أن ذلك الغريب الفتّان حاء طالبا يدها . وهي قصة مقنعة ، إذ كان ريموند في السابعة والثلاثين ، وأليس دون الثلاثين ، وابنتها كونستانس بالكاد في التاسعة . وبينما كانت أليس في قصرها تنتظر خطيب المستقبل ، اختطف البعض كونستانس وذهبوا بها إلى الكندرائية حيث سارع البطريق باجراء زفافها بريموند . وانهزمت أليس . فليس للأرملة المسنة حقوق إزاء الزوج الشرعي للوريثة . فتقاعدت مرة اخرى في اللاذقية لتبقى متفطّرة القلب ما تبقى من حياتها القصيرة (١٨).

وكان ريموند في ميعة الصبا ، وسيما ذا قوة بدنية رائعة . ولم يصب من العلم إلا القليل ، مغرم بالمقامرة، طائش وكسول في ذات الوقت ، على انه كان ذا شهرة في الكياسة وطهارة السلوك(١٩) . وسرعان ما تسببت شهرته بين الناس في ارتياع البطريق

William of Tyre, xıv, 20, pp. 635-6; Cinnamus, pp. 16-17; Robert of Torigny (I,p. (۱۸) و يعتقد روبرت ان ريموند تزوج ارملة بوهمند الثاني .

الدين كيف كان يستطيع ثنى قضيب حديدى William of Tyre, xıv,21, pp. 637-8; Kemal ad-Din, ed. Blochet, p.522, (١٩)

الذي استمرت مشاكله مع تابعيه من رجال الدين ، ووجد نفسه يعامَل باحترام وانما في الواقع مسلوب القوة . وأيد النبلاء ريموند تأييدا قويا ، إذ كانت حقيقة الوضع بالنسبة لهم من الخطورة بحيث لا يملكون غير ذلك ، فكانت الامارة مهتزة لفقدها الدفاعات الشرقية ، ليس هذا وحسب وانما قام احد المغامرين التركمان في الجنوب ، في حيال النصيرية ، بالاستيلاء على حصن بكسرائيل من صاحبه رينالد مازوار عام ١١٣١م، وفي عام ١٣٦ م كاد يستولى على بلاطنس. ثم إن بكسرائيل قد استردت بعد ذلك. وفي الجنوب الأبعد ، حيث سبق للفرنج الاستيلاء على قلعة قدموس عام ١١٩٩م ، عادت تلك القلعة عام ١٣١١م إلى الأمير المسلم ، سيف الدين ابن عمرون صاحب قلعة كهف التي باعها في العام التالي لزعيم الحشاشين أبو الفتح. وفي عام ١١٣٥م اشترى الحشاشون قلعة كهف نفسها من أولاد سيف الدين ، وفيي شتاء عام ١١٣٦م انتزعوا حصن الجزية من الفرنج (٢٠). وكانت كيليكيا قد ضاعت فعلا من أنطاكية. ذلك أنه في عام ١٣١١م ، بعد موت بوهمند الثاني مباشرة ، هبط الأمير ليو الروبينسي - بعد أن تدبر حماية ظهره بتحالف مع الأمير الدانشمندى - إلى السهل واستولى على المدن الثلاث : المصيصة وطرسوس وأدنه . وكان أخوه وسلفه ، ثوروس ، قد أفلح قبل ذلك بسنوات قليلة في طرد الحاميتين البيزنطيتين من سيس وعين زربة في داخل البلاد. وفي ١٣٥ م انتزع ليو من بلدويـن - لـورد مرعـش - قلعـة سـرفنتيكار الواقعـة علـي منحدرات حبال الأمانوس . على أن قبضة الأرمن على كيليكيا كانت ضعيفة ، إذ لجـــأ اليها قطاع الطرق وباتت سواحلها مرتعا للقراصنة(٢١).

#### ١٩٣٦م: الحرب مع الأرمن

ولم تكن كونتية الرها أفضل حالا . إذ أن تمرتاش الأرتقى ضم مؤخرا بعض أراضيها فى الشرق ، وفى الشمال تنازل ميخائيل أمير كركر الأرمينى الذى عجز عن الصمود أمام الترك ، عن أراضيه للكونت حوسلين الذى سلمها فى خطوة طائشة إلى العدو الشخصى لميخائيل ، بازل ، شقيق بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) الأرميني ، فشبت حرب اهلية بين الأميرين الأرمينيين ، واضطر حوسلين إلى تزويد

Ibn al-Qalanisi, p. 241; Usama, ed. Hitti, p. 157; Kemal ad-Din, p. 680. (Y.)

Gregory the Priest, p. 152; Michael the Syrian, III, PP. 230-3; Armenian Rhymed (YV)

Chronicle, p.499; Sembat the Constable, p.615.

كركر بحامية من عنده ، لكنه لم يستطع الحيولة دون أن يتناوب الأرمن والأتراك نهب الريف . فأغار سوار على منطقة تل بشير عام ١١٣٥م ، وفي ابريل ١١٣٦م تقريبا، وفي نفس الوقت الذي وصل فيه ريموند (اوف بواتيبه) إلى الشرق ، لم يكتف قائده أفشين بشق طريقة خلال الاراضي الانطاكية حتى اللاذقية في الجنوب وهو يحرق القرى وينهبها في طريقه ، وانما استدار شمالا فيما بعد مارا بمرعش وكيسوم ، وكان أميرهما - بلدوين ، التابع الرئيسي لكونت الرها - يفتقر إلى القوة التي يدافع بها عن اراضيه (٢٢).

واعتزم ريموند أن تكون أول مهامه استعادة كيليكيا، وكان عليه أن يوفر الحماية لمؤخرته قبل أن يغامر بمجابهة زنكيي. وبموافقة الملك سار مع بلدوين امير مرعش لمهاجمة الروبيين ، لكن النحالف لم يكن مكتملا . إذ أن حوسلين امير الرهما، وبرغم كونه تابعا للملك وسيدا لبلدوين ، كان ايضا ابن أخت لبو الأرميني (صاحب كيليكيا) ومالت عواطفه ناحية خاله ، ولم تعد سلطة ملك القسيس كافية لاعسادة توحييد امراء الفرنج . وتمكن ليو - بمساعدة حوسلين - من دحر الجيش الأنطاكي . وإذ هـ و منتصر ، وافق على مقابلة شخصية مع بلدوين الذي غــدر بــه وســجنه وبعثــه أسـيرا إلى أنطاكية . وفي غيبة ليو تشاحر أبناؤه الثلاثة ، وانتهسي أمر كبيرهم ، كونسطنطين ، إلى أن اعتقله أخواه وأعميا عينيه . لكن الفرنج في الوقت نفسه لم ينتفعوا من الأحداث بشئ . وقام الامير الدانشمندي محمد الثاني ابن غازي بغزو كيليكيا ، مدمرا الحصاد ، ثم تحول إلى أراضي بلدوين فانتهبها في طريقة حتى كيسوم . و لم يجد ليو ، الذي هزتـه لكنه وهو في طريق عودته إلى وطنه تناسي وعده . واشتعلت مرة اخرى حرب مضطربة إلى أن تمكن حوسلين في اوائل ١١٣٧م من رتق هدنة بين المتحاربين الذين ارتاعوا من انباء حاءتهم من الشمال ، مفادها أن الاميرة أليس ليست حمقاء مع كل ماحدث(۲۲).

ولم يتمكن الملك فولك من تقديم أي عون فعلى لصديقه ريموند ، إذ كان عليه مواحهة اخطار أقرب إليه . ذلك أن حكومة اتابج دمشق الصغير محمود كانت خاضعة

Michael the Syrian, III, p. 244; Ibn al-Qalanisi, pp. 239-40; Kemal ad-Din, p. 672 (YY)

Gregory the Priest, loc cit.(and note by Dulaurier); Sembat the Constable, p. 616; (YT)

Matthew of Edessa, ccliii, p.320-1

لما كان يمارسه يوسف - عشيق أمه - من سيطرة هادئة ، غير أنه في إحدى أمسيات ربيع ١٣٦ م ، وبينما كان الأتابج محمود يمشى في الفناء مع يوسف والقائد المملوكي، بزواج انقض الأخير فجأة على يوسف وطعنه طعنات قاتلة ثم هرب إلى كتيبته في بعلبك . ومن هناك هدد بالزحف على دمشق ما لم يصبح هو الوزير الأول . فأذعن محمود لرغباته ، وسرعان ما اتخذ الدمشقيون موقفا عدوانيا من الفرنج ، ففي بداية العام التالى قاموا بغزو كرنتية طرابلس ، يساعدهم المسيحيون المحليون الذين لا يحملون ولاء للفرنج ، فقاموا بارشادهم سرا خلال ممرات لبنان إلى داخل السهل الساحلي ، وبذا بوغت الكونت بونز ، فخرج بجيشه الصغير لملاقاتهم فلقي هزيمة كانت بمثابة كارثة ، وهرب هو نفسه داخل الجبال ، ولكن فلاحا مسيحيا خانه وأوشي به للمسلمين فقتل وهرب هو نفسه داخل الجبال ، ولكن فلاحا مسيحيا خانه وأوشي به للمسلمين فقتل في الحال . أما أسقف طرابلس ، حيرارد ، الذي أسر في المعركة ، فكان أسعد حظا إذ بيعرف عليه احد ، وسرعان ما تحت مبادلته على انه رحل ليس له أهمية . واستولى برواج على حصن حدودي أو أندين ، لكنه لم يجازف بمهاجمة طرابلس نفسها ، وسرعان ما عاد إلى دمشق يحمل الغنائم الكثيرة (٢٤).

#### ١٣٧ م : استخلاف ريموند الثاني في طرابلس

استمر حكم بونز فى طرابلس خمسا وعشرين سنة . ويبدو انه كان إداريا مقتدرا، ولكنه كان عديم القيمة من الناحية السياسية ، متلهفا دائما إلى التحرر من تسيد ملك القلس عليه ولكنه كان بالغ الضعف بحيث لا يستطيع تحقيق الاستقلال . وخلفه ابنه ، ريموند الثانى ، الذى كان مزاحه أكثر حِدّة ، وقد بلغ الآن من العمر الثانية والعشرين ، وتزوج مؤخرا من الأميرة هوديرنا شقيقة مليسيند ملكة القلس، وكان منصرفا اليها بكل حوارح الغيرة . وكان أول ما بدأه من اعمال أن انتقم لمقتل أبيه ، ليس من مماليك دمشق، فقوتهم لا قبل له بها وإنما من مسيحيي لبنان الغادرين ، فزحف على القرى التى تحوم الشكوك حول مساعدتها للأعداء ، وراح يقتل الرحال وياخذ النساء والأطفال ليبيعهم عبيدا فى طرابلس . وتركت قسوته بصمات الجبن على اللبنانيين ، مما أدى إلى نفورهم من الفرنج (٢٥).

William of Tyre, xIV, 23, p. 640; Ibn al-Qalanisi, pp. 240-1; Ibn al-Athir, pp. 419-20 (7 \$)

William of Tyre, loc. cit (Yo)

ولم يستحسن زنكى ما قام به بزواج من نشاط . فهر لا يفضل مهاجمة الفرنج مع وجود دولة مسلمة عدوانية مستقلة على حانب من حوانبه . وفى نهاية يونية زحف على حمص ، التى كان يحكمها أنر المملوك المسن باسم أتابج دمشق . وظل زنكى أمام المدينة نحوا من اسبوعين ، إلى أن حاءت انباء اقتراب حيش فرنجى قادم من طرابلس . وآيا ما كانت نوايا الكونت ريموند ، تسبب تحركه فى أن يرفع زنكى الحصار عن حمص ويتحول إلى الفرنج . وبينما كان ريموند يتقهقر أمامه ، أخذ يتقدم لمحاصرة قلعة بعرين العظيمة الواقعة على المنحدرات الشرقية لتلال النصيرية ، والتى تتحكم فى المدخل إلى البقاع، بينما أرسل ريموند إلى الملك فولك فى القدس طالبا مساعدته.

وكان فولك قد تسلم لتوه نداءً عاجلا من أنطاكية ؛ لكنه لا يستطيع تجاهل التهديد الاسلامي لطرابلس. فأسرع شمالا مع كل ما استطاع جمعه من رحال كي يلحق بريموند. وانطلقا معا في مسيرة اضطرارية حول سفوح تلال النصيرية إلى مونت فرات. وكانت رحلة شاقة سرعان ما جعلت الجيش في حالة يرثي لها. وكان زنكي قد ابتعد باقترابهما ، لكنه عندما سمع بحالتهم عاد وأطبق عليهم من حولهم عندما كانوا خارجين من التلال بالقرب من القلعة . وبوغت الفرنج المرهقون . وحاربوا بشجاعة لكن المعركة سرعان ما انتهت ، تاركة أغلب الفرنج حثثا ملقاة في الميدان ، والآخريس في الأسر ، عن فيهم كونت طرابلس ، بينما هرب فولك مع قلة من حرسه الشخصي إلى داخل القلعة (٢٠٠).

#### ١٣٧ م : استسلام قلعة بعرين

بادر الملك فولك ، قبل أن يتمكن زنكى من محاصرة القلعة ، بارسال الرسل إلى بطريق القدس ، وكونت الرها ، وأمير أنطاكية ، متوسلا ارسال العون العاجل . واستجاب الثلاثة لندائه متجاهلين المحاطر الأحرى ، إذ أن وقوع الملك وكل فرسانه في الأسر قد يعنى فعلا نهاية المملكة . فقام البطريق وليم بتجميع باقى المليشيات المتبقية في فلسطين وقادها - والصليب المقدس على رأسها - شمالا إلى طرابلس . وهبط حوسلين الرها من الشمال متناسيا همومه المحلية ، وانضم إليه في الطريق ريموند أمير انطاكية الذي اضطر إلى مغادرة عاصمته في هذه اللحظة على مضض . وكانت

<sup>(</sup>٢٦) William of Tyre, xrv, 25m 00,643-5; Ibn al-Qalanisi, pp. 242-3 (كاغفىل ابن القلائيس Kemal ad-Din, pp. 672-3; Ibn al-Athir, pp. 420 بلباقة ذكر التحالف الدمشقى الفرنجي)؛

فلسطين حسنة الحظ حدا ، إذ لم يكن حيرانها في مزاج عدواني ، وقد تعرت من كل رحالها المحاربين . فكانت مصر مشلولة بثورة في القصر أدت إلى الاستعاضة عن الوزيس الأرميني باهرام واستبداله بوزير آخر عنيف مناهض للمسيحيين هو رضوان بن الولخشي ، الذي كان مشغولا تماما بقتل اصلقاء سلفه والعراك مع الخليفة . وأغارت حامية عسقلان على ليديا، لا أكثر (٢٧) . وكان المملوك بزواج والي دمشق أكثر خطورة ، فما أن غادر البطريق مملكة القلس حتى سمح لنفسه بنهب البلاد في طريقه حنوبا حتى مدينة نابلس المفتوحة فقتل سكانها ، لكنه بالنسبة لدمشق كان يخشى ما يترتب على تمتع زنكي بانتصار ساحق ، بحيث لم يكن يرغب في الضغط على الفرنج إلى آخر المدى (٢٨).

وتجمعت قرات الاغاثة في نهاية يولية في البقاع ، بينما كان يأس الملك آخذا في التزايد في قلعة بعرين ، إذ انقطعت عنه أخبار العالم الخارجي ، وأخذ تموينه يتناقص ، وزنكي يستخدم آلات المنجنيق العشر ليل نهار يرجم بها الحجارة فتدق أسوار القلعة . وأخيرا بعث فولك رسولا إلى زنكي يسأله عن شروطه . ولبهجته التي تخالطها الريبة ، طلب مجرد تسليم فلعة بعرين ، وبامكان الملك الانصراف مع كل رحاله في حرية . وفضلا عن ذلك ، سوف يطلق سراح الفرسان البارزين المأسورين في المعركة بمن فيهم كونت طرابلس وبدون أية فدية . فقبل فولك في الحال . وحافظ زنكي على كلمته ، وحي بالملك فولك وحرسه الخاص أمام زنكي الذي عاملهم بكامل مظاهر التشريف ، وهدى الملك رداءً فاخرا وسمح لهم باصطحاب احدانهم ، وساروا في طريقهم آمنين . وقابلوا حيش الإغاثة في البقاع ، أقرب مما كانوا يظنون . واغتاظ البعض لاكتشافهم انهم لو صمدوا قليلا فربما أمكن انقاذهم ، على أن آخرين أكثر تعقلا أسعدهم أن يفوزوا من الغنيمة بالإياب (٢٩).

والحقيقة أن ما كان عليه زنكى من رفق وأناة ما يفتاً يتسبب فى ذهول المؤرخين . لكن زنكى كان على دراية تامة بما يفعله . فليست بعرين بالجائزة الحقيرة ، وامتلاكها سيمنع الفرنج من التوغل فى وادى العاصى الأعلى . كما أنها فى موقع يتحكم تماما

William of Tyre, xrv, 26. 645-7. (YV)

Idem, XIV, p. 647 (YA)

William of Tyre, xiv, 28-9, pp. 545-51; Ibn al-Qalanisi, loc. cit.; Kemai ad-Din, (79) loc. cit.; Ibn al-Athir, pp. 421-3.

فى حماه وحمص الدمشقية ، والحصول عليها بلا مزيد من الحرب فيه الغناء ، لأنه كان راغبا عن المحازفة بمعركة مع قوة الإغاثة الفرنجية على مثل هذا القرب القريب من تخوم دمشق التى لن يتردد حكامها فى انتهاز ما قد يعانيه من هزيمة . وفضلا عن ذلك كان زنكى ، كشأن أعدائه الفرنج ، يشعر بالقلق من الأنباء الآتية من الشمال.

# الفصل الثالث:

مطالب الإمبراطور

### مطالبم الامبراطور

"لا يَنْكِلْ عَلَى السّو و يَضِلَ لأنّ السّو و كَيكُونُ أَجْرَتُهُ" (أوب ١٥: ٢١)

أما الأنباء التى تسببت فى رتق سلام بين الفرنج والأرمن ، والتى جعلت الأمير ويموند يشعر كارها لمغادرة أنطاكية ، والتى دفعت زنكى إلى اظهار الرحمة لأعدائه ، فهى أنباء تحرك جيش ضخم فى داخل كيليكيا يقوده الامبراطور حون كومنينوس بشخصه . فمنذ أن فشل الامبراطور الكسيوس فى الحضور إلى انطاكية اثناء الحملة الصليبية الاولى ، اعتاد السياسيون في الشرق الفرنجى على تجاهل بيزنطة تجاهلا لا يخلو من تلطف ، وحتى مع فشل محاولة بوهمند غزو الامبراطورية من الغرب فشلا ذريعا ، فقد عجز ألكسيوس تماما عن ضمان تنفيذ شروط المعاهدة التى وقعها بوهمند . وكما يعلم فرنج أنطاكية حيدا ، كانت همومه الأقرب إلى وطنه هى التى صرفته عن ذلك .

واستمرت تلك الهموم لما يقرب من ثلاثين سنة ، نظرا للحروب المتقطعـة المنتشرة

في كل مكان من تخوم الامبراطورية ؛ فكانت هناك غزوات البولوفستين<sup>(١)</sup> عبر الدانوب الأستقل، كما حندث في عنامي ١١١٤م و١٢١م . وكنان هنباك التوتير المستمر مع الهنجاريين في الدانوب الأوسط ، الذي اندلع حربا صريحة عام ١١٢٨م ، ووصل الغزو الهنجاري لشبه حزيرة البلقان حتى صوفيا ، لكن الامبراطور دحر هذا الغزو وهزم الهنجارين في أراضيهم. ودأبت المدن التجارية الإيطالية على الاغارة من حين لآخر على الإمبراطورية كي تنتزع مزايا تجارية ، فحصلت بيزا على معاهدة تفضيلية عام ١١١١م ، وأما البندقية ، فاستمرت الحرب بينها وبين بيزنطة أربع سنوات بعد أن رفض الامسراطور حون تجديد الإمتيازات التي منحها أبوه ، وفي ١١٢٦م استردت بعد تلك الحرب كافية ما كيان لهيا من حقوق . وكيان نورمانديو حنوب إيطاليا، في حالة من الجبن منذ هزيمة بوهمند في دورازو (ديرهاكيوم) ، وأصبحوا مصدر خطر مرة اخرى عام ١٢٧ م عندما قام روجر الثاني الصقلي بضم إقليم أبوليا . ثم أن روحر الثاني ، الذي اتخذ لنفسه لقب ملك عام ١١٣٠م ، تلبسته كراهية عائلتــه لبيزنطة ، رغم ميوله إلى اقتباس أساليبها ورعايـة فنونهـا.، لكن طموحاتـه كـانت من الاتساع بحيث كان من اليسير دائما العثور على حلفاء لكبح طموحاته . فلم يكتف بالسعى للسيطرة على ايطاليا وحسب ، وانما كان يطالب بانطاكية باعتباره المشل الوحيد الباقي على قيد الحياة من ذكور بيت هوتفيل ، بـل والقـدس نفسها استنادا إلى المعاهدة التي ابرمتها امه أديلايدي مع بلدون الأول<sup>(٢)</sup>.

#### الأيام الأخيرة من حكم ألكسيوس الأول

ولم يكن هناك سلام في آسيا الصغرى . وخلال الحملة الصليبية الأولى وبعدها عزز الكسيوس قبضته على الثلث الغربي من شبه الجزيرة وعلى السواحل الشمالية والجنوبية ، ولو أنه تعامل مع الأمراء الأتراك فقط لاستطاع الاحتفاظ بأملاكه سليمة ، لكن جماعات من التركمان دأبت على التسلل داخل البلاد بحيث تضاعفت أعدادهم

<sup>(</sup>١) (المترجم): البولوفستيون Polovstians بالروسية أو الكومان Kuman بالبيزنطية أو الكيشاك Kipchak : اتحاد قباتلي احتل مناطق شاسعة من السهول الآسيوية الأوروبية ، من شمال بحر الآرال وحتى شمال البحرالأسود.

<sup>(</sup>۲) عن روحر الثانى انظر.13-1 Chalandon, Domination Normande en Italie, II, pp. 1-51 وقيام Basil of Edessa اليعقوبي بعمل وصف تخطيطي عن الغزو البولوفتسي عام ١١٢١م، وقد أفاد منه ميخائيل السوري Michael the Syrian (III, p. 207) .

وقطعانهم ، وكان حتما أن يتدفقوا في الوديان الساحلية سعيا وراء مناخ ألطف ومراع أكثر ، ومن ثم، كان لابد من انهيار الحياة الزراعية المستقرة للمسيحيين . وفي واقع الأمر ، كلما كان ضعف الأمراء يزداد كلما زاد رعاياهم البدو ضراوة وخطورة على الاميراطورية (٢).

وفى الوقت الذى مات فيه ألكسيوس عام ١١٨ م، كانت الأناضول التركية مقسمة بين السلطان السلجوقى مسعود ، الذى كان يحكم من قونية الجزء الجنوبى من وسط شبه الجزيرة ، من نهر صنغارى إلى حبال طوروس ، والأمير الدانشسمندى غازى الثانى، الذى كانت أراضيه ممتدة من نهسر هاليس إلى نهسر الفرات . وقد ابتلعا ما بينهما من الامارات الأصغر ، باستثناء ملطية فى الشرق حيث كان اخو مسعود الأصغر ، طغرل، يحكم تحت وصاية امه وزوحها الثانى ، بلك الأرتقى . وعلى الرغم مما احرزه البيزنطيون من انتصار فى فيلوميليوم عام ١١١٥م ، وما اعقب ذلك من عاولة رسم الحدود ، استعاد الأتراك فى السنوات التالية لاوديكيا الفريجية وتوغلوا داخل وادى نهر المياندر وقطعوا الطريق الذاهب إلى أضاليا . وفى الوقت ذاته كان الدانشمند يشدد هجماتهم باتجاه الغرب داخل بافلاجونيا . وكان الامبراطور الكسيوس يخطط لحملة يسترد بها مناطق الحدود الأناضولية عندما عرض له مرضه الأخير (أ).

#### ۱۱۱۸ : ولاية عهد جون كومنينوس

حلبت ولاية عهد الامبراطور حون قوة حديدة لبيزنطة . وكان حون ، الذى يطلق عليه رعاياه (كالويوانيس) ، أى حون الطيب ، واحدا من تلك الشخصيات النادرة التى لا يجد فيها أى مؤرخ من معاصريه ما يعيبها ، باستثناء مؤرخ واحد، هو أخته المؤرخة أنّا كومنينا التى كانت أكبر أولاد الكسيوس . وكانت فى طفولتها قد خطبت إلى ولى العهد الامبراطورى الصغير كونسطنطين دوكاس ، الذى حدث وأن وعده الكسيوس باستخلافه امبراطورا . على أن موته المبكر ، بعد مولد أخيها مباشرة ، كان بمثابة ضربة

<sup>(</sup>٣) يرد موجز جيد حول مسار وأثر الغزوات التركمانية في حرب المسلم والمسيحي لامتلاك آسها 'Ramsay, War of Moslem and Christian for the Possession of Asia Minor', in الصغرى Studies in the History and Art of the Eastern Provinves of the Roman Empire, pp. . 295-8

Anna Comnena, xv, i, 6-vi, 10, pp.187-213; Chalandon, Règne d'Alexius I Commène, pp. 26871

قاسية لطموحاتها ، ودأبت فيما بعد ساعية لاصلاح ما ألحقته بها العنابة الالهية من ظلم، بمحاولة اقناع والدها ، وبموافقة أمها ، بان ينزك العرش الامبراطوري لزوجها القيصر نيسفوروس برينيوس ، حتى عندما كان الامبراطور راقدا في فراش الموت ، بين زوحته وابنته تمرَّضانه بغاية حهدهما ، ودأبت المرأتان أثناء تمريضه على المطالبة بعدم توريث حون . لكن الكسيوس قرر أن يخلفه ابنه . وعندما دحـل عليـه ابنـه حون لتوديعه ، ناوله الرحل المحتضر خاتمه الاميراطوري في هدوء ، وأسرع حون لاغلاق بوابات القصر ، فأفادته السرعة ، اذ هتف به الجيش ومحلس الشيوخ (السّينيت) امبراطورا حاكما في الحال ، وأسرع البطريق إلى تأييد قرارهما باقامة حفل تتويجه في كنيسة القديسة صوفيا . وهكذا غلبت الحيلة والدهاء أنّا وامها الامبراطورة . على أن حون كان يخشى من أن يحاول أشياعهما الاعتداء على حياته ، حتى انه رفيض حضور حنازة أبيه بعدما توفرت له معلومات قوية بوحود مخطط لاغتياله في هذه المناسبة . وبعد أيام قليلة دبرت أنّا مؤامرة للتخلص منه أثناء وحوده في قصر الضاحية الهادلة فيلو باتيوم . غير أن الموامرة كان بها نقطة ضعف خطيرة ؟إذ أن ترتيبها كان يقضى بتتوبج نيسفوروس برينيوس ، ولكنه لم يكن راغبا في العسرش ، وربما كان هـ والـذي انذر الامبراطور . وعاقب حون المتآمرين برفق شديد ، وربمـــا لم تكـن الامــبراطورة الأم على علم بالمؤامرة ، لكنها مع ذلك تقاعدت في أحد الأديرة. وصودرت ممتلكات أبرز المؤيدين لأنّا ، لكن الكثير منهم استعادها فيما بعد . وحُرمت أنّا نفسها من ممتلكاتها لفترة ، ثم عاشت منذ آنذاك في عزلة تامة . ولم يعاقب نيسفورس الذي امتهن مع زوجته مهنة التأريخ ذات التبعات الأقل، عزاءً لهما عن ضياع التاج<sup>(٥)</sup>.

وأصبح حون آمنا الآن . وكان في الثلاثين من عمره رحلا نحيف صغيرا داكن الشعر والعينين والبشرة خاصة . وكان صارما في معالجة للأمور ، فلم يكن يشارك أغلب أفراد اسرته ما كانت تسعد به من مناقشات أدبية ودينية . فهو فوق كل شئ حندى ، يشعر بالسعادة في الحملات أكثر مما يشعر بها في القصر . على انه كان إداريا دقيقا ومقتدرا ، وبرغم قسوته على نفسه كان كريما مع أصدقائه ومع الفقراء وعلى استعداد أن يظهر في أبهة حافلة إذا دعت الحاحة. وكان حنونا حليما مع اسرته ومخلصا لزوحته ، الأميرة الهنجارية بيريسكا ، ثم شميت اسما مسيحيا إيرين ، غير أن تأثيرها عليه كان ضئيلا برغم مشاركتها له في صرامته وأوجه احسانه . وكان صديقه

<sup>(</sup>ه) Anna Comnena, xv, xi, 1-23, pp. 229-42; Zonaras,III, p. 759. (وراية زوناراس أقل تحيزا)؛ Chalandon, op.cit. pp.273-6, and Les Comnènes, pp. 1'8

الحميم الوحيد هو كبير خدمه ، وهو تركى يدعى أكسوخ الذي أسر وهمو صبى عند الاستيلاء على نيقية عام ١٠٩٧م ونشأ فى القصر . وكان تصور حون لمدوره الإمبراطورى تصورا رفيعا، وقد ترك له أبوه أسطولا قويا وحيشا مؤلفا ممن خليط من الأحناس لكنه كان حيد التنظيم والتجهيز ، كما ترك له خزانة فيها ما يكفى لتدبر مياسة نشطة . ولم يكن يرغب فى الحفاظ على حدود الامبراطورية وحسب، وانحا يسترجع كذلك حدودها القديمة، ويحيل المطالب الامبراطورية فى شمال سوريا إلى واقع (١).

وبدأ حون حملته الأولى ضد الأتراك في ربيع ١١١٩م. فهبط خلال فريجيا واستعاد لاوديشيا. واضطر للعودة إلى القسطنطينية لدواعي عاجلة ، لكنه عاد بعد شهر ليستولى على سوزوبوليس ويعيد فتح الطريق إلى أضاليا. وبينما كان يهاجم السلاحقة بنفسه في الغرب ، كان قد حهّز لمهاجمة الدانشمند في الشرق. وقد استغل كونسطنطين حابراس ، دوق طرابزون ، شجارا بين الأمير غازى وزوج ابنته الأمير التركى ابن منجو الذي اتخذ في طارناغي بأرمينيا مقرا له ، فهب لمساعدة الاخير . لكن غازى ومعه حليفه طغرل أمير ملطية هزماه واخذاه أسيرا ، فاضطر إلى دفع ثلاثين الف دينار ليفتدى نفسه . وحدث خلاف بين غازى وطغرل في ذلك الوقت حال دون أن يتابع الترك انتصارهم (١٧).

#### ١١٣٧م : جون يعد العدة لغزو سوريا

لم يتمكن حون من التدخيل في الأناضول في السنوات القليلة التي تلت ، إذ شهدت تلك السنوات تعاظم قوة الدانشمند ينذر بالخطر . ففي سنة ١١٢٤م ، وعندما مات بلك الأرتقى زوج ام طغرل امير ملطية ، اثناء القتال في الجزيرة ، هاجم الامير غازى ملطية وضمها، الأمر الذي أبهج المسيحيين الوطنيين هناك إذ وحدوا حكمه يسيرا ومنصفا . ثم استدار غازى غربا وانتزع من البيزنطيين أنقرة وحنجرة وقسطمونية ووسع سلطانه حنوبا حتى ساحل البحر الأسود ، مما عزل كونسطنطين حابراس برا عن القسطنطينية فأعلن نفسه حاكما مستقلا في طرابيزون . وفي ١١٢٩م ، وبعد موت

<sup>.</sup>Chalandon, op. cit. pp.8-11, 19. (1)

*Ibid*, pp. 35-48 (V)

الأمير الروبيني ثوروس ، تحول اهتمام غازي إلى الجنوب ، وفي العام التالى ، وبتحالفه مع الأرمن ، ذبح الأمير بوهمند الثاني امير انطاكية على ضفاف نهر حيحان . ومهما كانت آراء حون حول انطاكية ، فانه لم يكن يرغب في أن تنتقل إلى أمير مسلم قوى، فشن هجوما فوريا على بافلاحونيا عما حال بين غازى وبين متابعة انتصاراته . ولحسن الحظ كان سلاحقة الأناضول في حالة من الضعف بسبب خلافات عائلية . ففي الامراء عرب من انتزاع عرش أحيه السلطان مسعود الذي هرب إلى القسطنطينية ، حيث استقبله الامبراطور بمظاهر التشريف . ثم ذهب بعد ذلك إلى زوج امه غازى الدانشمندى واستطاع بمساعدته ، وبعد اربع سنوات من الكفاح، من استعادة عرشه . ولاذ أحوه عرب بدوره إلى القسطنطينية حيث مات (٨).

وابتداء من ١١٣٠م إلى ١١٣٥م دأب حون على الخسروج بحملة ضد الدانشمند كل سنة. وفي مرتين تتوقف الحملة بسبب مكائد من أخيه ، اسحق سيباستوكراتور، الذي هرب من البلاط ١١٣٠م وامضى السنوات التسع التالية في التآمر مع شتى الأمراء المسلمين والأرمن . وفي ١١٣٤م عاد من الحروب لموت الامبراطورة المفاحئ . وفي سبتمبر ١١٣٤م ، عندما هذا الموقف بموت الأمير غازى، تمكن من استعادة كل الأراضى التي فقدها باستثناء حنجرة التي استعادها في العام التالى . وأما ابن غازى وخليفته ، محمد ، فقد ضايقته المشاجرات العائلية فلم يعد بوسعه معودة هجماته . وأما مسعود ، الذي حُرم من مساعدة الدانشمند ، فقد توصل إلى اتفاق مع الامبراطور(١٩).

وتملك الخوف أتراك الأناضول ، فغدا حون مهيّاً للتدخل في سوريا . بيد أنه من الضروري أن يحمي ظهره اولا . ولذا وصلت سفارة بيزنطية في عام ١١٣٥م إلى ألمانيا في بلاط الامبراطور الغربي لوثير ، وعرضت عليه نيابة عن حون معونات مالية ضحمة مقابل الهجوم على روحر الصقلّى . وتواصلت المفاوضات عدة أشهر إلى أن وافق لوثير على مهاجمة روحر في ربيع عام ١١٣٧م (١٥٠ وهُزم الهنجاريون عام ١١٢٨م ، وزحفت حملة عام ١١٢٩م إلى الصرب فأخضعتهم . وبذا تحقق الأمان للدفاع على

<sup>-</sup>Chalandon,pp. 77-91; Nicetas Choniates, pp. 27-9; Michael the Syrian, III, pp. 223 (A) .4, 227,237.

Cinnamus, pp. 14-15; Nicetas Choniates, pp. 27-9; Michael the Syrian, III, pp. 237-49. (9)

<sup>.</sup>Peter Diaconus, in M.G.H.Ss. vol.vii, p. 833. (1.)

الدانوب الأسفل<sup>(۱۱)</sup> وأدت معاهدة أبرمت في ١٢٦ م إلى عزل أبناء بيزا عن حلفائهم النورمانديون ، وأمسى الاميراطور الآن على علاقة طيبة بكل من البندقية وحنوا<sup>(١٢)</sup>.

وفى ربيع عام ١١٣٧م، تجمع الجيش الامبراطورى وعلى رأسه الامبراطور وأبناؤه فى أضاليا وتقدم شرقا داخل كيليكيا ، وكان الاسطول الامبراطورى يحرس ميمنته، فبوغت الأرمن بأنباء اقترابه كما بوغت الفرنج بنفسس القدر. وحاول ليو الروبيني ، وهو الآن سيد سهل كيليكيا الشرقى ، أن يوقف تقدمه بمحاولة الاستيلاء على القلعة الحدودية البيزنطية سيلوقية ، لكنه أحبر على التقهقسر . واكتسح الامبراطور مرسين ، وطرسوس ، وأذنه ، والمصيصة ، والتى استسلمت له كلها فى الحال . وفى عين زربة، اعتمد الامير الارميني على تحصيناتها الهائلة فى صده ، وقاومت حاميتها طوال سبعة وثلاثين يوما ، غير أن آلات الحصار التي كانت فى حوزة البيزنطيين سحقت أسوارها، واضطرت المدينة إلى التسليم ، وانسحب ليو داخل حبال طوروس العالية ، و لم يعبأ واضطرت المدينة إلى التسليم ، وانسحب ليو داخل حبال طوروس العالية ، و لم يعبأ ، قاد قراته حنوبا مرورا بإسوس والإسكندرونة ، والبوابات السورية إلى داخل سهل انطاكية . وفي ١٩ أغسطس ظهر أمام أسوار المدينة وضرب معسكره على الضفة الشمالية لنهر العاصى (الأرند) (١٢).

وكانت انطاكية بغير أميرها ، إذ ذهب ريموند (اوف بواتييه) لإنقاد الملك فولك من بعرين وكان معه حوسلين امير الرها . ووصلا البقاع ليجدا الملك قد نجا من القلعة . وانتوى فولك الذهاب بنفسه إلى أنطاكية لمقابلة البيزنطيين ، لكنه فضل العودة إلى القدس بعد التجارب التي مر بها مؤخرا . وسارع ريموند بالعودة إلى انطاكية ليجد الاميراطور قد بدأ حصاره للمدينة ، ولكن الحصار لم يكن مستكملا بعد ، فتمكن من أن يتسلل داخلا مع حرسه الشخصي من خلال البوابة الحديدية تحت القلعة .

Chalandon, op.cit. pp. 59-63, 70-1. (11)

Ibid. pp.158-61 (NY)

Cinnamus, pp. 16-18; Nicetas Choniates, pp. 29-35; William of Tyre, xIv, 24, pp. (۱۳) 341-2; Matthew of Edessa, ccliv, p.323; Sembat the Constable, pp. 616-17; Gregory -the Priest, pp. 152-3; Michael the Syrian, III, p. 45; Ibn al-Athir, p. 424; Ibn al Kiyalyani, i.e. نفي صفحة ۲٤، يورد الناشر قراءة مغايرة في Qalanisi, pp.2401 الى Imanyal, Emmanuel غير انه جون هو الذي يتحدث عنه المؤرخ).

#### ١٣٧ م : ريموند يقدم فروض الولاء للإمبراطور

ظلت الآلات البيزنطية تدق التحصينات عدة ايام . ولم يكن في مأمول ريموند الحصول على مساعدة من الخارج ، ولم يكن واثقا من مشاعر السكان داخل الأسوار ، وقد بدأ الكثير من الناس ، حتى من باروناته هو نفسه، يدركون الحكمة من سياسة اليس العنيدة . ولم يمض وقت طويل حتى بهادر ريمونند بارسال رسالة إلى الاسبراطور بعرض عليه الاعتراف بسيادته مقابل الاحتفاظ بالإمارة باعتباره مندوبا اميراطوريا، وكان رد حون هو الاستسلام بلا قيد أو شرط ، وعندلذ أخيره ريموند بأن عليه استشارة الملك فولك ، وأرسلت الرسائل بغاية السرعة إلى القسس . على أن رد فولك كان عقيما ، إذ قال اللك: "نعلم جميعا ، وقد دأب كبراؤنا من قديم على تعليمنا ، أن أنطاكية كانت جزءا من امبراطورية القسطنطينية إلى أن اخذها الأتراك مسن الامبراطور واحتفظوا بها أربع عشرة سنة ، وأن مطالب الامبراطور المواردة في المعاهدات المبرمة مع أسلافنا صحيحة . أفينبغي لنا إذن إنكار الحقيقة والتنكر لما همو صحيح؟" ولم يكن بوسع ريموند أن يتردد أكثر من ذلك ، بعدما عرض عليه الملك ، سيده الأعلى ، هذه النصيحة . ووحد مبعوثوه أن الامبراطور على استعداد لتقديم تنازلات . وتقرر أن يأتي ريموند إلى معسكره ويقسم كامل قسم الولاء له ، وأن يصبح رحلا من رجاله ويمكنه من دخول المدينة والقلعة . وفضلا عن ذلك ، وفي حالة تعاون الفرنج مع البيزنطيين في الاستيلاء على حلب وما حاورها من المدن ، يعيد ريمونـد انطاكية إلى الامبراطورية ويأخذ بدلا منها امارة تتألف من حلب وشيزر وحماه وحمص. وأذعن ريموند . وركع أمام الامبراطور وقدم له فروض الولاء والطاعة. و لم يصر حون عند ثذ على دخول انطاكية ، لكن الراية الامبراطورية رفرفت فوق القلعة (١٤).

وقد أظهرت المفاوضات موقف الفرنج المضطرب إزاء الامبراطور. وربما كانت احتياجات اللحظة العاجلة هي التي أملت الرد الذي كتبه فولك ، الذي كان يعلم تماما أن زنكي هو العدو الأكبر للمملكة الفرنجية ، وليس بوسع الملك الإساءة إلى القوة المسيحية الوحيدة القادرة على صد المسلمين ، وربما مارست الملكة ميليسند نفوذها لصالح سياسة من شأنها أن تبرئ اختها أليس وتلحق الخزى بالرحل الذي خدعها . على أن هذا الرأى الذي كتبه فولك ربما كان هو الرأى الذي ارتآه محاموه . وبرغم كل

William of Tyre, xIV, 30, pp. 651-3; Orderic Vitalis, XIII, 34, pp. 99-100; Cinnamus, (1) pp. 18-19; Nicetas Choniates, pp. 36-7

ما أتاه بوهيموند الأول من دعاية ، كان رأى الصليبين الأكثر ارتيابا أن المعاهدة المعقودة بين الكسيوس وآبائهم في القسطنطينية ما تزال صالحة ، وان انطاكية كان ينبغى أن تعود إلى الامبراطورية ، وان حنث بوهمند وتنكريد بما أقسماه من قسم إنما هو تفريط لأية مزاعم قد يزعمونها . وكان ذلك رأيا امبراطوريا أكثر تطرفا مما كان يراه الامبراطور نفسه . والحكومة الامبراطورية تتصف بأنها دائما واقعية ، وقد رأت أن طرد الفرنج من انطاكية دون تقديم تعويض أمر غير عملى ويخلو من الحكمة . وفضلا عن ذلك ، كانت تود تحديد التخوم مع الدويلات التابعة بحيث يسيطر الامبراطور على سياستها العامة وفي نفس الوقت تتحمل تلك الدويلات صدمات هجوم الأعداء . ولذلك لم يرتكز موقف الامبراطور على معاهدة القسطنطينية ، وإنسما على المعاهدة المرقعة مع بوهمند في دبفول . إذ طلب استسلام انطاكية غير المشروط باعتبار ذلك استسلاما من تابع متمرد ، غير انه كان على استعداد لأن يبرك انطاكية تستمر كدويلة تابعة . ومطله العاحل هو أن تتعاون معه في حملاته ضد المسلمين (٥٠).

بات الوقت متأخرا هذا العام للقيام بحملة ولذا عاد حون ، إلى كيليكا ليستكسمل غزوها ، بعد أن رسخ سلطته . وهرب امامه الأمراء الروبيون إلى داخل حبال طوروس العالية ، ولاذ ثلاثة من أبناء ليو وهم مليخ ، وستيفن ، وقنسطنطين الضرير ، بابن عمتهم حوسلين أمير الرها . وصمدت فاهكا التي تعد بمثابة قلعة الأسرة لبضع اسابيع بقيادة قائدها المقدام قنسطنطين الذي كان لنزاله مع ضابط من الكتيبة المقدونية يدعى ، إيوستراتيوس ، أبلغ الأثر في الجيش الامبراطورى كله . وبعد سقوط فاهكا مباشرة ألقي القبض على ليو وولديه الكبيرين روبين وثوروس ، وأرسلوا إلى السحن في القسطنطينية حيث أعدم روبين لتوه ، لكن ليو وثوروس فازا بالرأفة من الامبراطور الذي سمح لهما بالعيش تحت المراقبة في البلاط. ومات ليو هناك بعد أربع سنوات ، وانتهى أمر ثوروس شوروس شتوى في السهل الكيليكي حيث حاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الولاء شتوى في السهل الكيليكي حيث حاءه بلدوين حاكم مرعش ليقدم له فروض الولاء ويلتمس همايته من الاتراك. وفي الوقت ذاته، أرسلت سفارة امبراطورية إلى زنكى كي يتولد لديه الانطباع بأن البيزنطيين غير راغبين في الشروع في مغامرة عدوانية.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر 3-130, Chalandon, op. cit. pp. 122-7, 130

#### ١١٣٨م : المسيحيون يحاصرون شيزر

وفى فبراير التالى ، وبأوامر من الامبراطور ، اعتقلت سلطات أنطاكية فحاة كل التجار والمسافرين من حلب والمدن الاسلامية المحاورة ، كى لا ينقلوا فى أوطانهم ما شاهدوه من استعدادات عسكرية . وفى أواخر مارس تحرك الجيش الامبراطورى إلى انطاكية حيث انضم إليه حنود أمير انطاكية وكونت الرها وكذلك كتيبة من فرسان المعبد. وفى أول ابريل عبر الحلفاء إلى اراضى الأعداء واحتلوا مدينة بلاط. وفى الثالث من الشهر ظهروا أمام البزاعة التى صمدت لخمسة أيام بقيادة زوحة القائد . وانقضى اسبوع آخر فى جمع الجنود المسلمين فى المنطقة وقد لاذ اغلبهم بمغارات الباب حيث احبرهم البيزنطيون على الخروج ببث الأدخنة فى المغارات . وكان زنكى مع حيشه أمام حماه يحاول أن يخرج منها الحامية الدمشقية عندما احبره الكشافون بالغزوات المسيحية . فسارع بارسال الجنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى المسيحية . فسارع بارسال الجنود بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب . وكان حون يمنى نقسه بمباغتة حلب ، لكنه عندما وصل امام اسوارها يوم ٢٠ ابريل وشن عليها هجوما، وحدها فى حالة دفاع قرى ، فقرر عدم المضى مع أثقال الحصار واستدار حنوبا . وفى يسوم ٢٨ ابريل احتل أتارب ، وفى ٢٥ معرة النعنان ، وفى ٢٧ كفرطاب . وفى يسوم ٢٨ كان حيشه أمام بوابات شيزر.

كان صاحب شيزر هو الأمير المنقذى أبو العساكر سلطان ، الذى تدبر استقلاله عن زنكى . ولذا ربما كان حون يأمل في أن يصرف زنكى اهتمامه عن مصير حلب . غير أن امتلاكها سوف يتيح للمسيحيين السيطرة على أواسط العاصى وسوف يعوق زنكى عن مزيد من التقدم في سوريا . وشدد البيزنطيون الحصار ، وسرعان ما احتلوا جزءا أسفل المدينة ، وأحضر الامبراطور ما لديه من راجمات الحجارة الضخمة لرجم أعلى المدينة في التل شديد الانحدار المطل على نهر العاصى . وتروى المصادر اللاتينية والاسلامية على السواء ما بدا من شخص الامبراطور من شجاعة ونشاط ، وكفاءة الرجم كذلك ، فقد بدا كما لو كان في كل مكان في ذات الوقت في خوذته الذهبية، يتفقد الآلات ، ويشجع المهاجمين، ويواسى الجرحى . وشاهد أسامة ابن اخي الامير ما أحدثته المنجنيقات اليونانية من دمار مرعب إذ كانت القذيفة الواحدة منها تدمر بيوتا بكاملها ، بينما انسحقت السارية الحديدية التي تحمل علم الامير ، وهوت إلى اسفل بكاملها ، بينما انسحقت السارية الحديدية التي تحمل علم الامير ، وهوت إلى اسفل فنفذت في بدن رحل كان في الشارع فقتلته . على انه بينما دأب الامبراطور ومهندسوه على العمل بلا كلل ، تخلف الفرنج . إذ كان ريموند يخشى الإقامة في شيزر حال الاستيلاء عليها وهي في خط المواحهة للعالم المسيحى، تاركا أسباب الراحة في حال الاستيلاء عليها وهي في خط المواحهة للعالم المسيحى، تاركا أسباب الراحة في

أنطاكية ، بينما لم يكن حوسلين ، الذى كان يحمل الكراهية لريموند ، يود أن يراه وقد وطّد نفسه في شيزر وربما في حلب لاحقا ، ولذا كان لهمساته أثرها في تشجيع ما يحمله ريموند من تراخ طبيعي ومن عدم ثقة في البيزنطين . وبدلا من أن يشترك الأميران في القتال ، أمضيا أيامهما في خيمتيهما يلعبان النرد . و لم يكن لتوبيخات الاميراطور من أثر سوى أن دفعتهما دفعا إلى بعض النشاط الخامل لفترة وحيزة . وفي ذات الوقت رفع زنكي حصاره عن هماه وتقدم باتجاه شيزر . وكان مبعوثوه قد أسرعوا إلى بغداد ، حيث كان السلطان عازفا عن تقديم المساعدة أول الأمر ، إلى أن اندلعت اعمال شغب صارخة بالجهاد ، مما اضطره إلى ارسال حملة . ووعد الأمير داود الأرتقي بجيش قوامه خمسين ألفا من التركمان من الجزيرة . كما أرسلت رسائل إلى الأمير الدانشمندي بطلب شن هجوم في الأناضول . وفضلا عن أن زنكي كان مدركا تماما لما يسود البيزنطيين والفرنج من شقاق ، راح عملاؤه في الجيش المسيحي ينفثون ما يكنه الأمراء اللاتين من ازدراء للإمبراطور.

#### ١١٣٨ م : دخول جون أنطاكية

على الرغم من كل مابذله حون من قوة ، فإن صخور شيزر ، وشجاعة المدافعين عنها ، وبلادة الفرنج ، احتمعت كلها وهزمته . واقترح عليه بعض حلفائه الخروج لملاقاة زنكى خاصة وان حيشه اصغر من حيش المسيحيين، لكنه لم يشأ أن يترك آلات الحصار دون حراسة ، ولا أن يثق بالفرنج الآن . لقد كانت المجازفة فائقة الضخامة . وتدبر أمره واحتل جزء المدينة الاسفل كله ، وفي حوالي ٢٠ مايو أرسل إليه امير شيزر يعرض دفع تعريض ضخم واهدائه أحود خيوله وأردية حريرية وأنفس كنزين لديه : منضدة مرصعة بالجواهر ، وصليب بفصوص اليواقيت سبق وأن أحد من الامبراطور رومانوس ديوجينيس في منزكيرت قبل سبع وثلاثين سنة، فضلا عن قبوله الاعتراف بالامبراطور سيده الأعلى ودفع حباية سنوية له . فما كان من حون ، الذي كان يشعر بالغثيان من حلفائه اللاتين ، إلا أن قبل الشروط ، فرفع الحصار في ٢١ مايو . وبينما كان الجيش الامبراطورى العظيم يتحرك عائدا إلى انطاكية ، حاء زنكى إلى شيزر. وبعد عدة مناوشات قليلة ضئيلة الخطر لم يشأ أن يجازف عطاردة الانسحاب البيزنطي (١٦).

<sup>-</sup>William of Tyre, xv, 1-2, pp.655-8; Cinnamus, pp.19-20; Nicetas Choniates, pp. 37 (11)

وصل حون بميشه إلى أنطاكية وأصر على دخول المدينة في موكب حافل، فتقدم على صهرة حواده وسار على حانبيه أمير أنطاكية وكونت الرها على الأقدام كما لو كانا سائسين لفرسه . وقابله عند البوابه البطريق وكل رحسال الدين ومشوا بين بديه خلال الشوارع المزدانة بأعلام الزينة الملونة حتى الكتدرائية حيث اقيم قداس وقور، ومنها إلى القصر حيث اتخذ مكان اقامت. واستدعى ريموند ، والمح أن الأمير فشل مؤخرا في واحباته كتابع ثم طلب أن يدخل الجيش المدينة ويتسلم القلعة ، إذ أن الحملات المقبلة ضد المسلمين يتعين التخطيط لها في انطاكية ، وهو في حاجة إلى القلعة لتخزين ما لديه من أموال ومواد الحرب . وارتاع الفرنج . والتمس ريموند بعض الوقت للنظر في هذا الطلب بينما انسل حوسلين خارجا من القصر . وما أن خرج من القصـر حتى طلب من حنوده نشر شائعة بين السكان اللاتين في المدينة بأن الامبراطور يطلب طردهم في الحال ، وحتُّهم على مهاجمة السكان اليونانيين . ولدى تفجّر أعمال الشغب اندفع عائدا إلى القصر ، صائحا بالإمبراطور أنه حاء بحازف بعياته ليحذره من الخطر المحدق به . ويقينا كانت هناك ضجة وهرج في الشيوارع ، وكيان اليونيانيون الغيافلون يقتُّلُونَ . ولا أحد يعلم في الشرق أيسن ينتهني الشغب . ولم يكن حون يحب المعانياة لليونانيون في المدينة ولا أن تغلق عليه ابواب القصر مع حرسه الخاص فقط، وقد انقطع الاتصال بجيشه البعيد على ضفاف نهر العاصى . فضلا عن انه علم أن سلاحقة الاناضول قاموا بغزو كيليكيا وأغاروا على أذنة، بفضل دبلوماسية زنكسي. ولم ينحدع بحيلة حوسلين ، لكنه قبل أن يخاطر بعداوة صريحة مع اللاتين لابـد وان يؤمِّن تماما خطوط مواصلاته، فأرسل إلى ريموند وجوسلين قائلا إنه في الوقت الراهين لا يطلب اكثر من تجديد قسم التبعية وانه لابــد مـن أن يرجـع إلى القسـطنطينية . وغــادر القصـر عائدا إلى حيشه ، وعلى الفور هدأت اعمال الشغب بأوامر من الأميرين . غير انهما كانا ما يزالان في حالة من التوتر وفي تلهف كبير لاسترداد حسن نوايا الامبراطور، حتى أن ريموند عرض تواحد موظفين امبراطوريين في المدينة وهو يظن - صواب - أن حون لن يقبل بهذا العرض الذي يخلو من الاخلاص . وبعد وقت قصير ودع حون كلا من ريموند وحوسلين بمظهر خارجي يحمل الصداقة وكامل الريبة المتبادلة . ثم قاد حيشه

<sup>41;</sup> Michael the Syrian, loc.cit.; Usama, ed. Hitti, pp.26, 124,143-4; Ibn al-قصيدة التهنتة Prodomus بل الإمبراطور بأن الجمو هو الـذى انقـذ شـيزر ,M.P.G. vol. CXXXIII). (M.P.G. vol. CXXXIII). (cols. 1344-9)

عائدا إلى كيليكيا(١٧).

#### ١٣٩ م : جون في الأناضول

والجدير بالملاحظة عدم التعرض للكنيسة طوال مفاوضات حون حول انطاكية . وكانت سلطات الكنيسة اللاتينية تخشى أن يصر الامبراطور على تنفيذ البند الوارد فى معاهدة ديفول بأن تعود البطريارقية إلى الحظيرة الاغريقية . ذلك انه فى مارس ١١٣٨ م، أصدر البابا إينوسنت الثانى أمرا يحظر على أى عضو فى كنيسته البقاء مع الجيش البيزنطي فى حالة إقدام هذا الجيش على أى عمل مضاد للسلطات اللاتينية فى انطاكية وليس هناك أدنى شك في أن البابا أصدر هذا الأمر استحابة لطلب أنطاكية . ولا بد وأن حون كان عازفا عن اثارة أية مشكلة دينية إلى أن ترسخ أقدامه على أرض صلبة سياسيا واستراتيجيا ، ولو أنه استطاع تقديم إمارة احرى بدلا من انطاكية إلى ريموند ، لتمكن من إعادة بطريق يونانى إلى المدينة . لكنه فى الوقت ذاته ، وعلى الملأ، كان متساعا إزاء الوحود اللاتينى عندما كان فى موكبه الوقور داخلا المدينة إذ حاء رادولف (اوف دومفرنت) وحياه وسار بين يديمه إلى القداس الذى تم فسى الكندرائية (١٠).

وعاد حون متباطنا إلى القسطنطينية بعد أن ارسل قسما من حيشه لمعاقبة مسعود السلحوقى على غارته في كيليكيا، فطلب مسعود السلام ودفع تعويضا . وخلال عامي ١١٣٩م و ١١٤٠م انشغل الامبراطور مع الامبر الدانشسمندى الذي كان عدوا أخطر بكثير من السلاحقة . إذ لم يكتف محمد بغزو كيليكيا العليا عام ١١٣٩م والاستيلاء على قلعة فاهكا ، وإنما قاد أيضا حملة باتجاه الغرب توغلت حتى نهر صنغاري . وبتحالفه مع قسطنطين حابراس ، دوق طرابزون المتمرد ، تمكن من حراسة حانبه الشمالي . وخلال صيف ١١٣٩م أفلح حون في دحر الدانشمند خارج بيثينيا وبافلاجونيا ، وفي الخريف سار شرقا بمحاذاة ساحل البحر الأسود . واستسلم

William of Tyre, xv,3-5,pp.658-65; al-Azimi (p.352) is the only other chronicler to (1 Y) mention the plot.

<sup>(</sup>۱۸) William of Tyre, xv,3,p.659 ولكن ابن القلانيسي يقول (ص ٢٤٥) ان حون طلب بطريقا يونانيا لأنطاكية . وربما اضطرب عليه الأمر بين مطالب حون والمطالب اللاحقة التي طالب بها مانويل . ويرد خطاب إينوسينت ، المؤرخ في ٢٥ مارس ١١٣٨م في Sèpulcre, ed. Rozière, p.86.

قسطنطين حابراس ، وتحول الجيش الامبراطورى إلى داخل البلاد لمحاصرة قلعة نقصار الدانشمندية . وكانت مهمة صعبة ، إذ وهبتها الطبيعة القوة والحماية الجيدة، وفي تلك البلاد الجبيلة الوعرة يصعب الحفاظ على خطوط المواصلات . وتأسى حون لخسارته الجسيمة في حنوده ، ولفرار ابن أخيه ، حون بمن انحيه اسحق ، إلى صفوف الاعداء وتحوله إلى الاسلام وزواحه من ابنة مسعود . ويدعى السلاطين العثمانيون انهم من نسله . وفي خريف ١١٤٠م تخلى حون عن مواصلة الحملة وأعاد حيشه إلى القسطنطينية وفي نيته استثناف الحملة في العام التالى . لكن االأمير عمد مات في العام التالى ، وتوقفت القوة الدانشمندية عن نشاطها مؤقنا بما دار لديها من حرب أهلية اشتعلت بين الورثة ، ومن ثم يستطيع حون العودة إلى مشروعه الأكبر وأن يحول انتباهه مرة اخرى إلى سوريا(١٩٠).

وسرعان ما خسر في سوريا ما فازت به حملته ضد المسلمين عام ١١٣٧م ، إذ استعاد زنكى كفرطاب من الفرنج في مايو ١١٣٧م ، ومعرة النعمان وبزاعة وأتارب في الخريف . وفي السنوات الأربع التالية كان زنكى مشغولا تماما بمحاولته الاستيلاء على دمشق ، وقد فشل فرنج شمال سوريا الكسالي في انتهاز فرصة الصعوبات التي يواجهها زنكى . وفي كل سنة يتبادل ريموند وسوار والي حلب الغارات في أراضي بعضهما البعض ، ولكن لم تحدث معركة كبرى (٢٠٠) . وفازت كونتية الرها بسلام نسبى، نظرا للنزاعات المهلكة بين امراء المسلمين حول الحدود ، والتي وتفاقمت بموت محمد الدانشمندى . وكان الامبراطور حون يراقب الأحداث بعناية من القسطنطينية ، وبدا له بوضوح أن فرنج شمال سوريا لا قيمة لهم كجنود للعالم المسيحي.

#### ١٣٩ ١م: خلع البطريق رادولف

ويرجع ما ظهر على ريموند من عدم المبالاة إلى نقص القوة العاملة من ناحية ، ومن ناحية ، ومن ناحية المورى إلى شحاره مع البطريق رادولف . ولم يكن في نيته قط أن يحترم قسمه بطاعة البطريق في كل شئ، وكانت عجرفة رادولف تثير ثائرته . وعثر على حلفاء في بعض رحال الكنيسة الملحقين بالكندرائية يتزعمهم رئيس الشمامسة ،

Nicetas Choniates, pp. 44-9; Michael the Syrian, III, p. 248 (19)

Kemal ad-Din, pp. 681-5 (Y·)

لاميرت، وكاهن يدعى أرنولف (اوف كلابريا). وبتشجيع من ريموند، رحلوا إلى روما في اواخر عام ١٩٣٧م للشكوي من انتخاب رادولف بطريقة غير كنسية ، وعند مرورهم في اراضي الملك روحر الثاني ، استثاره أرنولف – المولسود صن بمين رعايـاه – ضد رادولف بأن أكد له أن رادولف قد ضمن لريموند عرش انطاكية ، وهو العرش الذي طالما كان روحر الثاني يشتهيه . واضطر رادولف إلى اللحاق بهم في روما للدفاع عن نفسه ، وعندما وصل بدوره إلى حنوب ايطاليا اعتقله روحر . لكنه أوتمي من سحر البديهة وإغواء اللسمان ما جعله يفوز بالملك إلى حانبه بسرعة . وواصل الرحلة إلى روما حيث انتصر سحره مرة اخرى . ونضا عن نفسه طيلسانه الأسقفي ووضعه على مذبح القديس بطرس ، ثم استرده من البابا . وفي طريق عودته خللل ايطاليا لاستئناف مسؤوليسات عرشمه البطريارقسي ، عاملمه الملك روحسر معاملة ضيف الشرف ، لكنه عندما وصل انطاكية ، رفض أتباعه من رحال الدين -يؤازرهم ريموند - أن يحيوه التحية المألوفة وهي مقابلته عنىد بوابات المدينة . فتظاهر رادولف بمظهر الرحل الوديع الجروح ، وتقاعد سرا في دير بالقرب من السويدية ، وبقى هناك إلى أن دعاه حوسلين امير الرها - السماعي دائمًا إلى إحراج ريمونـد - إلى زيارة رسميه لعاصمته ، حيث استَقبل رئيس الأساقفة استقبال السيد الروحي الأعلى . وسرعان ما قرر ريموند أن الأسلم له شخصيا أن يعود البطريق إلى انطاكية ، ولَّما عاد لقى من التحية كل آبات التشريف التي يودها.

على أن ملف التحقيق أعيد فتحه من حديد في روما نظرا لما اثاره ريموند من هياج واضطراب. وفي ربيع ١٦٩٩م، أرسل بطرس، رئيس أساقفة ليون، لينظر الحالة في مكانها. وذهب بطرس الذي كان طاعنا في السن لزيارة الأماكن المقدسة، وأثناء رحلة العودة إلى الشمال مات في عكا. وكان موته خزيا على اعداء رودولف، وحتى أرنولف (اوف كلابريا) عرض خضوعه لرادولف الذي منعته غطرسته من قبول ذلك العرض، فثارت ثائرة ارنولف وعاد إلى روما وحث البابا على ارسال مندوب آخر، البيريك، أسقف أوستيا. ووصل المندوب الجديد في نوفمبر ١١٣٩م، وعقد على الفور جمعا كنسيا حضره كل مطارنة الشرق، يمن فيهم بطريق القدس. وكان حليا أن تعاطف المجمع يميل إلى حانب الأمير ورحال الدين المعارضين، وكان رئيس أساقفة أفاميا سيرلون يحاول الدفاع عن البطريق رادولف فطردوه مسن المجمع، ومن ثم رفض رادولف حضور حلسات المجمع المنعقدة في كتدرائية القديس بطرس، عندما طرد مؤيده الوحيد. وبعد رفضه الاستدعاء لثالث مرة ليدفع عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه،

أعلن المجمع خلعه . وانتخب المجمع مكانه آميرى (اوف ليموج) رئيس كهنة الكنيسة ، وهو رحل ضخم ، نشِط، ويكاد يكون أميًا ، ومدين لأرنولف بأول درحات تقدمه ، لكنه كان حصيفا عندما أنشأ علاقة الصداقة مع ريموند . وبناء على قراره المكتوب القى ريموند البطريق السابق في غيابة السحن . وفيما بعد هرب رادولف وذهب إلى روما حيث فاز مرة اخرى بتأييد البابا والكرادلة . لكنه قبل أن يتمكن من استغلال مساعدتهم لإعادة توطيد مكانته وافته المنيّة في وقت ما من عام ١١٤٢م ، وحامت الشكوك حول السم. وضمنت تلك الحادثة التعاون المخلص من كنيسة انطاكية ، على أن ما كان يتصف به البطريق من معاملة حائرة ، ترك انطباعا قبيحا حتى بين رحال الدين الذين كانوا يكرهونه الكراهية كلها(٢١).

#### ۱۱۲۲م : جون يعود إلى كيليكيا

وفى ربيع ١٤٢١م كان حون مهياً للعودة إلى سوريا . وكما حدث عام ١١٣٦م ، احتاط لحماية ظهره بتحالف مع العاهل الإلماني ضد روحر الصقلى ، وزار سفراؤه بلاط كونراد الثالث ، خليفة لوثير ، لعمل النرتيبات الضرورية ولكى توضع اللمسات الأخيرة للصداقة بخاتم الزواج ، وعادوا عام ١١٤٢م ومعهم اخت زوحة الملك كونراد ، بيرثا (اوف سولزباخ) ، التى تقرر أن تصبح زوحة أصغر ابناء حون – مانويل تحت اسم إيرين . كما ضمن حون النوايا الحسنة للمدن البحرية الإيطالية (٢٢). وفي ربيع العملاحقة ورعاياهم التركمان الذين كانوا يحاولون مرة اخرى شق طريقهم إلى فريجيا ، السلاحقة ورعاياهم التركمان الذين كانوا يحاولون مرة اخرى شق طريقهم إلى فريجيا ، ويقرى الدفاعات الحدودية . وبينما كان الامبراطور منتظرا في اضاليا ، اصابته مصيبة حسيمة . إذ أن أكبر أبنائه ألكسيوس ، المعين وريشا ، سقط مريضا ومات هناك . وتقرر أن يعهد إلى إبنيه الثاني والثالث – أندرونيكوس واسحق – بنقل الحثة بحرا إلى القسطنطينية ، وأثناء الرحلة مات أندرونيكوس هدو الآخر (٢٢) . وبرغم هاتين القسطنطينية ، وأثناء الرحلة مات أندرونيكوس هدو الآخر (٢٢) . وبرغم هاتين

William of Tyre, xiv, 10, pp. 619-20, xv, 11-16, pp. 674-85. (٢١) وهو مصدرنا الوحيد.

Chalandon, op. cit. pp.161-2, 171-2 (TT)

ن الاسيناموس (Cinnamus, p. 24; Nicetas Choniates, pp. 23-4. وأن يحصل مسانويل ، أصغر ابنائه ، على اسارة تتألف من أنطاكية و أضاليا وقبرص.

الفاحعتين، واصل حون زحفه شرقا معلنا أن الهدف هو كيليكيا العليا لاستعادة ما أخذه الدانشمند من قلاع ، إذ لم يرغب في اثارة شكوك الفرنج (٢٤) ، وشق الجيش طريقه الوعر خلال كيليكيا وعبر سلسلة حبال امانوس العليا المسماة حياورداغ، وفي منتصف سبتمبر ظهر فجأة أمام تل بشير ، العاصمة الثانية لجوسلين أمير الرها. وبوغت حوسلين فسارع إلى تقديم فروض الولاء والطاعة للامبراطور وقدم له رهينة ، ابنته ايزابيلا . فاستدار حون واتجه نحو انطاكية ، وفي ٢٥ سبتمبر وصل إلى قلعة بماحراس وهي قلعة فرسان المعبد العظيمة التي تتحكم في الطريق من كيليكيا إلى انطاكية . ومن هناك أرسل إلى ريموند طالبا تسليم المدينة كلها له ، وكرر ما سبق أن عرضه من تقديم امارة حديدة للأمير من الغزوات المقبلة.

وانزعج ريموند . فيقينا عقد الامبراطور عزمه الآن على متابعة مطالبه والحصول عليها بالقوة ، ويبدو أن المسيحين الوطنين كانوا على استعداد لمساعدة البيزنطين . وحاول الفرنج كسب الوقت . فرد ريموند بأنه لابد وأن يستشير اتباعه ، وبذا غير تماما الوضع القانونى الذى ارتكز عليه عام ١١٣١م وانعقد بحلس فى انطاكية أعلن فيه الأتباع - وربما استدعاهم البطريق الجديد على وحه السرعة - أن ريموند يحكم كمحرد زوج وريثة انطاكية ، ومن ثم لاحق له فى التخلى عن أراضيها ، بل إن الأمير والأميرة معا لا يستطيعان تغريب الامارة او مبادلتها دون موافقة أتباعهما الذين سوف يطيحون بهما من على العرش اذا حاولا ذلك . وحمل اسقف حبلة رد المجلس إلى حون الذي استشهد بسلطة البابا في تأييد رفض المطلب الامبراطورى غير انه عرض على حون أن يدخل انطاكية في موكب يكلله الوقار . و لم يكن فى هذا الرد الذي يتعارض تماما مع كل تعهدات ريموند السابقة أى خيار يختاره حون سوى الحرب . على أن الموسم كان متقدما حدا بحيث لا يسمح بالعمل الفورى ، ولذا راح حون ينهب ممتلكات الفرنج فى حوار المدينة ، ثم انسحب إلى داخل كيليكيا لاستعادة القلاع التى اخذها الدانشمند ولكى يمضى الشتاء (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۲٤) William of Tyre, xv,19, p.688 ، يشير وليم الى ان ريموند دعا جون للتدخل خشية من زنكى، ولكن (۲٤) Nicetas Choniates (p.52) يتحدث عنه مخفيا خططه وأن وصوله الفعلى الى سوريا كان مفاجأة (William of Tyre, ibid. p. 689) .

William of Tyre, xv, 19-20, pp. 688-91; Nicetas Choniates, pp. 52-3; Gregory the (Yo) Priest, p. 156; Matthew of Edessa, cclv, p. 325.

ومن كيليكيا أرسل حون سفارة إلى القدس لتعلس للملك فولك عن رغبته في زيارة الأماكن المقدسة ولكى يناقش مع الملك عملا مشتركا ضد الكفرة . واسقط في يد فولك . فهر لا يرغب في نزول الجيش الامبراطورى العظيم إلى فلسطين ، وسوف يكون عمن ما يقدمه الاسبراطور من مساعدة هو حتما الاعتراف بسيادته . وانطلق أسقف بيت لحم ، انسيلم ، وبصحبته آمر قلعة القدس ، رورد ، ورئيس رهبان فرسان المعبد حيوفرى الذي كان دارسا حيدا لليونانية ، ليشرحوا لجون أن فلسطين بلد فقير لا يستطيع توفير الطعام لإعاشة حيش ضخم كجيش الامبراطور ، ولكنه اذا تعطف بالحضور مع حرس صغير فسوف يكون الملك في غاية السرور للترحيب به . وقرر حون عدم الاصرار على طلبه أكثر من ذلك حاليا(٢٦).

فى مارس ١١٤٣م، عندما أتم الامبراطور استعداداته للاستيلاء على انطاكية ، منح نفسه عطلة قصيرة يذهب فيها لصيد الخنزير البرى فى حبال طوروس . وأثناء الصيد أصيب عرضا بسهم فحرحه . ولم يعبأ كثيرا بهذا الجرح . لكن الجرح تعفّن وسرعان ما دخل في مرحلة الاحتضار بسبب تسمم الدم . وواحمه حون نهايته رابط الحأش ، وظل حتى آخر لحظة يعمل فى الترتيب لاستخلافه ولاستمرار الحكومة استمرارا سلسا. لقد مات أكبر ابنين من ابنائه الأربعة . وكان الثالث اسحق ، الموحود الآن فى القسطنطينية ، شابا متقلب المزاج . فقرر حون أن يورث الامبراطورية للأصغر والأحد ذكاء ، مانويل ، وحث صديقه العظيم ، أكسوك كبير متبوعيه ، مساندة مانويل في مطلبه . وبيديه الضعيفتين وضع التاج على رأس مانويل واستدعى حنرالاته للهتاف للامبراطور الجديد وبعد أن نطق باعترافه الأخير لراهب حليل من بامفيليا، مات يوم ٨ ابريل (٢٧).

وكان موت حون بمثابة الخلاص لأنطاكية الفرنجية . وفي الوقت الذي أسرع فيسه

<sup>(</sup>٢٦) . William of Tyre, xv, 21.pp. 691-3. ويقول (Cinnamus, p.25) إن حون أعـدٌ قرابين للقـبر المقـس.

William of Tyre, xv, 22-3, pp. 693-5; Cinnamus, pp. 26-9; Nicetas Choniates, pp. (TV) 56-64; Matthew of Edessa, cclv, p. 325; Gregory the Priest, p. 156; Michael the Syrian, III, p. 254; Ibn al-Qalanisi, p. 264; Bustan, p. 537.

آكسوك إلى القسطنطينية يسبق الأنباء لحماية القصر والحكومة من أية محاولة من حانب اسحق بن حون للمطالبة بالعرش ، كان مانويل يقود الجيش عائدا به عير الأناضول. وإلى أن يتأكد أولا من عاصمته ، ليس هناك مجال للمزيد من المغامرات في الشرق . ونحى المشروع الاميراطوري حانبا ، ولكن ليس لفترة طويلة (٢٨).

<sup>(</sup>۲۸) Cinnamus, pp. 29-32، يتحدث عن سفارة انطاكية تتصف بالوقاحة ذهبت الى مانويل الذي رد بأنه سوف يعود لتأكيد حقوقه ,Nicetas Choniates, pp. 65-9; William of Tyre, xv, 23

# الفصل الرابع:

سقوط الرها

### سترط الرما

"رُبّ مُلْكٍ مُعَجّل فى أَوّلِهِ . أَمّا آخِرَتُهُ فَلا تُبَارَكُ" (أَمثال ٢٠ : ٢١)

تنفس فرنج الشرق الصعداء لدى سماعهم نبأ وفاة الامبراطور ، و لم يلحظوا فى تنهدات راحتهم كم كان الأتابج زنكى أكثر منهم ارتياحا بكثير وهو ألد أعدائهم (١). وقد أمضى زنكى فترة سنتين ، من ١٤١١م ، وهو يعانى الحرج من رغبة السلطان مسعود فى إعادة تأكيد سلطته عليه . و لم يتمكن زنكى من تجنب غزو السلطان لأراضى الموصل إلا بالتظاهر فى الوقت المناسب بالخضوع له ، إلى حانب هدية مالية وإرسال ابنه كرهينة (٢). ولو قد حدث غزو بيزنطى لسوريا فى تلك اللحظة ، لانتهت مخططات زنكى فى الحهة الغربية ، بل زاد تهديد تلك المحططات من حرّاء تحالف بين

<sup>(</sup>۱) يتمثل الموقف الاسلامي حيال البيزنطين فيما أورده ابن القلانيسي (ص ٢٥٢) عندما كان يتحدث عن انسحاب الأمبراطور عام ١٦٨٨م فيقول : الطمأنت كل القلوب بعد حزنها و حوفها'.

Ibn al-Athir, pp. 241-2 (Y)

ملك القلس وأتابج دمشق ، نشأ نتيجة لخوفهما المشترك منه .

وبعد انهيار التحالف الفرنجى البيزنطى عام ١١٣٨ م ، عاد زنكى إلى ما كان فيه من محاولة الاستيلاء على دمشق . وكان حصاره لحمص قد توقف مرتين ، المرة الأولى بتقدم الفرنج إلى قلعة بعرين ، والمرة الثانية بحصار الفرنج لشيزر . وقد عاد الآن فى كامل قوته إلى حمص ، وأرسل إلى دمشق طالبا يد أم الأتابج للزواج ، الأميرة زمرد ، عارضا حمص مهرا لها . و لم يكن الدمشقيون فى موقف يساعدهم على الرفض . وفى يونية ١١٣٨ م تزوجت السيدة الأرملة من زنكى ودخلت حنوده حمص . وإظهارا لحسن النوايا، أقطع زنكى حاكم حمص المملوك المسن أنر إقطاعية تضم قلعة بعرين التى احتلها حديثا وبعض الحصون فى الجوار (٢٠).

وكانت أسرة بوري الحاكمة في دمشق حسنة الحظ ، إذ لم يتخــذ أنـر مقامـه فـي قلعة بعرين وإنما حاء إلى دمشق . وهناك قُتل الأتابج الصغير شــهاب الديـن محمـود فـي فراشه على يد ثلاثة من أقرب غلمانه ، وكان ذلك في ليلة ٢٢ يونيـة ١١٣٩م . ولـو كان زنكي - الذي حامت حوله شكوك التواطئ - يأمل بذلك في الاستيلاء على الحكم فقد حاب أمله ، إذ باشر أنر في الحال تسيير دفة الأمور ، فصلب القتلة ، واستدعى الأخ غير الشقيق للأتابج ، جمال الدين محمد ، حاكم بعلبك ، ليتسلم عرش محمود. وفي المقابل أعطى محمد بعلبك لأنر الذي تزوج من أم التابج الجديد . لكن أنسر بقى في دمشق مسؤولا عن الحكومة . ولم يصادف ذلك هوى لدى زنكى ، وخاصة بتشجيع زوحته زمرد وأخ لمحمد ، هو باهرام شاه الذي كان يحمل عداوة شخصية لأنسر . وفي أواخر صيف ١١٣٩م حاصر بعلبك بجيش ضخم وأربع عشرة آلة من آلات الحصار، فاستسلمت المدينة يـوم ١٠ أكتوبر، كما استسلمت يـوم ٢١ مـن الشـهر حامية القلعة - والتي شُيّدت من بقايامعبد بعل الكبير - بعد أن أقسم زنكي على القرآن بالإبقاء على حياة افراد الحامية ؛ لكن زنكي حنث بقسمه ، إذ قتلوا جميعا شـر قتلة وبيعت نساؤهم سبايا . ولم يكن زنكي يقصد من ذلك سوى ترويع الدمشقين ، لكنها جعلت مقاومتهم أكثر صلابة وأدت بهم إلى النظر إلى زنكي على انه عدو خرج عن العقيدة (1).

وفي الأيام الأحيرة من تلك السنة عسكر زنكي بالقرب من دمشق ، وعرض على

Ibn al-Qalanisi, p. 252; Kemal ad-Din, pp. 678-9 (T)

Ibn al-Qalanisi, pp. 253-6; Ibn al-Athir, p.431 (1)

الأتابج محمد بعلبك أو حمص بدلا من دمشق . وكان الأمير الصغير حريا بالقبول لوسمح له أنر . وبرفض هذا الأخير تحرك زنكى لمحاصرة المدينة . وفى خضم تلك الأزمة مات محمد يوم ٢٩ مارس ١١٤٠م . بيد أن الدمشقين كانوا بجملون الولاء لآل بورى، ولم يجد أنر صعوبة فى رفع إبن محمد الشاب مجير الدين أبق إلى العرش . وفى ذات الوقت قرر أنر أن لديه من الميرات الدينية والسياسية ما يدفعه إلى طلب مساعدة المسيحيين ضد عدوه الغادر . فانطلقت من دمشق سفارة يراسها الأمير أسامة بن منقذ قاصدة القدس (٥).

#### ١١٣٩ م: التحالف الفرنجي مع دمشق

کان الملك فولك يحاول انتهاز فرصة ما يعانيه الدمشقيون من ارتباك كى يحكم قبضته على منطقة ما وراء نهر الأردن. وفي صيف ١٣٩ م زاره ثيرى (اوف الراس)، كونت فلاندرز ، زوج سيبيللا ابنة فولك من زواجه الأول . وبمساعدة ثيرى أغار فولك على حلى حلى حلى القرب من عجلون، فولك على حلى على على على على على على على أنر وخبح المدافعين عنه أن ولم يجن من كده سوى القليل . إذ أنه عندما عسرض عليه أنر عشرين ألف بيزنت شهريا وإعادة قلعة بانياس لقاء طرد زنكى من دمشق ، لم يتردد في تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف حديدة ، فقد سبق وان حدث فى أوائل تغيير سياسته . ولم تكن فكرة هذا التحالف حديدة ، فقد سبق وان حدث فى أوائل استقبله به البلاط الفرنجى من مظاهر التشريف ، إلا أنه رفض ما عرضه من مقترحات . استقبله به البلاط الفرنجى يفهم ما تشكله الأخطار الناجمة عن تعاظم قوة زنكى ، وعندما استدعى فولك مجلسه لينظر فى العرض ، كان هناك شعور عام بأنه ينبغى قبوله (٢).

بعد تسلم الفرنج رهائن من دمشق ، انطلق حيشهم في ابريل قاصدا الجليل . وسار فولك متوخيا حانب الحذر ، وتوقف بالقرب من طبرية بينما استمر الكشافون . وهبط زنكي على الساحل المقابل لبحر الجليل كي يراقب تحركاته ، فوحده ماكشا لا

Ibn al-Qalanisi, pp. 256-9 (a)

William of Tyre, xv, 6, pp. 665-8 (1)

Ibid. xv, 7, pp. 668-9; Ibn al-Qalanisi, pp. 259-60 (Y)

يتحرك ، فعاد لمحاصرة دمشق . وعلى الأثر انطلق فولك شمالا. و لم يكن زنكى ليجازف بأن يقع بين فكي الفرنج والدمشقين ، ولذا انسحب مبتعدا عن دمشق . وعندما قابل فولك قوات أنر إلى الشرق قليلا من بحيرة الحولة في وقت مبكر من يونية ، علموا أن زنكى انسحب إلى بعلبك . وعادت بعض قوات زنكى في وقت متأخر من الشهر للإغارة حتى وصلت إلى أسوار دمشق ، لكن زنكي إنسحب بحيشه الرئيسي إلى حلب ولم يصبه أذى (^^) . وبذا أنقذ التحالف دمشق دون معركة . والتزم أنر بشروط الصفقة ، وكان حنوده يحاصرون بانياس حصارا متقطعا لعدة شهور خلت. وانتهز أحد قادة زنكي - إبراهيم بن طرغوت - فترة خمود في الحصار وراح يغير على الساحل بالقرب من صور حيث بوغت بحيش فرنجي أنطاكي يقوده ريموند حاء حنوب المساعدة فولك في الحملة الدمشقية . وهزم ابراهيم وقتل . وسرعان ما قرر المدافعون عن بانياس التسليم عندما شاهدوا أنر نفسه وبصحبته فولك وريموند ، اللذين شجعتهما زيارة المندوب البابوي، ألبريك (اوف بوفيه) . ورتب أنر تعويض المدافعين عن بانياس باراض المندوب من دمشق ، ثم سلم المدينة للفرنج الذين نصبوا فيها حاكمها السابق ، رينيه بالقرب من دمشق ، ثم سلم المدينة للفرنج الذين نصبوا فيها حاكمها السابق ، رينيه بالقرب من دمشق ، ثم سلم المدينة للفرنج الذين نصبوا فيها حاكمها السابق ، ريس شمامسة عكا ، اسقفا لها (٥) .

وتأكد تحالف فولك وأنر بزيارة قام بها الأخير بعد ذلك مباشرة إلى بلاط الملك في عكا يصحبه فيها أسامة . ولقيا استقبالا ساده الود والتملق ، ثم ذهبا إلى حيفا والقلس ، وعادا حلال نابلس وطبرية . وتمت الجولة في حو تميز بحسن النية البالغة، رغم أن اسامة لم يوافق البتة على كل ما شاهده (۱۱) . وفضلا عن ذلك ، أظهر فولك رغبته المخلصة في صداقة الدمشقيين . إذ شكوا له مما يقوم به رينيه (اوف بورس) من غارات من بانياس على قطعانهم ، فأصدر فولك اوامره الصارمة بان يكف رينيه عن غاراته وأن يدفع تعويضات للضحايا (۱۱).

William of Tyre, xv, 8, pp. 669-70; Ibn al-Qalanisi, p.260; Kemal ad-Din, p. 682 (A)

William of Tyre, xv, 9-11, pp. 770-6; Ibn al-Qalanisi, pp. 260-1 (1)

Usama, ed. Hitti, pp. 166-7, 168-9, 226 (1.)

Ibid. pp.93-4 (11)

#### • ١١٤م : بناء القلاع على الحدود الجنوبية

شعر الملك فولمك بالاطمئنان على حكومته فى حوالى عام ١١٤٠ م. وكانت الأحوال فى شمال سوريا قد تدهورت منذ أيام أسلافه ، و لم يكن يشعر بأن له مكانة أو سلطة هناك . بل ومن المشكوك فيه ما اذا كان حوسلين أمير الرها يعترف بسلطته هناك . لكنه كان آمنا فى نطاق سلطانه الخاص به . وقد لقن الدرس الذى يفرض على الفرنج تخفيف خصومتهم للمسلمين إذا أرادوا العيش هناك، وينبغى لهم أن يكونوا على استعداد لمد يد الصداقة لأقلهم خطورة ، وقد طوع الملك نبلاءه بحيث ساروا معه على نفس درب سياسته . واحتهد فى الوقت نفسه كى يوفر الحماية لللمد . فشيدت على الحدود الجنوبية ثلاث قلاع للحراسة من غارات المصريين الآتية من عسقلان: ففى يبنه، الواقعة على مسافة عشرة أميال تقريبا حنوب غرب اللد ، وفى بقعة وفيرة المياه تتحكم فى تلاقى الطرق من عسقلان إلى يافا والرملة ، استغل أطلال المدينة الرومانية القديمة عشار ترز . وكان بليان يمتلك الأرض فى ظل لوردات يافا ، وفاز بعطف فولك عندما مسانده الملك ضد هيو (اوف لو بواسيه) . ولأنه آمر قلعة بينة ، فقد رفع إلى مصاف كبار مستأحرى الأرض ، وتزوج هيلفيس ، وريثة الرملة . وكانت ذريته تشكل أشهر عائلة نبيلة فى الشرق الفرنجى "

وإلى الجنوب من يبنة يقع الطريق المباشر من عسقلان إلى القدس ، تحرسه قلعة (الحراسة البيضاء Blanchegarde) ، على التل الذي يسميه العرب تل الصافية ، أي المشرقة . وقد أصبح وكيلها ، أرنولف ، من أغنى وأقوى بارونات المملكة (١٣). وبنيت القلعة الثالثة في بيت حبريل عند القرية التي يسميها الصليبيون خطأ بئر سبع . وكانت تتحكم في الطريق من عسقلان إلى الخليل ، وعهد باستحكاماتها إلى فرسان المستشفى (١٤). ولم تكن تلك الاستحكامات على ما يكفي من الاكتمال بحيث تمنع كل الغارات المنطلقة من عسقلان . ففي ١١٤١م ، احترق المصريون تلك

William of Tyre, xv, 24 pp.696-7. For Balian's origin, see Ducange, Familles (17)

d'Outre Mer, ed.Rey, pp.360-1

William of Tyre, xv, 25, pp. 697-9. (17)

Ibid. XIV, 22, pp.638-9. Martin, 'Les premiers princes croisés et les Syriens (15) jacovites de Jérusalem. II', Journal Asiatique, 8 me série, vol. XIII, pp.34-5, gives Szrian evidence suggesting that the castle was being built in 1135.

الاستحكامات وهزموا قوة صليبية صغيرة في سهل شارون (١٥٠)، غير أن تلك التحصينات كانت قادرة على صد أي هجوم حاد من الجنوب على القلس ، وكانت عثابة مراكز للإدارة المحلية .

وفي الوقت ذاته اتخذ فولك الخطوات الكفيلة بإخضاع البلاد شرقى وحنوبي البحر الميت للرقابة الصارمة . وقد ساعدت اقطاعية الشوبك ، بقلعتها الواقعية في واحبة في تلال إيدوم ، في تحكم الفرنج المطلق في طرق القوافيل الذاهبة من مصر إلى الجزيرة العربية وسوريا ، على أن القوافل الاسلامية كانت ما تزال تمر آمنة على الطرق ، وكان المغيرون من الصحراء ما يزالون قادرين على الاختراق والوصول إلى يهودا. ومنذ أن تولى فولك العرش منح رومان (اوف لو بوي) الشوبك ومنطقة ماوراء الأردن نحو عام ١١١٥م . لكن رومان ساند هيو (اوف لو بواسيه) ضد الملك ، الذي صادرهما وحرم ابنه من وراثتهما ، ومنح الاقطاعية لباحان الساقي الذي كان من أرفع مسؤولي بلاطه . وكان باحان إداريا قويا حاول إحكمام رقابت على المنطقة الكبيرة التي يحكمها . ويبدو انه أفلح في أن يستتب الأمن في البلاد حتى حنوب البحر الميت ، ولكن عندما كان فولك مشغولا في حلعاد عام ١٣٩ م تمكنت جماعة من المسلمين من عبور نهر الأردن على مقربة من اتصاله بالبحر الميت والإغارة على يهودا، حيث نصبت شركاً -بخدعة تقهقر زائف - قضت فيه على جماعة من فرسان المعبد كانت قد أرسلت للتصدى لها . وربما نقل باجان مقره من الشوبك في الشراه إلى مؤاب لكى يسيطر على الطرف الشمالي للبحر الميت وطرفه الجنوبسي أيضًا. وهناك في مؤاب، وبموافقة الملك عام ١١٤٢م ، وعلى تل يسميه المؤرخون حجرة الصحراء Petra Deserti ، بنى قلعة عظيمة تعرف باسم كرك مواب . وكانت ذات موقع رائع يسيطر على الطرق الوحيدة التي تربط مصر عمليا بغربي الجزيرة العربية والداخلة إلى سوريا ، ولم تكن تلك القلعة تبعد كثيرا عن مخاضات نهر الأردن الأسفل. وكان بلدوين الأول قد انشأ فعلا مرقب أسفل شاطئ خليج العقبة ، عند إيلين أو أيله . ونصّب باحان حامية أقـوى هناك ، وكذا في حصن وادى موسى بالقرب من البتراء القديمة . وقد ساعدت تلك الحصون ، مع الشوبك وكرك ، في توطيد سيادة لورد منطقة الأردن على أراضي إيدوم (الشراه) ومؤاب ، وعلى ما يحيطها من حقول غنيّة بالحبوب ، ومنخفضات الملح على البحر الميت على الرغم من أن الفرنج لم يستعمروا تلك المناطق بجدية ، وواصلت قبائل

Ibn al-Qalanisi, p. 263 (10)

البدو حياتها البدوية القديمة في المناطق القاحلة ، تدفع أحيانا مجرد إتاوة للفرنج(١٦).

وتحسنت الحالة الأمنية الداخلية في المملكة في عهد فولك . إذ كان الطريق بين يافا والقلس في وقت استخلافه ما يزال محفوفا بالمخاطر بسبب قطاع الطرق الذين لم يعتادوا على التحرش بالحجاج وحسب ، وانما كانوا يقطعون كذلك امدادات الطعام الذاهبة إلى العاصمة . وفي ١١٣٣م ، وبينما كان الملك غائبا في الشمال ، نظم البطريق وليم حملة ضد قطاع الطرق وشيّد حصنا سمى (شاسيل إيرنسوت) بالقرب من بيت نوبه ، حيث يصعد الطريق القادم من اللد إلى داخل التلال . وكان تشييلها تسهيلا للسلطات في حراستها للطريق ، وبعد اتمام التحصينات على الحدود المصرية ، لم يكن المسافرون يواحهون صعوبة أثناء رحلتهم من الساحل إلا فيما ندر (١٧).

#### ١١٤٣ م : مؤسسات الملكة مليسيند

ليس لدينا سوى القليل عن حكومة المملكة في السنوات الأخيرة من حكم فولك . فبعد سحق تمرد هيو (اوف لو بواسيه) ، بعد أن هدأت رغبة الملكة في الإنتقام ، آيد البارونات التاج بغاية الإخلاص . وكانت علاقات فولك بكنيسة القدس طيبة على الدوام . إذ أن البطريق وليم (اوف ميسين) الذي توّجه والذي قُدّر له أن يعيش من بعده ، ظل صديقه الوفي الذي يرعاه . وبتقدم الملكة مليسيند في السن اتجهت اهتماماتها إلى أعمال التقي والورع ، برغم أن المقصود من أهم مؤسساتها هو زيادة بحد أسرتها. وكرست نفسها لأحواتها ، فغدت أليس أميرة لأنطاكية ، وهودييرنا الآن كونتيسة طرابلس ، أما الصغرى جوفيتا التي أمضت سنة من طفولتها رهينة لدى المسلمين ، فلم تعثر لها على زوج مناسب . وقد انخرطت في التدين وأصبحت راهبة في دير القديسة آن في القدس . و اشترت الملكة عام ١١٤٣م من كنيسة القبر المقلس قريبة من الخليل ، وبنت هناك ديرا للراهبات تخليدا

Abel, GÉOGRAPHIE DE LA المنطقة انظر William of Tyre, xv, 21, pp.692-3. (١٦) ... Wiet, op.cit.pp.320-1 ... المنطقة انظر PALESTINE, I, p 505 ... PALESTINE, I, p 505 ... PALESTINE, I, p 505 ... Patestine, I, p 505 ... Patestine, I, p 505 ... Patestine, id. (Rey, 'Les Seigneurs de Montréal et de la Terre d'Oultre Jourdain' انظر 'Rey, 'Les Seigneurs de Montréal et de la Terre d'Oultre Jourdain' انظر المناطقة على تل شدید الانحدار یعرف الآن باسم ویرا Wueira خارج ضواحی البتراء، حیث تبدو اطلال خراتب صلیبیة کشیرة عبر وادی موسی. کما توجد اطلال قلعة صغیرة من العصور الوسیطة علی تل الحابس فی وسط البتراء.

William of Tyre, xIV, 8, p. 617 (1V)

للقديس لازاروس وأختيه مارثا ومارى ، وجعلت أريحا بكل بساتينها ومزارعها المحيطة وقفا على الدير، وحصّته ببرج . وحتى لا تتضح دوافع الملكة غاية الوضوح ، عيّنت أول رئيسة لدير الراهبات راهبة ممتازة عجوز تريد أن تحتضر ، وقد ماتت بعد شهور قليلة بمهارة شديدة . ومن باب الواجب انتخب دير الراهبات رئيسة له جوفيتا البالغة من عمرها أربعة وعشرين ربيعا. وبذا كانت جوفيتا تقوم بدور منزدوج ، أميرة تجرى في عروقها الدماء الملكية ، ورئيسة أغنى أديرة الراهبات في فلسطين ، ومن ثمم كانت تشغل مكانة متميّزة مبحّلة مابقى لها من عمرها الطويل (١٨).

كان ذلك أكثر عطايا الملكة مليسيند الخيرية إسرافا ، على أنها حرّضت زوجها على أن يهب كنيسة القبر المقلس عدة هبات على هيئة أراض ، ودأبت على إنشاء دور دينية على درجة من السخاء طوال فترة ترملها كما كانت مسؤولة عن تحسين العلاقات مع الكنيستين اليعقوبية والأرمينية ، وقبل الاستيلاء الصليبي على القدس كان اليعاقبة قد هربوا كلهم معا إلى مصر ، وعندما عادواو حدوا الضياع التي كانت تملكها كنيستهم في فلسطن قد منحت لفارس فرنجي ، حوفيير ، الذي أسره المصريون عام ١١٠٨ ومن ثم استعاد اليعاقبة أراضيهم . غير أن حوفيير ، الذي ظنه الجميع ميتا ، عاد عام ١١٧٧م من الأسر وطالب بممتلكاته . وبتدخل الملكة تدخيلا مباشرا ، سمع عليا علياقبة الاحتفاظ بممتلكاتهم ، بعد دفع ثلاثمئة بيزانت لجوفيير على سبيل التعويض . وفي عام ١١٤٠م غد كاثوليكوس بطريق الأرمن وقد حضر مجمعا كنسيا للكنيسة اللاتينية هناك . كما وهبت مليسيند العطايا لدير القديس ساباس الأرثوذوكسي (١٩٠٠).

أما سياسة فولك التجارية فكانت امتدادا لسياسة سلفه . فكان يحترم التزاماته حيال المدن الإيطالية التي تسيطر الآن على تجارة تصدير البلد . غير انه رفض رفضا مطلقا منح حق الإحتكار ، وفي ١٣٦١م عقد معاهدة مع تجار مرسيليا، واعدا منحهم أربعمائة بيزانت سنويا من عوائد يافا ، لصيانة منشآتهم هناك (٢٠٠).

<sup>(</sup>۱۸) William of Tyre, xv, 26, pp. 699-700 كانت جونيتا مسؤولة عن تعليم حفيدة اختها سيبيللا ملكة المستقبل (انظر أدناه ص ٤٦٥). وماتت في وقت ما قبل عام ١١٧٨م، إذ قبالت رئيسة دير (دراست الراهبات، إيضا (اوف بيشاني) إنها قد خلفتها في رئايسة الدير (Josaphat, ed. Kohler, p. 122)

Nau, 'Le croisé Iorrain, Godefroy de Ascha', in Journal Asiatique, 9me sèrie, vol (۱۹) ۳-۳۲۱ انظر ادناه الصفحات ۳۲۱، xiv, pp. 421-31é Rohricht, Regesta, pp. 1067.

Rohricht, Regesta, p.40. See La Monte, Feudal Monarchy, p.272 (۲۰). وبعد ١٦ سنة اعطاهم بلدوين الثالث حيا في القدس Rohricht, Regesta, p. 70.

#### ١١٤٣ : موت الملك فولك

فى خريف ١١٤٣م كان البلاط فى عكا يستمتع بالهداة التى أتاحها انسحاب زنكى من دمشق . وفى ٧ نوفمبر رغبت الملكة فى الخروج لنزهة خلوية . وبينا الجماعة الملكية على حيادها متجهة إلى داخل البلد فزع أرنب ، وركبض الملك ينهب الأرض وراءه . وفحاة تعثر حواده وألقى الملك من على ظهره ، وسقطت صهوة الفرس الثقيلة مرتطمة برأسه . وعادوا به فاقد الوعى والجراحات فظيعة فى رأسه إلى عكا حيث مات بعد ثلاثة ايام . وكان ملكا طيبا لمملكة القدس ، لكنه لم يكن بالملك العظيم ولا بقائد فرنج الشرق (٢١).

وصدرت عن الملكة مليسيند ألفاظ الأسى ، التى حركت مشاعر البلاط كله ، لكن ذلك لم يصرفها عن تولى شؤون المملكة . وكان من بين أولادها من فولك إبنان : بلدوين ابن ثلاث عشرة سنة ، وأمالريك ابن سبع سنين . وكان فولك قد تولى العرش باعتباره زوجها ، وكانت حقوقها كوريثة معترف بها كلها . غير أن فكرة وجود ملكة وصية بمفردها لم تخالط أذهان البارونات . ولذا عيّنت ابنها بلدوين زميلا لها وباشرت هى الحكومة . واعتبر تصرفها تصرفا دستوريا مثاليا وآيده بحلس المملكة عندما قام البطريق وليم بتتويجها هى وبلدوين يوم عيد الميلاد (٢٢) . وكانت مليسيند امرأة ذات اقتدار وكان حكمها خليقا بالنجاح فى أوقات أكثر سعادة . واتخذت مستشارها ابن عمها الوكيل (الكونستابل) مناس (اوف هيرجز) ابن اللورد الوالوني الذي تزوج اخت عيث كفلت له قدراته وعلاقاته الملكية تقدما مطردا . وعندما مات باليان العجوز فى يبنة ، بعد موت فولك مباشرة ، تزوج مناس أرملته هيلفيس ، وريثة الرملة التي كانت يبنغ السهل الفلسطيني كله بحقها الشخصي وبحق أولادها. وكان مقدرا أن يشعر البارونات بالاستياء عاجلا أو آجلا من قوة مناس ، إذ كان هو والملكة يميلان إلى يشعر البارونات بالاستياء عاجلا أو آجلا من قوة مناس ، إذ كان هو والملكة يميلان إلى يشعر البارونات بالاستياء عاجلا أو آجلا من قوة مناس ، إذ كان هو والملكة عميلان إلى يشعر البارونات بالاستياء عاجلا أو آجلا من قوة مناس ، إذ كان هو والملكة عميلان إلى يشعر البارونات بالاستياء عاجلا أو آجلا من قوة مناس ، إذ كان هو والملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة الملكة كونه المكان المكان المكان الملكة ا

William of Tyre,xv, pp.700-2; Matthew of Edessa, cclvi, p. 325; Ibn al-Qalanisi, (۲۱) (no. 354, M.P.L. vol. CLXXXII, cols. كتب سان برنار خطاب تعزية للملكة مليسيند . p.265. 556-7)

La Monte, Feudal وضع مليسيند الدستورى أنظر William of Tyre, xvi, 3. p.707 (۲۲) .Monarchy, pp. 14-18

<sup>(</sup>۲۳) William of Tyre, xvi, 3, p.707، يقرّط الملكة . وعن مناس (انظر ادناه ص ٣٨٦). وزراحه e.g. Rohricht, Regesta, محله وليم . وكثيرا ما يظهر اسم هيلفيس Helvis في صكوك عقود ،

وكان لتوليها العرش عيب خطير . ففى ظل حكم الملك فولك ، كان وضع ملك القلس كسيد أعلى للدويلات الصليبية يتنامى نظريا وليس عمليا ، ومن غير الراجع أن يولى أمراء الشمال انتباها اكبر إلى سيادة امرأة وطفل . وعندما كانت المشاحرات تتفجر بين أمير انطاكية وكونت الرها، كان ملك القلس القوى - كبلدويس الثانى - يشد الرحال شمالا ويهدئ الخلافات قسرا . وهذا مالا تستطيعه ملكة ولا ملك صبى ، وليس هناك من يملك السلطة الغالبة .

أما ريموند أمير أنطاكية فمنذ أن مات الامبراطور حون ، وصد زنكي أمام دمشق، بعثت من حديد ثقتة في نفسه ، فأرسل في الحال إلى الامبراطور الجديد مانويل طالبا إعادة كيليكيا إلى إمارته ، وعندما رفض مانويل طلبه هذا قام بغزو المنطقة، وقد اضطر مانويل نفسه أن يبقى في القسطنطينية في الشهور الأولى من حكمه ، لكنه أرسل حملة برا وبحرا بقيادة الأخوين كونتوستيفانوس وبرسق التركي المرتد وأمير البحار ديميتريوس براناس ، و لم تكتف الحملة بطرد ريموند من كيليكيا ، وانحا طاردت حنوده حتى أسوار أنطاكية (٢٤). وكان ريموند قبل ذلك بأشهر قليلة قد أضاف أراض حلبية وصلت إلى البزاعة بينما تقدم حوسلين أمير الرها حتى الفرات لمقابلته . غير أن حوسلين وقع فحاة البزاعة بينما تقدم حلب ، حطّمت مخططات ريموند . وزادت العلاقات سوءً بين ريموند وحوسلين . ويبدو أن حوسلين قد اضطر منذ نحو عام ١١٤٠م إلى أن يقبل ريموند كسيد اعلى له ، بيد أن الود كان غائبا عنهما تماما . وكان حوسلين قد أغاظ ريموند بتدخله لصالح البطريق رادولف ، وحاءت هذه الهدنة تكاد أن تقطع العلاقات بينهما الماثية .

#### ١١٤٤م: حصار الرها

كان زنكى يراقب تلك المشاحنات . وقد حرره موت الامبراطور من أخطر عدو كامن ، ولن يتخذ الدمشقيون أى عمل ضده بدون مساعدة الفرنج ، ولا يحتمل أن

pp.22,76

Cinnamus, pp. 33-4 (Y 1)

<sup>(</sup>۲۰) . Azimi, p. 537; Ibn al-Qalanisi, p. 266. منع حوسلين تساريخ وثيقة رسمية فسي عبام ١١٤١م (٢٥) . (۲۰) (Raimundo Antiochiae principe regnante (Rohricht, Regesta, p. 51) ويجعل وليسم الصورى (XVI, 4, p.710) يلبع الى ريموند على انه سيده عام ١١٤٤م .

تشرع مملكة القدس الآن في مغامرات ، وإذن فلا ينبغي تفويت الفرصة . وفي خريف الدي عملكة القدس الآن في مغامرات ، وإذن فلا ينبغي تفويت الفرصة . وفي خريف مع حوسلين . وتعزيزا لهذا التحالف خرج حوسلين من الرها باكثر حيشه هابطا باتجاه الفرات ، لقطع اتصالات زنكي مع حلب فيما يبدو. وقام مراقبون مسلمون في حرّان باخطار زنكي بتحركات حوسلين . وفي الحال أرسل زنكي فصيلة بقيادة ياغي سياني أمير حماه كي يباغت مدينة الرها ، لكن ياغي سياني ضل طريقه في ظلام ليلة مطيرة من ليالى نوفمبر ، ووصل الرها ليجد زنكي قد سبقه اليها بالجيش الرئيسي يوم ٢٨ نوفمبر . وكان أبناء الرها وقتئذ قد أنذروا وتجهزت الدفاعات بالمدافعين.

وتواصل حصار الرها أربعة أسابيع . وكان حوسلين قد اصطحب معه أبرز حنوده كلهم ، ولذا عُهد بالدفاع إلى رئيس الأساقفة اللاتيني هيو الثاني ، وسانده بإخلاص الأسقف الإميني حون والأسقف اليعقوبي بازل . وربما كان زنكي بأمل في إغواء المسحيين الوطنيين بالتخلي عن الولاء للفرنج ، لكن خابت آماله كلها . واقترح بازل اليعقوبي طلب هدنة ، لكن الرأى العام عارضه . على أن المدافعيين ، برغم بسالتهم ، كانوا في قلّة من عددهم ، وقد تراجع حوسلين نفسه إلى تل بشير . وينتقده المؤرخ وليم الصورى انتقادا لاذعا لتراخيه عن انقاذ عاصمته . غير أن حيشه لم يكن من القوة بحيث يجازف . معركة مع حيش زنكي . وكان حوسلين واثقا من صمود التحصينات العظيمة في الرها لبعض الوقت، وبامكانه وهو في تل بشير أن يعترض أية تعزيزات قد يستدعيها زنكي من حلب ، وكان يعول على مساعدة حيرانه الفرنج . وكان قد ارسل من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفي القدس عقدت الملكة مليسيند بحلسا سمح بجمع من فوره إلى انطاكية والى القدس . وفي القدس عقدت الملكة مليسيند بحلسا سمح بجمع بور) أمير الجليل . وفي انطاكية ، لم يفعل ريموند شيئا ، وضاعت هباء كل مناشدات حوسلين له باعتباره سيده الأعلى ، وبدون مساعدته لم يكن حوسلين ليحرؤ على مهاجمة زنكي ، فلبث في تل بشير منتظرا وصول حيش الملكة .

لكن حيش الملكة وصل بعد أن سبق السيف العذل . إذ أن حيش زنكى أحذ يتضحم بجموع الأكراد والتركمان التى انضمت اليه من وادى دحلة الأعلى ، فضلا عن آلات الحصار الجيدة التى كانت معه . وفى داخل السرها ، كان رحال الديسن والتحار ، الذين يشكلون حُلِّ الحامية ، يفتقرون إلى الخبرة الحربية ، ومن ثم فشلت هجماتهم المضادة وعمليات التلغيم المضادة . وساد الظن أن هيو رئيس الأساقفة يحتجز الأموال التى اكتنزها برغم شدة الحاجة اليها للدفاع . وفى عشية عيد الميلاد انقض

حدار في السور بالقرب من بوابة الساعات وتدفق سيل المسلمين خلال الفحوة فهرب السكان في فزع إلى القلعة ليجدوا بواباتها مغلقة في وجوههم بامر رئيس الأساقفة ، الذي بقى هو نفسه خارجها في محاولة بائسة للحفاظ على النظام . وهلك الألوف تحت الأقدام في الهرج والمرج ، وحد حنود زنكى في أعقابهم يقتلون ألوفا أكثر بمن فيهم الأسقف ، إلى أن دخل زنكى نفسه على حواده وامر بإيقاف المذبحة . وابقى على حياة المسيحيين الوطنيين . أما الفرنج فقد جُمعوا كلهم وقتلوا ، وبيعت نساؤهم في الرق . وبعد يومين ، استسلم لزنكى القس اليعقوبي بارسوما ، الذي كان يتولى قيادة القلعة (٢٦).

#### ١١٤٥ : سياسة زنكي في الرها

عامل زنكى المدينة معاملة طيبة بعد أن خلصها من الفرنج ، وعيّن عليها كوجك على والي إربل، مع السماح للمسيحيين ، الأرمسن واليعاقبة وحتى اليونانيين ، بتدبير معين من تدابير الحكم الذاتى. وعلى الرغم من تدمير الكنائس اللاتينية ، لم تمس كنائسهم ، ووحدوا تشجيعا على حلب اخوانهم فى الدين لإعادة إسكان المدينة ، وعلى نحو خاص فاز الأسقف السورى بازل بعطف الغزاة بسبب رده المتكبّر على سؤالهم له ما إذا كان حديرا بالثقة ، إذ أحاب بأن ولاءه للفرنج أظهرت مدى ما يتمتع به من قدرة على الولاء . أما الأرمن ، وكانت أسرة كورتناى الحاكمة دائما مشهورة بينهم ، فكانوا أقل ميلا إلى النظام الجديد (٢٧).

ومن الرها توحه زنكى إلى سروج ، وهى ثانى قلعة فرنجية عظيمة شرقى الفرات ، فسقطت هى الأخرى له فى يناير . ثم انه تقدم إلى البيرة ، وهى المدينة الستى تتحكم فى أهم مخاضة عبر نهر الفرات ، على أن الحامية الفرنجية أظهرت مقاومة شديدة .

William of Tyre, xvi, 4-5, pp. 708-12; Matthew of Edessa, cclvii, pp.326-8; Michael (۲۱) the Syrian, III, pp. 259-63; Chron. Anon. Syr., pp.281-6.
-Nerses Shnorhal, Elegy on the fall of Edessa, pp. 2ff; Bar (كثر اكتمالا بالتفاصيل) Hebraeus, trnas. Budge, pp. 268-700; Kemal ad-Din, pp.685-6; Ibn al-Qalanisi, pp.443-6 والكثير من المؤرخين الأوروبين يذكرون سقوط الرها بعض pp.266-8; Ibn al-Athir, pp.443-6 no. 256, M.P.L.vol. CLXXXII, وترد اشارة الى سقوط الرها في خطاب القديس برنارد در في صقلية حاتته رؤيا تخاطرية (تليباتي) بالاستيلاء على الرها.

<sup>.</sup>Michael the Syrian, loc. cit.; Chron. Anon. Syr. loc. cit (YY)

وكان حوسلين قريبا في المتناول ، وحيش الملكة يقترب ، وفي تلك الأوقات سمع زنكى شائعات بوجود اضطرابات في الموصل . فرفع الحصار عن البيرة وأسرع باتجاه الشرق . وكان لايزال من الناحية الإسمية بجرد أتابج الموصل يحكمها للأمير السلجوقي الصغير ألب أرسلان ابن مسعود . وعاد إلى الموصل ليجد أن ألب أرسلان حاول تأكيد سلطته فقتل القائد التابع للأتابج ، حقر . وقد حاء اختيار الوقت غاية في السوء ، إذ أن زنكي ، الذي قهر عاصمة فرنجية ، قد بلغ ذروة الهيبة في العالم الإسلامي . فخلع ألب أرسلان عن العرش وأعدم مستشاريه ، وفي ذات الوقت بعث الخليفة سفارة إلى زنكي ، عمّلة بالهدايا، لتخلع عليه شرف تلقيبه بالملك الغازي (٢٨).

وتردد صدى سقوط الرها فى العالم كله . فكان للمسلمين بمثابة أمل حديد حاءهم ، إذ انهارت دويلة مسيحية دخيلة فى قلب أراضيهم ، واقتصر وحود الفرنج على الأراضى المطلة على البحر المتوسط . وتطهرت الآن الطرق التى تربط بين الموصل وحلب من الأعداء ، وتم خلع الإسفين المحشور بين أتراك إيران وأتراك الأناضول . وكان زنكي حديرا بلقبه الملكى . أما الفرنج ، فقد هبط عليهم النبأ هبوط القنوط والإنذار ، ووقع من مسيحييى غرب أوروبا موقع الصدمة المرعبة . ولأول مسرة يتحققون من أن الأمور ليست على مايرام فى الشرق ، ومن ثم نشطت حركة للتبشير بحملة صليبة حديدة.

كان من الضرورى ارسال حملة صليبية حديدة في واقع الأمر، إذ كان أمراء فرنج الشرق لا يزالون عاجزين عن التعاون مع بعضهم البعض برغم المخاطرالمحيطة بهم . وقد حاول حوسلين إعادة بناء إمارته في الأراضي التي يحتلها إلى الغرب من الفرات ، وأن يجعل من تل بشير عاصمته (٢٩). على انه ، وعلى الرغم من أن زنكي سرعان ما سوف يهاجمه ، فإنه لم يغفر لريموند رفضه المساعدة . وحاهر بخلافه معه ، وأنكر سيادته عليه. وكان ريموند رافضا للمصالحة بنفس القدر، ولكنه كان مدركا لخطر العزلة . وفي عام وكان ربعد أن هزم غارة من التركمان قرر الرحيل إلى القسطنطينية ملتمسا المساعدة من الامبراطور مانويل الذي رفض استقباله فور وصوله. و لم يأذن له بمقابلة إلا بعد أن ركع ريموند في ندامة متضعة أمام قبر الامبراطور حون . ثم أن مانويل عامله بعد أن ركع ريموند في ندامة متضعة أمام قبر الامبراطور حون . ثم أن مانويل عامله

Chron. Anon. Syr. pp. 286-8; Ibn al-Qalanisi, pp.268-9; Ibn al-Athir, pp.445-8; Ibn al-Furat, quoted by Cahen, La Syrie du Nord, p.371 n.11.

<sup>(</sup>٢٩) كان حوسلين ما يزال يمتلك الأراضي الواقعة من سميساط ، مسرورا بمرعش (وهمي فمي حـوزة التـابع بلدوين) حنوب البيرة وعينتاب وراوندان وتل بشير.

معاملة رقيقة كيّسة ، وحمّله بالهدايا ووعده بمعونة مالية . لكنه لم يعد بمساعدة عسكرية عاحلة ، إذ أن البيزنطين يخوضون حربا تركية على أراضيهم ، وتحدثا عمن حملة فى المستقبل وباتت الزيارة في نظر باروناته مهينة وممجوحة ، لكنها مع ذلك أثمرت ثمرة واحدة مفيدة . إذ انها لم تمر دون أن يلحظها زنكى ، فقرر تأحيل المزيد من الهجوم على فرنج الشمال وأن يحول انتباهه مرة احرى إلى دمشق (٢٠٠).

#### ۱۱٤٦م: مصرع زنكي

فى شهر مايو ١٩٤٦م سار زنكى إلى حلب كي يعد العدة لحملته على سوريا. وبينا كان يعبر الرها علم بمؤامرة دبرها الأرمن حاولوا بها التخلص من حكمه واعادة حوسلين ، وقد سحقها كوحك على بسهولة. وأمر زنكى باعدام زعماء المؤامرة ، ونفى حزءا من السكان الأرمن حل محلهم ثلاثمائة اسرة يهودية حلبهم زنكى لما كانوا يشتهرون به من استعداد لتأييد المسلمين ضد المسيحيين (٢١) . وفى الصيف قاد زنكى حيشه حنوبا إلى مدينة قلعة جعبر الواقعة على الطريق المباشر الذاهب من الفرات إلى دمشق ، كان بها أمير ضئيل الشأن رفض الاعتراف به سيدا أعلى له . وبينما كان يماصر المدينة ، حدثت فى ليلة ١٤ سبتمر ١٤٦١م مشاحرة بينه وبين أحد الخصيان من أصل فرنجى عندما ضبطه يشرب من قدحه الخاص به . فاحتدم الخصى غيظا مما سمعه من توبيخ ، فانتظر حتى نام ثم قتله (٣٢).

كان اختفاء زنكى المفاجئ نبأ سار تلقاه كل أعدائه الذين راودهم الأمل فى تمزيق مملكته لما سوف ينشأ من خلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة، وهو خلاف عادة ما يعقب وفاة أمراء المسلمين. وبينما كان حسده ساحيا وحيدا لم يدفن بعد ، أسرع أكبر ابنائه سيف الدين غازى ، يصحبه الوزير جمال الدين الأصفهانى ، إلى الموصل لتولي الحكومة هناك، بينما استولى ابنه الثانى ، فور الدين ، على خاتم الوزارة من اصبع الجشة وانطلق إلى حلب كى ينادى به شيركوه الكردى ، الذى أنقذ أخوه أيوب حياة زنكى عندما

Cinnamus, p. 35; Michael the Syrian, III, p. 267. (T.)

Michael the Syrian, III, pp. 267-8; Chron. Anon. Syr. p.289; Ibn al-Qalanisi, p. 270; (T1)

Ibn al-Furat, loc. cit.

William of Tyre, xvi, 7, p.714; Michael the Syrian, III, p.268; Chron. Aon. Syr. (TT) p.291; Ibn al-Qalanisi, pp.270-1; Kemal ad-Din, p.688.

هزمه الخليفة عام ١٣٢ ام . وكان انقسام المملكة بمثابة العلامة للأعداء كي يبدأوا غزوهم. ففي الجنوب استعاد جنود أنر الدمشقيون بعليك، وأخضعوا أمير حمص، وياغي سياني أمير حماه فأصبحا تابعين لدمشق. وفي الشيرق أقدم ألب أرسلان على عاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة ، بينما استعاد أراتقة ديار بكر مدنا كانوا قد فقدوها (<sup>۴۲۲).</sup> وفي الوسط قاد ريموند أمير انطاكية غارة حتى أسوار حلب نفسها، بينما خطط حوسلين لإعادة احتلال الرها . وأجرى عملاؤه اتصالات مع الأرمن فسي المدينة وفازوا بتأييد اليعاقبة ، فانطلق حوسلين نفسه مع حيش صغير انضم اليه بلدويس أمير مرعش وكيسوم. ومرة أخرى رفض ريموند مساعدته ، ولكنه رفض له ما يبرره هذه المرة ، لسوء تخطيط الحملة . إذ كان حوسلين يأمل في مباغتة الرها ، ولكين المسلمين كانوا على استعداد ، وعندما وصل أمام أسوار المدينة يوم ٢٧ أكتوبـر لم يتمكن - إلا بالمساعدة الوطنية - من اقتحام طريقه إلى داخل المدينة ذاتها ، غير أن حامية القلعة كانت في انتظاره. وكان حنوده من ضآلة العدد بحيث تعذر اقتحام تحصياتها عنوة. فلبث في المدينة حائرا لا يدري ماذا يفعل. وفي تلك الأثناء وصل الرسل في نور الدين في حلب ، الذي كان حيشه الآن يهاجم ريموند هجومها مضادا في أراض انطاكية ، فاستدعى الجيش للعودة في الحال وطلب المساعدة من الحكام المسلمين في الجوار . وفي يوم ٢ نوفمبر ظهر أمام الرها ، وبذا وقع حوسلين بينه وبين القلعة ، وارتأى أن فرصتـــه الوحيدة في الجلاء العاجل . وتمكن خلال الليل من التسلل خارجا مع رحاله ومع عــدد كبير من المسيحيين الوطنيين ، ويمم وجهه شطر الفرات . وتبعه نور الدين عن كثب . وفي اليوم التالي دارت رحى المعركة . وصمد الفرنج صمودا حيدا إلى أن أمر حوســلين في تهور بهجوم مضاد دحره المسلمون ، وتفتت الجيش الفرنجي مذعورا . وقتل بلدوين أمير مرعش في ميدان المعركة ، وأصيب حوسلين بجرح في رقبته ، وتمكن من الهرب مع حرسه الخاص ولاذ بسميساط حيث لحق به الأسقف اليعقوبي بازل. وألقى القبض على الأسقف الأرميني حون واقتيد إلى حلب . وأما المسيحيون المحليون الذبين تخلي عنهم الفرنج فقد قتلوا جميعا، وباتت نساؤهم إماء وأطفيالهم رقيقيا . وفي الرهبا تقرر نفي السكان المسيحين جميعا . وأصبحت المدينة العظيمة ، التي يُدّعي بانها كانت اقدم كومنويلث مسيحي في العالم ، خاوية موحشة ، ولم تبرأ قط حتى يومنا هذا(٢٤).

Ibn al-Qalanisi,pp.272-4; Ibn al-Athir,pp.455-6; see Cahen, Le Diyarbekr in (TT)

Journal Asiatique, 1935, p.352.

William of Tyre, xvi, 14-16, pp.728-32; Matthew of Edessa, cclviii, pp.328-9 (TE) (giving the wrong date 1147-8); Michael the Syrian, III, pp.270-2. Basil the Doctor,

### ١١٤٧م : الفرنج يتخاصمون مع أنر

أيقن أعداء زنكي انهم لم يكسبوا من وفاته سوى القليل. فضلا عن أن ولديه ، برغم قلة المودة فيما بينهما ، كانا من الحكمة بحيث لم يتشاحرا . وبمادر سيف الديمن غازى ، برغم انشغاله الشديد مع الأراطقة ، بالترتيب لمقابلة مع أحيه ، تم فيها الإتفاق بسلام على تقسيم الميراث . فأحذ سيف الدين اراضي العراق ونور الدين اراضي سوريا. وفي نفس تلك الأثناء على وحه التقريب تعزز وضع نور الدين نتيجة لتصرف أحمق غير متوقع ارتكبه فرنج القدس. ففي وقت مبكر من عام ١١٤٧م، قام أحد قواد أنر ، التونتاش ، والى بُصرى وصلخد الواقعتين في حوران ، وكان أرمينيا ثم تحسول إلى الإسلام ، بإعلان استقلاله عن دمشق وذهب إلى القلس ملتمسا تأييدها عارضا تسليم الفرنج بُصري وصلحد إذا نصّبوه في لوردية في حوران . وكان تصرف الملكة مليسيند سليما حدا بدعوتها مجلسها لمناقشة الاقتراح . وكنان قرارا هامنا ذلك الذي سوف يتخذ؛ إذ أن مساندة التونتاش تعنى تمزيق التحالف مع دمشق . غير انه كان عرضا مغريا ، فأغلب سكان حوران من المسيحيين الملكيين (١٠٥٠)، من الطائفة الأرثوذو كسية. وبهذه المساعدة المسيحية سيكون من اليسير احتلال حوران ، والسيطرة عليها سوف تضع دمشق تحت رحمة الفرنج . وتردد البارونات ، ثم أمروا بأن يتجمع الجيش عند طبرية، غير انهم ارسلوا إلى أنر سفارة تقول إنهم اقترحوا تنصيب التونتاش. فغضب أنر ، لكنه رغب في تجنب الانفصال خوفا من نورالدين ، فرد على الملكة يذكّرها بأنه وفقا لقانونها هي الخاص بالاقطاع ، لا يستطيع أي حاكم تأييد تابع لحاكم آخر تربطه بالأول علاقة صداقة إذا تمرد ذلك التابع على سيده ، وعرض تسديد أية مصروفات تكون قد تكبدتها من حراء تجهيز الحملة . فأرسلت الملكة فارسا يدعي برنارد فاشير إلى دمشق يقول إنها لسوء الحظ ملتزمة بتأييد ألتونتاش الذي سوف يعيده حيشها إلى بُصرى ، وتعهدت بعدم الحاق أي أذى بالأراضي الدمشقية بأي حال . وسرعان ما عاد برنارد وقد اقنعه أنر بأن الاقتراح يخلو من الحكمة والصواب . وأقنع الملمك الصغير

Elegy on Baldwin, p.205; Anon. Chron. Syr. pp.292-7; Ibn al-Qalanisi, pp.274-5; Ibn al-Athir, pp.455-8 (and Atabegs, p. 156); Bustan p. 541.

<sup>(</sup>٣٥) (المترحم) المُلِكون Melchites أو Melkites: تسمية تطلق على من أحذوا من مسيحيي سوريا ومصر بما انتهى اليه مجمع حلقدونية سنة ٤٥١م من أن للمسيح طبيعتين ، إلهية وبشرية . وللتفصيل انظر الجزء الأول ، ص ٣٦ ، الحاشية رقم (١).

بلدوين بآرائه ، وعندما نوقش الأمر مرة اخرى فى المحلس تقرر التخلى عن الحملة . ولكن حماس الجنود كان قد اشتد الآن ، وحنق قادة الدهماء فى الجيش لإلغاء غارة على الكفرة كانت ستعود عليهم بالأسلاب ، فأنكروا برنارد ورموه بالخيانة وأصروا على الحرب . فخاف الملك والبارونات وأذعنوا للدهماء .

وفي شهر مايو ١١٤٧م عبر الملك على رأس الجيش الفرنجي نهـر الأردن ودخــل الجولان . غير أن الأمر لم يكن ما توقعه الجنود من نصر مؤزر، ذلك أن أنر كان قد أعد العدة تماما ، فراح حنوده التركمان حفيفو الحركة ومعهم أعراب المنطقة بضايقون حنود الفرنج أثناء كدحهم أعلى وادى اليرموك باتجاه درعا. وكان أنر نفسه قد أرسل سفارة إلى حلب ملتمسا العون من نور الدين الذي ابتهج لهذه المناشدة . وولد تحالف . ووافق أنر على منح يد ابنته إلى نور الدين ، الذي وعد بالحضور فورا لمساعدته ، وقد تقرر أن تعود حماه إلى نور الدين ولكن عليه أن يحترم استقلال دمشق. وفي نهاية مايو وصل الفرنج إلى درعا الواقعة على أكثر قليلا من منتصف المسافة بين الحدود وبُصـرى، بينما سارع أنر إلى صلخد الواقعة أبعد إلى الشرق ، والتي طلبت فيهـا حاميـة التونتـاش الهدنة . وتحرك أنر غربا كي ينضم إلى نورالدين الذي هبط من حلب بالسرعة القصوى. وزحفا معا إلى بُصرى فما كمان من زوحة التونتاش إلا أن سلمتها إليهما ووصلت أنباء الاستسلام مساءً إلى الفرنج عندما وصلوا على مرمى البصر من بصرى وقد عانوا في ترحالهم غاية الرهق وشدة الظمأ، ومن ثم لم يتمكنوا من مهاجمة المسلمين، ولم يكن بوسعهم سوى التقهقر. وكانت رحلة الإياب أصعب من رحلة الذهاب، إذ سرعان ما تناقص الطعام ، والكثير من الآبار قــد دمـرت ، وتعلـق الأعــداء بمؤخرتهم يضايقونهم ويقتلون الجماعات الشاردة . وأبدى الملك الصبى بطولة عظيمة عندما رفض اقتراحا بأن يترك الجيش الرئيسي ويسرع إلى مأمن مع حرس شخصي يجرى اختياره ، وبفضل ما ضربه من مثل ظل الإنضباط في حالـة حيـدة . وأخـيرا قـرر البارونات عقد السلام مع أنر ، وأرسلوا رسولا يتحدث العربية ، ربما كان برنارد فاشر، يلتمس هدنة ، لكنه قتل في الطريق . ومع ذلك ، وبوصول الجيش إلى الرحبة الواقعة على سفح حيل عجلون ، حاء رسول من أنر عارضا إعادة تموين الفرنسج. ذلك انه لم يشأ أن يمحو الجيش الفرنجي تماما مع وحود نور الدين علىي مقربة منه، ورفض الملك العرض في غطرسة ، على انه لوحظ ظهور فارس غريب غامض على فرس ابيض يرفع راية قرمزية قاد الجيش بأمان إلى حدر . وبعد مناوشة أخيرة هناك عبر الجيش نهــر الأردن عائدا إلى داخل فلسطين . وكانت الحملة باهظة التكاليف ولا مغزى لها .

وكشفت عن حماقة الفرنج في السياسة والاستراتيجية برغم ما قد يبدر عليهم من مهارة في القتال (٣٦).

#### ١١٤٧ م: ارتفاع نجم نور الدين

لم تعد الحملة بالنفع على أحد سوى رجل واحد فقط هو نور الدين . واستعاد أنر حران فى الواقع . وعندما ذهب التونتاش إلى دمشق راحيا المغفرة ، فقتت عيناه والقى فى غيابة السجن ، ولحق الخزى بأصدقائه. على أن أنر بات مدركا إدراك اليائس لما أصبح عليه نور الدين من قوة. وشعر بالخطر على مستقبله وظل مشتاقا لاستعادة التحالف الفرنجى . ومع ذلك ، التزم نور الدين بمعاهدته مع أنر ، وعاد شمالا لمواصلة مهمته فى تجريد الإمارة الأنطاكية من كل اراضيها الواقعة شرق العاصى . وفى نهاية مهمته فى تجريد الامارة الأنطاكية من كل اراضيها الواقعة شرق العاصى . وفى نهاية المهدن والبلاط (۲۷).

وهكذا برز نور الدين العدو الرئيسي للمسيحيين . وهو الآن في التاسعة والعشرين من عمره ، غير أن حكمته كانت أكبر من سنه ، بل كان معارضوه يعجبون بنزوعه إلى العدالة والاحسان والورع الصادق . وربما لم يبلغ مبلغ والده زنكي في ذكائه العسكرى ، لكنه كان أقل قسوة وغدرا وأبعد شأوا في صواب حكمه على الرحال . وكان وزراؤه وقواده على اقتدار واخلاص ، ومصادره المادية أقل مما كان عليه أبوه ، إذ كان بمقدور زنكي أن يطلب ثروات العراق الأعلى ، التي أمست الآن في حوزة سيف الدين . ولذلك ورث سيف الدين مصاعب زنكي مع الأراتقة ومع الخليفة ومع السلطنة السلجوقية، تاركا نور الدين يوجه كل انتباهه إلى الغرب لا يشغله شاغل . وفضلا عن ذلك ، بقي ولدا زنكي مخلصين لرباطهما العائلي . إذ أن سيف الدين خليق بان يرسل العون إلى نور الدين وقت الشدة دون أن يطمع في ضم نصيبه من اراضي الأسرة . وكان هناك ابن ثالث ، تم تنصيبه في حران كتسابع لنور الدين ، بينما كان أصغر افراد الأسرة قطب الدين ، ينشأ في بلاط أخيه الأكبر في الموصل . وغدا نور

William or Tyre, xvi, 8-13, pp. 715-28; Ibn al-Qalanisi, pp. 276-9; Abu Shama, pp. (71) 50-3.

Kemal ad-din, ed. Blochet, pp. 515-16; Ibn al-Athir, pp. 461-2 (TV)

الدين ، بمتانة روابطه الأسرية ، وبتحالف مع أنر ، في مأمن مما قد يشكله رفاقه المسلمون من أخطار ، ومن ثمّ صار الرحل المناسب تماما ليقود الإسلام في هجومه المضاد، ولكي لا يعمل مسيحيو الشرق على تركيز جهودهم ضده (٢٨).

Ibn al-Athir, p. 456, and Atabegs, pp. 152-8 (TA)

## الباب الثالث:

الحملة الصليبية الثانية

## الفصل الأول:

اجتهام الملوك

## اجتماع الملوك

"قُمُّ وَاعْمَل وَلْيَكُنِ الرَّبِّ مَعَكَ" (أخبار الأيام الأول ٢٢: ١٦)

ما أن علمت القلس بسقوط الرها حتى أرسلت الملكة ميليسيند مبعوثيها إلى انطاكية للتشاور مع حكومتها بصدد إرسال سفارة إلى روما لإبلاغ البابا وطلب ارسال حملة صليبية حديدة . وتقرر اختيار هيو أسقف حبلة ليكون سفيرا ، لما أصاب من شهرة بين المسيحيين اللاتينين لمعارضته مطالب الامبراطور حون . وبرغم حالة العاجلة التي اتصفت بها سفارته لم يصل الأسقف إلى المقر البابوي قبل خريف عام ١١٤٥ . وكان البابا إيوجينيوس الثالث في مدينة فيتربو ، إذ كانت روما تحت سيطرة جماعة تزدرى الحكم البابوى . وكان بصحبته المؤرخ الألماني أوتو (أوف فريزنجن) ، الذي سحل تلقى البابا للأنباء المرعبة على الرغم من أنه كان أكثر اهتماما هو نفسه بالمعلومات التي حملها أحد أساقفة عاهل مسيحيي في شرق فارس ، يدعى حون من

النساطرة، ويحرز تقدما ناححا ضد الكفرة (١). وكان قد غزا فعلا العاصمة الفارسية Ecbatana (همدان) ، غير أنه اتجه إلى منطقة ثلجية في الشمال حيث فقد عددا غفيرا من رحاله مما اضطره إلى العودة . وكان ذلك إيذانا بدخول بريستر حون الأسطوري في صفحات التاريخ (١).

ولم يشارك البابا إيوجينيوس المؤرخ في آماله التي عقدها على بريسة حون في انقاذ العالم المسيحي. وكان في حالة من القلق البالغ. وفي ذات الوقت حاءه وفــد مــن أساقفة الأرمن من كيليكيا، يتلهفون على المساعدة ضد بيزنطة (٢٦). ولم يكن بوسع البابا اهمال واحباته نحو الشرق . وبينما ذهب الأسقف هيو لإطلاع عواهل فرنسا والمانيا بأنباء الرها ، قرر البابا إبو حينيوس التبشير بحملة صليبية (٤) . على أن البابوية لم تكن في وضع يمكّنها من توجيه الحركة على النحو الذي حاوله البابا إيربان ؛ فمنــذ أنّ اعتلى إبوحينيوس عرش البابوية في فبراير لم يتمكن من دخول روما ، وفضلا عن ذلك لم يكن قادرا على السفر عبر الألب . ولحسن الحفظ كان على علاقة طيبة بالعاهلين الرئيسيين في اوروبا الغربية ، إذ كان كونراد (أوف هوهينيشتافن) ملك ألمانيا مدينا بعرشه للمساندة الكنسية وقد قام الممثل البابوي بتتويجه. وكانت العلاقات البابوية أكثر ودا مع لويس السابع ملك فرنسا الورع التائب من بعض الجرائم التي ارتكبها في وقست مبكر بسبب نفوذ زوحته إليانور الأكيتانية ، وارتضى أن يُسلِم قياد أمره كلمه للمستشارين الكنسين، وبصورة ملحوظة لرئيس دير رهبان كليرفو، القديس برنارد. وقرر البابا أن يكون الملك لويس هو المستهدف لتقديم المساعدة للشرق ، أما كونراد ملك ألمانيا فكان في احتياج لمساعدته في ايطاليا لإخضاع الرومان وكبح طموحات روجر الثاني الصقلي ، ولم يشأ أن يتولى كونراد التزامات اخرى . وكــان لويـس ملكــا للأراضي التي حاء منها أغلب أمراء ولوردات فرنج الشرق ، ومن ثم كان هو القائد المرشح لقيادة الحملة التي سيوف تخلُّصهم. وفيي أول ديسمبر ١١٤٥م أصيدر إيوجينيوس أمرا بابويا إلى الملك لويس وكافة الأمراء والمخلصين فيي المملكة الفرنسية

<sup>(</sup>۱) (المترحم): النسطورية Nestorianism مذهب مسيحى هرطيقى يعزى الى البطريق نسطوريوس Nestorius (بطريق القسطنطينية ۲۲۸ - ۲۳۱) القائل بوجود طبيعتين للمسيع ، إلهية وبشرية .

Otto of Freisingen, Chronica, pp. 363-7. See Gelber, Papst Eugen III, p. 36. (7)

Tournebize, Histoire Politic et Religieuse de l'Arménie, pp.235-9. أنظر (٣)

Chronicon Mauriniacense, R.H.F. vol II, p.88; Otto Freisingen, Gesta Friderici, pp.54-7.

يحثهم على الذهاب لانقاذ العالم المسيحي الشرقي واعدا إياهم بالحفاظ على ممتلكاتهم في الحياة الدنيا وغفران خطاياهم في الحياة الآخرة (٥).

#### حملات صليبية متفرقة

ارتاع الغرب لسقوط الرها . وكانت حذوة الحملية الصليبية الأولى وحماسها قد هدأت بعد أن ألهب احتلال القدس خيال الرحال ، فكانوا يسارعون طواعية إلى تلبية النداءات الآتية من الشرق بطلب التعزيزات ، كما اتضح من الحملات الصليبية عام ١٠١م . غير أن الحملات الصليبية عام ١٠١م كانت نهاياتها فاجعة ، وبرغم ذلك صمدت دويلات الشرق الفرنجية وعززت مواقعها. وكانت التعزيزات ما تزال تفد على الشرق ، على ضآلتها البالغة، و لم ينقطع سيل المهاجرين الذين بقى الكثير منهم فترات طويلة بما يكفي لاشتركاهم في إحدى الحملات الصيفية . وكان من بين هؤلاء الحجاج زعماء من مثل سيجورد النرويجي ، أو كانت هناك جماعات كبيرة من الرعاع، كالانجليز، والفلاندرز من البلجيك والدانمركيين، ممن حماءوا عمام ١١٠٦م. وكمانت المدن البحرية الإيطالية ترسل من حين لآخر أسطولا للمساعدة في الاستيلاء على بعض المواني ، وان كانت دوافعها المعلنة تتمثل في المصالح التجارية ، كما كانت تجلب معهما أعدادا متزايدة من التجار الإيطالين . غير انه منذ حكم بلدوين الأول قلت حملات الحجاج المسلَّحة هذه ، وكانت الحملة الوحيدة الملحوظة في السنوات الأخيرة الحملة التي قادها صهر الملك فولك ، ثيري كونت فلاندرز . وتواصل تدفق المهاجرين - من أصغر الأبناء المفلسين - مثل باليان (أوف تشارتر) مؤسس بيت إيبيلين (ينبة)، أو بارونات من أمثال هيو (أوف لو بواسيه) أو مناس (أوف هيرج) ممن كانوا يعقدون الآمال على استغلال علاقة القرابة بالبيت المالك. ومن العوامل الأكثر دواما ونفعا الفرسان الذيبن حاءوا للانضمام إلى النظامين العسكرين الكبيرين: فرسان المعبد وفرسان المستشفى ، اللذين أخذا تدريجيا في مباشرة مهام الجيش الدائم للمملكة ، وكانت هبات الأراضي الكبيرة التي أغدقها التاج عليهم شاهدا على مدى التقدير الذي ينالونه . على انه منذ أن تبعثرت حيوش الحملة الصليبية الاولى ، لم تكن هناك قوة

Jaffé-Wattenbach, Regesta, no. 8796, vol. II, p. 26. Caspar, 'Die Kreuzzugsbullen (°) ويثبت كاسبار أن تباريخ الأمر Eugens III', in Newes Archiv, vol xLv, pp.285-306K البابوى هو قطعا أول ديسمبر ١١٤٥، الأمر الذي ينسف النظرية الفرنسية القائلة بأن لويس السابع هو الذي حرّض على الحملة الصليبية.

فرنجية في الشرق لديها من القدرة ما يكفي لشن هجوم كبير على الكفرة.

كانت صدمة الكارثة في الرها ضرورية لإثبارة الغرب مرة اخرى . ففي ذلك الوقت بدت الدويلات الصليبية في سوريا في منظور أوروبا الغربية مجرد الجناح الأيسم للحملة المضادة للاسلام باتساع البحر الابيض المتوسط ، وأسبانيا حناحها الأيمن حيث كانت ما تزال هناك مهام يقوم بها الفارس المسيحي . وكان تقدم الصليب في اسبانيا قد توقف في العقدين الثاني والثالث من القرن الشاني عشر بسبب المشاحرات التي حرت بين الملكة أوراكا ملكة قشتالة وزوحها الملك ألفونسو الأول ملك أراحون . غير أن ابن الملكة، ألفونسو السابع، ووريثها من زواحها الأول البرحندي أحدث نهضة فسي قشتالة . وبعد ست سنوات من استخلافه بدأ سلسلة من الحملات ضد المسلمين حاءت به في عام ١٤٧م إلى بوابات قرطبة حيث تم الاعتراف بسيادته العليا . وقد سبق أن اتخذ لنفسه عام ١١٣٤م لقب امبراطور ليُظهر انه السيد الأعلى لشبه الجزيرة وأنه ليس تابعا لأحد. وفي تلك الأثناء تحرر ألفونسو الأول من مشاكل كاستيل المعقدة بموت زوحته أوراكا، فأمضى سنواته الأخيرة وهمو يبادر بالهجوم في مورسيا Murcia بدرجات متفاوته من النجاح . وعلى طول الساحل راح ريموند برينجار الثالث كونت برشلونة ، يوسّع من سلطانه حنوبها . ومات ألفونسو الأول عام ١١٣٤م ، وحكم أخوه الراهب السابق راميرو حكما مشؤوما لثلاث سنوات . وفي عام ١١٣٧م زُوجت ابنته البالغة من العمر سنتين - الملكة بـنزونيللا - مـن ريمونـد برينجـار الرابـع عاهل برشلونة ، واتحدت قطالونية وأراحون في قوة واحدة مكَّنتها بحريتهــا القويــة مــن استكمال استعادة شمال شرق اسبانيا وهكذا كانت الأمور في عام ١١٤٥م تسير على ما يرام على المسرح الأسباني ، غير أن عاصفة كانت تتحمّع . ذلك أن المرابطين، الذيبن سيطروا على أسبانيا المسلمة طبوال النصف الأخير من القرن ، وقعوا فريسة اضمحلال لا مخرج يرتجي منه . وحل محلهم في افريقيا الموحدون ، وهم يمثلون طائفة من المصلحين النسّاك ، تكاد عقيدتهم اللاهوتية أن تكون غنوصية (١). وكانوا يصرون على أنهم طبقة من المقتدرين ، أسسها ولى من أولياء البربر يدعى ابن تومرت ، وواصل خليفته عبد المؤمن نشاط هذا المذهب بمزيد من العنف فهزم زعيه المرابطين - تاشفين بن على - وقتله بالقرب من تلمسان عام ١١٤٥م، وفي العام التإلى استكمل الاستيلاء

<sup>(</sup>٦) (المترحم): الغنرصية Gnosticism or Gnosis : معرفة الأمور الروحية . وتطلق عموما على طائفة مسيحية هرطيقية في القرن الأول حتى القرن الثالث كان أفرادها يدّعون معرفتهم بالأمور الروحية.

على المغرب واصبح على استعداد للانتقال إلى اسبانيا (٧٧). ونتيحة لتلك التوقعات لم يلق الفرسان المسيحيون في اسبانيا بالاً للنداء الآتي من الشرق. ومن الناحية الاخسرى، وبعد أن تأسست الممالك الأسبانية بصورة مضمونة الآن، لم يعد هؤلاء الفرسان يوفرون لفرسان وامراء فرنسا نفس النطاق الذي كان سائدا في القرن المنصرم.

#### الملك روجر الثانى الصِقِلَى

احتل الملك روحر الثاني الصقلي مركز الصدارة في ميدان القتال ضد الاسلام. وكان قد وحد كافة الأراضي النورماندية في ايطاليا واتخد لنفسه اللقب الملكي عام ١١٣٠م . وقد وعي حيدا ما لمملكته من أهمية استراتيجية ، إذ كانت ذا موقع مشالي للسيطرة على البحر المتوسط . غير أنه لكي يستكمل تلك السيطرة كان ضروريا أن يكون له موطئ قدم على الساحل الافريقي قبالة صقلية . واتيحست لروحر الفرصـة لمـا ساد بين الاسر الحاكمة الاسلامية من مشاحنات ونديّة في شمال افريقية ، فاقم من حدّتها اضمحلال قوة المرابطين في المغرب وضعف السيادة الفاطمية في تونس، فضلا عن أن المدن الافريقية كانت تعتمد على واردات الحبوب من صقلية . غير أن حملاته الأولى من ١١٢٣ إلى ١١٢٨م لم تعد عليه بنفع يذكر سوى حصوله على حزيرة مالطة. وفي عام ١١٣٤م، وبمساعدة قضائية جاءته في وقتها ، استمال الحسن -صاحب مهدية - إلى قبول سيادته العليا ، وفي العام التإلى احتل حزيرة حربه الواقعة في خليج قابس وانفتحت شهيّته بغارات ناجحة على السفن الاسلامية ، فبدأ في مهاجمة المدن الساحلية ، وفي يونية ١١٤٣ دخل جنوده طرابلس لكنهم أحمروا علمي الانسحاب . وبعد ثلاث سنوات كاملة أعاد احتلال المدينة ، في وقت اندلاع ثورة داخلية فيها كانت تنصّب أميرا من امراء المرابطين حاكما عليها ، وتعذر إخراجه منها هذه المرة ، وغدت طرابلس نواة لمستعمرة نورماندية في افريقيا<sup>(^)</sup>.

وهكذا أصبح الملك روحسر مناسبا بصورة تشير الإعجاب للاشتراك في الحملة الصليبية الجديدة. غير انه كان موضع ريبة . فلم يكن سلوكه سلوك من يستشعر الواحب إزاء البابوية قط ونادرا ما كان يوليها المراعاة الواحب . وقد شعر ذوو السلطان

<sup>(</sup>V) عن المهادنين انظر Codera, Decadencia y Desaparicion de los Almoravids en Espana عن المهادنين انظر Almohads' في دائرة المعارف الاسلامية Bel عن 'Almohads'

Chalandon, Domination Normande en Italie, pp. 158-65. (A)

الآخرون في أوروبا بالامتعاض من تجرؤه على تتويج نفسه ملكا؛ وقد علّق القديس برنار في رسالته إلى لوثير ملك ألمانيا قائلا: "إن من يجعل من نفسه ملكا لصقلية فإنما يهاجم الامبراطور" (٩). ويعنى اعتراض القديس برنار عدم موافقة الرأى العام الفرنسى . وكان روحر ما يزال يفتقر إلى الشعبية بين امراء الشسرق ؛ إذ أظهر بجلاء أنه لم يغفر البتة لمملكة القدس اساءة معاملتها لوالدته أديلايدى ، وفشلها في استخلافه ملكا للقدس على نحو ما ينص عليه عقد الزواج ، وكان يطالب بأنطاكية ميراثا باعتباره الوريث الوحيد من الذكور من ذرية ابن عمه بوهمند . لقد كان وحوده في الحملة الصليبية غير مرغوب فيه ، لكن الآمال كانت معقودة عليه للمضى في حربه على الاسلام في منطقته الخاصة به (١٠).

ومن اليسير تفهم اختيار البابا لملك فرنسا ، لويس ، لتنظيم الحملة الصليبية الجديدة ، وقد استجاب الملك للنداء متلهفا . وعندما وصل الأمر البابوى ، الذى حاء بعد وقت قصير من وصول الأنباء التى جملها أسقف حبله ، كان لويس قد أصدر لتوه استدعاء لكبار مستأجري الأرض لمقابلته فى يوم عيد الميلاد فى بورج. وعندما احتمعوا اخبرهم أنه قد قرر أن بأخذ الصليب ورحاهم أن يحذوا حذوه . وداهمته مشاعر الأسف فى خيبة أمله من ردهم ؛ فلم يظهر عوام النبلاء حماسا لطلبه ، وأعرب رحل الدولة البارز فى المملكة – سوحر ، رئيس دير رهبان سانت دينيس – عن عدم موافقته على غياب الملك المتوقع . و لم يفصح أحد عن مؤازرته لسيده سوى أسقف لانجر (١١).

#### ١١٤٦ م : التجمع في فيزيلاي

ثبطت همة الملك لويس لما أظهره أتباعه من عدم المبالاة ، فقرر إرجاء مناشدته ثلاثة أشهر ، واستدعى تجمعا آخر لمقابلته فى فيزيلاى يوم عيد الفصح ، وفى ذات الوقت كتب يطلع البابا على رغبته فى قيادة حملة صليبية ، وأرسل إلى الرحل الوحيد فى فرنسا الذى كان له من السلطة ما يفوق سلطته هو نفسه ، ألا وهو برنار رئيس دير رهبان كليرفو . وكان القديس برنار الآن فى ذروة شهرته . ومن العسير علينا الآن

Saint Bernard, letter no. 139, in M.P.L. vol. CLXXXII, col. 294. (1)

Odo of Deuil, pp. 22-3. (1.)

pp. 393 ff.; Odo of Deuil, p. 121Vita Sugerii Abbatis, (11)

أن نلتفت وراءنا عبر القرون لنعرب عن تقديرنا لما كان له من نفوذ رائع على كل من عرفوه ؟ إذ أن لهيب فصاحته فقد رواءه فيما بقى من كلمات مكتوبة . ولكونه لاهوتيا بحادلا بدا الآن صارما فظا حافيا ، لكنه منذ اليوم الذى عُين فيه رئيسا لدير رهبان كليرفو عام ١١٥٥م ، وهو آنذاك في الخامسة والعشرين من عمره، وحتى وفاته بعد ذلك بأربعين سنة تقريبا ، كان صاحب الأثر المهيمن على الحياة الدينية والسياسية في اوروبا الغربية : فهو الذى أعطى النظام البندكتي قوته الدافعة ، وهو وحده - دون معين في الأغلب - الذى انقذ البابوية من رغام الصدع الذى كاد يسببه أناكليتوس (١٧)، إذ كان في وعظه حماس واخلاص ، وكان شجاعا قويا ، وقد خلت حياته عما يعيبها، فكانت تلك المزايا تجتمع لديه وتمكّنه من الانتصار لأية قضية يمنحها مؤازرته ، باستثناء قضية واحدة فقط هي حالة طائفة الكثار المريرة في لانجدوك (١٢). وكان مهتما منذ زمن طويل بمصير العالم المسيحي الشرقي وسبق أن أسهم هو نفسه عام ١١٨٨م في وضع مبدأ انشاء نظام فرسان المعبد . وعندما ترجاه البابا والملك

<sup>(</sup>۱۲) (المترجم): بعد وفاه البابا هونوريوس الثاني عام ۱۳۰ م انتخب اغلب الكرادلة أناكليتوس الشاني Anacletus II و Anacletus II ، وانتخب أقلية الكرادلة إينوسنت الثاني Innocent II ، ورُسم البابوان كلاهما محما أنذر بصدع في الكنيسة حسيم . و دعا الملك الفرنس لويس السادس ملك فرنسا (السمين) مجلسا لتقرير الشرعية البابوية عام ۱۹۳۰م ، فاعتبار المجلس البابا إينوسنت لكن أناكليتوس أحير غريمه إينوسنت على الهرب الى فرنسا حيث آياده الراهب القديس برنار (اوف كليرفو) الذي هاجم انحدار أناكليتوس من أسلافه اليهود . وبرغم تحالف أناكليتوس مع الملك روجر الصقلي الطموح ، فقد تغلب مناصرو إينوسينت بمن فيهم الإمبراطور اليزنطي حون الشاني كومنينوس والاسيراطور الإلماني لوثير الثاني على رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة الذي اصطحب اينوسنت وقاد حيشنا ألمانيا عام ١١٣٢ الم واحتل روما كلها ماعدا الجزء الذي يحتله انصار أناكليتوس وبعد رحيل لوثير أحبر أناكليتوس غريمه إينوسنت على الهرب من روما مرة اخرى فلحاً الى بيزا حيث عقد بحلسا عام أناكليتوس غريمه إينوسنت على أناكليتوس بالحرمان الكنيسي . وتمكن الامبراطور لوثير في حملته الثانية فمات منها بذلك الصدع الوشيل من حنوب ايطاليا ، وبذا أمسى أناكليتوس بقليل من المناصرين، فمات منهيا بذلك الصدع الوشيك ، ولكن الآراء منقسمة حول تلك المسالة حتى يومنا هذا .

<sup>(</sup>۱۲) (المترجم): الكثار Cathari: طائفة مسيحية هرطيقية ازدهرت في القرنين ١٢ و١٣ في لانجدوك Languedoc في حنوب فرنسا وانحاء من اوروبا الغربية. اعتنقت ثناتية مانوية حديدة ذات مبدأين: مبدأ الخير ومبدأ الشر، قالت إن المادة شر والإنسان مفترب في هذا العالم الشرير. كانت لها قواعد صوم صارمة منها الامتناع التام عن اكل اللحوم. حظرت المضاحعة الجنسية ونادت بالتبرؤ التام النسكي من العالم. أعادت كتابة القصة الإنجيلية وطوّرت حرافة مدروسة لتحل محلها بعد ان تحفظت على أغلب العهد القديم الذي أنكره بعض أفرادها برمته. ورفضت مبدأ التحسد Incarnation وليس عيسي عليه السلام سوى ملاك، وما آلامه البشرية وموته إلا مجرد وهم. وهاجمت فساد الكنيسة الكاثوليكية ضدها الحملة الصليبية الكاثوليكية ضدها الحملة الصليبية الكاثوليكية ضدها الحملة الصليبية الكاثوليكية وبروفانس ويقتلون الكنار والكاثوليك على السواء.

للمساعدة في التبشير بالحملة الصليبية لتى النداء بشغف(١١).

وتجمعت الحشود في فيزيلاي Vèzèlay يوم ٣١ مارس ١١٤٦م، وبانتشار الأنباء بأن القديس برنار سوف يبشّر في هذا الجمع ، حاء الزائرون من سائر انحاء فرنسا . وكما حدث في كليرمونت منذ نصف قرن ، كان الحشيد من الضخامة بحيث تعذر الحتماعه في الكاتدرائية ، فتحدث القديس برنار وهو يعتلي منصة أقيمت في حقيل خارج المدينة الصغيرة . ولم تسجل الأحيال كلماته ، وانما نعرف فقيط انه قرأ الأمر البابوي الداعي إلى حملة مقدسة مع وعيد المغفرة لكل من يشارك فيها ، ثم استغل فصاحته التي لا تباري كي يوضع العجالة التي تتطلبها الدعوة البابوية . وسرعيان ما وقيع الحاضرون أسرى لنفوذه الطاغي ، وبدأ رجال يصيحون طالبين الصلبان وقيع الحاضرون أسرى لنفوذه الطاغي ، وبدأ رجال يصيحون طالبين الصلبان اعدادها لخياطة الصلب، فنضى القديس برنار رداءه الخيارجي والقي به لتمزيقه إلى صلبان صغيرة ، وغربت الشمس ولا زال هو ومساعدوه يخيطون الصلبان، إذ كان المخلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب في الحملة الصليبية يفدون بأعداد آخذة في المخلصون الذين نذروا انفسهم للذهاب في الحملة الصليبية يفدون بأعداد آخذة في المخالون النفياب أله المنابية المعلون المناب المناب المناب المناب المناب المناب المنابية المناب المناب

وكان الملك لويس أول من أخذ الصليب . وتلهسف اتباعه على أن يحذوا حذوه وقد نسوا ما أبدوه من برود سابق . وكان من بينهم أخوه روبرت كونت دريو ، وألفونسو - حوردان كونت تولوز الذى ولد هو نفسه فى الشرق ، ووليم كونت نفرس الذى قاد أبوه إحدى الحملات الفاشلة عام ١٠١م ، وهنرى وريث كونتية شامباني ، وثييرى (اوف فلاندرز) الذى سبق له أن حارب فى الشرق وكانت زوجته ابنة (فولك) زوج الملكة ميليسيند ، وأماديوس (اوف سافوى) عم الملك ، وأرشبالد كونت بوربون ، وأراس وليزيو من أساقفة لانجر وكثير من نبلاء المرتبة الثانية . وحاءت الاستجابة الأعظم حتى من رعاع الناس (١٦٠). واستطاع القديس برنار أن يكتب للبابا

Odo of Deuil, p. 21. (۱٤) واستنادا الى Otto Freisingen فيان البارونيات رغبوا في استشيارة القديمي برنار قبل أن يلزموا انفسهم (Gesta Friderici.p. 58) وعن القديمي برنار وفرسان العبد ، أنظر Pycandard, Vie de Saint Bernard, ii, pp.227-49.

Odo of Deuil, p. 22; Chronicon Mauriniacense, loc. cit; Suger, Gesta Ludovici, ed. (19)
Molinier, pp. 158-60.

<sup>(</sup>١٦) كان أسقف لانجر هو Godfrey de la Roch Faillèe، وكان راهب كليرفو وبمت الى القديس برنار بصلة قرابة . ولا نعرف سوى القليل عن أسقف أراس Alvisus الذي كان سابقا رئيسا لدير أنشين . وجعلته الأساطير المتأخرة أخا لـ Suger دون أي أساس لذلك . وكان أسقف ليزيو Arnulf of Séez

بعد ذلك بأيام قليلة قائلا: "أنت أمرت. وأنا أطعت. وسلطة من أعطى الأمر جعلت طاعتى مثمرة. قد فتحت فمى . تكلمت . وعلى الفور تضاعفت اعداد الصليبيين إلى ما لا نهاية . القرى والمدن الآن مهجورة . ستجد بالكاد رحلا واحدا لكل سبع نساء . وفي كل مكان ترى أرامل لا يزال أزواجهن على قيد الحياة . "(١٧).

#### ١٤٦ م: القديس برنار في المانيا

وإذ تشجع القديس برنار بما صادفه من نجاح ، قام بجولة في برحندى واللورين وفلندرز ، يبشر بالحملة الصليبة في طريقه . وبينما كان في فلاندرز تلقى رسالة من رئيس اساقفة كولونيا يترجاه الحضور على الفور إلى أراضى الراين ؛ ذلك أنه كما حدث في ايام الحملة الصليبية الأولى ، فإن ما أثارته أنباء الحركة من حماس انقلب ضد اليهود . ففي فرنسا اشتكى رئيس دير رهبان كلاني ، بطرس الموقر، من أن اليهود لا يدفعون اسهاما ماليا لإنقاذ العالم المسيحى ؛ وفي المانيا اتخذ الازدراء لليهود شكلا أكثر شراسة ؛ إذ أن راهبا بندكتيا متعصبا يدعى رودولف راح ينفث الإيجاء بمذابح لليهود في كافة انحاء أراضى الراين : في كولونيا ومينز وورمنز وسبير وستراسبورج . وبذل رئيسا أساقفة كولونيا ومينز ما في وسعهما لإنقاذ الضحايا ، إلى أن استدعيا برنار أخيرا للتعامل مع الندكتي. فسارع برنار بالرحيل من فلاندرز وأمر بعودة رودولف إلى أينان على الألمان كذلك ديره . وعندما عاد الهدوء مكث برنار في المانيا ، إذ بدا له أن على الألمان كذلك الإنضمام إلى الحملة الصليبية (١٨).

ولم يكن للألمان دور متميز حتى الآن في الحركــة الصليبيــة . وانمــا كــان حماســهم

دارسا كلاسيكيا للأذواق العلمانية المتميزة . وقد اعتبر اسقفا لانجر وليزيو نفسيهما أنهما وقد منحا وضع المندوبين البابويين كانا في الواقع هما Theodwin الألماني كاردينال بورتو، وFlorentificalis كاردينال حويدو . واعتبر John of Salisbury في Florentine في Florentine المتعادية المناحنات التي دارت بسين الأسقفين وازدرا بهسما المشسترك للكاردينالين تعرى بدرجة كبيرة الى فشيل الحملة الصليبية . وكنان يعتقد ان Godfrey of Langres أكثر تعقد من Arnulf of Lisieux.

St Bernard, letter no. 247, in op. cit. col.447 (1V)

St. Bernard, letters no. 363, 365, in op. cit. cols. 564-8, 570-1; Otto of Freisingen, (۱۸)

Gesta Friderici, pp. 58-9; Joseph ben Joshua ben Meir, Chronicle, trans.

Biellablotzky, I, pp. 116-29.

Vacandard, op.cit. II, pp. 274-81 و ساعد الشاتعات التي انشرت عن قتل اليهود لطفل مسيحى في

المسيحي موجها نحو التنصير القسري للسلافيين الوثنيين على حدودهم الشسرقية . فمنـذ بداية القرن كان العمل التبشيري والاستعمار الألماني يجريان على قدم وساق في المقاطعات السلافية في بوميرانا وبراندنبرج ؛ وقد اعتبر اللوردات الألمان أن توسع العالم المسيحي هذا عمل يفوق في اهميته الحرب ضد الاسلام الذي بدأ تهديده لهم نائيا ونظريا، ومن ثم أعرضوا عن الاستجابة لتبشير القديس برنار. كما لم يكن ملكهم كونراد (أوف هوهينشتافن) ، برغم اعجابه الشديد بالقديس ، أكثر تلهفا للإنصات اليه . فكانت لديه اهتمامات في البحر المتوسط ، غير انها كانت مقيدة بايطاليا حيث وعد البابا بتقديم المساعدة ضد الرومان المتمردين وضد روحر الصقلمي، لقاء تتويجه الامبراطوري الذي يتمناه . كما أن وضعه في المانيا نفسها لم يكن مستقرا. فبرغم انتصاره في فينسيرج عام ١١٤٠م إلا أنه كان يلقى العداوة من مناصري بيت ويلف ، وفي الوقت ذاته كانت التصرفات الغريبة من اخوته واخواته غير الأشقاء تشير له المتاعب بطول حناحه الشرقي . وكتب القديس برنار إلى الأساقفة الألمان ليضمن تعاونهم. ثم قابل الملك في فرانكفورت في خريف عام ١٤٦ م، لكن كونراد راوغه؛ وتهيأ برنار للعودة إلى كليرفو لولا أن توسل اليه الأساقفة مواصلة تبشيره بالحملة الصليبية في فريبورج ، وبازل ، وشافهاوزن ، وكونستانس. وسرعان ما نجحت الجولة حتى مع ضرورة ترجمة المواعظ الدينية بمعرفة مترجم الماني . وتدافعت قطعان الرعاع ليأخذوا الصليب . وفشلت المحاصيل في المانيا ذلـك العـام وانتشـرت المحاعـة. والتضـور حوعا خليق بأن يولد شعورا غامضا بالنشوة ؛ والأرجح أن الكثيرين ممن استمعوا إلى برنار قد ظنوا - كشأن حجاج الحملة الصليبية الأولى - أن الرحلة ستوصلهم إلى فردوس اورشليم الحديدة في السماوات (١٩).

ووافق الملك كونراد على مقابلة القديس برنار مرة اخرى فى يوم عيد الميلاد من عام ١٤٦ ١ م أثناء عقده لمجلس تشريعى فى مدينة سباير. ومرة ثانية طلب القديس برنار من الملك فى موعظته يوم عيد الميلاد أن يأخذ الصليب ، لكن نداءه لم يحرك من الملك ساكنا. على انه بعد يومين القى برنار موعظة اخرى أمام البلاط ، وتحدث كما لو كان هو المسيح نفسه مطوقا الملك ومذكّرا إيّاه بالأفضال التى أمطرتها

<sup>(</sup>۱۹) Bernhardi, Konrad III. 00, 563-78k الذي يورد موجزا كاملا للحملات الصليبية ضد السلافين . وفي .op. cit. cols. 651-2) ٤٥٧ St Bernard's letter no. المانيا بالخروج في الحملة الصليبية في الشرق . وفي رقم cols.652-4٤٥٨ يصدر نفس الأمر لملك بوهيميا وشعبها. والمؤرخون من مثل William of Tyre, Odo of Deuil وأغلب المؤرخين المعاصرين بشيرون الى كونراد على انه امبراطور ، غير انه في الواقع لم يتلق قط تتويجا امبراطور يا .

السماء عليه ، وصاح به قائلا : "يا إنسان ، ما الذي كان ينبغي لى أن افعله لك و لم أفعله ؟" فتحركت مشاعر كونراد في اعماقه ووعد باتباع اوامر القديس (٢٠).

ورحل القديس برنار عن المانيا وقد تملكته الغبطة بما أنجزه من عمل . وسافر خلال شرقى فرنسا يشرف على ترتيبات الحملة الصليبية وراح يكتب للبيوت البنديكية فى كافة انحاء أوربا يأمرها بتشجيع الحركة . وعاد إلى المانيا فى شهر مارس للمساعدة فى علس فى فرانكفورت عندما تقرر ارسال حملة صليبية ضد السلاف شرقى أولدنيرج . وكان المقصود من وحوده أن يُظهر انه بينما يناصر حملة صليبية فى الشرق فإنه لا يرغب فى أن يهمل الألمان واحباتهم الأقرب . وعلى الرغم مسن أن البابا سمح للمشتركين بارتداء الصليب فى هذه الحملة الصليبية، إلا أنها أخفقت إخفاقا تاما تسبب بدرحة كبيرة فى تأخر تحول السلاف إلى المسيحية . وسارع برنار مسن فرانكفورت إلى دير رهبانه فى كليرفو ليستقبل البابا الزائر (٢١).

#### ١١٤٧ م : البابا إيوجينيوس في فرنسا

كان البابا إيوجينيوس قد امضى عيد الميلاد من عام ١٤٥ ام فى روما ؛ غير أن المتاعب مع أهل روما أحبرته على سرعة انسحابه مرة احرى فى فيتربو ، بينما خضعت روما نفسها لتأثير المحرض على الاثارة ضد الكنيسة ، أرنولد (اوف بريشيا) . وتحقق ايوجينيوس من انه بدون مساعدة الملك كونراد لن يتسنّى له إعادة تنصيب نفسه فى المدينة المقدسة ، وفى ذات الوقت قرر عبور حبال الألب إلى فرنسا لمقابلة الملك لويس والاشراف على الحملة الصليبية ، فغادر فيتربو فى شهر يناير ١١٤٧م ووصل مدينة ليون يوم ٢٧ مارس . وتلقى اثناء ترحاله أنباء عما بذله القديس برنار من أنشطة ، فلم يُسر تماما لذلك . ذلك أن احساسه العملى حعله يتخيل حملة صليبية فرنسية خالصة تحت الزعامة العلمانية لملك فرنسا وبدون القيادة المنقسمة التى كادت أن تحطّم الحملة الصليبية الأولى ، وها هو القديس برنار قد حول الحركة إلى مغامرة دولية ؛ ومن الجائز

Otto of Freisingen, Gesta Fridericik, pp. 60-3; Vita S. Bernardi, cols. 381-3 (۲۰) ويختمل الفطر Otto of Freisingen, Gesta Fridericik, pp. 60-3; Vita S. Bernardi, cols. 381-3 (۲۰) ان يكون كونراد قد تأثر بسماعه ان غربه الفطر الفلام (Gleber, op. cit. pp.53-4).

See St Bernard, letter no. 457, loc. cit; Vacandard, op.cit. II, pp. 297-8 (YV)

حدا عمليا أن ترجح كفة المنافسة بين الملوك على كفّة تصوراته الرائعة. وفضلا عن ذلك ، سوف يحرم البابا من مساعدة الملك كونراد التي يعلق عليها الآمال في ايطاليا . فاستقبل أنباء الاشتراك الألماني استقبالا غاية في البرود . لكنه لم يكن بوسعه منع الألمان من الاشتراك (٢٢).

وقابل البابا الملك لويس فى ديجون أثناء الرحلة فى فرنسا فى الأيام الأولى من ابريل، ووصل كليرفو يوم ٦ ابريل. وارسل اليه الملك كونراد سفارة هناك يلتمس مقابلته فى ستراسبورج يوم ١٨ من الشهر ؟ لكن ايوجينيوس كان قد وعد بتمضية عيد الفصح – يوم ٢٠ ابريل – فى سانت دينيس ولن يغير من خططه . وأعد كونراد العدة للرحيل إلى الشرق دون مباركة من البابا شخصيا . وفى تلك الأثناء أجرى إيوجينيوس مقابلات عديدة مع الراهب سوحر الذى كان مقررا أن يحكم فرنسا أثناء غيبة الملك لويس. وعقد مجلسا فى باريس للتعامل مع هرطقة حيلبرت (اوف دى لا بوريه) ، وقابل لويس مرة اخرى فى سانت دينيس يوم ١١ يونية . وبينما كان لويس يستكمل ترتيباته الأخيرة ، رحل البابا ببطء حنوبا للعودة إلى ايطاليا(٢٣).

وفي الوقت الذي كان ملكا فرنسا والمانيا يعدان فيه العدة للحملة الصليبية ويخططان لرحلة برية طويلة ، كانت هناك حملة أكثر تواضعا تتألف من إنجليز مع بعض البلجيكيين من الفلاندرز وأبناء شمال هولندا (من الفريزيين) ، استلهموا ما قام به عملاء القديس برقار من تبشير بالخروج بحرا إلى فلسطين . فأبحرت السفن من انجلترا في اواخر الربيع من عام ١١٤٧م ؛ وفي أوائل يونية أحبرها سوء الأحوال الجوية على اللحوء إلى مصب نهر دورو على الساحل البرتغالى . وقابلهم مبعوثو ألفونس هنرى ، كونت البرتغال ، الذي كان قد حقق استقلال بلاده مؤخرا وكان يتفاوض مع الباببوية على منحه لقب ملك بمبرر نجاحه في حملاته ضد المسلمين. وكان قد استغل ما يواحهه المرابطون من صعوبات وانتزع نصرا كبيرا في عريق عام ١١٣٩م ، وفي عام ١١٤٧م كان قد وصل إلى ضفاف نهر التاجة بعد استيلائه على شنترين. وقد رغب الآن في مهاجمة العاصمة الاسلامية لشبونة وكان في حاحة إلى مساعدة بحريسة . وحاء وصول الصليبين في وقته المناسب. إذ أكّد لهم مبعوثه ، أسقف أوبورتو ، عدم الحاحة إلى الصليبين في وقته المناسب ؛ فهنا كفرة القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة القيام برحلة طويلة إلى فلسطين اذا كانوا يريدون الحرب من احل الصليب ؛ فهنا كفرة

See Gleber, op. cit. pp. 22-7, 48-61 (TT)

Odo of Deuil, pp. 24-5 (YT)

في متناول اليد ، ولن ينال الصليبون الجدارة الروحية فحسب ، وانما أمامهم ضياع غنية يمكنهم الفوز بها هنا والآن . فوافق البلجيكيون والفريزيون من فورهم ، لكن أفراد الفصيلة الانجليزية ترددوا ، إذ أحذوا على أنفسهم العهد بالنهاب إلى القلس، وكان الأسقف قد أفلح في اقناع قائدهم ، هنري حلانفيل حاكم سافوك ، بالبقاء . واضطر قائد الفصيلة الانجليزية إلى بذل كل ما في وسعه من نفوذ لتحريض افراد فصيلته على البقاء. وبعد أن تم الإتفاق على الشروط أبحر الأسطول الصغير حنوب نهسر التاحة للانضمام إلى الجيش البرتفالي ؛ وبدأ حصار لشبونة . ودافع المسلمون عن مدينتهم ببسالة ، و لم تستسلم الحامية الآفي اكتوبر، بعد أربعة اشهر ، بعد ضمانات بالمحافظة على ارواح أفرادها وممتلكاتهم. وعلى الفرر نقبض الصليبيون عهدهم وانغمست أيديهم في مذبحة كبيرة للكفرة قام بعدها أفراد الفصيلة الانجليزية بتبادل التهنئة على ما قدموه من "فضيلة" ، مع أنهم لم يلعبوا فيها سوى دور ضئيل . وبعد انتهاء الحملة واصل بعض الصليبين رحلتهم إلى الشرق ، غير أن اغلبهم بقي فسي حالة استيطان تحت التاج البرتغالي . ورغم أن هذه الحادثة كانت إبذانا بتحالف طويل بين انجلترا والبرتغال ، وبرغم انها كانت بمثابة إرساء القواعد لانتشار المسيحية وراء المحيطات ، فإنها لم تفعل سوى القليل لمساعدة المسيحيين في الشرق حيث كانت القوة البحرية بالغة الأهمية للقضية (٢٤).

#### ١٤٧ م: الملك كونراد يغادر ألمانيا

فى الوقت الذى تأخر فيه الشماليون فى البرتغالى كان ملكا فرنسا وألمانيا قد شرعا فى الرحيل برا إلى الشرق . وكان الملك روجر الصقلى قد أرسل إلى كل منهما يعرض نقلهما ونقل حيشيهما بحرا. وكان طبيعيا أن يرفض كونراد ذلك العرض إذ كان لفترة طويلة عدوا لروجر ، وكذلك فعل لويس . ولم يكن البابا راغبا فى تعاون روجر ، ومن المشكوك فيه ما اذا كانت البحرية الصقلية من الضخامة بحيث تحمل كل الجنود الذاهبين فى الحملة الصليبية . ولم يكن لويس راغبا فى أن يسلم نفسه - وقد انفصل عن نصف حيشه - إلى رحل اشتهر بماضى نفاقه الحافل فضلا عن كونه عدوا لدودا لعم الملكة حيشه - إلى رحل اشتهر بماضى نفاقه الحافل فضلا عن كونه عدوا لدودا لعم الملكة

Osborn, De expugnatione المصدر الرئيسي الأصلسي للحملسة الصليبية البرتغالسية همو Stubbs Memorials of the Reign of Richard I, vol. I, pp. مطبوع فسي Lyxbonensi, Ermann, 'Die Kreuzzugegedanke in Purtugal' in انظر ايضا Historische Zeitschrift, vol CXLI, pp.23-53.

الفرنسية . فكان السفر برا أكثر أمانا وأقل تكلفة (٢٥).

وانتوى الملك كونراد مغادرة ألمانيا في عيد الفصح من عام ١٩٤٧م ، وكان قد تلقى سفارة بيزنطية في ديسمبر في مدينة شبير ، أحبرها برحيله الفورى إلى الشرق . على انه لم يبدأ رحلته في واقع الأمر إلا في نهاية مايو . وغادر راتيسبون في الأيام الأخيرة من الشهر وعبر إلى هنجاريا . وكان الجيش بالغ الضخامة . إذ تحدث المؤرخون المرتاعون عن مليون حندى ؛ والأرجح أن العدد الإجمالي للرحال المسلحين والحجاج قد بلغ عشرين الفا . وحاء مع كونراد اثنان من الملوك التوابع : فلاديسلاف ملك بوهيميا وهو بوليسلاف ملك بولندا . وكان على رأس النبلاء الألمان فريدريك ، دوق سوابيا، وهو ابن احي كونراد ووريثه . وكانت هناك كتيبة من اللورين بقيادة ستيفن أسقف ميتز ، وهنرى اسقف تول . ولقد كان حيشا مشاغبا؛ فكان الأقطاب الألمان يغارون من بعضهم البعض ، ودامت الإحتكاكات بين الألمان والسلاف وأبناء اللورين من الناطقين بعضهم البعض ، ودامت الإحتكاكات بن الألمان والسلاف وأبناء اللورين من الناطقين أذ حاوز عمره الآن الخمسين بكثير ، وصحته لا هي بالجيدة ولا بالسيئة ، ومزاحه ضعيف قلق . وقد بدأ في تفويه الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أحيه فريدريك طعيف قلق . وقد بدأ في تفويه الكثير من سلطاته إلى يدى إبن أحيه فريدريك القويتين غير المتمرستين (٢٦).

وعبر الحيش الألماني هنجاريا في شهر يونية. وكان ملك هنجاريا الصغير (حيزا) ودودا حدا ، ولم تحدث حادثة سيئة . وفي هنجاريا حاءت سفارة بيزنطية يرأسها ديميتريوس ماكريمبولايتس والإيطالي ألكسندر (اوف حرافينا) وقابلت كونراد وسألته نيابة عن الامبراطور - ما إذا كان قد حاء صديقا أم عدوا ، ولكي تترحاه أن يقسم القسم بألا يأتي من الأفعال ما يضر بمصالح ورفاهية الامبراطور . وقد أحسن اختيار قسم عدم الإضرار هذا ؛ إذ كان القسم المعتاد في احزاء معينة من الغرب يؤخذ من تابع لسيده؛ وهو الذي أقسمه ريموند التولوزي لألكسيوس أثناء الحملة الصليبية الأولى ؛ ومع ذلك كان القسم مصاغا بحيث اذا رفضه كونراد فمعني هذا انه قد وصم نفسه بعداوة الامبراطور . ولقد أقسم كونراد هذا القسم . فوعده السفراء البيزنطيون بتقديم

 <sup>(</sup>٧٥) كان الملك لويس قد اعلن لروجر عن الحملة الصليبية (Odo of Deuil, p.22)، على انه عندما اقترح
روجر أن يشترك في الحملة بصورة ايجابية نبذ الملك لويس مساعدته مما تسبب في استعادة المؤرخ
Odo لأحزانه (ibid. p.24).

Odo of Freisingen, Chronica, p. 354 and Gesta Friderici, pp. 63-5. (71)

كل المساعدة أثناء عبوره أراضي الامبراطورية(٢٧).

#### ١٤٧ م : الألمان في البلقان

في يوم ٢٠ يولية تقريبا دخل كونراد أراضي الامبراطورية عند برانيتشوف. وساعدت السفن البيزنطية في نقل رجاله عبر نهر الدانوب. وفي نيسش، قابله حاكم المقاطعة البلغارية ، ميخائيل براناس وزود الجيش بالطعام الذي سبق تخزينه استعدادا لوصوله . وفي صوفيا ، التي وصلها بعد ذلك بأيام قليلة ، أقام حاكم ثيسالونيكا، ميخائيل باليولوجوس ابن عم الامبراطور ، ترحيبا رسميا لكونراد من الامبراطور . وحتى الآن سارت الأمور على ما يرام . وكتب كونراد إلى اصدقاء له فسي المانيـا يخبرهم بأنـه راض عن كل شي . على انه بعد مغادرته صوفيا بدأ رجاله في نهب الريف رافضين أن يدفعوا للقرويين مقابل ما يأخذونه منهم ، بل انهم قتلوا من اعترض عليهم . وعندما تلقى كونراد الشكاوي اعترف بأنه عاجز عن فرض الانضباط على الغوغاء. وفي فيلوبوبوليس حدثت احداث فوضوية أسواً ، إذ سُرق المزيد من الطعام ، وحدثت اعمال شغب عندما قام أحد المشعوذين ببعض الحيل وفي مأموله الحصول على بعض المال من الجند ، فاتهمه الألمان بالسحر . واضرمت الحرائق في الضواحي ، بيد أن اسوار المدينة كانت من القوة بحيث تعذر على الألمان مهاجمتها . وكان احتجاج رئيس الأساقفة ميحاثيل اتاليكوس لدى كونراد من القوة بحيث شعر الأحمير بالخجل وعاقب زعماء العصابات . ثم أن مانويل أرسل الجنود لمصاحبة الصليبين وضمان عدم خروجهم عن الطريق . و لم يؤد ذلك إلا إلى عمل فريد من أعمال الفوضى الأسوا ؛ إذ تكرر الصدام بين البيزنطيين والإلمان . وبلغت الأمور ذروتها من السوء بالقرب من أدرنه عندما هاجم بعض قطاع الطرق البيزنطيين وجيها المانيا كان قد تخلف لمرضه وقتلوه ؛ فما كان من فريدريك (اوف سوابيا) إلا أن حرق ديرا كان بالقرب من مكان ارتكاب الجريمة وقتل قاطنيه . وانتقاما لذلك ، دأب البيز نطيون على قتل الشاردين المحمورين - وكانوا بأعداد غفيرة بين الألمان - أينما وقعوا عليهم. وعندما تمكن القائد البيزنطي بروسوخ من تهدئة الأمور واستأنف الجيس مسيرته ، حاءت سفارة من مانويل ، الذي شعر بالخطر الشديد ، تحث كونراد على أن يسلك الطريق الذاهب إلى سيستوس على بوغاز الدردنيل والعبور من هناك إلى آسيا . ولما كمان مقررا أن تستمر

Cinnamus, pp. 67-9. (YY)

مسيرة الألمان إلى القسطنطينية ، فقد اعتبر طلب مانويل عملا غير ودى لم يوافق عليه كونراد . ويبدو أن مانويل قرر آنذاك مقاومة الصليبين بالقوة ، لكنه فى آخر لحظة ألغى اوامره المرسلة إلى بروسوخ . وسرعان ما نزل بالألمان عقاب الهيى . فبينما كانوا مستلقين فى معسكرهم فى شيرفاس الواقعة فى سهل ترافيا ، فاحاهم سيل مغرق أطاح بخيامهم وأغرق الكثير من الجنود ودمر الكثير من ممتلكاتهم ، ولم ينج من الأذى سوى فصيلة فريدريك التى كانت تعسكر فوق ربوة اكثر ارتفاعا . ولم تحدث حوادث احرى حسيمة إلى أن وصل الجيش القسطنطينية فى العاشر من سبتمبر على وحه التقريب (٢٨).

وحاء الملك لويس والجيش الفرنسى فى اعقابهم بعد شهر تقريبا . وكان الملك نفسه قد انطلق من سانت دينيس فى الثامن من يونية ، وبعد ايام قليلة استدعى أتباعه لمقابلته فى ميتز . والأرجع أن حملته كانت اصغر من حملة كونراد . وقد حاء معه كل النبلاء الذين اخذوا الصليب معه فى فيزيلاى للوفاء بعهودهم، وكان مع الملك زوجته ، إليانورا الأكيتانية ، أعظم وريشة فى فرنسا وابنة اخت أمير أنطاكية . وكانت كونتيسات فلاندرز وتولوز وكثيرات من السيدات الفخيمات قد ارتحلن مع ازواجهن . وانضم إلى الجيش السيد الأعظم لفرسان المعبد ، إيفيرارد (اوف بار) مصطحبا معه فصيلة من الذين حندهم فى نظام فرسانه (٢٩) . وكان عمر الملك نفسه ستة وعشرين عاما ، وقد اشتهر عنه الورع وليس قوة الشخصية ، وقد مارس كل من أخيه وزوجته نفوذهما عليه ؟ وكقائد كان يفتقر إلى التدريب والحسم (٢٠٠٠). وعلى الجملة كان حنوده أكثر انضباطا وأقل شيطنة من الألمان ، برغم وجود حالات من الفوضى حدثت فى مدينة فورمز عند عبور نهر الراين.

Cinnamus, pp. 69-74; Nictas Choniates, pp. 82-7; Odo of Deuil, p. 38 (۲۸) Odo of Freisingen, Gesta . ٣٦ قند سبق له ان ذكر المحتال من قبل في صفحة Odo Friderici, pp. 65-7.

<sup>(</sup>٢٩) ترد قائمة بالصليبين أوردها Suger, Gesta Ludovici, ed. Molinier, pp. 158-60 والأسطورة القائلة بأن الملكة إلينور جاءت على رأس مجموعة من الأمازون تقوم على أساس ملحوظة Nicetas بأن الملكة إلينور حاءت على على عدد من النساء المسلحات تسليحا كاملا .

<sup>(</sup>۳۰) تدل صورة شخصیته التی أوردها Suger فی مؤلفه Gesta وفی رساتله الخاصة به علمی أنـه لم یکـن رجلا حاسما.

#### ١١٤٧ م : وصول الفرنسيين إلى القسطنطينية

وعندما انضمت جميع الفصائل الفرنسية إلى الملك ، انطلق الجيش عبر بافاريا . وفي راتسيبون التي وصلها يوم ٢٩ يونية ، كان هناك سنفيران من الامبراطور مانويل في انتظاره ، هما ديميتريوس ماكريمبولايتس الذي سبق وان أحرى مقابلة مع كونراد في هنجاريا ، وآخر يدعى موروس . وطلبا ضمانا بأن يتصرف لويس كصديق أثناء تواحده في الأراضي الاميراطورية وأن يعد بأن يعيد إلى الاميراطورية أية ممتلكات سابقة لها قد يستولي عليها في الحملة . وكان واضحا انهما لم يطلبا منه أن يقسم قسم عدم الإضرار ، إذ كان خليقا بأن يعي مغزاه تماما . وأعلن لويس رسميا أنه حاء كصديق ، لكنه لم يعد شيئا بشأن الغزوات المقبلة ، إذ وحد الطلب مبهما بصورة خطيرة (٢١). ومن راتيسبون ارتحل الجيش في سلام لخمسة عشر يوما خلال هنجاريا ووصل الحمدود البيزنطية في نهاية أغسطس (٢٧). وعبر المرتحلون الدانوب عند برانيتشيفو وسلكوا الطريق الرئيسي خلال البلقان . ووحدوا بعض الصعوبة في شراء ما يكفي من الطعام ، إذ سبق أن استهلك الألمان كل ما كان متاحا ، وما ارتكب الألمان من تجاوزات أثار الريبة لدى السكان المحلين الذين باتوا عازفين عن المساعدة .وفضلا عن ذلك ، لم يكن التجار المحليون على استعداد لمنح أية تخفيضات في الأسعار بعمد تصميمهم على الدفع اولاً . غير أن المسؤولين البيزنطيين كانوا ودودين ، واستطاع القادة الفرنسيون السيطرة على انضباط رحالهم . ولم تحدث مشاكل حسيمة إلى أن اقترب الجيش من القسطنطينية رغم أن الفرنسيين بدأوا يشعرون بالإزدراء تجاه كل من البيزنطيين والألمان . وفي أدرنه حاولت السلطات دون حدوى ما حاولته مع كونراد من حث لويس على تجنب العاصمة وعبور الدردنيل إلى آسيا . وفي ذات الوقت ، كان بعض الفرنسيين قد نفد صبرهم من تمهل الجيش في سيره ، فأسرعوا قُدُما ليلحقوا بالألمان . لكن الألمان كانوا يفتقرون إلى الود ، إذ رفضوا منحهم مخصصات الطعام . لذا قيامت فصائل اللوريين -وكانت على غير وفاق مع زملائهاالألمان - بالانضمام إلى الجنود الفرنسيين وأشعلت رأيا عاماً فرنسيا مناهضا للألمان (٢٣٠). وهكذا ، وقبل أن يصل الملك الفرنسي إلى القسطنطينية ، كانت العلاقات بين الجيشين الصليبيين مصطبغة بصبغة الريسة والمرارة ،

<sup>(</sup>٣١) Cinnamus, p. 82; Odo of Deuil, pp. 28-30 يقول أودر إن لويس حعل ممثليه يقسمون نيابة عنه.

Odo of Deuil, pp.30-4. (TY)

pp. 35-44 Ibid (TT)

وقد اتخذ الألمان والفرنسيون سواء بسواء موقفا عدائيا إزاء بيزنطة ؛ وليس ذلك بشيرا بنجاح الحملة الصليبية .

# الفصل الثاني:

الشقاق المسيحى

### الشهاق المسيحي

"خُصُومَاتٌ وَمُحَاسَداتٌ وسَخَطَاتٌ وَتَحُوزَاتٌ وَمَذَمَّاتٌ وَنبِيماتٌ وَتَكْبَراتٌ وتَشُوبِشَاتٌ" (رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس ٢٠: ٢٠)

عندما وصلت أنباء الحملة الصليبية إلى القسطنطينية أول الأمركان الامبراطور مانويل مستغرقا في شؤون الأناضول . وبرغم الحملات التي أطلقها أبوه وحده من قبل في المقاطعات الآسيوية للامبراطورية ، بقى الوضع مشيرا للقلق ، إذ لم يسلم من الغزوات التركية سوى المقاطعات الساحلية ، أما في داخل البلاد فكانت الغارات التركية تكاد أن تكون سنوية ، تكتسح البلاد بحتنبة الحصون الكبيرة وهي تراوغ الجيش الامبراطوري، وقد هجر سكان المواجهة قراهم وهربوا إما إلى المدن أو إلى الساحل . وأقام مانويل سياسته على أساس إنشاء خط حدودي محدد تحرسه سلسلة من القلاع المتصلة ببعضها البعض عن قرب . وكانت دبلوماسيته وحملاته تستهدف الحفاظ على هذا الخط.

وكان الأمير الدانشمندي محمد بن غازي قد مات في ديسمبر عام ١١٤١م،

وكان يمثل القوة الاسلامية الرئيسية في آسيا الصغرى ، فاندلعت بعد موته الحروب الأهلية بين ابنائه واخرته ، وقبل نهاية سنة ١١٤٢م انقسمت الإمارة إلى ثلاثـة أحـزاء احتفظ ابنه ذو النون بقيصرية مزاكا ، بينما احتفظ أخواه يعقبوب أرسلان بن غازى وعين الدولة بن غازى بسيواس وملطية على التوالى . وقد رأى مسعود سلطان قونية السلجوقي في هذا الانقسام فرصته في السيطرة على أتراك الأناضول. فغزا اراضي الدانشمند وبسط سلطانه على المقاطعات الممتدة حتى نهر الفرات ، فتسبب هذا العدوان في إثارة مشاعر الخوف لدى الأخوين يعقوب أرسلان وعين الدولة فسعيا إلى التحالف مع بيزنطة .وبموحب معاهدة ربما عقدت عام ١١٤٣م أصبحها تهابعين للإمبراطور بدرجة ما . وبعد ذلك حول مانويل انتبهاهمه نحو مسعود الـذي توغلت غاراته إلى ملاحينه الواقعة على الطريق بين نيقية ودوريليوم ، ورد تلك الغارات على أعقابها ، لكنه سرعان ما عاد إلى القسطنطينية لاعتلال صحته ، وللمرض المبت الذي أصيبت به اخته المحبوبة ماريا ، التي دلت على اخلاصها له عند تآمر زوجها ، القيصر حون روجر النورماني المولد ، على العرش وقت استخلاف أخيها . وفي عبام ١١٤٥م غزا مسعود الامبراطورية مرة اخرى واستولى على حصن براكانا الصغير في إيسوريا ، وبذا هدد خطوط المواصلات البيزنطية مع سوريا ، وسسرعان ما أغمار بعد ذلك على وادى نهر المياندر وحتى البحر تقريبا.

#### ١١٤٦م : حملة مانويل ضد قونية

قرر مانويل ان الوقت قد حان ليضرب مسعود بشدة ويزحف على قونية . وكان قد تزوج حديثا ، وقبل إنه أراد أن يُطلع زوجته الألمانية على روائع الفروسية البيزنطية . وفى صيف عام ١١٤٦م أرسل إلى السلطان إعلانا رسميا بالحرب ، وانطلق في موكب فخيم بطول الطريق مارا بدوريليوم حنوبا إلى فيلوميليوم حيث حاولت فصائل تركية التصدى له لكنها اندحرت . وتراجع مسعود باتجاه عاصمته التى عزز حاميتها، لكنه رغم ذلك بقى فى الأراضى المفتوحة وأرسل يطلب التعزيزات من الشرق على عجل . وعسكر الجيش البيزنطى لعدة شهور امام قونية التى كان السلطان يدافع عنها . وكان موقف مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات . مقتل موقف مانويل إزاء اعدائه يتصف بالكياسة ؛ ذلك انه عند انتشرت الشائعات . مقتل السلطان ، أرسل إلى السلطانة يخبرها بان القصة غير حقيقية ؛ وحاول – دون طائل – ان يفرض على حنوده احترام مقابر المسلمين حارج المدينة . وفحاة أصدر أمره

بالانسحاب. وقيل فيما بعد انه قد سمع شائعات بتحرك الحملة الصليبية ؟ لكنه مع ذلك لم يكد يعلم بالقرار المتخذ في فيزيلاى ذلك الربينع. وكان بالقطع مرتابا في النوايا الصقلية ، وربما تحقق فعلا من أن هناك شيئا يأخذ بحراه. كما انه علم أن مسعود تلقى تعزيزات كبيرة لجيشه ، فكان يخشى من الإمساك به ووراءه خطوط مواصلات طويلة محفوفة بالأخطار. فتقهقر ببطء في غاية النظام عائدا إلى أراضيه (١).

وقبل إمكان الترتيب لحملة اخرى ضد قونية ، وحد مانويل نفسه يواحه الواقع الفعلى للحملة الصليبية ، فانتابه القلق وله العذر؛ إذ لم تكن تجارب البيزنطيين مع الصليبين باعثة على الطمأنينة ، ولذا وافق مانويل على ما اقترحه عليه مسعود فى ربيع المداه الم من عقد هدنة وإعادة براكانا وما استولى عليه فى غزواته الأخيرة . وبسبب هذه المعاهدة نعته العالم المسيحى بالخيانة . غير ان عداوة كونراد التى اتضحت قبل أن يتلقى الألمان نبأ المعاهدة تظهر أن توحسات الإمبراطور نابعة من منبع الحكمة وليس هناك ما يجعله ملتزما إزاء رفيق مسيحى يفكر علنا فى مهاجمة القسطنطينية . كما لا يستطيع مانويل أن يغتبط بحملة لا شك فى انها سوف تشجّع امير أنطاكية على تناسى احترامه وتبعيّته . وإذا ما دخل فى حرب حادة مع الأتراك فربما كانت عونا للصليبين فى مرورهم عبر الأناضول ، غير انها كانت ستجعلهم يلحقون أضرارا لا حد لها بالإمبراطورية التى تعتبر حصنا للعالم المسيحى . ففضل عدم التررط الذى ربما يضعفه فى ذلك الوقت الحساس لا سيما وان هناك حربا وشيكة مع صقلية (٢).

#### ١٤٧ م : الألمان يعبرون إلى آسيا

كانت العلاقات طيبة بين مانويل وكونسراد حتى ذلك الحين ؛ إذ جمع بينهما الخوف المشترك من روحر الصقلى ؛ فضلا عن ان مانويل تزوج حديثا من أخت زوحة كونراد (٢). على ان سلوك الجيش الألماني في البلقان ، ورفض كونراد اتخاذ الطريق الذي يعبر مضيق الدردنيل جعله يشعر بالخطر . وعندما وصل كونراد أمام

<sup>(</sup>۱) أنظر .Chalandon, les Comnènes, pp. 248-58 ويقول ميخاتيل السورى Michael the Syrian (۱) إن مانويل عقد سلاما مع الأتراك خشية الصليبين ، وانه تمكن من صدهم لسنتين.

<sup>(</sup>٢) Chalandon, op. cit., pp.266-7 اندلعت الحرب مع صقلية في الواقع في صيــف ١١٤٧ (٢) Odo of Deuil (p.53) ويشير اليها. (po.cit.p.318 n.1)

<sup>(</sup>٣) وقد تم الزواج في يناير ١١٤٦م. (Chalandon, op. cit. p. 262 n.3)

القسطنطينية خُصص لإقامته قصر فيلوباتيوم بالقرب من الأسوار ، وعسكر حيشه حوله . على أنه في غضون أيام قليلة راح الألمان ينهبون القصر بحيث لم يعد صالحا للإقامة وانتقل كونراد عبر رأس القرن الذهبي إلى قصر بيكريديوم، في مواجهة ناحية فانار . وفي تلك الآونة ارتكب حنوده أعمال العنف ضد السكان المحليين ، وأرسلت فصائل من الجنود البيزنطيين لقمعهم ، وتلى ذلك سلسلة من المناوشات . وعندما طلب مانويل الإنتصاف قال كونراد بادئ الأمر إن الاعتداءات لم تكن هامة ؛ شم هدد بالعودة في العام النالي والاستيلاء على العاصمة . ويدو أن الامبراطورة – أخت زوجة البوسفور لما كان يخشاه مما سوف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين، وفجأة أذعن البوسفور لما كان يخشاه مما سوف يترتب على اتصال الألمان بالفرنسيين . وأمكن تحقيق الألمان ، إذ انهم بدأوا بالفعل في مشاحرات مع أول القادمين الفرنسيين . وأمكن تحقيق وقد تلقى كونراد نفسه بعض الجيول الجميلة . غير أنه رفض اقتراحا بترك بعض رحاله للخدمة مع الامبراطور لقاء حصوله على بعض الجنود البيزنطيين في كيليكيا ، وكسان ذلك الترتيب ملائما لمانويل في حربه مع روحر الصقلي (1).

وعندما وصل كونراد إلى خلقدونية طلب من مانويل تزويده بمرشدين يأخذونه عبر الأناضول ، وعهد مانويل بتلك المهمة إلى رئيس الحرس الفارنجي، ستيفن . وفي الوقت ذاته نصح الألمان بتجنب الطريق المستقيم العابر لشبه الجزيرة ، واتخاذ طريق الساحل الملتف إلى أضاليا، وبذا يسلكون طريقهم في الأراضي الواقعة تحست السيطرة الامبراطورية. كما اقترح مراعاة الحكمة وإعادة جميع الحجاج غير المقاتلين إلى بلادهم إذ ليس في وجودهم سوى احراج للجيش . ولم يعبأ كونراد بهذه النصيحة وانما انطلق إلى نيقية . وبوصوله هناك أعاد التفكير وقرر تقسيم الحملة . فتقرر ان يصطحب أوتو (اوف فريسينجين) فرقة تضم اغلب الحجاج غير المقاتلين ، في طريق يخترق لاوديفيا على نهر ليكوس إلى أضاليا ، بينما يسلك هو نفسه ومعه القوة المقاتلة الرئيسية طريق الحملة الصليبية الأولى مخترقا داخل البلاد<sup>(٥)</sup>.

Cinnamus, pp.74-80; Nicetas Choniates, p.87; letter of Conrad to Wibald, Wibaldi (٤)

Annales بقول إن الإمبراطور استقبله استقبالا حسنا. Epistolae in Jaffé, Bibliotheua, t.p. 166.

Herbipolenses,pp.4-5; Romuald of Salerno,p.424; ويقول 40- 19.39 ولنه طبقا للحسابات الإغريقية عبر البوسفور ٩٠٠٦٦ من الجنود و الحجاج الألمان. و الأرجع ان الرقم الصحيح هو ٩٠٦٦ شخصا. كما يقول إن كونواد لم يقابل مانويل مقابلة شخصية.

Cinnamus, pp. 80-1. (\*)

غادر حيش كونراد نيقية يوم ١٥ أكتوبر مع ستيفن الفارانجى كبير المرشدين . وطوال الأيام الثمانية الأولى ، أثناء تواحدهم فى اراضى الامبراطور ، كانوا يحصلون على حيد الطعام ، رغم أنهم فيما بعد اشتكوا من ان عملاء الامبراطور خلطوا ما كانوا يزودونهم به من دقيق بالطباشير ، كما انهم كانوا يعطونهم عملات منخفضة القيمة . على انهم لم يزودوهم بالطعام أثناء سيرهم فى الأراضى التركية التى افتقروا فيها إلى الماء بصورة خاصة . وبوصولهم فى ٢٥ اكتوبر إلى نهر باثى الصغير بالقرب من دوريليوم، فى حوار الموقع الذى شهد الانتصار الصليبى العظيم قبل ذلك بنصف قرن ، انقض عليهم الجيش السلجوقى كله . وكان مشاة الألمان فى حالة من التعب والعطش ، والكثير من الفرسان مترحلون لإتاحة الراحة لخيولهم المرهقة ؛ فبوغتوا بفرسان الأتراك الخفاف يهجمون عليهم فى هجمات متكررة سريعة مفاحئة . وكانت في حقيقتها المناء كان يسابق الربح هربا مع قليلين عمن بقوا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد المساء كان يسابق الربح هربا مع قليلين عمن بقوا على قيد الحياة عائدا إلى نيقية. لقد فقد تسعة أعشار حنوده وكل ما كان يشتمل عليه معسكره . وباع المنتصرون الغنائم فى الاسواق المنتشرة فى سائر انجاء الشرق الاسلامى حتى فارس (٢).

#### ١١٤٧ م : الفرنسيون يعبرون إلى آسيا

وفى تلك الأثناء كان الملك لويس والجيش الفرنسى في الطريق إلى القسطنطينية التى وصلاها يوم ٤ أكتوبر، ليجدا حرس المقدمة وحيش اللورين فى حالة اشمئزاز سببتها وحشية الألمان من ناحية ، وأنباء هدنة مانويل مع الأتراك من ناحية أحرى. وحالت السلطات البيزنطية دون اتصال فصائل اللورين مع الفرنسيين برغم توسلات مبعوث لويس ، إيفرارد (أوف بارر) السيد الأعظم لفرسان المعبد (٧). فاقترح أسقف لانجرز - راهب كليرفر بتعصبه غير المسيحى - على الملك وحوب تغيير سياسته وعقد تحالف مع روحر الصقلى ضد الغدر اليوناني (البيزنطي) . على ان الوساوس المتسلطة على لويس منعته من الأحذ بهذا الاقتراح مما أثار الشعور بخيسة الأمل لدى باروناته .

Cinnamus, pp. 81-2; Nicetas Choniates, p. 89; letter of Conrad to Wibald, Wibaldi Epistolae, p.152; Annales Palidenses p.82; Annales Herbipolenses, loc.cit.; Odo of Deuil, pp.53, 56-8; William of Tyre, xvi, 21-2, pp.740-4; Michael the Syrian, III, p.276.

Odo of Deuil, pp. 40-1. (V)

لقد شعر بالرضا من استقباله في البلاط الامبراطوري وفضّل الأخذ بالنصيحة الرقيقة التي نصح بها أسقف ليزيو ذو النوازع الانسانية ، وأقام في قصر فيلوباتيوم الذي حرى تنظيفه بعد الاحتلال الالماني ، ودعى إلى مآدب في القصر الامبراطوري في بلاشيرناي حيث لقى ضروب الحفاوة ، واصطحبه الامبراطور في حوله شاهد فيها معالم المدينة العظيمة . وافتين كثيرون من نبلائه بنفس القدر لما لاقوه من الاهتمام بهيم (٨). على ان مانويل تدبر سرعة عبور الجيش مضيق البوسفور ، وبعدما استقر الجيش في خلقدونية ، قطع الامدادات عن الفرنسيين متذرعا بأعمال شغب اثارها حاج فلمنكى ظن أنه خدع. ورغم ان لويس شنق من ارتكب الجريمة في الحال، امتنع مانويل عن إعادة تموين الجيش إلى ان أقسم لويسس أخيرا بمأن يعيد إلى الامبراطورية ما يمكنه أن يعين على استعادته من ممتلكاتها المفقودة ، ووافق على أن يعبرف البارونات بولائهم مقدما للامبراطور في كل أرض حديدة يحتلونها ، فاعترض النبلاء الفرنسيون ؛ غير أن لويس اعتبر الطلب مقعولا نظرا لحاحته الشديدة للمساعدة البيزنطية ، لاسيما بوصول شائعات حول الكارثة الألمانية (٩).

وفى أول نوفمبر وصل الجيش الفرنسى نيقية حيث أيقن من هزيمة كونراد ، إذ وصل فريدريك (اوف سوابيا) على حواده إلى المعسكر الفرنسى وأخبرهم بالقصة وطلب من لويس ان يذهب من فوره لمقابلة كونراد . وسارع لويس إلى مقر الرئاسة الألماني ودارت المشاورات بين الملكين . وقررا كلاهما أن يتخذا طريق الساحل المتجه حنوبا ليكونا في داخل الأراضى البيزنطية . وكان الجيشان على وفاق في تلك اللحظة. ولم يجد الألمان طعاما في المنطقة التي يعسكرون فيها بعد أن استولى الفرنسيون على كل ما كان متاحا ، فأغار الألمان على القرى المجاورة، فما كان من الشرطة البيزنطية إلا أن هاجمتهم في الحال ، و لم ينقذهم سوى فصيلة فرنسية يرأسها كونت سواسون الذي سارع لإنقاذهم بناء على طلب كونراد . وفي تلك الأثناء كان كونراد قادرا على المحافظة على نوع من الانضباط بين حنوده . وقد تركه أغلب الحجاج الباقين على قيد الحياة عائدين يتلمسون طريقهم إلى القسطنطينية ، ولا نعلم عنهم شيئا بعد ذلك (١٠).

Cinnamus, pp. 82-3; Louis VII, letter to Suger, R.H.F. vol. xv, p.488; Odo of Deuil, pp. 45-6, 47-8

Odo of Deuil, pp. 48-51. (9)

Odo of Deuil, pp. 58-60; William of Tyre, xvi, 23, pp. 744-5. (1.)

وانطلق الجيشان معا . وفي ١١ نوفمبر ضربا معسكريهما في إيسيرون بالقرب من باليق سراى الحديثة ، وهناك غيرا الخطة مرة اخرى . ويرجع أنهما تلقيا تقارير حول الرحلة التي قام بها أوتو (ارف فريسينجيز) بطول الطريق المباشر الذاهب إلى فيلادلفيا ولاوديفيا . ولا نعلم عن تلك الرحلة سوى القليل ، عدا وصول تلك الحملة في نهاية الأمر إلى أضاليا وهي مرهقة وقد انخفض عدد افرادها ، تاركة على حانبي الطريق الكثير من الموتي الذين سقطوا صرعي تضورهم جوعا او ضحايا المغيرين الأتراك . وقرر الملكان السير على مسافة أقرب إلى الساحل خلال الأراضي الأكثر خصوبة ، ومداومة الاتصال بالاسطول البيزنطي . وواصلا سيرهما خلال أدراميتيوم وبرحاموم وأزمير وهبطا إلى إفسوس . وكان حيش لويس في الطليعة بينما كان الألمان يشقون طريقهم في الخلف يمسيرة يوم تقريبا وقد باتوا موضع سخرية مهينة من حلفائهم المتلكئين . ويسجل المؤرخ البيزنطي سيناموس Cinnamus الصيحة الفرنسية "تحركوا يا ألمان" التي قذفهم بها الفرنسيون بازدراء (١١).

#### ١١٤٧ - ١١٤٨ م : الفرنسيون في آسيا الصغرى

وعندما وصلوا إلى إفسوس كانت صحة كونراد قد تدهورت بحيث تخلف هناك . وما أن سمع مانويل بذلك حتى أرسل له الهدايا الثمينة وحثمه على العودة إلى القسطنطينية حيث استقبله استقبالا طيبا وأنزله في القصر . وكان مانويل شديد الاهتمام بالطب وأصر على ان يكون طبيبا لضيفه واستعاد كونراد صحته وقد مس أعماق مشاعره ما لمسه من اهتمام الامبراطور والامبراطورة . وأثناء هذه الزيارة تحت ترتيبات زواج أحيه هنرى ، دوق النمسا، من ثيودورا ، ابنة أحى الامبراطور، أندرونيكوس . وبقى الملك الألماني وأهل بيته في القسطنطينية حتى أول مارس ١١٤٨ عندما نقلهم اسطول بيزنطى صغير إلى فلسطين (١٢).

وأثناء الأيام الأربعة التي أمضاها الملك لويس في إفسس ، تلقى رسالة من مسانويل

<sup>(</sup>١١) . Odo of Deuil, pp.61-3. ويناقش سيناموس Cinnamus الفرق بين الجيشين . إذ كمان الفرنسيون أفضل حالا على خيولهم ومعهم الرماح ، بينما كان الألمان راحلين ومعهم السيوف . وقد أورد عبارة "تحركوا يا ألمان" بالحروف الاغريقية.

Cinnamus, pp.85-6; letters of Conrad to Wibald, Wibaldi Epistolae, p.153; Annales (NT) Hdrbipolenses, p.6; Odo of Deuil, pp.63-4; William of Tyre, xvi, 23, pp. 745-6.

يخبره فيها أن الأتراك يعدون العدة للحرب ونصحه بتحنبهم وأن يبقى فى نطاق الماوى الذى توفره الغابات البيزنطية . ومن الواضح ان مانويل كان يخشى أن يعانى الفرنسيون من الترك فتُلقى عليه الملامة ؛ وفى ذات الوقت لم يكن راغبا فى أن يحدث ما يعكر السلام المعقود بينه وبين السلطان ، ولا سيما وأن الحرب الصقلية على الأبواب . و لم يرد لويس . كما لم يرد عندما كتب له مانويل محذرا من ان السلطات البيزنطية لن تمنع مواطنيها من الانتقام لأية اضرار يسببها الصليبيون . ذلك ان انضباط الجيش الفرنسى كان آخذا فى الانهيار ، وكانت العاصمة تتلقى شكاوى المواطنين من تمرد الصليبين على القانون (١٣).

وشق الجيش الفرنسى طريقه الملتوى أعلى وادى نهر مياندر . وفى ديسيرفيوم ، حيث أمضوا عيد الميلاد ، ظهر الأتراك وبدأوا فى مضايقة الصليبيين حتى وصلوا إلى الجسر الذى يعبر النهر فى أنطاكيا البيسيدية (١٤) ، حيث دارت معركة مدروسة، غير ان الفرنسيين شقوا طريقهم فوق الجسر وانسحب الأتراك داخل أسوار انطاكياالبيسيدية . ولا نعرف شيئا عن الظروف التى مكّنت الأتراك من اللجوء إلى تلك القلعة البيزنطية ، وهى الحادثة التى اعتبرها الفرنسيون بمثابة خيانة للعالم المسيحى ، وليس ذلك شيئا غير طبيعى ؛ على أنه سواء كانت الحامية المحلية للقلعة قد مالت إلى القوة الأقوى ، أو كان هناك نوع من الترتيب الخاص مع الكفرة ، فمن غير المحتمل أن يكون الامبراطور نفسه قد أحاز الخطة (١٥٠).

وكانت المعركة التى دارت أمام الجسر فى أنطاكيا البيسيدية قد حدثت في أول يناير ١١٤٨م تقريبا . وبعد ذلك بثلاثة ايام وصل الصليبيون إلى لاوديفيا ليجدوها مهجورة ؛ إذ أن سمعتهم دفعت بالسكان إلى النزوح إلى التلال ومعهم كل المؤن . وتعذر على الجيش ان يجمع أية أطعمة للمرحلة الشاقة التى تنتظره، إذ أن الطريق إلى أضاليا كان ملتفا حول مجموعة من الجبال العالية المقفرة ؛ فكانت الرحلة شاقة فى أحسن الظروف . أما بالنسبة لجيش حائع يكافح عواصف شهر يناير ، والأتراك معلقون بأطرافه يتصيدون الشاردين والمرضى بلا هوادة ، فكانت الرحلة بمثابة كابوس.

Cinnamus, loc.cit.; Odo of Deuil, pp.63-5. (17)

<sup>(</sup>١٤) (المترجم) بيسيديا: Pisidia كونتية قديمة كانت تقع في أواسط حنوب آسيا الصغرى ، حنوب فريجيا.

Odo of Deuil, pp. 65-6; William of Tyre, xvi, 24, pp. 746-7 (10)

فعلى طول الطريق كان الجنود يرون حثث الحجاج الألمان الذين هلكوا في سيرهم قبل ذلك بأشهر قليلة . و لم تعد هناك محاولات لفرض الانضباط ، فيما عدا مجموعة فرسان المعبد . وكانت الملكة والسيدات المصاحبات لها يرتعدن في محفاتهن وقد أقسمن ألا يواجهن مرة أخرى قط مثل تلك المحنة . وفي عصر أحد الأيام ، وبينما بدأ الجيش يهبط باتجاه البحر ، عصى حودفرى (اوف رانكون) قائد حرس المقدمة ، أوامر الملك بأن يضرب المعسكر فوق قمة الممر ، وهبط إلى اسف التل ففقد الإتصال بالجيش الرئيسي ، فكانت فرصة سانحة لهجوم الأتراك . وثبت الصليبيون في موقعهم ؛ غير ان هبوط الظلام هو وحده الذي أنقذ حياة الملك ، وكانت خساتر الفرنسيين فادحة (١٦١).

#### ١٤٨ م : الفرنسيون في أضاليا

ومن هنا قدما كان الطريق أيسر ، إذ لم يغامر الأتراك بالهبوط إلى السهل . وفى بداية فبراير وصل الصليبيون إلى أضاليا حيث كان حاكمها البيزنطى إيطاليا يدعى لاندولف. وبناء على اوامر الامبراطور بذل ما أمكنه فى التخفيف عن الغربيين . غير ان أضاليا ليست بالمدينة الكبيرة التي تتوفر فيها موارد الطعام الضخمة ، وانما كانت فى موقع سيئ فى الريف وقد انتهبها الأتراك مؤخرا. وآنذاك تقلصت تخزينات الشتاء ، بعد أن أخذ الحجاج الألمان الجزء المخصص للتخزين ، فلا عجب من قلمة المتاح من المؤن وارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيرا . على أنه فى نظر الفرنسيين الغاضيين المجبطين ، كان كل ذلك بمثابة دليل آخر على الخيانة البيزنطية . والآن قرر الملك لويس أن تتواصل الرحلة بحرا ، وتفاوض مع لاندولف للحصول على السفن . ولم يكن من اليسير فى الانشغال فى جمع السفن الناقلة ، هبط الأتراك وشنوا هجوما مفاحنا على معسكر ذلك الصليبين . ومرة اخرى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين ، الذين ربما لم يبذلوا الصليبين . ومرة اخرى ألقى الفرنسيون باللائمة على البيزنطيين ، الذين ربما لم يبذلوا أي حهد للدفاع عن هؤلاء الضيوف الثقال الذين لولا وجودهم لما كانت هناك غارات تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل الجيش كله ، ولذا تركية . وعندما وصلت السفن كانت من قلة العدد بحيث يتعذر نقل الجيش كله ، ولذا

<sup>(</sup>١٦) Walker, 'Eleanor of Aquitaine and the القاتلة التحديد القصة التى لا أساس لها القاتلة بأن الملكة إلينورا مسؤولة عن الكارثة ، أنظر disaster at Cadmos Mountain'in American Historical Review, vol. LV, pp. 857-61. وكان Odo of Deuil مسؤولا عن الكثير من الأعمال الطبية في تزيويد الجيش بالطعام . وهو متراضع للغاية بحيث لم يذكر ذلك (William the Monk, Dialougus Apologeticus).

ملأها لويس بأهل بيته همو وبأكبر عدد يمكن اخذه من الفرسان ، وأبحر إلى ميناء السويدية الذي وصله يوم ١٩ مارس. ومداراة من الملك لضميره لتخليه عن حيشه ، ترك مع لاندولف خمسمائة مارك كبي يقوم على رعاية المرضى والجرحي ، ويرسل الباقي بحرا - إذا أمكن - وترك كونت فلاندرز وكونت بوربون ليتوليا مسؤولية الإشراف . وفي اليوم التالي لرحيـل الملـك اندفـم الأتـراك هـابطين إلى الســهل وهـاجموا المعسكر . واستحال دحرهم دحرا فعالا نظرا لعدم كفاية الفرسان ؟ ولـذا حصل الصليبيون على إذن باللجوء إلى داخل الأسوار ، حيث عولجوا علاحا حيدا وحصل المرضى منهم على الرعاية الطبية ؛ وضاعف لاندولف من نشاطه لجمع المزيد من السفن. ومرة احرى لم يجد ما يكفي من السفن للحملة كلها، ولذا حذا ثيري كونت فلاندرز، وأرشيمبالد كونت بوربون، حذو مليكهما وركبا السفن مع أصدقائهما وباقى الفرسان، تاركين المشاة والحجاج لمواصلة طريقهم برا بقدر استطاعتهم (١٧). وأعد لاندورف معسكرا خارج المدينة لمن تبقى من الجيش، لكن الجنود التعسماء الذين هجرهم قادتهم رفضوا الإقامة على الساحل خوفا من تعرضهم لهجمات رماة الأتراك، وبدلا من ذلك انطلقوا مرة أخرى يشقون طريق العذاب إلى كيليكيا، ووراءهم من تبقى من مشاة كونراد الألمان يجرون اقدامهم، والجميع على حالهم من الجهل وعدم الانضباط والريبة في مرشديهم، والمضايقات تتواصل من حانب الأتراك المقتنعين كذلك بأن البيزنطيين متحالفين معهم. وفي أواخر الربيع وصل أقل من نصفهم إلى انطاكة (١٨)

#### ١١٤٧ - ١١٤٨م : السياسة البيزنطية أثناء الحملة الصليبية

فى إحدى الرسائل الكثيرة المرسلة من الملك لويسس إلى الراهب سوحر - وموضوعها جميعا لا يتغير وهو طلب المزيد من المال - نسب الملك ما نزل بالصليبين من كوارث فى الأناضول إلى "خيانة الامبراطور وأخطائنا أيضا". ودأب المؤرخ الفرنسي الرسمي للحملة الصليبية - أودو اوف دويل Odo of Deuil - على مهاجمة الامبراطور مانويل بصورة دائمة وبحمية زائدة وردد صداه المؤرخون الغربيون حتى يومنا

William of يحاول محاولات مربكة التمويه على تخلى الملك عن الجيش Odo of Deuil, pp. 73-6 (۱۷) Tyre, xvi, 26, pp. 749-51

Odo of Deuil, pp. 76-80. (1A)

هذا ، باستثناءات قليلة (١٩٦) ، وتسببت النكبات التي منى بها الصليبيون في تنغيص العلاقات بصورة شديدة بين العالم المسيحي الغربي والشرقي بحيث ينبغي فحص الاتهامات فحصا دقيقا . فيشكو أودو من أن البيزنطيين لم يقدموا ما يكفي من امدادات الغذاء التي تقاضوا عنها أسعارا فادحة ، ولم يقدموا ما يكفي من وسائل النقل، ولا ما يكفى من المرشدين ، والأسوأ من هذا كله أنهم تحالفوا مع الأتراك ضد رفاقهم المسيحيين. والاتهامات الأولى سخيفة. فلا توحد دولة في القرون الوسطى -حتى وان كانت منظمة تنظيما حيدا كبيرنطة - تمتلك ما يكفى من مخزونات الطعام بالقدر الذي يمكّنها من امداد حيشين كبيرين بصورة غير عادية هبطا عليها دون دعوة وباخطار مسبق بفترة وحيزة ؛ وعندما يندر الطعام ترتفع الأسعار حتما . وأما محاولات الكثير من التجار وبعض المسؤولين الحكوميين خداع الغزاة ، فهذا أمر يقيني . فمثل هذا السلوك لم يكن قط ظاهرة نادرة في التجارة ، ولاسيما في العصور الوسيطي وفي الشرق . وليس من المعقول أن يُتوقع من لاندولف إمداد العدد الكافي من السفن لجيش بكامله في ميناء أضاليا الصغير في منتصف الشتاء ؟ كما لا يمكن إلقاء اللوم على المرشدين - ونادرا ما يؤخذ بنصائحهم - إذا كان غائبا عنهم آخر ما قام به الأتراك من تدمير الجسور والآبار ، أو في حالة هربهم إزاء التهديدات والأعمال العدوانية من حانب الرحال الذين يرشدونهم . ومسألة التحالف التركي أكثر حسامة ، على أنه ينبغي النظر اليها من وجهة نظر الامبراطور مانويل ، الذي لم يوجه الدعوة إلى الحملة الصليبية ولا كان راغبا فيها . وكان له أسبابه المعقولية لاستنكارها . ذلك أن الدبلوماسية البيزنطية آنذاك قد تعلمت حيدا كيف توقع الفتنة بين شتى الأمراء المسلمين ضد بعضهم البعض ومن ثمّ تعزل كلا منهم بدوره ؟ إذ من شأن حملة أعد لها إعلام حيد كالحملة الصليبية أن توحد حتما حبهة الأعداء ضد العالم المسيحي. وفضلا عن ذلك ، ومن أجل الاستراتيجية البيزنطية ضد الاسلام ، كان من الضروري السيطرة على أنطاكية ؛ وقد فازت بيزنطة أخيرا بهذه السيطرة عندما أعلن الأمير ريموند عن خضوعه المذل في القسطنطينية . ولابد حتما أن يغريه وصول حملة صليبية على رأسها ابنة اخته (اليانور) وزوحها (لويس السابع) بالتخلي عن تبعيته ؛ و لم يكن تصرف الصليبين ، عندما كانوا ضيوفا في أراضي الامبراطور ، هو السلوك الذي من شأنه أن يزيد من حب الامبراطور لهم ؛ فقد دأبوا على النهب، وهماجموا شرطته، وتجماهلوا

<sup>(</sup>۱۹) Louis VII, letter to Suger, R.H.F. vol. xv, pp.495-6 الشامل مناهض لليونانين بصورة هستيرية.

طلباته بأن يسلكوا طرقا معينة ، وحماهر الكثير من وجهائهم بضرورة الهجوم على القسطنطينية . وفي ضوء هذه الحقائق، تبدو معاملته لهم كريمة متحملة بالصبر ، وهذا ما تحقق منه بعض الصليبيين . غير أن الغربيين لم يفهموا و لم يغفروا معاهدته مع الأتراك، إذ كانت الاحتياجات العريضة للسياسة البيزنطية بعيدة عسن إدراكهم ، ولقمد اختاروا أن يتجاهلوا - رغم إدراكهم يقينا - الحقيقة التي مفادها أنه بينما كانوا يطلبون العون من الامبراطور ضد الكفرة كانت أراضيه هو نفسه خاضعة لهجوم حقـود من قرة مسيحية اخرى ؛ ذلك أنه في خريف عام ١٤٧ م احتل الملك روحر الصقلي حزيرة كورفو ومنها أرسل حيشا للإغارة على شبه الجزيرة اليونانية . وخرّبت طيبه (ثيبيس) ، واختطف الألوف من عمالها للمساعدة في صناعة الحرير الوليدة في باليرمو، وحتى كورينت نفسها - وهي القلعة الرئيسية في شبه الجزيرة - استولوا عليها وحردوها من كنوزها . وعاد النورمانديون الصقليون محملين بالأسلاب إلى كورفو التي خططوا الاحتفاظ بها لتكون بمثابة تهديد دائم للامبراطورية وقبضة خانقية على البحر الأدرياتيكي . وانما كانت شدة الهجوم النورماندي هيي التي دفعت مانويل إلى اتخاذ قراره بالانسحاب من قونية عام ١١٤٦م وقبول ما قدمه السلطان من عروض للسلام في العام التإلى . وإذا كان مسانويل يوصم بأنه خاتن للعالم المسيحي ، فيقينا تكون للملك روحر الصقلي الأسبقية عليه.

#### ١١٤٧ - ١١٤٨ : دور الامبراطور

كان الجيش البيزنطى كبيرا ، لكن وحوده لم يكن مطلقا فى كل مكان وفي كل وقت . وكانت الحاجة تستلزم استخدام أفضل الجنود ضد روحر . ثم كانت هناك شائعات بوجود قلاقل فى السهول الروسية ، حدث أن أسفرت فى صيف عام ١١٤٨م عن غزو بولوفتسيانى للبلقان . ومع وجود الصليبيين على مقربة ، لم يستطع مانويل تعرية حدوده فى كيليكيا من الرحال ؛ إلى حانب أن مرور الصليبيين خلال الامبراطورية كان يعنى ضرورة زيادة الشرطة العسكرية زيادة كبيرة . وبكل تلك المشاغل ، لم يتمكن الامبراطور من توفير قوات حدودية كاملة لتغطية حدوده الطويلة فى الاناضول ، ففضل هدنة تساعد رعاياه فى الاناضول على أن يعيشوا حياتهم متحررين من تهديد الغارات التركية . وقد تسبب الصليبيون فى تعريض هذه الهدنة للخطر ؛ إذ كان تقدم كونراد إلى دوريليوم ، عثابة استفزاز مباشر للأتراك . أما لويس ،

فبرغم بقائه داخل الأراضى البيزنطية ، إلا أنه حاهر بإعلانه أنه عدو لجميع المسلمين ورفض طلب الامبراطور بالبقاء داخل المدى الذى تحرسه الحاميات البيزنطية . ومن المحتمل تماما أن يكون مانويل - وهو يواجه هذه المشكلة - قد أعد ترتيبا مع الأتراك تغاضى بمقتضاه عن الاغبارة على اراضيه طالما انهم يهاجمون الصليبيين فقط ، وان الأتراك التزموا بالصفقة ، مما يولد انطباعا واضحا بأنهم كانوا في حلف مع السكان المحليين الذين كان يستوى عندهم الصليبيون والأتراك في سرقة قطعانهم ومخزونات طعامهم ، والذين كانوا في تلك الظروف يفضلون الأتراك بطبيعية الحال (٢٠) على انه من المستحيل أن نصدق ما أكده أودو (اوف دويل) من أن السكان المحلين انضموا إلى حانب الأتراك في المحوم على الصليبين. فهو يوجه هذا الاتهام إلى سكان أضاليا بعد أن قال مباشرة إن الامبراطور عاقبهم فيما بعد لتعاطفهم مع الصليبين (٢١).

إن المسؤولية الرئيسية عن الكوارث التي حلت بالصليبين في الأناضول ينبغي ان تقع على حماقاتهم هم أنفسهم. وكان الامبراطور حريا في الواقع أن يفعل من أحلهم أكثر مما فعل ، وانما لا يكون ذلك إلا على حساب المخاطرة الحسيمة بامبراطوريته . بيد أن المسألة الحقيقية أعمق من ذلك . فهل كان الأفضل للعالم المسيحي أن تكون هناك حملات عرضية فخمة تأتي إلى الشرق ، يقودها خليط من المثالين الحمقي والمغامرين الغلاظ ، لإنقاذ دويلة متقحمة يتوقف وجودها على تشتت المسلمين ؟ أم أن تستمر بيزنطة التي ظلت طويلا حارسة للحدود الشرقية في القيام بدورها دون أن يسبب لها الغرب الحرج ؟ لقد أظهرت قصة الحملة الصليبية الثانية بصورة حتى أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الثانية بصورة حتى أوضح مما أظهرت الحملة الصليبية الأولى أن السياستين ليستا متفقتين . وعندما سقطت القسطنطينية نفسها وراح الأتراك يهدرون هدير الرعد على أبواب فيينا ، كان يمكن أن نفهم أي السياستين هي السياسة الصحيحة.

 <sup>(</sup>۲۰) للاطلاع على مشاغل مانوبل فى ذلك الوقت أنظر Chalandon ويكرر ميخاتيل السورى الكشير من اتهامات الفرنج للبونانيين (III, p. 276) على أن المصادر الاسلامية ، مثل أبو شامة فسى صفحة ٥٤ ، تقول إن مانويل كانت له قضية مشتركة مع الفرنج.

Odo of Deuil, p. 79. (Y1)

## الفصل الثالث:

الإخفاق التام

## الإخفاق التام

"تَشَاوَروا مَشُورَةً فَتَبْطُلَ" ((شَعْنَاءَ ٨ : ١٠)

فى ١٩ مارس ١٩٤٨م وصلت أنطاكية أنباء نزول الملك لويس إلى البر فى ميناء السويدية ، فهبط إليها الأمير ريموند وأهل بيته كلهم للترحيب به ومرافقته إلى المدينة . ومضت الأيام الأولى فى حفول وسرور . وبذل الوجهاء من نبلاء انطاكية ما فى وسعهم لإدخال البهجة على ملكة فرنسا وعقيلات السيدات فى حاشيتها ؛ ونسى الزائرون المشاق التى مروا بها فى هذا الربيع السورى البهيج وسط مفاخر البلاط الأنطاكى . وما أن انتعشوا حتى بدأ ريموند يناقش القادة الفرنسيين خطط حملة ضد الكفرة ؛ إذ كانت الآمال العراض تداعب خيال ريموند بمجيع الحملة الصليبية . ولقد كان في وضع محفوف بالمخاطر ؛ إذ كان نور الدين يوطد سلطانه الآن على طول الحدود المسيحية من الرها إلى حماة ، وقد أمضى خريف عام ١١٤٧م ينتزع القلاع الفرنجية الواحدة تلو الأخرى شرق نهر العاصى ، وكان الكونت حوسلين منشغلا

للغاية في الحفاظ على كونتيته في تل بشير . وفي حالة هجوم إسلامي على انطاكية بأعداد كبيرة فإن القوة الوحيدة القادرة على مساعدة ريموند هي بيزنطة ، والأرجع أن لا يصل حنود بيزنطة إلا بعد فوات الأوان ، وعلى أية حال سوف تصر بيزنطة على تشديد تبعية انطاكية . وقدم الجيش الفرنسي - رغم أن حوادث الرحلة قللت من قوة المشاة - هذا التعزيز الهائل من الفرسان بحيث يتمكن فرنج انطاكية من أخذ زمام الهجوم . ودأب ريموند على تحريض الملك على ضرورة أن يضربا معا قلب قوة نور الدين - مدينة حلب - وحث الكثير من الفرسان الفرنسيين على الإنضمام إليه في استطلاع مبدئي حتى أسوارها ، مما تسبب في انتشار الذعر بين سكانها(١).

# ١٤٨ م : لويس وإلينور في أنطاكية

غير انه عندما حانت لحظة العمل تردد الملك لويس ، قائلا إن قسمه الصليبي يجبره على أن يذهب إلى القدس أولا قبل أن يبدأ في أية حملة . غير أن العذر كان مجرد قناع يخفى وراءه عجزه عن اتخاذ قرار . لقد كان أمراء الشرق الفرنجي كلهم يطلبون مساعدته ؛ فالكونت حوسلين يعلق عليه الآمال في استعادة الرها ، أليس سقوطها هو الذي حرك الحملة الصليبية كلها؟ وكان ريموند أمير طرابلس يطالب بحق رابطة أبناء الحؤولة، إذ كانت أمه أميرة فرنسية ، فسعى إلى مساعدته لاستعادة قلعة بعرين . شم حدث أن حاء إلى انطاكية في شهر ابريل بطريق القدس نفسه ، مرسلا من البلاط الأعلى للملكة، يلتمس منه الإسراع حنوبا ، وليخبره بأن الملك كونراد موجود بالفعل في الأراضي المقدسة (٢). وفي نهاية الأمر كان هناك دافع شخصي محض هو الذي جعل الملك يستقر على رأى. ذلك أن الملكة إلينور كانت أذكي من زوجها للغاية ؛ وكانت الملك يعرفند ، على أن ترديدها لعواطفها البادية ومساندتها لخالها (ريموند) لم يكن لها من أثر سوى إثارة غيرة زوجها لويس . وبدأت الألسن في القيل والقال ، وكانت الملكة والأمير يشاهدان معا أغلب الأوقات . ودارت الهمسات بأن افتتان ريموند يتجاوز اهتمام خال بابنة اخته . وشعر لويس بالخطر على شرفه ، فأعلن عن رحيلة في الحال ، فما كان من الملكة الا أن

William of Tyre, xvi, 27, pp.751-3; William of Nangis, i, p. 44. (1)

<sup>(</sup>٢) البطريق هـ و Fulcher of Angoulême ، رئيس أساقفة صور الأسبق ، عينتــه ملســيند عقــب وفاة William of Messines عام ١١٤٧م.

اعلنت عن بقائها في انطاكية وعزمها على السعى للحصول على الطلاق من زوحها ؟ وردا على ذلك حر لويس زوحته بالقوة من قصر خالها وانطلق إلى القياس مع حنوده جميعا<sup>(۱)</sup>.

وكان الملك كونراد قد هبط إلى البرفي عكا مع أهم أمرائه في منتصف ابريل ولقى في القلس استقبالا وديا ومشرفا من الملكة ملسيند وابنها(1). وبعد ذلك بشهر استقبل الملك لويس بمظاهر تشريف مماثلة عند دخوله الأراضي المقدسة . ولم تشهد القدس قط مثل هذا الحشد الرائع من الفرسان والعقيلات(٥). غير انه قد غاب كثيرون بصورة ملحوظة . ذلك أن ريموند أمير أنطاكية تملكه الحنق مما أتاه لويس ، فنفض يديمه من الحملة الصليبية برمتها . وعلى أية حال لم يكن بوسعه أن يترك إمارت وهمي تعاني من الضغط الشديد من احل بعض المغامرات في الجنوب . كما لم يستطع الكونت حوسلين أن يترك تل بشير . وأما غيبة كونت طرابلس فتعزى إلى حادثة عائلية فاجعـة. إذ كان من بين الصليبين الذين أقسموا القسم في فيزيلاي ، ألفونسو - حوردان ، كونت تولوز . وكان قد ركب البحر مع زوحته وأولاده من القسطنطينية وهبط في عكابعد كونراد بأيام قليلة . وكان لوصوله مع كتيبة كبيرة أن أشعل حماس فرنج الشرق إذ كان بالنسبة لهم شخصية خيالية ، فهـو ابـن الصليبـي القديـم ريمونـد (اوف تولوز) وقد ولد في الشرق على حبل الحجاج أثناء أن كان والده يحاصر طرابلس. بيد أن بحيثه كان إحراجا للكونت الذي يحكم طرابلس، وهو حفيد برتراند، الإبن غير الشرعي للكونت ريموند. فإذا ما طالب ألفونسو - حوردان بطرابلس ، يصعب إنكار ذلك عليه ؛ ويبدو أنه أحب أن يذكر حقوقه . وفي طريقه شمالا من عكا إلى القدس ، توقف قليلا في قيصرية . وهناك ، مات فجأة من الألم . وربما كان سبب موتـه مـرض حاد مثل التهاب الزائدة الدودية ، إلا أن الجميع فكروا في السم فورا ، وحماهر إبن الميت - برتراند - باتهام ابن عمه ريموند أمير طرابلس بتدبير قتله . واعتقــد آخــرون أن الملكة ملسيند هي التي ارتكبت الجرم عملا بوصية اختها المحبوبة - الكونتيسة هودييرنـــا - زوجة ريموند . ولم يثبت شي من ذلك ؛ غيير أن ريموند شعربالسخط من الإتهام

<sup>(</sup>٣) . William of Tyre, loc.cit، الذي يطلـق على إلينـور : المرأة "البلهـاء" لكنـه لا يفـترض انهـا غـير مخلصة. وقد أورد شكوك الملك.(Historia Pontificalis, p.53

William of Tyre, xvi, 28, pp. 753-4; Otto of Freisingen, Gesta Friderici, pp.88-9. (1)

William of Tyre, xvi, 29, pp. 754. (°)

فامتنع عن أى تعامل مع الحملة الصليبية (٦).

# ۱۱۶۸ م : قرار الهجوم على دمشق

عندما وصل كل الصليبين إلى فلسطين ، وحهت الملكة ملسيند والملك بلدوين الدعوة اليهم لحضور تجمع كبير تقرر عقده في عكا يوم ٢٤ يونية ١١٤٨م . وكان حشدا مؤثرا . فكان المضيفون الملك بلدوين ، والبطريق فولشر مع رئيسي أساقفة قيسارية والناصرة ، والسيدين الأعظمين لفرسان المعبد والمستشفى ، وأبرز أساقفة وبارونات المملكة . وحاء مع كونراد أحواه غير الشقيقين ، هنرى حاسوميرحوت أمير النمسا ، وأوتو (اوف فريسينحن) ؛ وابن أحيه فريدريك (اوف سوابيا) ، وويلف (اوف بافاريا) والكثير من الأمراء الأقل . وكان مع الملك لويس أحوه روبرت (اوف برتراند الصغير ، الإبن غير الشرعي لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذي برتراند الصغير ، الإبن غير الشرعي لألفونسو - حوردان . ولا نعرف المسار الذي سارت فيه المناقشة ولا الدي تقدم بالاقتراح الأحير . وقرر الجمع ، بعد قليل من المعارضة ، ترويز كل قوته في الهجوم على دمشق (١٠).

ولقد كان القرار هو الحماقة عينها . فدمشق ستكون في الواقع حائزة فمينة ، واستيلاء الفرنج عليها سوف يقطع الصلة تماما بين مسلمي مصر وأفريقيا وبين الحوانهم في الدين في شمال سوريا والشرق . غير أنه من بين الدول الاسلامية جميعا كانت المملكة البورية الدمشقية هي وحدها التي كانت تتطلع إلى أن تبقى على علاقة صداقة مع الفرنج ؛ إذ أنها - كشأن ذوى البصيرة من الفرنج - كانت تعتبر عدوها الرئيسي هو نور الدين . والمصلحة الفرنجية تقضى بالحفاظ على صداقة دمشق إلى أن يتم سحق نور الدين ، وأن يظل الخلاف مفتوحا بين دمشق وحلب . ويعتبر الهجوم على الأولى أنجح وسيلة لأن يرتمي حكامها في أحضان نورالدين ، كما أظهرت أحداث العام الفائت . لكن بارونات القدس كانوا يشتهون الأراضي الخصيبة التي تدين بالولاء لدمشق ، وكانوا يعانون مرارة الألم في تذكرهم للخزى الذي أصابهم مؤخرا ، ولابد

<sup>(</sup>٦) William of Nangis, 1, p. 43؛ ويفترض William of Tyre, xvi, 28, p. 754d أن ملسيند-

<sup>(</sup>۷) William of Tyre, xvII, I, pp. 758-9 الذي يورد قائمة بأبرز الحاضرين من رجال الدين Otto of Freisingen, Gesta Friderici, p.89; Suger, Gesta Ludovici, pp.403-4: والعلمانين

أن مليكهم الشاب ذا المعنويات المرتفعة كان متلهفا على الشأر. ولم تكن حلب تعني شيئا للصليبيين الزائرين ، وانحا كانت دمشق هى المدينة المبحلة فى الأسفار المقدسة والتى ستكون استعادتها من الكفرة بمثابة تمجيد للرب وليس هناك من حدوى فى توزيع الملامة فى اتخاذ هذا القرار ، غير أن المسؤولية الأكبر ينبغى أن تقع على عاتق البارونات المحليين الذين كانوا يعرفون الوضع ، أكثر من وقوعها على عاتق الوافديسن الجدد الذين كانوا ينظرون إلى المسلمين كلهم نفس النظرة (٨).

وفي منتصف يولية ، انطلق الجيش المسيحي ، من الجليل خلال بانياس ، وهو أكبر حيش على الاطلاق يدفع بـ الفرنج إلى ميدان القتال . وفي يـوم السبت ٢٤ يوليـة ضرب معسكره على حافة الحدائق والبساتين المحيطة بدمشق . وفي بداية الأمر لم ياخذ الأمير أنر أنباء الحملة الصليبية مأخذا حادا ، بعد أن سمع بخسائرها الجسيمة في الأناضول ، وعلى أية حال فإنه لم يتوقع أن تجعل الحملية من دمشق هدف لها . لكنه عندما اكتشف الحقيقة سارع باصدار الأوامر لحكام المقاطعات بارسال كل من يمكن الاستغناء عنه من الرحال؛ بينما هرع رسول إلى حلب طالبا المساعدة من نسور الدين . وتوقف الفرنج أولا في الموضع المسمى مناكل العساكر على بعد حوالي ثمانية أميال حنوب دمشق التي كانت أسوارها وأبراجها البيضاء تومض مِن خلال ما تعج بــه البساتين من أوراق كثيفة ؛ غير انهم سرعان ما تقدموا شمالا إلى قرية الميزة حيث المياه الوفيرة . وهناك حاول الجيش الدمشقى وقف تقدمهم لكنه أحبر على الانسىحاب وراء الأسورا . وابتهج زعماء الصليبيين بانتصارهم ، فأرسلوا حيش القدس إلى داخل البساتين لتطهيرها من مقاتلي حرب العصابات ؟ وما أن حل عصر اليوم حتى كانت البساتين الواقعة حنوب المدينة في قبضة الفرنج الذين راحوا يغرزون متـــاريس الحســـائك الخشبية من الأشجار التبي كانوا يقطعونها . وبعد ذلك ، وبفضل شجاعة كونراد شخصيا، شقوا طريقهم إلى قرية الربوة الواقعة على نهر بردى أسفل أسوار المدينة تماما. وظن مواطنو دمشق الآن أن كل شئ قد ضاع وبدأوا في وضع المتاريس والحواحسز فيي الشوارع إيدانا بالصراع الأحير اليائس. لكن المد تحول في اليوم التمالي ؛ إذ أن التعزيزات التي طلبها أنر بدأت تتدفق إلى داخل المدينة من خلال البوابات الشمالية للمدينة ، وبمساعدتها شن هجوما مضادا دحر المسيحيين بعيدا عن الأسوار . وأثناء اليوميين التاليين كرر الهجمات ، بينما زاد توغل رحال حرب العصابات داخل الحدائق

William of Tyre, loc. cit.. (A)

والبساتين . وكانت عملياتهم من الخطورة البالغة للمعسكر بحيث احتمع كونراد وبلدوين وقررا إخلاء البساتين حنوب المدينة والانتقال إلى الشرق وضرب المعسكر في بقعة لا يجد فيها العدو مثل هذه التغطية . وفي يوم ٢٧ يولية تحرك الجيش كله إلى السهل خارج الأسوار الشرقية . ولقد كان القرار بمثابة كارثة ؛ إذ كان الموقع الجديد يفتقر إلى المياه ويواحه أقوى قسم في الأسوار ؛ وتستطيع الآن فرق الهجوم الدمشقية أن تتحرك بحرية أكبر في أنحاء البساتين . وفي واقع الأمر ، اعتقد الكثير من حنود الفرنج أن البارونات الفلسطينين الذين نصحوا الملكين ، لابد وأنهم تلقوا الرشاوى من أونر لقاء نصيحتهم . ذلك أن انتقالهم أضاع آخر فرصة للإستيلاء على دمشق . وكان حنود أونر يتزايدون في أعدادهم ، وكان يعلم أن نور الدين في طريقه حنوبا ، فراح يجدد هجماته على المخيم الفرنجي . وبات الجيش الصليبي - وليس المدينة المحاصرة - هو الذي يحارب حربا دفاعية (٩).

# ١١٤٨ : مشاجرات في المعسكر المسيحي

فى الوقت الذى ترددت فيه الهمهمات عن الخيانة فى أنحاء الجيش المسيحى ، اختلف قواده حهارا حول مستقبل دمشق بعدما يحتلونها . فتوقع بارونات مملكة القدس إدماحها اقطاعية فى المملكة ، واتفقوا على تعيين حوى بريسبار – لورد بيروت – لوردا لها ، ويبدو أن الملكة ملسيند وكونستابل مناس قد وافقا على هذا الترشيح . غير أن ثيرى (اوف فلاندرز) كان يشتهى دمشق التى كان يرغب فى الاحتفاظ بها اقطاعية شبه مستقلة على غرار طرابلس . وفاز بتأييد كونراد ولويس والملك بلدوين الذى كانت اخته غير الشقيقة زوحة ثيرى . ولما علم البارونات المحليون بتأييد الملوك لثيرى توانى نشاطهم ؛ وزاد مؤيدوا من كانوا دائما يعارضون الهجوم على من الأموال المدفوعة المزيفة – وهذا صحيح – التى عثر عليها أثناء مرورها بين دمشق من الأموال المدفوعة المزيفة – وهذا صحيح – التى عثر عليها أثناء مرورها بين دمشق وبين بلاط القدس وأمير الجليل (إليناند). وربما قال لهم أونر إنهم إذا انسحبوا فى الحال فسوف يتخلى عن تحالفه مع نور الدين . وسواء استغل أونر هذا الجدل استغلالا محددا أم لا ، فلاشك فى أنه كان له أثره على نبلاء المملكة م وكان نور الدين قد وصل

<sup>-</sup>William of Tyre, xvii, 2-5, pp. 760-7; Ibn al-Qalanisi, pp. 282-6; Abu Shama, pp. 55 (4) 9; Usama, ed. Hitti, p. 124.

بالفعل إلى حمص وراح يتفاوض على شروط مساعدته لأونر ؛ فطلب ضرورة السماح لجنوده بالدحول إلى دمشق ؛ وكان أو بر يناور كسبا للوقت ؛ إذ كان الجيش الفرنجى في وضع صعب أمام دمشق ، ولا يترقع وصول تعزيزات ، بينما يستطيع رحال نور الدين أن يكونوا في ساحة القتال في غضون أيام قليلة. وفي حالة مجيئهم ، فلن تجتث شأفة القوة الصليبية عن آحرها وحسب ، وإنما سوف تكون دمشق في قبضة نور الدين يقينا (١٠).

والآن اقتنع بارونات فلسطين كلهم - بعد فوات الأوان - بحماقة مواصلة الحرب ضد دمشق ؛ وراحوا يضغطون برأيهم على الملك كونراد والملك لويس . وأصيب العاهلان الغربيان بالصدمة ؛ وليس باستطاعتهما المضى في الجدل السياسي الخبيث ، لكنهما كانا يعلمان أنهما لا حيلة لهما بدون مساعدة الفرنج المحلين . واشتكى الملكان علانية من عدم الطاعة التي وحداها بين الفرنج المحلين وافتقارهم إلى الحماس للقضية . لكنهما أصدرا الأمر بالانسحاب(١١١).

وفى فجر يوم الأربعاء ٢٨ يولية ، أى فى اليوم الخامس لوصول الصليبيين أمام دمشق ، هدم الجيش المعسكر وبدأ طريق العودة باتجاه الجليل . ورغم أن أموال أونر ربما كانت فمن انسحابهم فإنه لم يدعهم يرحلون فى سلام . إذ أن فرسان التركمان الخفاف تعلقوا بجناحيهم ومؤخرتهم طوال اليوم كله والأيام القليلة التالية ، وهم يمطرون حشودهم بسهامهم ، وتحول الطريق إلى فراش لجثث الرحال والخيول ، تسببت عفونتها فى تلوث السهل طوال أشهر كثيرة تالية . وفى أوائل أغسطس عادت تلك الحملة العظيمة إلى فلسطين وعاد الجنود المحليون إلى منازلهم . وكانت كل إنجازاتها أنها فقدت العديد من رحالها والكثير من موادها وعانت من حزى مرعب . إن ما أتاه هذا الجيش الجرار بتحليه عن هدفه بعد بحرد أربعة أيام يعد بمثابة لطمة مريرة للكبرياء المسيحى.

William of Tyre, xvii, 6, pp. 767-8. Rey, 'Les Seigneurs de Barut', in Revue de (۱۰) 
Guy of Beirut المرشيع على أنه Rey المراون المرشيع على أنه Guy of Beirut وذلك من Assisse, II,p.458. ويورد ميخائيل السورى (III,p.276) المسابعة الأموال التي دفعت للملك بلدويس وإيليناند ، والتي قبلاها خشية من طموحات كونراد. ويقول ويقول Bar Hebraeus) إنه لم يجد القصة لدى أي كاتب عربي . ويقول ابن القلانيسي في صفحة (۲٦٤) إن الفرنج شعروا بالخطر من اقتراب الجيوش الإسلامية . ويقول ابن الأثير (pp. 469-70) إن أونور بالقطع حذر الفرنج المحليين من تلك الجيوش وبذر الخلاف بينهم وبين ملك ألمانيا.

<sup>(</sup>۱۱) William of Tyre, XVII,7,pp.768-70. الذين نشأوا في الشرق . ويلقى كونراد باللوم على البارونات المحليين . انظر . انظر . Wibaldi الذين نشأوا في الشرق . ويلقى كونراد باللوم على البارونات المحليين . انظر . Epistolae, pp. 225-6.

وتحطمت تماما أسطورة فرسان الغرب الذين لا يُقهرون ، التي أكسبت هيبتها إبان المغامرة العظيمة للحملة الصليبية الأولى . وعادت الحياة إلى معنويات العالم الإسلامي (١٢).

### ١١٤٨ : الملك كونراد يغادر فلسطين

لم يمكث الملك كونراد في فلسطين بعد عودته من دمشق ؟ وإنما اصطحب حاشيته يوم ٨ سبتمبر وركب سفينة متجهة إلى ثيسالونيكا . وبوصوله اليها تلقى دعوة ملحة من الامبراطور مانويل لتمضية أعياد الميلاد في بلاطه الامبراطوري . والآن ساد الوفاق التام بين العاهلين . واستمر ابن اخيه الصغير فريدريك فسى ضغينته للبيزنطين وتوجيه اللوم اليهم عن الخسائر الألمانية في الأناضول ، ورغم ذلك لم يفكر كونراد إلا في تحالفه النفيس مع الامبراطور ضد روجر الصقلى ، وبات أسيرا لجاذبية مانويل الشخصية وضيافته البهيجة . وأثناء زيارته تمت مراسم زواج أخيه هنري كونت النمسا من ابنة أحيى مانويل ثيودورا بأعظم مظاهر الآبهة . وبكى البيزنطيون في ذهولهم لرؤيتهم أميرتهم الشابة المحبوبة تذهب ضحية لهذا المصير البربري - وكما كتب أحد شعراء البلاط مواسيا أمها: "راحت قربانا لوحش الغرب" . غير أن الزفاف كان علامة على المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزنطي . وغادر كونراد القسطنطينية في فبراير المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزنطي . وغادر كونراد القسطنطينية في فبراير المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزنطي . وغادر كونراد القسطنطينية في فبراير المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزنطي . وغادر كونراد القسطنطينية في فبراير المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزنطي . وغادر كونراد القسطنطينية في فبراير المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزنطي . وغادر كونراد القسطنطينية في فبراير المصالحة التامة بين البلاطين الألماني والبيزيرة الإيطالية (١٢٠) .

وفى الوقت الذى كان فيه كونراد يستمتع بما تقدمه القسطنطينية من أسباب الراحة ، لبث الملك لويس متريشا فى فلسطين وكتب له الراهب سوحر المرة تلو الأخرى راحيا منه العودة إلى فرنسا، لكنه لم يكن قادرا على حسم أمره . إذ كان بلا شك راغبا فى تمضية عيد من أعياد الفصح فى القدس . وكان يعلم أن عودته سيعقبها طلاق وما يترتب عليه من كافة المترتبات السياسية . فسعى إلى تأحيل اليوم الشوم .

William of Tyre, loc. cit.; Ibn al-Qalanisi, pp. 286-7. (۱۲)

William of Tyre, xvii, 8, pp. 770-1; Cinnamus, pp. 87-8; Annales Palidense, p. 83; (۱۳) Otto of Saint Blaise, p. 305; Otto of Freisingeg, Gesta Friderici, p. 96. من الشعر قالما Prodromus على شرف زواج ثيودورا في R.H.C.G. II, P. 772 الكنه يشير اليها قصيدة مرسلة لأمها على أنها راحت ضحية "لوحش من الغرب. p.768 lbid. "

وفى الوقت ذاته ، وبينما حدد كونراد صداقت مع بيزنطة ، كان لويس يزداد مقتا للإمبراطور كلما خطر بذهنه، وغير سياسته وسعى إلى التحالف مع روحر الصقلى. وكان خلافه مع ريموند أمير انطاكية بمثابة تنحيه أهم عقبة فى طريق هذا التحالف الذى سوف سيزيد الشحناء مع بيزنطة . وأخيرا غادر لويس فلسطين فى أوائل صيف عام 1189 من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد بيزنطة ما تـزال دائرة ؛ وبينما كان من البحر المتوسط . وكانت الحرب الصقلية ضد بيزنطة ما تـزال دائرة ؛ وبينما كان الأسطول يدور حول بيلوبونيز (١٤) هاجمته سفن البحرية البيزنطية . فسارع الملك لويس باصدار الأوامر برفع العلم الفرنسي على سفينته ، وبذا شمح له بمواصلة الابحار ؛ غير أن سفينة اخرى تحمل الكثير من اتباعه وممتلكاته وقعت فى أيدى البيزنطيين الذين أخذوها إلى القسطنطينية غنيمة حرب . ومرت أشهر كثيرة قبل أن يوافق الامبراطور على إعادة الرحال والمتاع إلى فرنسا (١٥).

وهبط لويس إلى البر في كلابريا في نهاية يولية ، واستقبله الملك روحر في بوتنزا. وعلى الفور اقترح الملك الصقلى شن حملة صليبية حديدة يكون هدفها الأول الانتقام من بيزنطة . ووافق لويس ومستشاروه بسهولة ، وواصل رحلته إلى فرنسا وهو ما يفتأ يخبر كل شخص في طريقه بما لقيه من غدر البيزنطيين وضرورة معاقبتهم . وكان البابيا إيوجينيوس - الذي قابله لويس في تيفولى - فاتر الحماس ، غير أن الكثير من أعوان البابوية رحبوا بالمخطط . وبدأ الكاردينال ثيودوين في البحث عن مبشرين لتشجيعها ، فمنحه بطرس المبحل مؤازرته . وعندما وصل لويس إلى فرنسا حرض الراهب سوجر على الموافقة . والأهم من كل ذلك أن القديس برنارد أصابته الحيرة من تصاريف العناية الإلهية التي قضت مشيئتها بانتهاء حملته العظيمة مثل هذه النهاية المؤسفة ، فقبل متلهف اعتبار بيزنطة مصدرا لكل ما لحق بالحملة الصليبية من كوارث ، وأطلق طاقاته جميعها في استنزال الثار من السماء على الامبراطورية الآئمة . بيد أنه لكي تنجح الحركة لابد لها من الاستعانة بمساعدة الملك كونراد الألماني ؛ وكونراد الألماني لن يتعاون معها، إذ أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التخلي عن تحالفه أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التخلي عن تحالفه أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التخلي عن تحالفه أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التخلي عن تحالفه أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التخلي عن تحالفه أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التخلي عن تحالفه أنه كان يرى بوضوح شديد أصابع عدوه روجر ، ولم يجد سببا في التحلي عن تحالفه المه كونونه المؤلم كونونه المؤلم كونونه المؤلم كونونه ك

<sup>(</sup>۱۱) (المترحم): بيلوبونيز :Peloponnese, Peloponnesus or Peloponnesos شسبه حزيرة تكون الجزء الجنوبي من اليونان حاليا.

Cinnamus, p.87; letter of Suger (Sugeri Opera, ed. de la Marche, pp. 258-60); (۱۰) (John وقد احتجز البيزنطيون السفينة التي تقل الملكة إلينور لفترة William of Nangis, I, p. 46. of Salisbury, Historia Pontificalis, p. 61).

مع مانويل لكى يزيد روحر قوة على قوة . وجاءته المناشدات من الكاردينال ثيودوين ومن بطرس المبحل ولكن بلا حدوى ؟ وتوسل إليه القديس برنارد نفسه وأطلق الرعود فى وحه ، بلا طائل كذلك ؟ إذ كانت المرة الأخيرة التى أخذ فيها كونراد بنصيحة القديس هى نصيحة الحملة الصليبية الثانية . ولن يسمح لنفسه بأن يقع فى الفخ مرة أخرى . وبرفض الملك كونراد تقديم المساعدة ، لم يكن هناك مفر من التحلى عن المخطط. وهكذا تأجلت الخيانة العظمى للعالم المسيحى التى نفثها القديس برنارد إلى ما بعد نصف قرن آخر.

# ١٤٩ م : برتراند التولوزي

ولم يمكث في الشرق سوى أمير واحد من أمراء الحملة الصليبية الثانية ؛ ولم تكن اقامته هناك من اختياره . ذلك أن برتراند التولوزي ، وهو ابس الكونست الفونسو من الزنا ، لم يتحمل رؤية ميراث طرابلس الكبير في حوزة ابسن عمه الـذي يرتـاب في أنـه قاتل أبيه . فلبث في فلسطين إلى أن غادرها الملك لويس ، ثم سار شمالا برحاله أبناء لانجدوق (في حنوب فرنسا) كما لو كان ينوى ركوب البحر من ميناء شمالي سوري. وبعد أن عبر السهل الذي ينفتح فيه وادي البقاع باتجاه البحر تحول فجأة إلى داخل البلاد واحتل قلعة العريمة، ومن هناك تحدى الجنود الذين أرسلهم الكونت ريموند من طرابلس لإقتلاعه . وكانت القلعة في موقع مرتفع حيد كما لو كان وكرا للنسر ؛ إذ أنها تسيطر على الطرق الموصلة من طرابلس إلى طرطوس ومن طرابلس إلى داخل البلاد أعلا البقاع . ولم يجد الكونت ريموند من يتعاطف معه بين الأمراء من رفاقه المسيحيين، ولذا أرسل إلى دمشق طالبا المساعدة من أونر الذي استجاب بسرور ودعا نور الدين للانضمام إليه ؛ وبذا أظهر استعداده للتعاون مع نور الدين ضد المسيحيين دون الإضرار بمحاولته الحفاظ على علاقات طيبة مع مملكة القدس. وفي واقع الأمر فإنه بذلك يرضى الملكة مليسند بمساعدة زوج أحتها . وقد هبط الأميران المسلمان على العربمة التبي لم تستطع الصمود طويلا أمام هذا الحشد الكبير . ونهب المسلمون الظافرون القلعة عن آخرها ثم دمروها تدميرا وتركوها للكونت ريموند ليحتلها مرة اخرى وانسحبوا وفي أثرهم صف طويل من الأسرى . وكمان برترانيد واحته من نصيب نور الدين الذي احذهما إلى حلب حيث أمضيا اثنى عشر عاما في الأسر (١٦).

<sup>-</sup>Ibn al-Qalanisi, pp. 287-8; Ibn al-Athir, pp. 470-1, and Atabegs, p. 162; Kemal ad (13)

ولقد كانت حاتمة ملائمة للحملة الصليبية الثانية ، أن يقع آخر صليبي فيها أسيرا للدى المسلمين الحلفاء لرفيقة الأمير المسيحي الذي حاول أن يسلبه امارته . وليست هناك مغامرة في العصر الوسيط بدأت بآمال أكثر روعة منها . إذ أن الحملة الصليبية الثانية ، وقد خطط لها البابا ، وبشرت لها وأوحتها فصاحة القديس برنارد الذهبية ، وقادها العاهلان الرئيسيان في أوروبا الغربية ، كانت واعدة بالكثير من أحل بحد وخلاص العالم المسيحي . على أنها عندما وصلت إلى نهايتها المخزية بانسحابها الكنيب من دمشق ، كان كل ما حققته من الجاز هو تنغيص العلاقة بين المسيحين الغربيين والبيزنطيين حتى كادت أن تصل إلى مرحلة الصدام ، وزرع بذور الريبة بين المعربين من الوافدين الجدد والفرنج المقيمين في الشرق ، والمباعدة بين الأمراء الفرنج المغربين عن بعضهم البعض ، والتقريب الأوثق بين المسلمين من بعضهم البعض ، وإلحاق أضرار مهلكة بما اشتهر به الفرنج من الإقدام العسكرى . وربما حاول الفرنسيون أن بارونات فلسطين فاترى الحملس ، وربما راح القديس برنارد يهدر رعوده ضد الأشرار بمن تدخلوا في مشيئة الرب ؛ غير أن الحملة الصليبية في واقع الأمر قد انتهت إلى لا شعن بسبب قادتها ، بضراوتهم وجهلهم وجهاقتهم العقيمة.

<sup>.</sup>Din, ed. Blochet, p.517 واستنادا الى الستراك الفرنجسي تزوجست أخست برترانيد مين نبور الديين وأصبحت أم وريثه الصالح.(Robert of Torigny, II, p. 53)

# الباب الرابع:

تحول المسد

# القصل الأول:

الحياه في الشرق الفرنجي (أوتريميه)

# الحياة في الشرق الفرنجي (أوتريميه)

"بَل عَملتُم حَسب أَخْكام الأَمم الذين حَوْلكُم" (جزنيال ١١: ١٢)

فشلت الحملة الصليبية الثانية ، فكان فشلها نقطة تحول في قصة الشرق الفرنجي . وكان سقوط الرها بمثابة اكتمال المرحلة الأولى من البعث الإسلامي ، ثم انهارت الحملة العظيمة انهيارا يرثى له ، وهمي الحملة التي كنان يفترض لهما أن تعيد السيادة الفرنجية ، وبذا حاء انهيارها تثبيتا لمكاسب الإسلام.

ومن أهم أسباب ذلك الفشل اختلاف العادات والتوقعات بين الفرنج المقيمين في الشرق وأبناء عمومتهم في الغرب. ذلك أن الصليبيين صُدموا بعد أن اكتشفوا وحود محتمع في فلسطين غير أفراده أسلوب حياتهم على مدى حيل واحد. كانوا يتحدثون لهجة فرنسية ، وكانوا أتباعا مخلصين للكنيسة اللاتينية ، وحكومتهم تتبع التقاليد التي نطلق عليها التقاليد الإقطاعية . على أن هذا التشابه المصطنع لم يكن له من أثر سوى أن زاد من حيرة الوافدين الجدد بسبب تلك الفروق.

ولو كان المستعمرون أكثر عددا لتمكنوا من الاستمرار بأساليبهم الغربية ، لكنهم كانوا أقلية ضيلة في بلد كان مناخه وأسلوب حياته غريبين عنهم. وليس في الامكان معرفة الأعداد الحقيقة إلا حدسا ؛ لكن يبدو أنسه لم يحدث في أي وقبت أن زاد عدد البارونات والفرسان المقيمين إقامة دائمة في مملكة القيدس عين أليف شبخص. وأما أقاربهم من غير المقاتلين ، من النساء والمسنين ، فلم يزيبدوا كثيرا على ألف أخرى . وكانت مواليد الأطفال كثيرة ، لكن القليل منهم يبقى على قيد الحياة . وبتعبير آخر ، وبخلاف رحال الدين الذين كان عددهم منات قليلة ، وفرسان النظامين العسكريين ، لم يكن هناك سوى عدد يتراوح بين الفين وثلاثة الاف شخص من البالغين في الطبقات العليا الفرنجيمة (١) . وربماً كمان مجموع سكان طبقات الفروسية في إمارة أنطاكية وكونتيتي طرابلس والرها هو نفس العدد<sup>(٢)</sup>، وبقيت تلك الطبقات نقيّة العـرق عموما. أما في الرها وانطاكية فكانت هناك زيجات مختلطة مع اليونانيين المحليين والأرستقراطية الأرمينية ؛ إذ تزوج كل من بلدوين الأول وبلدوين الثاني - عندما كـان كل منهما كونت الرها - من زوحة أرمينية من الطائفة الأرثوذوكسية ، وقيل لنا إن بعض نبلائهم قد حذوا حذوهما . وكانت زوجة إبلين الأول وزوجة فاليران أمير البيرة أرمينيتين من أتباع الكنيسة المنفصلة على أنه لم يكن في الجنوب أرستقراطية مسيحية محلية ، وانما كان العنصر الشرقي الوحيد يتألف ممن تجرى في عروقهم دماء أرمينيـة فيي العائلة المالكة وآل كورتناي ، وفيما بعد ذرية االملكة البيزنطية ماريا كومنينا - سواء الذرية المالكة أو ذرية إبلين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ربحا كان في الجيش العظيم الذي هزم فيي حطين ١٢٠٠ فارس ، منهم ٣٠٠ فارس من فرسان المعبد، وربحا مثلهم من فرسان المستشفى . وأما البارونات والفرسان العلمانيين فلا كمن لعددهم أن يزيد على ٧٠٠ شخص ، ومع ذلك اشترك جميع الفرسان في المعركة . و لم يتخلف في القدس سوى اثنين فقط. وكان هذا الجيش يشتمل على القليل من الفرسان الآتين من طرابلس أو أنطاكية . وكان عدد معين من الفرسان قد غادر المملكة مع بلدويين (اوف إبلين) أنظر أدناه صفحتي ٤٢٤،٤٥٤ . وفي تقديسرات حسون (اوف إبلين) أن المملكة كانت تستطع في عهد بلدويين الرابع استدعاء ٧٧٥ فارسا بخيلاف فرسيان النظامين العسكريين ، و ٥٠٠٥ ضابطا من ضباط النظام.(Tbelin,pp. 422-7)

ليس في الإمكان معرفة أرقام أنطاكية وطرابلس إلا حدسا . وربما لم تكن الرها تشتمل على مايزيد على ١٠٠ أسرة مسن أسر النبلاء وفرسان الفرنسج . وربما كانت كونتية طرابلس تشتمل على ٢٠٠ أسرة وأنطاكية أكثر بكثير . وفي عام ١١١١م ، يقسول Albert of Aix
 (٣٦, 40-١, pp. 182-3) إن تبل بشير قدمت ١٠٠ فارس والرها ٢٠٠ فارس ، غير انه لابد وأن كان الكثير منهم من الأرمن.

<sup>(</sup>٣) أنظر أدناه ، شجرات الأنساب.



خريطة رقم (٤) بيت المقدس زمن ملوك اللاتين

أما طبقة "ضباط الصف" فكانت أكثر عددا ؛ وكان أفرادها أصلا عثابة دعامة المشاة الفرنجية كاملة التسليح ، وقد استقروا في اقطاعيات اللوردات . وكما كانوا بهلا مفاعر أنساب يفاخرون بها ، كانوا يتزوجون من المسيحيات الوطنيات ؛ وبحلول عام ١١٥٠ م بدأوا يشكلون طبقة من "المخلطين" التي برزت بالفعل مسع المسيحيين الوطنيين. وفي عام ١١٥٠ م كان عدد ضباط الصف يقدر بأكثر قليلا من ٥٠٠٠ شخص ؛ لكننا لا نستطيع أن نعرف النسبة المتبقية عمن تجري في عروقهم الدماء الفرنجية الخالصة . ووبما كانت طبقة حنود المرتزقة "sodcers" تدعى هي الأخرى بأنها من نسل فرنجي . وأما طبقة "أنصاف الأتراك Turcopoles" التي نشأت محليا وتسلحت وتدربست على غرار الفرسان البيزنطيين الخفاف ، والتي أخذت إسمها منهم ، فكانت تتألف حزئيا من المسيحيين الوطنيين والمتحولين ، وحزئيا من أنصاف الطبقات ، وربما كان حزئيا من التحدثين لغة أمهاتهم . وربما كان "أقطاب الأتراك" ينحدرون من تلك الأخيرة (٤).

وكان المستوطنون كلهم تقريبا من أصل فرنسي فيما عدا المدن الكبيرة . وكانت لغة المحاطبة في عملكة القدس وامارة انطاكية هي اللغة المألوفة لدى الفرنسيين الشماليين والنورمان والتي تدعى Langue d'ocil . وفي كونتية انطاكية بخلفيتها التولوزية ربحا كانت تستخدم بادئ الأمر لغة البروفنسال القديمة Langue d'oc وقد اغتاظ الحاج الألماني جون (اوف فورزبرج) ، الذي زار القدس حوالي عام ١١٧٥م ، لعدم وحود أي دور للألمان في المجتمع الفرنجي برغم ادعائه أن حودفسرى وبلدوين الأول كانا من أصل ألماني . وابتهج عندما عثر أحيرا على منشأة دينية كل العاملين فيها على وحه الحصر من الألمان.

وكانت المدن تشتمل على مستعمرات إبطالية كثيرة . إذ كان البنادقة وأبناء حنوا عتلكون شوارع فى القلس نفسها . وكانت هناك منشآت لأبناء حنوا - مضمونة ععاهدة - فى كل من يافا وعكا والسويدية وانطاكية ، ومنشآت للبنادقة فى أكبر تلك للمدن . وكان لأبناء بيزا مستعمرات فى صور وعكا وطرابلس واللاذقية . وكانت كلها كميونات تدار بالحكم الذاتى ، وكان مواطنوها يتكلمون الايطالية و لم يختلطوا احتماعيا بجيرانهم . وكانت هناك على شاكلتها منشآت يملكها أبناء مرسيليا فى عكا

La Monte, Feudal Monarchy, pp.160-2; Munro, The Kingdom of the انظر (٤)

Crusaers, pp.106-7, 120-1.

ويافا وصور وحبيل ، ومنشآت يملكها أبناء برشلونة في صور . وباستثناء عكما ، كمان عدد الأشخاص في كل من تلك المستعمرات لا يزيد على مثات قليلة<sup>(٥)</sup>.

### المسيحيون الوطنيون والمسلمون واليهود

كانت الأغلبية الساحقة من السكان تتألف من المسيحيين . وفي مملكة القلس كان هؤلاء المسيحيون من أصل مختلط ، أغلبهم يتحدث العربية ، وقد أطلق عليهم بهلا اكتراث اسم المسيحيون العرب ، وكلهم تقريبا من أتباع الكنيسة الأرثوذوكسية . وفي كونتية طرابلس كان بعض السكان أعضاء في الطائفة المونوثيليتية (التبي تؤمن بوحدة إرادة المسيح ذي الطبيعتين) والتبي تسمى الطائفة المارونية . وفي المناطق الأبعد إلى الشمال كان السكان في أغلبهم من الوحديطبعيين Monophysites التابعين للكنيسة اليعقوبية ، غير أنه كانت هناك مستعمرات كبيرة حدا للأرمن ، وكل أفرادها تقريبا من أتباع الكنيسة الأرمينية المنفصلة ، وكان في أنطاكية واللاذقية وكيليكيا مجموعات كبيرة من الأرثوذوكس المتحدثين باليونانية . وبالإضافة إلى ذلك ، كان في الأراضي المقدسة مستعمرات دينية من كل طائفة دينيسة . وكانت الأديرة أرثوذوكسية أساسا وتتحدث اليونانية ؛ ووحدت كذلك منشآت حورجية أرثوذوكسية ، كما كان في السواء ، ومن اليعاقبة السيريان ، وجماعات لاتينية قليلة كانت قد استقرت هناك قبل الحملات الصليبية () . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية ، على السيحية ، على الصليبية () . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية ، على الصليبية () . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية ، على الصليبية () . وقد هاحرت جماعات إسلامية كثيرة بعد إنشاء المملكة المسيحية ، على

Cahen, 'Notes sur l'histoire des Croisades et de l'Orient latin. III. L'Orient (°) latin et commerce du Levant', in Bulletin de la Faculté de Lettres de القاسم كانت تركز أماسا على مصر والقسط طينية. وكانت المواني السياحلية السيورية اللابكير في أهميتها بالنسبة هم.

<sup>(</sup>٦) (المترجم): أى القاتلين بوحود طبيعة واحدة للمسيح ، بخلاف الطائفة القاتلة بوحود طبيعتين له بشرية والهية

<sup>(</sup>۷) ليس هناك سوى أدلة قليلة على وجود مسيحين وطنيسين في فلسطين أنساء القسرن الشاني Rey, Les Colonies Franques, pp.75-94 . و 3-78-97 . و Gerulli, Etiopi in Palestina, pp. 8 ff

آن هناك قرى إسلامية كانت ما تزال موجودة حول نابلس (٨) ، وبقى سكان مقاطعات كثيرة على اسلامهم بعد أن احتلها الفرنج في وقت لاحق . وفي شمال الجليل ، بطول الطريق من بانياس إلى عكا ، كان الفلاحون على وجه الحصر تقريبا مسلمين . وأبعد إلى الشمال ، في البقاع وجبال النصيرية ووادى نهر العاصى، كانت هناك طوائف اسلامية هرطيقية تعترف بالحكم الفرنجي (٩) . وبطول الحدود الجنوبية وما وراء نهر الأردن كانت هناك قبائل رحّل بدوية . وأدت مذابح اليهود والتهديد بها إلى تقليص أعداد اليهود بدرجة كبيرة في فلسطين وسوريا المسيحية . وشعر بنيامين تيوديلا بالأسى عندما زار البلاد لضآلة عدد مستعمراتهم (١٠) ، وكان عددهم في دمشق وحدها أكثر من عددهم في كل الدويلات المسيحية (١١) ، على أنهم في وقت ما خلال القرن الثاني عشر اشتروا احتكار صناعة الصباغة من الناج ؛ وكانت صناعة الزجاج في أيديهم بدرجة كبيرة (١٢) ، وكان في نابلس طائفة سامرية (١٢) صغيرة تعيش هناك (١٤).

وكانت تلك المحتمعات المحتلفة تشكل قاعدة الدويسلات الفرنجية ؛ ولذا لم يكن الأسياد الفرنج يتسببون في إزعاحهم ، إلا فيما ندر . وحيثما تمكن الوطنيون من اثبات ملكيتهم للأرض كان يسمح لهم بالاحتفاظ بها ؛ غير أن أصحاب الأرض في فلسطين وطرابلس كانوا كلهم تقريبا من المسلمين، باستثناء الأراضي التي تملكها الكنائس المحلية، وقد هاحروا فرارا من الغزو الفرنجي تاركين أراض شاسعة تساعد الحكام الجدد على تثبيت أتباعهم من بني حلدتهم . وبدا أنه لم تعد هناك قرى حرة باقية مثل تلك

<sup>(</sup>A) تسبب المسلمون حبول نبابلس في استشعار الخطير للفرنسج بعبد حطين (Abu Shama, الله المسلمون حبول نبابلس في استشعار الخطير (Abu Shama, وعن المسلمين في عكبا وحولما انظر ... (P.302)

<sup>(</sup>٩) أنظر .Burchard of Mt Sion ويشير Cahen, *La Syrie du Nord*, pp. 170 ff. إلى شتى الطوائف الاسلامية فسي شمالي سوريا.(٩) (P.P.T.S. vol. xii, p. 18)

Benjamin of Tudela, ed. Adler, Hebrew text, pp. 26-47 (1.)

Ibid. pp. 47-8. (11)

Benjamin of Tudela, ed. Adler, Hebrew text, p. 35 (dye-monopoly at (۱۲) . *Ibid.* pp.26-47.وكان اليهود يصنعون الزجاج في أنطاكية وصور.Jerusalem).

<sup>(</sup>١٣) (المترجم): نسبة إلى طائفة من اليهود توشك الآن على الانقراض، وتسرى أنها تنتسب إلى السامرة القديمة، ويسمون أنفسهم بني إسرائيل (أو الشميميريم) أي "المراعين" لأنهم لا يعتدون كمرجع لهم إلا التوراة محصورة في الأسفار الخمسة الأول من العهد القديم.

<sup>(</sup>١٤) pp.33-4 *Ibid.* (الله بنيامين (pp. 32-44) ، كانت هناك ألـف أسرة ووجـــدت غيرهـــا في قيــــارية وعــــقلان.

التى كانت موحودة فى العهود البيزنطية المبكرة .وكان كل مجتمع من مجتمعات القرى مرتبطا بالأرض ويدفع حصة من انتاحها للسيد ؛ غير أن تلك الحصة لم تكن موحدة . ففى الجزء الأكبر من البلد ، حيث كان القرويون يتبعون نظام الزراعة المختلطة البسيط، ربحا كان السيد يتوقع ما يكفى من الإنتاج لإطعام أهل بيته والتابعين له من "المخلطين وأنصاف الأتراك" الذين كانوا يعيشون فى جماعات حول القلعة ؛ إذ لم يكن الفلاح المحلى مناسبا هو نفسه لأن يكون حنديا . وكانت الزراعة تدار فى السهول الخصيبة على أساس تجارى بصورة أكبر . فكان السيد يستغل البساتين وحدائق الكروم، وقبل كل ذلك مزارع قصب السكر ، وربما كان الفلاح يتقاضى ما يزيد قليلا عن قوته . ولم تكن هناك أعمال عبودية فيما عدا بيت السيد ، رغم أن أسرى المسلمين ربما كانوا يعملون مؤقتا فى أراضى الملك أو أراضى السيد الأعظم . وكان التعامل بين القرويين وسيدهم يجري عن طريق رئيسهم ، وأحيانا كان يسمى بالإسم العربى (الريس) وأحيانا بالشكل اللاتيني ريجولوس regulus وكان السيد يستخدم إلى حانبه أحد مواطنيه على أنه الترجمان (dragoman) ، وهو سكرتير يتحدث العربية بإمكانه مسك الدفاتر (10).

#### إقطاعيات المملكة

على الرغم من التغير الطفيف الذى حدث فى حياة الفلاحين ، أعيد تتنظيم مملكة القدس تنظيما ظاهريا على غرار الإقطاعات التى نطلق عليها "إقطاعية". فكان نطاق السلطة اللّكية يتألف من المدن الثلاث القدس وعكا ونابلس ، وفيما بعد مدينة دارون الحدودية وما حولها من أراض . وكان نطاقا يشغل حزءا كبيرا من المملكة ، إذ أن الملوك الأوائل ، وخاصة الملكة ملسيند ، دأبوا على الإسراف فى إهداء الأراضى المصدقائهم وللكنيسة وللنظامين العسكريين الدينيين . وكانت هناك احزاء احرى تقتطع كبائنة للأرامل من الملكات . وكانت أهم الإقطاعيات الأربع للمملكة هى كونتية يافا التى كانت تخصص عادة لأحد المتعلمين من البيت الملكى ؛ وإمارة الجليل ، التى تدين بإسمها الفخيم لطموح تنكريد ؛ وإقطاعية صيدا السيادية ؛ وإقطاعية ما وراء الأردن

Cahen, 'Notes sur l'histoire des Croisades ed de l'Orient latin. II. Le انظر (۱۰) régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la regime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la régime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la regime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la regime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la regime rural syrien au temps de la domination franque', in Bulletin de la regime rural syrien au temps de la regime rural syrien

السيادية . ويبدو أن حائزى تلك الإقطاعيات كان عندهم موظفون كبار تقليدا لما كان عليه الملك . وهذا ما كان يفعله كذلك لورد قيسارية ، السذى كانت اقطاعيته بنفس الأهمية تقريبا ، رغم أن تصنيفها حاء مع الإقطاعيات الإثنتي عشرة الثانوية . وبعد حكم بلدوين الثانى، كانت حيازة الأرض تقوم على أساس الحق الوراثسي بحيث تؤول إلى الإناث في حالة عدم وجود وريث من الذكور . وليس في الإمكان إخلاء المستأجر الا بقرار من المحكمة العليا إذا ارتكب بعض الأعمال الشريرة. غير انه كان مدينا للملك أو لسيده الأعلى بعدد محدد من الجنود في حالة طلبهم منه ، ويسدو أنه لم تكن هناك فترة زمنية محددة لخدمتهم . وكان كل من كونت يافا ولورد صيدا وأمير الجليل مدينا مائية فارس كاملي التسليح ، وأما لورد منطقة الأردن فكان مدينا بستين فارسا(١٦٠).

وقد اختلفت أحجام الإقطاعيات. فكانت الإقطاعيات العلمانية تتحدد بالغزو وكانت عبارة عن قطع محددة من الأرض. على أن ممتلكات الكنيسة والنظامين العسكريين ، كانت آخذة في التضخم بسبب الهبات الخيرية ووصايا التوريث ، أو ما يتلائم استراتيجيا في حالة النظامين الدينيين العسكريين ، وقد تبعثرت تلك الممتلكات في أنحاء الدويلات الفرنجية . وكانت وحدة القياس التي تقاس بها الأراضي هي القرية ، أو الدار احدا نصف القرية أو ثلثها ؛ لكن القرى كانت تختلف في أحجامها كذلك . وفي شمال الجليل حول صفد ، يبدو أن القرى كانت تشتمل في المتوسط على مجرد أربعين من السكان الذكور ، لكننا نسمع عن قرى أكبر حول الناصرة ، وقرى أصغر حول صور حيث كان السكان عموما أكثر كثافة مع ذلك (١٧).

كما كان هناك لـوردات عـاديون يتحصلون على اقطاعيات نقدية ، أى كانوا يحصلون من مدن وقرى معينة على إيراد مالى ثابت لقاء التزامهم بتوفير الجنود بأعداد متناسبة . وكانت تلك الإقطاعيات المالية وراثية ويكاد يستحيل أن يلغيها الملك (١٨٠) وانما كان يأمل - كما هى الحال فى إقطاعيات الأراضى - أن يموت صاحب الإقطاعية المالية دون أن يترك ورثة ، أو على الأقل يترك بنتا ترثه ، وفى هذه الحالة يستطيع أن يختار لها زوجا أو أن يصر على أن تختار هى زوجا من ثلاثة رحال يرشحهم هو (١٩١).

La Monte, Feudal Monarchy, pp.138-65; Rey, op.cit. pp. 1-56, 109-64. (17)

Cahen, op. cit. pp. 291-8. (1Y)

La Monte, op. cit. pp. 144-51. (1A)

Grandclaude, 'Liste d'Assises de Jérusalem', in Mélanges Paul) يقــول (١٩) بقــول (١٩) بن تساريخ القــانون الــذي يســمح للوريشة باختيــار زوج مــن بــين ثلاثــة (١٩)

وكانت المدن الملكية عجرة على توفير الجنود بحسب ثرواتها . فكان على القياس توفير واحد وستين حنديا ، ونابلس خمسة وسبعين حنديا ، وعكا فمانين حنديا . علم، أن الجنود لم يكونوا من الطبقة البورجوازية ، وانما من النبلاء المقيمين في المدينة ، أو أصحاب المنازل فيها . وكان رحال الدين البارزون مدينين بالجنود كذلك في مقابل ضياع الأراضي التي في حوزتهم أو ملكيتهم للمنازل. أما الطبقة البورجوازية فكانت تدفع للحكومة ضرائب مالية . وكانت الضرائب المنتظمة مفروضة على الموانسي والصادرات ، وعلى المبيعات والمشتريات ، وعلى رسو السفن والحجاج ، وعلى استخدام الموازين والمقايس . كما كانت ضريبة الأرض terraticum مفروضة على ممتلكات الطبقة البورجوازية ، ولا نعرف عنها سوى القليل . وبالإضافة إلى ذلك ، قد تدفع ضريبة خاصة لبعض الحملات . ففي عام ١١٦٦م كان على غير المقاتلين أن يدفعوا عشرة في المائة من قيمة منقولاتهم ؛ وفي عام ١١٨٣م كانت هناك ضريبة رأسمالية مقدارها واحد في المائة على الممتلكات والديون يدفعها جميع السكان ، مقترنـة بنسبة اثنين في المائة على إيرادات المنشآت الكنسية وممتلكات البارونات. وكسان على كل فرد من الفلاحين أن يدفع ضريبة الرأس الشخصية لسيده إلى حانب ما تدفعه القرية على انتاجها ؛ وكان على الرعايا المسلمين دفع العُشر أو الدايم dime (أي مبلغ ضئيل) يذهب إلى الكنيسة . ودأبت الهرميات اللاتينية على محاولة تمديد ضريبة الدايم هذه لتطبق على المسيحيين المنتمين إلى كنائس هرطيقية . لكن تلك الهرميات اللاتينية لم تفلح رغم أنها أحبرت الملك أمالريك على رفض عرض من الأمير الأرميني ثوروس الثاني بارسال مستعمرين إلى المقاطعات الفلسطينية الخالية من السكان لأن رحال الهرمية اللاتينية أصروا على أن يدفع هؤلاء المستعمرون الجدد الدايم (٢٠٠). على أن المسلمين قد وحدوا في هذا الدايم مستوى ضريبي عام أقل في ظل الحكم الفرنجسي عن مستواه في ظل الحكام المسلمين المحاورين . كما أنهم - أي المسلمين - لم يُستبعدوا من الالتحاق بالوظائف الحكومية البسيطة ، إذ كان بامكانهم - والمسيحيين كذلك -الإلتحاق بوظائف مسؤولي الجمارك ومحصّلي الضرائب(٢١).

ير شبحهم الملك يرجع الى منا بعبد عنام ١١٧٧م . غيير أن بلدويس الشبالث عسرض علمي كونستانس في أنطاكية الاختيار من بين ثلاثية خطباب فيي عنام ١١٥٠م. ومنع ذلبك لا يستطيع الملك إجبارها على قبول أي منهم (انظر أدناه صفحة ٣٣١).

<sup>.</sup> Cahen, op. cit. pp. 299-302. (۲۰) عرض أسوروس.

Ibn Jubayr, ed. Wright, p. 305. (11)

#### الدستسور

من المحال أن نذكر شيئا دقيقا عن دستور الدويلات الفرنجية لأنه لم يكن هناك دستور ثابت في أي وقت . وعندما قدم القانونيون المتأخرون ما جمعوه من مثل "كتاب للملك Livre au Roi " أو "قوانين القلس Assisses de Jerusalem"، إنما كانوا يحاولون اكتشاف المحالات التي تسببت فيها القرارات المحددة في تغيير العادات المقبولة ، وليس وضع قانون حكومي راسخ . وكانت هناك اختلافات محلية . إذ لم يكس أمير انطاكية أو كونت الرها أو كونت طرابس يصادف مشاكل من الأتباع سوى القليل . بينما كان ملك القدس في وضع أضعف . فهو ممسوح الرب ، وزعيم الفرنج المقبول في الشرق ، لا غريم له ، بعد أن وضع بلدوين حدا لطموحات البطريارقية . على أنــه فـى الوقت المذي كان يستطيع فيه أميرا أنطاكية وطرابلس توريث سلطانهما بقواعد الاستخلاف الوراثي المقبولة ، كانت المُلكية انتخابية ، وإن كان الشعور العام ربما يؤيد الحق الوراثي . ففي عام ١١٧٤م كان بلدوين الرابع مقبولا دون منازع ليخلف أباه، رغم انه كان في الثالثة عشرة فقط من عمره فضلا عن اصابته بالجزام . على أن تثبيت الملك بالانتخاب كان ضروريا . وكان الناخبون أحيانا يضعون شروطهم ، كما حدث عندما أحير أمالريك الأول على تطليق زوحته آحنس قبل أن يسمحوا له بتتويجه. وعندما يكون الوريث الطبيعي امرأة تكون هناك تعقيدات أخرى ؛ إذ يتعين انتخاب زوجها كملك ؛ غير أن هذا الملك الزوج ربما اعتبر أنه يستمد حقوقــه مـن خلالهـــا . وفي حالة الملكة ملسيند وابنها بلدوين الثالث ، لم يكن هناك أحد يعلم حيدا ما يكون عليه الوضع القانوني ؛ واتضحت المشكلة الدستورية برمتها بصورة فاجعة بعد موت بلدوين الخامس عام ١٨٦ ١ م (٢٢).

#### المحكمة العليا

كان الملك هو قمة الهرم الاحتماعي ، لكنها قمة منخفضة . فباعتباره ممسوح الرب، كانت له مكانة ما ، ومن ثم فالإساءة إليه خيانة عظمى . وهو رئيس المحكمة العليا، والقائد الأعلى لقوات المملكة ، وهو المسؤول عن الادارة المركزية ويعين المسؤولين فيها. وباعتباره السيد الأعلى لأتباعه ، يستطيع منعهم من التصرف في

<sup>(</sup>۲۲) في أماكن متفرقة من 137-87 La Monte, op. cit. pp. 87-137 وانظر أعملاه ص ۲۷۱ وأدنياه ص ۲۲۱) . «۳۸۶

اراضيهم ، وبامكانه اختيار الأزواج للوريشات . ولأنه ليس له سيد أعلى فوقه ، يستطيع أن يهب الهبات كما يحلو له من ممتلكاته الخاصة ، رغم أنه عادة ما كان يُشرك زوجته وأولاده في منح الهبة – كما كان يفعل نبلاؤه عندما يتصرفون في أراضيهم خوفا من أن تثار لاحقا بعض الشكاوى حول بائنة الأرملة أو ميراث الإبين . غير أن السلطة الملكية كانت تنتهى عند هذا الحد . وكانت الايرادات الملكية مقيدة وتتناقص بسبب ما يهبه من هبات سخية . ولقد كان الملك دائما في حاجة إلى المال . وكان على رأس المملكة ، لكنه تحت قانون المملكة الذي كانت المحكمة العليا تمثله . وتتألف المحكمة العليا من كبار مستأجرى الأرض في المملكة، وهم اللوردات الذين يدينون بالولاء المباشر للتاج . وكان أبرز رجال الدين يحضرون بفضل حيازتهم للأراضي . أما المجتمعات الأجنبية التي تمتلك الأراضي في المملكة ، مثل البنادقة وأبناء حنوا ، فكانوا يرسلون ممثلين عنهم . ومن الحائز دعوة كبار الزائرين للحضور ، رغم انهم لا يمثلون جزءا من الحكمة ولا يحق لهم التصويت (۲۳).

والمحكمة العليا هي أساسا محكمة قانونية ، ومن ثم كان لها وظيفتان رئيسيتان . الأولى أن توضح الجانب القانوني المتصل بنقطة معينة . ومعنى ذلك أنها كانت تصدر تشريعات ؛ إذ كانت كل قاعدة assise من الناحية النظرية بحرد بيان للقانون ، لكنها كانت في الواقع تحديدا لقانون حديد كذلك . وثانيا ، كانت تحاكم المذبين من اعضائها وتنظر في القضايا التي قد يرفعها بعضهم ضد بعض . وكانت المحاكمة عن طريق الأنداد ملمحا أساسيا في التقاليد الفرنجية ؛ وكان مركز الملك هو الأول بين الأنداد علمحا أساسيا في التقاليد الفرنجية ؛ وكان مركز الملك هو الأول بين والنظرية التي تؤسس ذلك الوضع هي أن المملكة لم يقهرها ملك ، وانما بحموعة من الأنداد الذين انتخبوا مليكهم بعد ذلك . وهي النظرية التي تبرر للمحكمة أن تنتخب ملوكا على التعاقب ، وفي الحالة التي يكون الملك فيها دون سن الرشد أو في حالة وقوعه في الأسر ، تنتخب المحكمة وصيا أو مشرفا ملكيا المالكا كما كانت المحكمة العليا بدون تعاون أتباعه تنفيذ سياسته إلا نادرا . وفي عام ١٦٦ م توسعت المحكمة العليا لتشمل أتباع الأتباع الرئيسيين . وفي عام ١٦٦ ام توسعت المحكمة على إصدار لتشمل أتباع الأتباع الرئيسيين . وفي عام ١٦٦ ام توسعت المحكمة على إصدار مسائدة للتاج ضد أتباعه الرئيسيين . وفي عام ١٦٦ ام ترجر المحكمة على إصدار مسائدة للتاج ضد أتباعه الرئيسيين . وفي عام ١٦٦ ام ترجر المحكمة على إصدار

pp.87-104 Ibid. (TT)

قاعدة assic تسمع لأتباع الأتباع بالاستئناف صد أسيادهم أمام المحكمة العليا . وفي حالة رفض السيد الاستجابة للاستدعاء ، يستطيع كبار مستأجريه أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف التاج . ورغم أن هذا القانون قد زود الملك بسلاح نافع ضد نبلاته ، إلا أنه على المدى البعيد زاد من سلطة المحكمة العليا لا أكثر ، بىل وأمكن استخدامه ضد الملك . ويبدو أن المحكمة كانت تنظر في القضايا بعناية وبما يمليه الضمير ، ورغم ذلك كانت نتيجة المحاكمة عن طريق النزال مقبولة كدليل . ولم يكن لها مكان انعقاد عدد ، وأنما يستطيع الملك استدعاءها في اى مكان يراه ملائما . وفي عهد المملكة الأولى عادة ماكانت تعقد في القدس أو عكما . وبدأ النبلاء المتلهفون على حضورها ، يهملون اقطاعياتهم ويتخذون لأنفسهم أماكن للإقامة في أى من المدينتين (٢٤) . غير أن قوتهم كهيئة جماعية ضعفت بمشاجراتهم المتكررة والضغائن العائلية التي تضخمت وتعقدت بمرور الزمن، وكانت أسر النبلاء كلها تقريبا مرتبطة بعلاقات زواج فيما بينها.

وبمقتضى مبدأ المحاكمة عن طريق الأنداد ، كان للمستوطنين الفرنج من غير النبلاء عاكمهم البورجوازية الحاصة بهم cours des bourgeois . وكانت تلك المحاكم البورجوازية موجودة في كل مدينة كبيرة ، ويرأسها دائما فيكونت المدينة الملاتينيين ولكل محكمة هيئة محلفين من اثنى عشر محلفا يختارهم السيد من رعاياه اللاتينيين المولودين أحرارا ، وكانوا يعملون عمل القضاة ، رغم استطاعة أحد أطراف الحصومة اختيار احدهم ليكون محاميه ، وفي هذه الحالة لا يشترك هذا المحامي المحلف في اصدار الحكم . كما كان يُطلب من المحلفين أن يشهدوا على أي عمل أو وثيقة في المحكمة . المقانونية . وكانت المحاكم البورجوازية تجتمع بصفة منتظمة أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع ، فيما عدا أيام الأعياد . وكانت تنظر في الدعوى المرفوعة بين أحد النبلاء وأحد البورجوازيين . وكانت المحكمة البورجوازية تقر التحاكم بالنزال والتحاكم بالمنزال

وبادئ الأمر كان للمحتمعات الوطنية محاكمها الخاصة بهـا فـى القضايـا البسيطة برئاسة الزعيم الحلى الذى يعينه الفيكونت ، حيث تطبق قوانينها العرفية . غـير انـه فـى

<sup>(</sup>ed. ويذكر Usama أمثلة لمحاكمسات عس طريسق السنزال الفسر دى المساء (٢٤) (Hitti, pp.167-9)

La Monte, po. cit. pp. 105-8 (To)

عهد الملك امالريك الأول أنشئت محكمة الدعرى Cour de la Fonde في كل مدينة من المدن الثلاث والثلاثين التجارية الرئيسية . وكانت تنظير في الشؤون التجارية وكافة الدعاوى الأخرى ، حتى الجنائية ، التي يتنازع فيها السكان الوطنيون . وكسان يرأسمها مشرف ملكي bailli ، يعينه السيد المحلى ، وتسألف من سنة محلفين اثنان من الفرنج وأربعة من الوطنيين . وكان المتخاصمون الوطنيون يقسمون القسم كل على كتابه المقدس ؛ ويستطيع المسلمون أن يقسموا على القرآن ؛ وقد أعجب الزائسرون المسلمون بنزاهة الاحراءات القانونية . كما كانت محكمة الدعوى تسلحل المبعات والهبات من كافة الممتلكات فيما عدا العقارات وكانت بمثابة مكتب لجمع ضرائب المشتريات. وفي الامكان الاستئناف لدى المحكمة البورجوازية بنفس احراءاتها . كما أنشأ أمالريك محكمة السلسلة Cour de la Chaine في جميع المدن البحرية ، للنظر في القضايا المتعلقة بالملاحة ولكي تكون عثابة مكان لتسحيل الرسوم الجمركية ورسوم رسو السفن. وكان محلفوها يختارون من التجار والبحارة . وبالإضافة إلى ذلك كان للمجتمعات التجارية الايطالية والبروفنسالية محاكمها الاستشارية الخاصة بها للنظر في شؤونها الداخلية . وكان لكبار الاقطاعيين محاكمهم الخاصة بهم "محكمة البارونات" لتتناول النزاعات التي تنشأ بين أتباعهم من الفرسان . وكان هناك اثنتان وعشرون محكمة من تلك الحاكم وكذلك أربع محاكم لأملاك الملك . وكان لكل محكمة من تلك المحاكم الكثيرة بحالها المحدد بوضوح ؛ وحيثما تكون هناك دعوى تشتمل على خصمين من مرتبتين مختلفتين، كانت الدعوى تنظر في المحكمة الملائمة لأدناهما (٢٦).

وبسبب مفهوم القانون في العصور الوسطى الذي لم يكن يتطلب قوانين محددة ، إلا عندما تنشأ الحاحة إلى تحديد نقطة بعينها ، يبدو أن النشاط التشريعي للحكومة كان متعسفا ذا نزوات . ومن بين القوانين الواردة في القرن الثالث عشر في قواعد القدس Assise de Jèrusalem، الأرجع أن ستة قوانين يرجع تاريخها إلى عهد الدوق حودفرى ، وتسعة عشر قانونا آخرين من الفترة حتى عام ١١٨٧م ، ومنها أحد عشر قانونا يمكن تحديد تواريخها بالتقريب (٢٧).

pp.108-9/bid (77)

<sup>(</sup>۲۷) Grandclande.op.cit.pp.322 ff., بورد قاتمة ببالقواعد التى يمكن إرجاعها الى الفسوة الدي المحارف من المحارف من ١٩٩ - ١٩٨ م. ويحدد مستة قواعد لعهد جودفرى وإحدى عشرة قباعدة للملوك من المدوين الأول الى بلدوين الرابع (رغم انه يظن أن إحدى تلك القواعد التى تقضى بيسع الاقطاعات التى لا ورثة لها لدفع فدية الملك يرجع تاريخها الى ما بعد وقوع Guy فى الأسر فى حطين . ومع ذلك ، ربحا تشير الى أسر بلدوين الثاني). كما توجد ست قواعد يتعذر

#### الإدارة

كان المسؤولون الرئيسيون في الأسر الكبيرة يباشرون الإدارة بعمد أن يختارهم من كبار مستأجري الأرض في الملكة. وكان للقهرمان Seneshal الترتيب الأول في الأسبقية فهو الذي يرأس الاحتفالات ، ومن ثم يحمل الصولجان أمام الملك في حفل التتويج، وهو رئيس الخدمية المدنية، والمسؤول بصورة خاصة عين الخزانية (الأمانية Secrète) وهو الذي يشغل المركز الذي تدفع فيه الأموال المستحقة للتاج ، وتؤخذ منه الرواتب، وهو الذي يحتفظ بسجلات لكافة التعاملات المالية التي تشترك فيها الحكومة. وكانت الأمانة Secrète عبارة عن مكتب واسع التنظيم أحده الفرنج عن العرب الذين سبق أن أخذوه بدورهم عن البيز نطيين. ويأتي بعد القهرمان الياور أو الكونستايل Constable الذي كان ذا سلطة فعلية أقوى ، إذ كان رئيس الجيش - تحت الملك - والمسؤول عن كافة حوانب تنظيمه وإدارته . وفي حفل التتويج يحمل راية الملك ويمسك بلجام حصانه، وهما مهمتان زائدتان على مسؤولياته . وكمان مسؤولا عن الإمدادات العسكرية والعدالة العسكرية . وكان المرتزقة الذين يستأجرهم الملك أو أحد النبلاء يخضعون لنطاق سلطته الخاصة ، ويستوثق من تسلمهم لرواتبهم على النحو الملائم . وفي حالة غياب الملك أو نائبه الملكي bailli عن الحملة تكون له كامل السيطرة عليها . وكان يساعده المارشال الذي كان بمثابة القائم مقامه في كل شيخ . وكان حاجب الملك Chamberlain مسؤولا عن أسرة الملك وأمواله الشخصية . وكـان ينتفــع بمركزه هذا، بالهدايا التي يغدقها عليه الأتباع الآتين للإعراب عن احتراماتهم للملك . وكانت هناك أراض معينة مخصصة لهذا المكتب ؛ على انه في عام ١١٧٩م باعها حاحب الملك حون (اوف بيليزم) دون أن تكون هناك إساءة ظاهرة للملك . أما مهمام كبير الخدم Butler فليست معروفة ، وربما كانت واحباته تقتصر على الاحتفالات . وكان المستشار Chancellor - كشأنه في الغرب - رجل دين دائما، رغم أنه لم يكن قسيس الملك على نحو ما اعتاد عليه الغرب. وباعتباره رئيسا للديوان الملكم، كانت مهمته صياغة كافة المواثيق وتسجيلها وختمها بالخاتم الملكي . وظل الدينوان الملكي مكتب سجلات . ولمَّا لم تكن هناك عدالة مُلكية ولا قانون عام ، فلم يُطلب منه البتَّـة أن يصدر أوامر رسمية أو أن ينشع محكمة خاصة به ، ويبدو أن السجلات كانت محفوظة حيدا برغم بقاء القليل منها . وكانت لغة الديوان الملكي في القرن الثاني عشر

هى اللاتينية ، وتحديد التواريخ بالسنة الميلادية والخمسعشرية الرومانية (٢٨)، وأحيانا إضافة السنة الملكية أو عدد السنوات المنصرمة مند الاستيلاء على القسس. وتبدأ السنة في عيد الميلاد. وكان الملوك يضعون لأنفسهم أرقاما ابتداء من بلدوين الأول بغض النظر عن أسمائهم . ولم يكن لقب الملك يأخذ صيغة محددة بادئ الأمر ، لكنه أصبح في نهاية الأمر لقبا معياريا (٢٩) "ملك القلس اللاتينية المدنية المقدسة بغضل الرب" (per) . Dei gratiam in sancta civitate Jerusalem Latinorum Rex)

وكان الفيكونت أهم المسؤولين المحليين ، إذ كان يمثل الملك في المدن الملكية، وهو اللورد في المدن البارونية . وكان يجمع الضرائب المحلية ويرسلها إلى الحزانة بعد أن يستبقى حاجته من مصروفات الحكومة المحلية، وكان مسؤولا عن المحاكم القانونية المحلية وعن حفظ النظام عموما في مدينته . ويأتي اختياره من أسرة نبيلة لكن مركزه لم يكن وراثيا . وكان الذي يليه في القيادة ما يعرف باللقب العربي المحتسب Mathesep، وأحيانا رئيس ضباط النظام Master-Sergeant ، الذي كان مسؤولا أصلا عن لوائح التسويق (٢٠٠).

#### الدويلات التابعة

نادى ملك القدس بالسيادة على كل الدويلات الفرنجية في الشرق ، واعتبر أن من حقه مطالبة حكامها بتسيير الجنود للانضمام اليه في حملاته . وواقع الأمر أن تلك السيادة لم تكن موجودة إلا عندما يكون الملك قويا بما يكفى لفرضها ، بل لم تكن أنطاكية ولا طرابلس من الناحية النظرية تعتبر حزءا من المملكة . وقد تمكن الملوك الأوائل من فرض السيادة الشخصية على طرابلس . وقدم الكونت برتراند فروض الولاء لبلدوين الأول عام ١١٩٩م لما منحه من الأراضي . وسعى الكونت بونز إلى انكار تبعيته لبلدوين الثاني عام ١١٩٩م لكن عكمته العليا هي التي احبرته على الخضوع ، تبعيته لبلدوين الثاني عام ١١٢١م لكن عكمته العليا هي التي احبرته على الخضوع ، وأحبره على الخضوع مرة احرى . وفي الفترة من عام ١١٦٤م إلى ١١٧١م كان الملك وأحبره على الخضوع مرة احرى . وفي الفترة من عام ١١٦٤م إلى ١١٧١م كان الملك

<sup>(</sup>۲۸) (المسترحم) الخمسغشسرية الرومانيــة Roman Indiction : دورة زمنيــة مــن ١٥ ســــنة أســـــها الامـبراطور قسطنطين عـام ٣١٣ باعتبارهـا فـترة ضريبيــة.

<sup>(</sup>٢٩) La Monte, op.cit. pp. 114-37، حيث يرد أفضل موجز لوظاتف مسؤولي الدولسة.

Ibid. pp. 135-6, 167-8. (T.)

أمالريك وصيا على طرابلس للكونت الطفل ريموند الثالث ، غير أن ذلك لكونه أقرب الأقرباء الذكور للصبى وليس كسيده الأعلى. وعندما شب ريموند الثالث عن الطوق لم يعترف قط بالسيادة للملك رغم انه كان تابعا للملك فيما يتصل بإمارة الجليل التي تملكها زوجته . وأثناء حملة عام ١١٨٧م التي اشترك فيها كأمير للجليل ، أعلنت كونتية طرابلس التابعة له عن حيادها . وأما علاقة القلس بكونتية الرها ، فكانت الرابطة الشخصية هي التي تربط الملكين ؛ فعندما عين بلدوين الأول بلدوين الثاني ليخلفه في الرها ، أخذ منه قسم التبعية ، وحذا بلدوين الثاني حذوه مع حوسلين (اوف كورتناى) . على أن حوسلين اعترف في أواخر ايامه بأمير انطاكية سيدا اعلى له . وكانت انطاكية في وضع مختلف ، إذ أن بوهمند لم يعترف بأي سيد أعلى له ، وهذا ما لم يفعله الوصيان تنكريد وروجر اللذان عينتهما كلاهما المحكمة العليا في الإمارة. وكان بلدوين الثاني يقوم بأعمال الوصى على الأمير الصغير بوهمند الثاني من عام ١١١٩م إلى عام ١١٢٦م، بيد أنه يبدو أن ذلك كان بناء على دعوة من المحكمة العليا وليس بالحق القانوني . ودعى مرة اخرى عام ١١٣١م لسبب آخر زائد وهو كونه حد الأميرة كونستانس الصغيرة ، التي بدا للمحكمة أن مصالحها معرضة للخطر بسبب امها أليس. وبعد موته ، وعندما حاولت أليس مبرة اخرى الاستيلاء على السلطة ، دعت المحكمة العليا الملك فولك ليتسلم الوصاية بدلا منه . ومرة اخرى كان الملـك هـو أقرب الأقرباء الذكور للأميرة باعتباره زوج حالتها . ولو كان في الشـرق آنـذاك أحـد افراد آل هو تفيل الذكور لكان هو المحتار كوصي . وبالمثل ، عندما احتار الملـك زوحـا للأميرة كان يتصرف بناء على طلب المحكمة العليا وليس كسيد أعلى . وكان بلدوين الثاني قد طلب من ملك فرنسا احتيار زوج لوريثته ملسيند دون اي افتراض بأنه قبل السيادة الفرنسية . وعندما حان الوقت كبي تختار كونستانس زوحا ثانيا ، اختارته بمحض احتيارها كأميرة ذات سيادة . وإذا كانت قد طلبت الإذن من الملك بلدوين الثالث ، فذلك لأن زوجها الذي اختارته كان تابعا للملك . وفي عام ١٦٠ م دعا الأنطاكيون الملك بلدوين الثاني كي يتولى الوصاية ؛ ومرة أخرى لأن الملك كان أقرب الأقرباء الذكور لأميرهم . إن الوضع القانوني لم يتضح بجلاء قط . وربما كان أمير انطاكية يعتبر ملك القدس أعلى منه مكانة ولكن ليس سيده الأعلى (٣١).

<sup>-</sup> Cahen, La Syrie du Nord, pp.436 وانظر أيضا La Monte, op. cit. pp.187-202. (٣١) . رصع ذلك كان بوهمند الثاني تابعا لأمالريك بسبب الإقطاعية النقدية التي كان يتقاضاها في عكا.

وكانت أنطاكية هي الأخرى متميزة عن طرابلس والرها في نظام حكومتها . ولا نعرف عن الرها سوى القليل ، وقد ضاعت المواثيق التي ربما يكون الكونت قد أصدرها . ويفترض أن كان له بهلاط من أتباعه كأى لورد اقطاعي عظيم ؛ غير أن موضع الكونتية كأول المخافر الأمامية للعالم المسيحي حال دون أى تطور دستورى . فكانت معيشة أميرها شديدة الشبه بحياة أحد الأمراء الأتبراك ممن كانوا يحيطون به ، وكان المستعمرون الفرنج قليلين، وكذلك كانت الإقطاعيات الكبيرة قليلة . وكان الكونت يعتمد بدرجة كبيرة على المسؤولين الأرمن المدريين على النمط البيزنطي ، وقد اضطرته الحروب شبه الدائمة إلى أن يحكم حكما فرديا مطلقا بصورة أكبر مما لوكان الحال عليه في أراض هادئة . ويسدو أن دستور كونتية طرابلس كان مماثلا لدستور وليس اختياريا ، وكانت أملاكه الشخصية أكثر بكثير من أملاك أي من اتباعه . وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة الجسام ، لم يكن الكونت يصادف متاعب من وباستثناء أمر أو أمرين من أمور السياسة الجسام ، لم يكن الكونت يصادف متاعب من باروناته سوى القليل ، إذ كان البارونات منحدرين من الأتباع التولوزيين لأسلافه ، باعما عدا لوردات حبيل من ابناء حنوا . وكان لأهم مسؤولي البلاط نفس القاب فيما عدا لوردات حبيل من ابناء حنوا . وكان لأهم مسؤولي البلاط نفس القاب ووظائف مسؤولي بلاط القدس . وبالمثل كان الفيكونت يدير مدن الإمارة (٢٣).

#### إمارة أنطاكية

كانت المؤسسات في امارة انطاكية تماثل في ظاهرها مثيلاتها في مملكة القدس . فكانت هناك محكمة عليا ومحكمة بورجوازية ونفس المسؤولين الكبار . وكان الأنطاكية قوانينها الخاصة بها Assises ، غير أن مغزاها العام كان متسقا مع مغزى قوانين القدس . ومع ذلك ، كانت هناك فروق كثيرة مستترة تحت السطح ؛ فكان لقب الأمير وراثيا ، ولم تكن المحكمة العليا تتدخل إلا لتعيين وصى إذا دعت الحاجة ، وكان الأمير يسيطر منذ البداية في أهم مدن الإمارة والكثير من أراضيها ، وكان ضنينا في منح هبات الأرض فيما عدا المقاطعات الحدودية ، وانما كانت الاقطاعيات النقدية تناسبه بصورة أفضل . ويبدو أن القضاة المعينين من قبل الأمير يقتصرون على المحكمة العليا ، وأن الأميرية، فقد تبنى الأمير النظام البيزنطى . عما له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية في الأميرية، فقد تبنى الأمير النظام البيزنطى . عما له من بيروقراطية مقتدرة ووسائل معتنية في

La Monte, op. cit., loc. cit.; Richard, Le Comté de Tripoli, pp. 30-43. (TY)

جمع الضرائب . وكان لكل من أنطاكية واللاذقية وحبلة دوقها الذي كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن البلدية . والأمير هو الذي يعينه أو يفصله كما يحلو له ، لكنه أثناء فترة توليه لمنصبه يبدو انه كان عضوا من أعضاء المحكمة العليا . ودائما ما كان دوق اللاذقية ودوق حبلة يعينون من بين السكان الوطنيين ، أما دوق أنطاكية فكان ذا مولمد فرنجي نبيل ، وانما يساعده فيكونت قد يكون وطنيا . وقد عزز أمراء أنطاكية أنفسهم - كشأن أبناء عمومتهم في صقلية - إزاء طبقة النبلاء باستغلالهم للمسؤولين المولوديين محليا والذين كانوا يعتمدون كلية على ما كنان الأمراء يولونهم من معروف. وقند وحدوا في انطاكية مجتمعا محليا متعلما من أصل يوناني وسيرياني وأرميني، باقيا منـذ العصور البيزنطية . وكانت هناك رقابة زائدة على المحكمة العليا من خلال تعيين القضاة للبت في المسائل القانونية الخالصة كما هو الحال في المحاكم البورجوازية . وقد ورث الأمراء ما كانت تتبعه بيزنطة من نظام تقييم الضرائب وجمعها، وكان لخزانتها Secrète بيروقراطيتها الخاصة بها ، ولا تعتمد في ايراداتها على المحاكم المحلية كما هو الحال في القدس. وكانوا يوجهون السياسة بقليل من الإعتبار للمحكمة العليا، ويبرمون معاهداتهم الخاصة بهم مع القوى الأحنبية . وكان تنظيم الامارة كله مرتبط ببعضه البعض بصورة أوثق وأكفأ مما كان عليه في الدويلات الفرنجية الأحرى . ولولا الحروب الدائمة في انطاكية ، وضآلة شأن الأمراء أو وقوعهم في الأسر واستبدال أسرة حاكمة نورماندية بأخرى فرنسية ، لتطورت حكومة انطاكية بحيث تصبح على نفس القدر من كفاءة حكومة صقلية (٢٣).

## السيادة الامبراطورية

وزادت أهمية أنطاكية الفريدة بعلاقتها الخاصة مع الامبراطور البيزنطى . إذ كان الامبراطور ، وفقا للنظرية البيزنطى ، رئيسا للكومنوليث المسيحى .ورغم أنه لم يحاول قط ادعاء السيادة على عواهل الغرب ، كان يعتبر العالم المسيحى الشرقى بحاله الخاص به . ذلك أن المسيحيين الأرثوذوكس فى ظل الخلافة الاسلامية كانوا تحت حمايته ، وكان المسلمون يعترفون بالتزامات إزاءهم ، ولم تكن لديه أية نية فى التخلى عن واحباته بسبب الغزو الفرنجى . على انه كان هناك فرق بين انطاكية والرها من ناحية وبين القدس وطرابلس من الناحية الأخرى . فلم يكن البلدان الأحيران يشكلان حزءا

<sup>(</sup>٣٣) Cahen, op. cit.pp.435 ff. (٣٣) حيث يرد مقال كامل عن الدستور الأنطاكي وتطوره.

من الامبراطورية منذ القرن السابع ، على خلاف البلدين الأولين اللذين كانا مقاطعتين امبراطوريتين أثناء حياة الامبراطور الكسيوس الأول. وعندما كان الكسيوس يحث زعماء الحملة الصليبية الأولى على الاعتراف بسيادته ، كان يفرق بين الأراضيي الامبراطورية السابقة التي كان يتعين إعادتها إليه كأنطاكية ، وبين الغزوات الأحرى التي لم يكن يدعي سوى سيادة غير محددة عليها . وفشل الصليبيون في احترام ما اقسموا عليه ، ولم يستطع الكسيوس إرغامهم على ذلك . بيد أن السياسة البيزنطية كانت دائما واقعية ؟ إذ أن الكسيوس عدّل من طلباته بعد انتصاره على بوهمند بالسماح للنورمانديين - في معاهدة ديفول - بحكم أنطاكية وانما كأتباع له بصورة صارمة ، وطلب ضمانات معينة مثل تنصيب بطريق يوناني. وكانت تلك المعاهدة بمثابة حجر الأساس للمطالب البيزنطية ، لكن الفرنج تجاهلوها . ويبدو أن الرأى العام الفرنجي كان يرى أن بوهموند قد تصرف تصرفا سيئا إزاء الامبراطور ، لكن الامبراطور ضيع قضيته بعدم ظهوره شخصيا . ومع ذلك ، كانت حقـوق الامـبراطور تتأكد عند ظهوره شخصيا ، وبتعبير آخر ، وبالحكم من نصيحة الملك فولك عام ١١٣٧م، فإن مطالبته بالسيادة تصبح مقبولة كمطلب معقول من الناحية القضائية عندما يكون في وضع يمكنه من فرض مطالبته ، وان اختبار ألا يفعل ذلك ، ففي الامكان غض النظر عنها . وكانت هناك مناسبات اخرى قليلة عومل فيها الامبراطور كسيد أعلى ، مثلا عندما طلبت الأميرة كونستانس من الامبراطور مانويل اختيار زوج لها ؛ على انها لمّا وحدت احتياره لا يسرها تجاهلته . وهكذا كانت السيادة الامبراطورية متقطعة خفيفة في ثقلها، غير أن أمراء انطاكية ومحاميهم كانوا يشعرون بالقلق ازاءها ؛ وبقيت بمثابة تقييد كامن لاستقلال سيادة الأمير.

وقد اعترف كونت الرها بالسيادة الامبراطورية عام ١١٣٧م؛ لكن الرها كانت بعيدة عن الحدود الامبراطورية، وكانت المسألة أقل إلحاحا. ووافق الرأى العام الفرنجى على أن تبيع كونتيسة الرها عام ١١٥٠م ما تبقى من اراض فى الرها للامبراطور؛ على انه من الواضح أن ذلك قد حدث لتعذر الدفاع عن تلك الأراضى ضد المسلمي. وكان ريموند التولوزي على استعداد للاعتراف بسيادة الامبراطور، وفى عام ١٠٩م قدم ابنه برتراند فروض الولاء للامبراطور ألكسيوس عن كونتيته المقبلة. وكرر ويموند الثانى هذا الولاء للامبراطور حون عام ١١٣٧م. ورغم أن ريموند الثالث هاجم بيزنطة عام الولاء للامبراطور حون عام ١١٣٧م، ورغم أن ريموند الثالث هاجم بيزنطة عام الولاء للامبراطور سياعدة من البيزنطيين عام ١١٦٣م، وربما كانت لفته من مانويل لإظهار سيادته العليا. بيد أن هذا الولاء ربما كان قاصرا على طرطوس وحيرانها

التي كانت تنتمي من الناحية التقليدية لأراضي أنطاكية كجزء من "موضوع" اللاذقية.

أما العلاقات الشرعية بين بيزنطة ومملكة القلس فكانت ما تزال أقسل دقة. إذ أن بلدوين الثالث قدم فروض الولاء للامبراطور مانويل في انطاكية عام ١٩٥٨م و وفي عام ١١٧١م قام أمالريك بزيارة القسطنطينية كتابع - وان عومل كتابع رفيع المستوى. وكان كل من بلدوين وأمالريك يعتبر الصداقة البيزنطية حانبا أساسيا في سياستهما ، ومن ثم كانا على استعداد لمنح بعض التسازلات . ورغم ذلك ، يبدو أن محاميهما لم ينظروا إلى هذه التبعية بأكثر من كونها تبعية نفعية مؤقتة (٢٤).

#### التنظيم الكنسي

إذا كان هناك سيد أعلى لملك القدس فهو البابا . إذ كانت الحملة الصليبية الأولى تتوقع قيام دولة دينية ثيوقراطية في فلسطين ؟ ولو عاش البطريق أديمار (اوف لو بوى) لريما أمكن تطوير شئ من مثل هذا التنظيم ، وريما كانت تلك الفكرة هي التي جعلت حودفرى يحجم عن قبول تاج ملكى . وأما البطريق ديامبرت - خليفة أديمار - فكان يتخيل دولة يسيطر عليها بطريق القدس . وعكس بلدوين الآية باتخاذه التاج وباستغلال أعداء ديامبرت داخل الكنيسة . وكان واضحا أن البابوية لن تقر قيام بطريارقية شديدة القوة في القدس ، إذ قد تعمل على ترسيخ دعائمها هي نفسها كما كان ديامبرت يأمل، لما لها من موضع خاص وثروة آخذة في التنامي ، بحيث تصبح كفؤا شرقيا لروما، ومن ثم كان من اليسير على الملك الإفادة من البابا ضد البطريق . وكانت التقاليد تفرض عليه تقديم فروض الولاء للبطريق في حفل التتويج ، غير أنه سعى إلى ترسيخ لقبه من البابا . وكانت تلك التبعية للبابا أكثر قليلا من التبعية الإسمية ، ولا صرامة فيها أكثر مما كان الباباوات يتعونه من تسيد على الممالك الأسبانية ؛ على أنها كانت تبعية مفيدة للمملكة ، إذ كان الباباوات يشعرون بأنهم مسؤولون عن مواصلة امداد الأراضي المقدسة بالرحال والمال ، وتقديم المساعدة الدبلوماسية كلما دعت الحاجة اليها. وفي الإمكان كذلك استخدام البابوية في كبح البطريارقية وممارسة بعض اليها.

<sup>(</sup>٣٤) عن علاقات أنطاكية بيزنطة أنظر Cahen, op.cit.pp.437-8 وعن علاقات طرابلسس بيزنطة أنظر Richard,op.cit.pp. 26-30 وعن كامل مسألة المزاعم اليزنطية المتصلة بالدوبلات الصليبية انظر To what extent was the Byzantine Empire بالدوبلات الصليبية انظر the Suzerain of the Crusading States?" in Byzantion, vol.vII

السيطرة على النظامين العسكرين . غير انه من الناحية الأخرى قد يساعد البابا النظامين العسكرين ضد الملك ؛ وكثيرا ما تدخل البابا عندما كان الملك يحاول كبح جماح المدن التجارية الإيطالية (٣٠٠).

وكانت الكنيسة في المملكة خاضعية لبطريق القينس. وبعدما سببته طموحيات ديامبرت من اضطراب بادئ الأمر ، أصبح هو نفسه في واقع الأمر خادما للتاج . وكانت الهيئة العامة لكنيسة القبر المقدس ترشح اثنين من البطارقة يختار الملك واحمدا منهما . وتحت البطريق كان هناك أربعة من رؤساء الأساقفة لصور ، وقيسارية ، والناصرة ، ورعبوت - مؤاب ؛ وتسعة أساقفة ، وتسعة رؤساء أديرة رهبان يحق لهم وضع تاج الأسقف ، وخمسة نواب لرؤساء اديرة الرهبان ؛ على انه كانت هناك أديرة أخرى معينة تعتمد على البابوية مباشرة ، وتقوم بأعمال النظامين العسكريين . وكانت كنيسة فلسطين ذات ثراء فائق سواء ثراء اقطاعيات الأراضى أو الإقطاعيات النقدية . وعادة ما كان أبرز رحال الكنيسة مدينين بتقديم حنود خدمـات ضبـاط النظـام وليـس حنود خدمات الفرسان ؛ فكان البطريق والهيشة العامة لكنيسة القبر المقلس مدينين بتقديم خمسمائة من ضباط النظام ، وأسقف بيت لحم مائتين ، ورئيس أساقفة صور مئة وخمسين ، وكذلك رؤساء أديرة رهبان القديسة مارى حوزافات وحبل صهيون . وكان دير راهبات بيثاني - الذي أسسته الملكة مليسيند لأحتها - يمتلك مدينة أريحا كلها. وفضلا عن ذلك ، كانت لدى البطر بارقية والكثير من الأدبرة الأكثر شهرة أراض شاسعة وعقارات في ساتر أنحاء أوروبا الغربية ، وكمانت إيراداتها ترسل إلى فلسطين . وكان للكنيسة محاكمها الخاصة بها لتتعامل مع الحالات التي تتصل بالهرطقـة والانضباط الديني والزواج ، بما في ذلك الطلاق والزنا ، والمواثيق الدينية ، وكانت تلك المحاكم تسير على خطى القواعد والاحراءات المعتادة في محاكم القانون الكنسي في الغ ب(٢٦).

وكانت أراضى أنطاكية وطرابلس والرها تابعة كنسيا لبطريق انطاكية . وتسبب رسم حدود نطاق سلطة البطريق في إثارة المشاكل ؛ إذ أن صور كانت داخلة من الناحية التقليدية في بطريارقية أنطاكية ، رغم أنها كانت تشكل حزءا من مملكة القلس بطريق الغزو . وحكم باسكال الثاني بنقل صور ، بأسقفياتها المستقلة في عكا وصيدا

La Monte, Feudal Monarchy, pp. 203-16. (To)

La Monte, op. cit. pp.215-16; Rey, op. cit. pp. 268-9 (TT)

وبيروت ، إلى القدس ؛ وقد تم ذلك لاتساقه مع الحقائق السياسية . غير أن المحاولات التي بذلها بطارقة القدس للفوز بنطاق السلطة على الأسقفيات الطرابلسية الثلاث في طرابلس وطرطوس وحبلة فشلت برغم تأييد البابوية من حين لآخر . ويبدو أن ريموند التولوزي كان يمنى نفسه بكنيسة مستقلة في كونتيته المقبلة ؛ غير أن خلفاءه سلموا بالسيادة الكنسية لأنطاكية ، إذ كان الأمر بسيرا عليهم لأنهم كانوا يعينون أساقفتهم دون تدخل.

وكان بطريق أنطاكية - كشأن زميله بطريق القدس - يُنتخب عن طريق الميشة العامة للكنيسة ، لكن تعيينه في الواقع يتم بمعرفة الحاكم العلماني السذى كان بمقدوره أن يعزله كذلك . ونعرف أن أمراء معينين قدموا فروض الولاء للبطريق أثناء تتويجهم ، لكن الأرجح أن ذلك كان فقط في ظل الظروف الاستثنائية . وكان بطريق أنطاكية يرأس أساقفة البارة وطرسوس والمصيصة ، وكذلك الرها . أما رئاسة أسقفية تال بشير فقد أنشئت فيما بعد باللقب الرسمي "هيرابوليس (مينج) (Hierapolis (Menbij)"، وكان عدد الأسقفيات يُختلف باختلاف الظروف السياسية . فكان هناك تسعة رؤساء ونائبان لأديرة الرهبان اللاتينية . وأهم منشأتين رهبانيتين هما دير القديس بول ودير القديس حورج ، حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليونانيين ، ودير حورج ، حيث يبدو أن الرهبان البندكتيين قد حلوا محل الرهبان اليونانيين ، ودير القديس سيميون حيث كانت الطقوس اللاتينية والطقوس اليونانية موجودة حنبا إلى حنب . و لم تكن كنيسة أنطاكية على نفس المستوى المرتفع من الثراء الذي كانت عليه ضياعا في الإمارة (٢٧).

#### النظامان العسكريان

قبل نهاية القرن الثانى عشر بوقت طويل كان النظامان العسكريان قد بسطا كامل سلطانهما على الكنائس العادية فى الدويلات الفرنجية . فمنذ إنشائهما كانت أعداد أفرادها وثرواتهما آخذة فى الارتفاع بصورة مطردة ، وبحلول عام ١١٨٧م كان النظامان العسكريان يمثلان أهم ملاك الأراضى فى الشرق الفرنجى ؛ إذ أخذت ضياعهما تنزايد باستمرار عن طريق الهبات والشراء على السواء. وانضم الكثير من

Cahen, op. cit. pp.501-10 (TY)

النبلاء الفلسطينيين إلى صفوفهما ، وكان الجندون يفدون اليهما من الغرب بصورة منتظمة ؛ إذ كانوا يشبعون حاحة عاطفية فيهم كانت سائدة أنذاك ، عندما كان الكثير من الرحال تواقين إلى أن يسلكوا حياة دينية وتعتمل في أنفسهم الرغبة الدفينة في عمل ايجابي والقتال من أحل العقيدة . كما كانوا يشبعون حاحة سياسة يمليها النقص المتواتس في حنود الشرق الفرنجي ؛ إذ كان التنظيم الإقطاعي يعتمد بصورة مفرطة على ما يحدث في الحياة العائلية للنبلاء من حوادث لتقديم البديل عن الرحال من ضحايا المعارك أو المرض ، فكان الصليبيون الزائرون يشاركون في الحرب مشاركة ايجابية طوال فصل أو فصلين ثم يعودون إلى أوطانهم ، بخلاف فرسان النظامين العسكريين ، إذ كانا يقدمان امدادا لا ينقطع من الجنود المحسرفين المكرسين الذين لا يكلفون الملك شيئا إلى حانب ما كانوا عليه من ثراء بحيث بنوا الحصون وحافظوا عليها على نطاق لم يكن يقدر على الإضطلاع به من اللوردات العلمانيون سوى القلة ، ولولا مساعدتهم لهلكت الدويلات الفرنجية في مهدها . وليس لدينا معلومات عن أعداد أفرادهما سـوى ما تدل عليه الأحداث . ففي عام ١٥٨ م شارك فرسان المستشفى في الحملة المصرية بإرسال خمسمائة فارس وعدد متناسب من الجنود الآخرين ؛ وكان عبدد فرسان المعبد الذين اشتركوا في حملة عام ١١٨٧م ثلاثمائة تقريباً . وفي كل من الحالتين ربما كانت تلك الأعداد تمثل الفرسان القادمين من مملكة القيدس فقيط ، بخيلاف عدد معين كيان يستبقى كحاميات . وربما كان نظام فرسان المستشفى هو النظام الأكبر والأكثر ثـراء من نظيره، غير أن فرسان المستشفى دأبوا على الانشغال بالأعمال الخيرية . وكانت دور الضيافة التابعة لهما في القيس تتسع لألف حاج ، وكانت لديهم مستشفى للمرضى المعدمين الباقين على قيد الحياة بعد الغزوات العربية المضادة . وكانوا يوزعون الصدقات يوميا على الفقراء بسخاء أدهش الزائرين . وكانوا - مع فرسان المعبد -يحرسون طرق الحجاج ويهتمون بصفة خاصة بأماكن الاستحمام المقدسة في الأردن. كما كان فرسان المعبد يوزعون الصدقات ، وانما بتبذير أقبل من فرسان المستشفى . وكان حل الاهتمام منصبا على الأمور العسكرية ، وقد اشتهروا بالشجاعة في الهجوم وكانوا يعتبرون أنفسهم متخصصين في الحرب الهجومية ؛ كما اتقنوا الأعمال المصرفيــة وسرعان ما حعلوا من انفسهم وكلاء ماليين للصليبيين الزائريين ؟ وفيما بعد ساءت سمعتهم لما كان يشوب طقوسهم الخفية الغريبة من ريبة وتشكك ؛ لكنهم حتى ذلك الوقت كانوا محل تقدير عام لشجاعتهم وفروسيتهم (٢٨).

<sup>(</sup>٣٨) للإطلاع على المراجع المتصلة بالنظامين العسكريين انظر أعلاه ص ١٥٨ ، الملحوظة رقسم ١

والى حانب مزايا النظامين العسكريين كانت هناك المساوئ كذلك ، إذ لم يكن للملك سيطرة على النظامين وانما كان السيد الأعلى الوحيـد لهمـا هـو البابـا ؛ وكـانت الأراضي التي توهب لهما تتحول إلى وقف عليهما ، وليس هناك خدمات يلتزمان بها ، ورفضا أن يدفع كبار مستأجري أراضيهما العشور المستحقة للكنيسة . وكان فرسانهما يحاربون مع حيُّوش الملك كحلفاء متطوعين لا أكثر . وربما وضع الملك أو اللـورد مـن حين لآخر حصنا تحت السيطرة الموقتة لفرسانهما ، وكان يطلب منهما أحيانا العمل كأوصياء على بعض القصر. وفي تلك الحالات كانوا حديرين بالقيام بالخدمة على صورة ملائمة . وكان السيدان العظيمان ، أو نائباهما ، يحضران المحكمية العليا للمملكة؛ وكان ممثلوهما يحضرون في المحاكم العليا التابعة لأمير انطاكية وكونت السياسة الرسمية هوى في انفسهم يرفضون التعاون ، كما حدث عندما قاطع فرسان المعبد الحملة على مصر عام ١١٥٨م . وكان تواتر المنافسة بين النظامين بمثابة مصدر خطر دائم ، فنادرا ما أمكن إقناعهما بالاشتراك معا في حملة . وكــان كــل نظـام يسـير طبقا لما اختطه لنفسه من خط دبلوماسي بغض النظر عن السياسة الرسمية للمملكة. فنجد كلا النظامين يبرم المعاهدات مع حكام المسلمين ، وليست قصة المفاوضات مع الحشاشين عام ١١٧٢م سوى دليل على استعداد فرسان المعبد للتضحية بـــ تتب تتضح الحاجة الماسة إليه ، وذلك من أجل مصالحهم المالية ، وازدرائهم الصريح لسلطة البلاط الملكي . وكان فرسان المستشفى طوال تاريخهم أكثر اعتدالا ولا يتصفون بالأنانية، على أن النظام ، حتى مع هذا ، كانت له الأسبقية على المملكة.

وهناك توازن مماثل بين المزايا والمساوئ يظهر في علاقات الدويلات الفرنجية بالمدن التجارية الإيطالية والمدن التجارية في البروفانس الفرنسي (٢٩) . لقد كان المستعمرون الفرنج حنودا لا بحارة . وفيما بعد طورت كل من طرابلس وانطاكية أسطولا صغيرا ، وبنى النظامان العسكريان أساطيل أصغر ؛ لكن المملكة نفسها ، بموانيها القليلة الجيدة ، والنقص العام في الأحشاب ، لم يكن لديها قط مؤسسة بحرية ملائمة . فكان من الضروري لأية حملة تشتمل على قوة بحرية لغزو المدن الساحلية ، أو الحملات التي الضروري في مصر ، الإستعانة ببعض القوى البحرية ، وكانت القوتان البحريتان العظيمتان في الشرق هما بيزنطة ومصر . على أن مصر كانت دائما عدوا كامنا

<sup>(</sup>٣٩) أنظر أدناه الفصلين الثاني والثالث ، في أماكن متفرقة.

حقيقيا ، وبيزنطة على ريبة دائما . وكان ممكنا أن ترتجى الفائدة من الأسطول الصقلى لولا أن السياسة الصقلية لم تكن حديرة بالثقة . ومن ثم بسات الإيطاليون والفرنسيون الشماليون هم الحلفاء الأفضل ؛ وزاد من أهمية مساعدتهم الحاجة إلى إبقاء الطرق البحرية الموصلة بالغرب مفتوحة ولنقل الحجاج والجنود والمستعمرين إلى الشرق الفرنجي. بيد انه كان يتعين دفع مقابل للمدن التجارية التي طلبت تسهيلات وحقوق تجارية ، وأن يكون لها أحياؤها الخاصة بها في المدن الأكبر ، والإعفاء التام أو الجزئسي من الرسوم الجمركية؛ وكان من الضروري منح مستعمراتهم امتيازات زائدة فيما يتصل بالأرض. ولم تسبب تلك الامتيازات في جملتها استياء لدى السلطات الفرنجية. فأية حسارة في الايرادات سوف يوازنها ما يحفزونه من انتعاش التجارة ؛ ولم تسر المحاكم الملكية ما يضطرها إلى إنفاذ قرانين حنوا أو البندقية ، خاصة وان القضايـا التمي تشتمل على مواطن من مواطني المملكة ، أو على جريمة حسيمة مثل القتل ، كانت تترك لهم . وكانت هناك منازعات من حين لآخر ؛ إذ كان البنادقة في حالة عداء دائم مع رئيس أساقفة صور ، ودام شجار طويل بين أبناء حنوا والملك أمالريك الأول . وفي كــل مـن الحالتين أيدت البابوية الإيطاليين ، وربما كان الحق القانوني في حانبهم . على أن المدن التجارية لم تخرج من أحل رفاهية العالم المسيحي ، وانما وراء مجرد الكسب التجاري. وعادة ما كانت المصلحتان تحدثان فيي آن واحد ؛ لكنهما إذا ما اصطدمتا كانت المصلحة التجارية العاجلة هي السائدة . ومن أحل ذلك ، لم يكن الايطاليون والفرنسيون الشماليون على علاقة صداقة منتظمة مع الملك . وفضلا عن ذلك ، كانت غيرة النظامين من بعضهما البعض زادت شحوب طفيف إذا قورنت بما كانت عليه الغيرة المتفشية فيما بين المدن التجارية ؛ فكانت البندقية على استعداد لمساعدة المسلمين على نحو أسرع بكثير من مساعدتها لجنوا أو بيزا أو مرسيليا ، ويصدق نفس الشي على ما كانت تراه غريماتها المدن الأخرى. وهكذا، وبينما كانت المساعدة التي تقدمها تلك المدن جميعا أمرا أساسيا للحفاظ على بقاء الشرق الفرنجي ، فإن ما كان سائدا بين مستعمريها من مكاند وشغب ، واستعدادهم الطوعي للإقدام على خيانة القضية المشتركة من أحل منفعة لحظية ، قضى على الكثير من القيمة المرتجاة منها (٤٠).

وبدوا في نظر الحجاج خاصة في صورة حشعة مخزية ، وبصورة غير مسيحية؛ ذلك أن الغزو كان حافزا كبيرا لرواج حركة مرور الحجاج ، بحيث كان النّزل الضخم

<sup>(</sup>٤٠) Heyd, op. cit. pp.129-63 حيث برد موجز كامل

الذي يمتلكه فرسان المستشفى كامل العدد دائما . وبرغم الهدف الأصلى للحملة الصليبية ، ظل الطريق العابر للأناضول على حالته غير الآمنة ؛ إذ لا يجرؤ على تحدى أخطاره سوى جماعة مسلحة تسليحا حيدا ، ومن ثم كان الحاج العادى يفضل السفر بحرا بعد أن يجد له مضجعا في سفينة ايطالية حيث كانت أحرة السفر باهظة التكلفة . وربما يجتمع عدد من الحجاج لاستئجار سفينة بكاملها ، وحتى مع هــذا كـان اسـتئجار القبطان والبحارة باهظ التكلُّفة كذلك . وكان الأرخيص للحياج من شمال فرنسيا أو انجلترا أن يرتحل مع إحدى القوافل الصغيرة التمي كانت تبحر سنويا من أحد موانع القنال الانجليزي إلى الشرق . غير انها كانت رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر ؟ ففيها التعرض لعواصف الأطلنطي ؟ فضلا عن سفن القرصنة الاسلامية المنتظرة في مضيق حبل طارق وبطول الساحل الأفريقي ، ولم تكن هناك موانى من أوبورتو أو لشبونة وحتى صقلية يمكن الحصول منها على الماء والمؤن بسلام ، وكان من العسير أن تحمل السفينة من الإمدادات ما يكفي للرحال والخيول الذين تقلهم . فكَّان الأيسر بكثير السفر برا إلى بروفانس أو ايطاليا لركوب سفن اعتبادت على الرحلة اعتيادا حسنا . وبالنسبة لمن يحج بمفرده كان العثور على مضجع في سفينة أيسـر وأرخـص في موانيي ملك صقلية ، لكن الجماعات الكبيرة كانت تعتمد على اساطيل المدن التجارية الكم ة <sup>(٤١)</sup>.

#### الملابس

وعندما كان المسافر يهبط في عكا أو صور أو السويدية ، يجد نفسه في الحال في حو غريب . إذ كانت البنية الفوقية للشرق الفرنجي تخفي تحتها أرضا شرقية . وكانت حياتها الفاحرة تصدم الغربيين وتترك فيهم أثرها ، حاصة وان الحياة في أوروبا الغربية كانت ما تزال بسيطة متقشفة ؛ إذ كانت الملابس مصنوعة من الصوف ونادرا ما تغسل ، إذ كانت تسهيلات الغسيل قليلة ، فيما عدا بعض المدن القديمة التي تعلقت بها تقاليد الحمامات الرومانية . وحتى في أعظم القلاع ، كان الأثاث خشنا ولا يرتجى منه أكثر من تأدية الغرض ، وكادت السجاحيد أن تكون مجهولة . وكان الطعام رديا

Cahen, "Notes usr l'histoire des Croisades et de l'Orient latin. III. انظر (٤١) L'Orient latin et commerce du Lebant", in Bulletin de la Faculté des Lettre de Strasbourg, p. 333

يفتقر إلى النوعية ولا سيما خلال أشهر الشتاء الطوبلة . وفي كل مكان تقل الراحة وتتضاءل الخصوصية . أما الشرق الفرنجي فكان على نقيض مذهل . وربما لم يكن هناك الكثير من البيوت التي تصل ضخامتها وروعتها ما كان عليه القصر الذي بناه آل إبلين في أرائل القرن التالي في بيروت، بأرضياته الفسيفسائية ، وحوائطة الرخاميـة ، وسُـقُّفه المطلية ، ونوافذه الكبيرة السخية، التي يطل بعضها على البحر غربا ، وبعضها الآخر على الجبال شرقا حيث الحدائق والبساتين . ويقينا كان القصر الملكي في القدس -المنشأ في جزء من المسجد الأقصى - أقبل تواضعا ، مع أن قصر عكما كان صرحا شامخا. على أن جميع النبلاء والبورجوازيين الأثرياء ملأوا منازلهم في المدن بمفاخر مماثلة؛ فكانت تحوى البُسُط ، والسُّتر الدمقْسية ، والموائد وصناديق النفائس ذات التقوسات الرائعة ، وأكسية الفُرُش والموائد الخالية من العيوب ، ومعدات الطعام الذهبية والفضية ، وسكاكين الموائد ، والخزف المزخرف الرائق ، وحتى صحاف الخيزف الصينس المجلوبة من الشرق الأقصى . وكانت المياه في أنطاكية تنقل من عيون دافني إلى كافة المنازل الكبيرة خلال قنوات المياه المبنية والأنابيب . والكثير من المنازل الواقعـة بطـول السـاحل اللبناني كانت لها إمداداتها الخاصة بها . أما في فلسطين ، حيث تقل وفرة المياه ، فكان للمدن صهاريج تخزين منظمة تنظيما حيدا ؛ وفي القيس كانت شبكة الجارير التي شيدها الرومان ما تزال في حالة مثالية . وكانت أماكن القلاع الحدودية الكبيرة محمدة لتكون مريحة كمنازل المدن تقريبا ، على الرغم من تجهم الحياة وشراستها حارج الأسوار . فكانت فيها حمامات ، ومخادع مزدانة لسيدات الأسرة وقاعات استقبال رائعة. وأما الحصون التابعة للنظامين العسكريين فكانت أبسط بقدر طفيف ، أما في المقار الأسرية العظيمة ، مثل قلعة الكرك في مؤاب أو غيرها في طبرية ، كان آمر القلعة يعيش عيشة تزيد في روعتها عن حياة أي ملك في أوروبا الغربية (٤٦).

وسرعان ما اصطبغت ملابس المستوطنين بالصبغة الشرقية الفاخرة بنفس القدر الذى أصطبغت به مفروشاتهم . فعندما يخلع الفارس أرديته الحربية ، يرتدى برنسا حريريا يطل رأسه منه ، وعادة ما يحيط رأسه بتوربان (عمامة ضيقة لا حرف لها) ؛ وكان عند خروجه في حملة يرتدى معطفا كتّانيا فوق دروعه ، لحماية الدروع المعدنية من الشمس، وكوفية على النمط العربي فوق خوذته . واتخذت ملابس السيدات الزى الشرقي التقليدي الذي يتألف من ثوب داخلي طويل (روب) ، وسترة (بلوزة) قصيرة

<sup>(</sup>٤٢) Rey, op.cit.pp.3-10. Cahen, La Syrie du Nord.pp.129-32؛ ويسورد كاهنRey, op.cit.pp.3-10. Cahen, لا عن انطاكية وأسباب الراحة فيها.

أو معطف قصير ، بتطريز كثيف بخيوط الذهب ، وربما مطرزة بالمحوهرات . وكن في الشتاء يرتدين الفراء كما كان يفعل أزواجهن . وكن خارج المنزل يضعن خمارا كالنساء المسلمات ، وذلك لحماية بشرتهن المطلية بوافر الطلاء أكثر من كونه خمارا للعفّة ، وكن يمشين مشية رقيقة متكلفة . بيد أنه على الرغم من حو الرقة والتراخى هذا كله ، كان فيهن شجاعة كأزواجهن وإخوتهن ، فكانت الكثيرات من نبيلات النساء يتسلمن قيادة الدفاع عن حصونهن في غيبة بعولتهن . وقد حذت زوجات التجار حذو سيدات الطبقة الأرستقراطية وكثيرا ما برّتهن في سخاء زينتهن . وكانت المخطيات الناجحات - وهي طبقة لم تكن معروفة حتى آنذاك في المجتمع الغربي - المحظيات الناجحات - وهي طبقة لم تكن معروفة حتى آنذاك في المجتمع الغربي - والعات بنفس القدر . ويقول المؤرخ وليم الصورى عن السيدة باشيا دى ريفيرى ، وهي زوجة صاحب حانوت من نابلس أوقعت البطريق هيراكليوس في حبائل فتنتها، وهي زوجة صاحب حانوت من نابلس أوقعت البطريق هيراكليوس في حبائل فتنتها،

ولان بدت تلك الفخامة غريبة للحاج الغربى، فقد كانت شيئا طبيعيا للزائر القادم من الشرق الإسلامى أو من بيزنطة. ولم يكن للمستعمرين الفرنج مندوحة من عاولة التكيف مع بيئتهم الجديدة، ولا مهرب من الاتصال باتباعهم وحيرانهم. وكان المناخ من الأمور التي يتعين وضعها في الاعتبار؛ فشتاء فلسيطين وسوريا يكاد يطابق شتاء اوروبا الغربية في كآبته وبرودته ، لكن فترة دوامه أقيل. وأما الصيف الطويل القائظ فسرعان ما تعلم منه المستعمرون أن لا غنى لهم عن ارتداء ملابس عتلفة، وتناول أطعمة مختلفة، وتعديل أوقاتهم اليومية. ولا على لعادات الشمال الفظة، وبدلا منها كان عليهم أن يتعلموا الاساليب الوطنية. وعليهم توظيف الخدم الوطنيين ، وكانت المربيات الوطنيات يقمن على رعاية اطفالهم، وسائسو الخيول يعتنون بجيادهم. وكانت هناك أمراض غريبة في الأنجاء، ومن شم كان أطباؤهم فاقدى الحيلة حيالها، وسرعان ما اضطروا إلى الاعتماد على الطب الوطني.

<sup>(</sup>٤٣) تظهر صورة تنكريد على العملات النقدية وهو يرتدي التربان أو عمامة السرأس الضيقة بسلا حافة (انظر اعلاه ص ١٤) وفسى عبام ١٩٢ م شبكر هنزى (ارف شنامبانيّ) صلاح الدين على هدية التربان التي أهداها له معلنا أن تلك الأشياء تلقى استحسان زملائه وأنه سوف يرتديها دائما (انظر Rey, op. cit. pp.11) ويصف ابن حبير p.309. ويلديها انظر أدنياه ص ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤٤) الطبيب الطرابلسي الذي يفترض انه دم السم لبلدويين الشالث كيان وطنيها (انظير ادنياه ص ٤١٤). وعندما كان أمالريك على فراش الموت أثبت الأطبياء الوطنيون أنهيم أكثر حكمة من أطبياء الفرنج (انظر أدنياه ص ٤٥٠). وعين أمالريك رحلا يدعى سليمان بين داود وإنه الأكبر في منصب طبيبي البلاط ، ينمها كيان الابين الشاني لسليمان يشبغل منصب معلم

وان يمتزجوا بهم؛ ومما ساعد على ذلك غيبة الأرستقراطية الوطنية ، التى كانت خليقة بتحدى حكمهم، بعد أن هرب المسلمون من مملكة القدس وكونتية طرابلس. أما فى الأماكن الأبعد إلى الشمال، فكانت الطبقتان الأرستقراطيتان اليونانية والأرمينية تشعران بالغيرة منهم، وتدخلت السياسة فى تفاهمهما المتبادل، رغم أن الأرمن فى نهاية الأمر تقابلوا معهم فى منتصف الطريق وتبنوا الكثير من العادات الفرنجية (60).

#### الصداقة مع المسلمين

لم يكن من الممكن قط أن يحل السلام الدائم بين الفرنج وحيرانهم المسلمين ، وانحا كانت هناك اتصالات آخذة في التزايد . إذ كانت إيرادات الدويلات الفرنجية تتألف بدرجة كبيرة من الضرائب المفروضة على التجارة بين داخل البلاد المسلمة وبين الساحل؛ فكنان يتعين السماح لتجار المسلمين بحرية الحضور إلى الموانيي البحريسة ومعاملتهم معاملة معقولة . ومن العلاقيات التجارية نبعيت الصداقية . ذلك أن نظام فرسان المعبد - بأنشطته المصرفية الضخمة - كان على استعداد لتوسيع عمليات بحيث يصبح دائنا للعملاء الكفرة، والاحتفاظ بمسؤولين متخصصين في شؤون المسلمين. وفي ذات الوقت ، كان الساسة الأعقل بين الفرنج يبرون أن لا دوام لمملكتهم إلا إذا بقى العالم الاسلامي مشتتا ، ومن أحل ذلك باتت البعثات الدبلوماسية في حيشة وذهوب . وكان لوردات الفرنج والمسلمين على السواء يُستقبَلون بآيات التشريف فى كل من بلاط غريم العقيدة . وكثيرا ما كان الأسىرى أو الرهائن يمضون سنوات فى حصُّون الأعداء أو قصورهم . ورغم المعاناة التي تجشمها مسلمون قليلون في تعلم اللغة الفرنسية ، كان الكثير من الفرنج - نبلاء وتجار - يتكلمون العربية ، بل إن القليل منهم اهتم بالأدب العربي مثل رينالد أمير صيدا . وفي وقت الحسرب كمان كمل حمانب يعرب عن التقدير لما يلمسه من لفتات الكياسة والفروسية . وفي أوقيات السلم كان اللوردات من كل حانب يشاركون لوردات الجانب الآخر في رحلات الصيد<sup>(٤١)</sup>.

ركوب الخيل في البلاط. أنظر ,'Syria, 1934 Cahen, 'Indigènes et Croisés و لم يسترك الطب الفرنجي أى انطباع لمدى أسامة (انظر أدنساه ص ٣٦٩).

<sup>(</sup>to) أنظر. Cahen, La Syrie du Nord, pp.561-8

<sup>(</sup>٤٦) (عن رينالد آمير صيدا أنظر أدناه ص ٢٦٥). عندما كنان المسلمون يتضاوضون منع الحكمام المسيحيين ، كنان المسلمون يصرون على أن يدفع فرسنان المعبند ضمانيات مالية - مشلا المؤرخ أبو شامة.32 Abu Shama, p. 32 وكنان ريموند الشالث كونت طرابلس يتحدث اللغنة

كما غاب كامل التعصب الدينى . إذ كانت للعقيدتين العظيمتين خلفية مشتركة ؟ فحيثما تُكتشف فى الخليل آثار يعتقد أنها لإبراهيم واستحق ويعقوب كان المورخون المسلمون على نفس القدر من الاهتمام الذى كان عليه المسيحيون (٤٧) . وحتى فى اوقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيعون التوغل حتى مزار سيدة ساريناى Our اوقات الحرب كان حجاج الفرنج يستطيعون التوغل حتى مزار سيدة ساريناى على Lady of Sardenay على التلال خلف دمشق (٤٩١) ، وكان البدو الذين يحرسون دير سانت كاثرين العظيم فى صحراء سيناء يحرسون دائما زائريه (٤٩١) . وتسببت المعاملة الوحشية التى كان رينالد (اوف شاتيلون) يعامل بها الحجاج المسلمين فى أن شعر رفاقه فى العقيدة بصدمة كادت أن تكون مساوية لما شعر به صلاح الدين من حنق . وكان المؤرخ وليم الصورى William of Tyre على استعداد للإعراب لنور الدين عن تقديره لورعه رغم اختلافه معه فى العقيدة . وكشيرا ما كان الكتاب المسلمون يعربون عن اعجابهم بالفروسية الفرنجية (٥٠).

ويرد أروع وصف للجو السائد آنذاك في مذكرات أسامة بمن منقذ في شيزر . وكان بنو منقذ يؤلفون أسرة حاكمة ضئيلة الشأن تعيش في خوف دائم من أن يستولى عليها مسلمون آخرون يفوقونها قوة ، ولذا كانوا على استعداد للتفاهم مع الفرنج ، وأمضى أسامة نفسه سنوات كثيرة في كل من بلاطى دمشق والقاهرة عندما كان كلاهما على علاقة دبلوماسية وثيقة بالقلس . وكثرا ما كان أسامة يقوم بزيارات للأراضى الفرنجية ، كمبعوث وكسائح وكرياضى ؛ ورغم أنه في كتابته يحدد لكل تلك الأنشطة سوء المصير في الآخرة ، كان له أصدقاء كثيرون من الفرنج يستمتع علاحا يمناقشاتهم . وقد صدمته فجاحة ما كانوا عليه من الطب ، رغم أنه تعلم منهم علاحا ناجعا لنوع من أنواع مرض الدرن الورمى ، وصُعِق لمدى الحرية المسموح بها لنسائهم،

العربية ، ويكاد يكون من اليقين ان المؤرخ وليم الصورى William of Tyre كان يقرأ العربية ، أو كان يستخدم أمناء يعرفون اللغات الشرقية. (انظر ادنماه ص ٣٤٥).

Kohler, 'Un انظر أيضا Ibn al-Qalanisi, p. 161 انظر أيضا (٤٧) nouveau récit de l'invention des Patriarches Abraham, Isaac et Jacob à Hébron', in Revue de l'Orient Latin, vol.iv, pp. 477 ff.

<sup>(</sup>٤٨) عن سيدة سارديناي Our Lady of Sardenay ، انظر. 6-Rey, op.cit.pp.291

<sup>(</sup>٤٩) عن دير سانت كاثرين وحجاجه انظر. 19-287 Rey, op. cit. pp.287

william of Tyre (xx,31, p. 1000) على نور الدين (الأمير العادل، الفطن المتارية) princeps justus, vafer et providus, et الحصيف، والأصل الشاني للتقاليد الدينية secundum gentis suae traditiones religiosus).

وشعر بالحرج عندما عرض عليه صديق فرنجى ارسال ابنه كى يتعلم فى اوروبا الغربية . وكان يراهم برابرة بعض الشئ ، ويضحك منهم مع أصدقائه المسيحيين الوطنيين ، غير انه كان يستطيع أن يتوصل إلى تفاهم معهم . وكان الوافدون الجدد من الغسرب بمثابة العقبة الواحدة التى تعوق الصداقة ، ففى احدى المرات كان حالسا مع فرسان المعبد فى القدس وقام يصلى فى ركن من المسجد الأقصى بعد أن استأذنهم ، فأهانه أحد الفرسان إهانة فظة ، وسارع فارس آخر من فرسان المعبد يشرح له أن ذلك الرحل الفظ قد حاء لتوه من اوروبا وهو لا يعرف بعد أى سلوك حسن (٥٠).

# الكنيسة الأرثوذوكسية

دأب المهاجرون في الراقع، بطبيعتهم الفجة، على تدمير سياسة الشرق الفرنجي، وهم الذين جاءوا لحرب من أجل الصليب وقد عقدوا العزم على عدم السماح بأى تأخير في تحقيق غايتهم. وكانوا أقوياء في الكنيسة بوجه خاص. ولم يكن أي من بطارقة القدس اللاتين في القرن الثاني عشر قد ولد في فلسطين ، وليس هناك من عظام رحال الكنيسة اللاتينية سوى وليم رئيس أساقفة صور الذي أنكر عليه منصب البطريارقية . ونادرا ما كان نفرذ الكنيسة مؤيدا للتفاهم مع الكفرة ؛ بل كان نفرذها فاجعا بشكل أكبر في علاقاتها حتى مع المسيحيين الوطنيين . وكان للمسيحيين الوطنيين نفوذ عظيم لدى عواهل المسلمين ، وكان الكثير من أشهر مشاهير الكتاب والفلاسفة العرب ، وجميع الأطباء تقريبا مسيحيين . وكانوا خليقين بتشكيل حسر بين العالمين الشرقي والغربي.

وقد قبلت طوائف الأرثوذوكس في فلسطين الهرمية اللاتينية نظرا لوحود رحال الدين الأرثوذوكس الأعلى جميعا في المنفي وقت الغزو . وحاول البطريت ديامبرت أن يحرم قساوستهم من مراكزهم في كنيسة القبر المقدس ، غير أنه حدثت أحداث في قداس النار المقدسة عام ١٠١١م ، وأبقى نفوذ الملك على رحال الدين في الكنيسة وسمح باقامة الشعائر الأرثوذوكسية فيها . وكان التاج صديقا دائما للأرثوذوكس ، فكانت مورفيا - مليكة بلدوين الثاني وأم مليسيند - أميرة ارثوذوكسية ، وكذلك كانت الملكتان زوحتا ولدي مليسيند أرثوذوكسيين. وكان بلدوين الأول يظهر آيات

Usama, ed. Hitti, passim, esp. pp. 161-70 (91)

التشريف في تعامله مع رئيس دير القديس ساباس ، وهي الهرمية الأرثوذوكسية الرائدة التي بقيت في فلسطين ؛ ووهبت الملكة مليسيند الأراضي للدير الذي ربما كان مدينا للتاج ببعض الخدمات . وتمكن الامبراطور مانويل من الحفاظ على مكانته الحامية للمصالح الأرثوذوكسية ، ويتضع ذلك مما قام به من اصلاحات كان مسؤولا عنها في الكنيستين الكبيرتين : كنيسة القبرالمقلس وكنيسة الميلاد . وفي ذات الوقت تقريبا ، وربما بمساعدة الامبراطور ، أعيد بناء وزخرفة دير القديس إيوثيميوس في بريـة يهـودا . على أن المودة لم تتزايد بين رحال الدين اللاتين واليونانيين ؛ ففي عــام ١١٠٤م اسـتُقبل الحاج الروسي دانيال بحفاوة في المنشآت اللاتينية ، لكن الحاج اليوناني فوكس الذي حج عام ١٨٤٤م ، وبرغم زيارته لمنشآت لاتينيـة ، لم يستلطف اللاتينيـين ، باسـتثناء راهب اسباني عاش في وقت ما في الأناضول ، ويقص مرحما معجزة أربكت الكاهن اللاتيني الذي يطلق عليه أسقف الله "المتقحّم". والأرجح أن محاولة الهرمية اللاتينية لفرض دفع العشور على الأرثوذوكس، إلى حانب ازدرائها للأرثوذوكس حتى أنه كان نادرا ما تسمح لهم الكنائس الكبيرة باقامة شعائر عقيدتهم ، هـو الـذي قلـل استحباب الأرثوذوكس للحكم الفرنجي ، وجعلهم على استعداد لقبول استرداد صلاح الدين للبلاد - بل وللترحيب به - بعد أن انتهت حماية مانويل لهـم . وفي انطاكيـة ، أسـفر وجود بحتمع يوناني قوى ، وما حدث من تطورات سياسية عن ظهـور العـداوة علانيـة بين اليونانيين واللاتين ، مما أضعف الامارة على نحو حسيم<sup>(٢٠)</sup>.

انظر Daniel the Higumene فسي امساكن متفرقسة ، وDaniel the Higumene (01) Description، في اماكن متفرقة . وانظر ايضما Rey, op.cit. pp.75-93 ، و, Rey loc.cit. عندما كمَّانت الحاجمة الروسية إيوفروسين (Euphrosyne of Polotsk) تمسوت فسي فلسطين التمست من رئيس دير القديس سأباس أن يجسد لهما مقسيرة ملاتمسة باعتبساره رئيسس de Khitrowo, 'Pélerinage en Palestine de رحسال الكنيســة الأرثوذوكســية . انظـر Revue de l'Orient Latin, vol. III, pp. 32'5. في المام Revue de l'Orient Latin, vol. III, pp. 32'5. الكتاب الأرثوذوكس المتأخرون - مثل دوئيسيوس Dositheus في القرن السادس عشر -والذيسن كرهموا التسمليم بحقيقة ان الأرثوذوكمس قبلسوا البطارقية اللاتسين مسن ١٠٩٩م الى ١١٨٧م ، باصدار قائمة بستة بطارقة أو سبعة فسي الفيرة بدين وفياة سيميون عيام ١٠٩٩م (Dositheus, II, p.1243; Le Quien, Oriens Christianus, III, ۱۱۸۷ وحتے (pp.498-503) وهناك من يدعى John ، بطريق القدس ، الذي آيد إدانة Soterichus عام ١١٥٧م، وحون آخر بطريق القدس - ويفترض انه نفس الشخص - الذي كتب بحثا ضد اللاتسين فسي نفسس الفسترة تقريب ا (Drumbacher, Gesch. der Byz. Literatur, p.91) ويحتمل ان الإسبراطور مانويل كمان يفكر في إعادة الاستيلاء على بطريارقية القملس، واحتفظ ببطريق لذلك اليوم . غير انه من الواضع ان الأرثوذوكس في فلسطين حضعوا للبطريس اللاتيسي . ويتماكد وحمود قساوسة يونسانيين فسي كنيسمة القسير المقسدس ، فسي .Carulaire du Saint Sépulcre, ed. Rozière, p.177.

وفى المملكة ذاتها ، لم تكن طرائف الهراطقة بذات أهمية خارج القدس ، حيث كانت كلها تقريبا تحتفظ بمنشآت فى كنيسة القير المقدس . وحاول ديامبرت دون حدوى طردهم هم ايضا ؛ فقد حفظ لهم التاج حقوقهم . وكانت الملكة مليسيند فى الواقع قد منحت تأييدها شخصيا للسيريان اليعاقبة عند نظر الدعوى التى رفعوها ضد فارس فرنجى، وفى كونتية طرابلس كانت أهم كنيسة هرطيقية هى كنيسة الموارنة ، وأتباعها هم الباقون من العقيدة المونوثيليتية (٢٥) وعاملتهم الكنيسة المسيحية بما يندر من اللباقة والصبر ؛ وفى عام ١١٨٠م وافقت الطائفة على الإعتراف بسيادة الكرسى الأسقفى الرومانى ، شريطة أن يحتفظ رعاياها بطقوسهم الدينية وعاداتهم السيريانية ولم يتخلوا عن معتقدهم الهرطيقى انقائل بوجود إرادة واحدة للمسيح . وأما عن مغاوضاتهم - التى لا نعرف عنها سوى النذر اليسير - فقد أدارها باقتدار البطريق ايكرى بطريق انطاكية . إن القبول بهذه الكنيسة المتحدة الأولى (٤٥) يظهر أن البابوية كانت على استعداد للسماح بأعراف متشعبة ، وحتى بلاهوت مشكوك فيه ، شريطة الإعتراف بسلطتها النهائية (٥٠).

# رفاهية الشرق الفرنجى

كانت الكنيسة الأرمينية المنفصلة في امارة انطاكية قوية وتلقى التشجيع من الأمراء ، الذين رأوا فيها غريما نافعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية . وفي الرها كان الأرمن يحظون بصداقة آل كورتناى رغم أنهم كانوا محل ريبة من بلدوين الأول وبلدوين الثاني. وحاء الكثير من أساقفة الأرمن للاعتراف بسيادة البابا ، وحضر البعض منهم عددا من المحامع الكنسية التي عقدتها الكنيسة اللاتينية ، وهم يغفرون في التعاليم اللاتينية مالا يغفر في التعاليم اليونانية . وفي بادئ الأمر كان السيريان اليعاقبة في عداوة صريحة للصليبين ويفضلون الحكم الاسلامي ؛ ولكن بعد سقوط الرها ، أصبحوا في حالة صلح مع أمير انطاكية ، إسميا بسبب معجزة عند قبر القديس بارسوما ، وفعليا

<sup>(</sup>۵۳) (المسترحم): المونوثيليتية Monotheletism : معتقبد لاهوتسي يسرى أن للمستبع إرادة واحسدة رغم أن له طبيعتين.

<sup>(</sup>٥٤) (المترجم): الكنيسة المتحدة Uniate Church : أية كنيسة مسيحية شرقية متحدة مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وانما تمارس طقوسها الخاصة بها وأعرافها وما الى ذلك.

Dib, article 'Maronites', in Vacant et Mangenot, Dictionnaire de انظر (٥٠)

Théologie Catholique, vol.x, 1.

لشعورهم شعورا عاما بخسوف من بيزنطة وكراهيتها . وكسان البطريق اليعقوبى ميخائيل - وهو احد عظام مؤرخى عصره - صديقا للبطريق إيمرى ، وقام بزيارة وديسة للقدس . ولم يكن هناك مسن كنائس الهراطقة الأحرى كنيسة تعتبر ذات اهمية فى الدويلات الفرنجية (٢٥).

وأما المسلمون من رعايا الغرنج ، فقد قبلوا اسيادهم بهدوء ، واعترفوا بعدالة ادارتهم ؛ ومن الواضح أنهم لا يعتمد عليهم اذا ساءت أمور المسيحيين . وأما اليهود ، فكانوا على حق في تفضيلهم حكم العرب الذين كانوا يعاملونهم دائما بأمانة وشفقة ، ولو بازدراء معين (٥٧).

كان الشرق الفرنجي، في نظر الحاج الغربي المعاصر، بمثابة صدمة لما كان عليه من رفاهية وفجور. وأما المؤرخ العصرى فكان بالأحرى يتأسى لتعصب الصليبيين وبربريتهم المشينة . ومع ذلك ، يمكن تفسير كلا الجانبين بالجو الذي كان سائدا هناك . فكانت الحياة بالنسبة للمستعمرين الفرنج غير يسيرة ومحفوفة بالمخاطر . إذ كانوا في أرض ازدهرت فيها المكائد والقتل ، والعدو يتربص عبر الحدود القريبة . ولم يكن أحد يعلم متى سوف يسلم من طعنة حنجر تأتيه من احد الحشاشين المخلصين ، أو متى ينجو من سم يدسه له خدمه . وتفشت بينهم امراض غامضة لا يعرفون عنها سوى القليل ؛ وحتى بمساعدة الأطباء المحليين ، لم يعش فرنجي طويلا في الشرق . وكانت النساء أكثر حظا من الرجال ؛ لتجنبهن مخاطر القتال . ونظرا للمعرفة الطبية الأفضل في الشرق ، كانت الولادة أقل خطورة منها في الغرب. بيد أن وفيات الاطفال كانت مرتفعة ، ولا سيما بين الأولاد . فكانت الإقطاعية تلو الإقطاعية تقع في يد وريشة ، يغرى ميراثها مغامري الغرب المتوددين للنساء ؛ على انه في الأغلب الأعم كانت الضياع الضخمة تفتقر إلى سيد لها وقت الأزمة ، و لم تكن أية زيجة سوى مسألة نزاع وتآمر . وغالبا ما كان الزواج عقيما ، إذ فشل الكثيرون من أعنف المحاربين في أن ينجب طفلا. وأدى التزاوج بين العائلات النبيلة القليلة إلى زيـادة التنـافس الشـخصى . وكانت الاقطاعيات توهب وتقسّم بقليل من الاعتبار للضرورات الجغرافية ؛ وتواترت المشاحرات بين أقرب الأنسباء.

<sup>(</sup>٥٦) أنظر أدناه ص ٤٢٨ ، وكذلك مقدمة. Nau's edition of Michael the Syrian

<sup>(</sup>۵۷) Ibn Jubayr, ed. Wright, pp. 304-5 وتظهر احصائيات Benjamin of Tudela ازدهارا أعظم لليهود في ظل الحكم الاسلامي.

وكان الهيكل الإحتماعي الذي حلبه الفرنج من الغرب يستلزم نظام استخلاف وراثي منتظم ، واعتناء بالقوة العاملة . وكان الانحطاط المادي للعنصر الانساني غاية في الخطورة ؛ فأحالهم الخوف وحوشا وخونة ، وأطلق الإرتياب حبهم للمباهج التافهة . وبينما كانت سيطرتهم آخذة في الضعف والوهن ، زاد اسرافهم في مباريات الفروسية ومظاهر البطولة . وكان الزائرون والوطنيون على السواء يرتاعون لما يرونه حولهم من فسوق وتطرف، وكان أسوأ المسيئين هو البطريق هيراكليوس (٨٥) بيد أن الزائر الأعقل كان يفهم أن تحت هذا السطح الرائع كان كل شئ سيئا ؛ فالملك الذي كان مثقلا بالمبد المتعجرف – الذي يعد أكياس نقوده عدا – استدعاء في اية لحظة ليقاتل بشراسة تفوق ما عرفه الغرب . وقد ينهض المعربدون – كضيوف قلعة كيراك في ١١٨٣م من المائدة على أصوات آلات المنجنيق يقذفها الكفرة لندق أسوار القلعة . إن زخرف من المئادة على أصوات آلات المنجني يقذفها الكفرة لندق أسوار القلعة . إن زخرف الحياة الأنيقة المرحة في الشرق الفرنجي كانت معلقة بخيط رفيع من القلق ، والريبة ، والخوف ؛ وقد يتساءل المتفرج بحق ما اذا كانت المغامرة تستطيع أن تستمر طويلا ، والحتى في ظل أفضل الحكام .

<sup>-</sup>Estoire d'Eracles, II, p.88; Ernoul, pp.83-7; Itinerarium Regis Ricardi, pp.5 (٥٨) 6; Caesarius of Heisterbach, Dialogus Miraculorum, 1, p. 188 الأخير سقوط القدس الى فساد فرنج الشرق.

# الفصل الثاني:

ارتفاع نجم نور الدين

# ارتفاع نبع نور الدين

"وَخَرَجَ غَالِباً وَلِكُنْ يَغْلِبَ" (رؤيا بوحنا اللاهوتي ٦ : ٢)

كان ريموند أمير أنطاكية مصيبا في حثه زعماء الحملة الصليبية الثانية على السير للاستيلاء على حلب . ولقد حنى عليه فشله في اقناعهم ، فكلفه حياته . ذلك أن نور الدين كان العدو الرئيسي للعالم المسيحى ؛ ولو كان هناك حيش كبير لدى ريموند في الدين كان الحكان خليقا بأن يسحقه . كان نور الدين سيد حلب والرها ، ولم يكن أونر صاحب دمشق ولا صغار الأمراء المستقلين في وادى العاصى ليخفوا لنجدته ؛ كما لم يكن ليعتمد على مساعدة أخيه سيف الدين صاحب الموصل الذي كانت له مشاكله الخاصة به في العراق. غير أن حماقة الصليبيين دفعت بأونر إلى الدخول في تحالف معه يبقى طالما بقى الخطر ؛ وواتته فرصة التدخل في شؤون طرابلس فراح يحكم قبضته على أواسط سوريا .

وكان لريموند كذلك ما يبرر رفضه الانضمام إلى الحملة الصليبية . فلم يكن

يسعه، لا هو ولا حوسلين كونت الرها ، ترك أراضيهما مكشوفة لنور الدين، وحتى عندما كان الصليبون أمام دمشق أغار جنود من حلب على الأراضي المسيحية. وذهب حوسلين نفسه - تحت علم الهدنة - إلى معسكر نور الدين متوسلا الرحمة؛ وكـان كـل ماحصل عليه فترة راحة موقتة (١). وفي تلك الأثناء كان مسعود سلطان قونية في سلام مع بيزنطة، فانتهز ما كان فيه الفرنج من ارتباك وهاجم مرعش. فاستعد ريموند لملاقاته، ولذا أرسل مسعود إلى نور الدين للقيام بهجوم مضلَّل، فأحيُّب إلى طلبه؛ غير أن ريموند كان قد تحالف مع كردى من زعماء الحشاشين - على بن وفا - الذي كان يحمل من الكراهية لنور الدين ما يفوق كراهيتة للمسيحيين، فباغت ريموند نور الدين فيي نوفمبر ١١٤٨م أثناء زحفه خلال القرى الواقعة في سهل السواد في أفاميا، على الطريق من أنطاكية إلى مرعش. وكان قائدا نور الدين الرئيسيان - شيركوه الكردى وابن الداية من وجهاء حلب - قد تشاحرا، ورفض الأول الاشتراك في المعركة؛ واضطر الجيش الاسلامي كله إلى أن ينسحب انسحابا سريعا مشينا. وفي الربيع التالي هاجم نور الدين البلاد مرة اخرى وهزم ريموند في بجراس بالقرب من ساحة القتال السابقة. ثم تحول حنوبا لمحاصرة قلعة إيناب، وهي واحدة من المعاقل القليلــة المتروكــة للمسـيحيين شـرقي نهر العاصي، فسارع ريموند لانقاذها ومعه حيش صغير وقليل من حلفائمه الحشاشين يقودهم على بن وفا؛ وبتلقى نور الدين معلومات خاطئة عن قوة ريموند، اضطر إلى الانسحاب. وفي حقيقة الأمر، كان حيش نور الدين الذي يتألف من ستة آلاف فارس يفوق حيش الفرنج المؤلف من أربعة آلاف فارس وألف راحل. وإزاء نصيحة على ابن وفا قرر ريموند تعزيز حامية إيناب. على أن نور الدين أدرك الآن ضعـف ريمونـد. ففي ٢٨ يونية ١١٤٩م كان الجيش المسيحي معسكرا في قاع واد من الوديان بالقرب من نبع مراد في الوادي بين إيناب ومستنقع الغاب، فزحمف حنود نور الدين أثناء الليل وحاصروا الجيش المسيحي. وفي الصباح تحقق ريموند من أن فرصت الوحيدة للخروج هي الهجوم؛ غير أن طبيعة الأرض كانت ضده، وهبت رياح قذفت بالأتربة في أعين فرسانه أثناء شق طريقهم على خيولهم أعلى المنحدر، ولم تمض ساعات قليلة حتى احتثت شأفة الجيش كله. وكان بين القتلي رينالد أمير مرعش وزعيم الحشاشين على ابن وفا. وهلك ريموند نفسه، قتله شيركوه وبذا استعاد استحسان سيده الذي فقده فمي أفاميا. ووضعت جمحمة الأمير في صندوق فضي، وأرسلها نور الدين هدية لسيده

Ibn al-Furat, quoted by Cahen, La Syrie du Nord, p. 382. (1)

الروحي الخليفة في بغداد(٢).

#### • ١٥٥م : إعتقال الكونت جوسلين

كان حوسلين كونت الرها هانئا بهدنة مزعزعة مع المسلمين ، ولذا رفض مساعدة غريمه القديم ريموند . والآن جاء دوره . إذ أن نبور الديين اخترق الأراضي الأنطاكية مستوليا على أرزغان وتل كشفان ، ثم داهم حاميتي أرتاح وحارم الواقعتين أبعد إلى الشمال ، وبذا استكمل إحكام قبضته على أواسط وادى العاصى ، ثم تحول غربا ليظهر أمام أسوار أنطاكية نفسها وراح يغير على الجوار حتى على ميناء السويدية<sup>(٢)</sup>. ولم يبذل حوسلين أية محاولة لإنقاذ رفاقه الفرنج ، وانما سار إلى مرعش يحدوه الأمل في الاستيلاء على ميراث رينالد الذي كان زوج ابنته . ودخل المدينة ، لكنه تركها باقتراب السلطان مسعود ، تاركا فيها حامية سرعان ما استسلمت للسلاحقة نظير الوعد بالإبقاء على حياة المسيحيين ؟ لكنهم عندما انطلقوا مع قساوستهم على الطريق الذاهب إلى انطاكية ، قتلوا عن آخرهم . وطارد مسعود حوسلين حتى حوار تل بشير . بيــد أن التعزيزات كانت تقترب ، و لم يكن نور الدين راغبا في أن يرى حوسلين - الذي كان لا يزال عميله - يفقد أراضيه ليفوز بها السلاحقة . ووحد مسعود أن من السياسة أن ينسحب . وبعد ذلك ، سعى أراتقة الجزيرة - الذين حدد لهم نور الدين وأخويه حدودهم الجنوبية - إلى التوسع بطول الفرات على حساب الأرمن في كركر الذين كانوا أتباعا يدفعون الجزية لرينالد . وبدد حوسلين طاقاته عبثًا بارسال المساعدة إلى بازل حاكم كركر ، إذ استولى قرة أرسلان الأرتقى على كامل مقاطعة كركر وخرتبرت ، مما أبهج المسيحيين اليعاقبة الذين كانوا يفضلون حكم أرسلان بصورة لا حدود لها على حكم رينالد لتحيزه الشديد إلى حانب الأرمن ، ومشاعره البغيضة نحو اليعاقبة(٤). وفي شتاء عام ١١٤٩م خاصم نسور الدين حوسلين ؛ ولم تنجح هجماته

<sup>(</sup>٢) William of Tyre, xvii, 9, pp.771-3p وخطاب قهرمان نظام فرسان المعبد الى السيد الأعظم (٢) Cinnamus, pp. 122-3; Michael the أرأيضا R.H.F. vol. xv, p.541؛ وأيضا Everard Syrian, iii, pp. 288-9; Cron. Anon Syr. Syriac edition, p.296; Matthew of Edessa, cclix, p. 329; Gregory the priest, p.142; Ibn al-Qalanisi, pp. 288-92; Abu Shama, pp. ديحدد ابن الفرات موقع المعركة بأنه أرض الحاتم .

William of Tyre, xvii, 10pp. 774-5; letter to Everard, loc. cit.; Chron. Anon. Syr (Syriac edition), p.299; Ibn al-Qalanisi, p.293; Ibn al-Athir, Atabegs, p. 180.

Matthew of Edessa, cclix, pp. 330-1; Gregory the Priest, p. 162; Michael the Syrian, (1)

الأولى ، لكنه فى ابريل ، ١١٥٥م ، وبينما كان حوسلين متجها إلى أنطاكية للتشاور مع حكومتها هناك ، انفصل عن حرسه المرافق له ووقع فى أيدى بعض التركمان المنفصلين من الباحثين عن المغانم ؛ وكانوا على استعداد لإطلاق سراحه لقاء فدية ثمينة، لولا أن سمع نور الدين باعتقاله فأرسل فصيلة من الفرسان لتأخذه من آسريه . وفقتت عيناه وسحن فى حلب حيث مات بعد تسع سنين فى ١١٥٩م (٥).

وهكذا ، وبحلول صيف عام ١٥٠ ١م ، كانت كل من إمارتي انطاكية وما تبقى من كونتية الرها قد فقدتا سيديهما . ولم يغامر نور الدين بالمضى إلى أكثر من ذلك . وعندما وصلت أنطاكية أنباء موت ربموند ، حول البطريق إيمرى المدينة إلى حالة دفاع وسارع بارسال مبعوث حنوبا يلتمس من الملك بلدون أن يخف للنجدة . ثم انه حصل من نور الدين على هدنة قصيرة بعد أن وعد بتسليم انطاكية في حالة عدم وصول الملك بلدوين . وكان ذلك ملائما لنور الدين الذي توخي حانب الحذر في عدم محاصرة انطاكية ، بينما كان قادرا على الإستيلاء على أفاميا وهي آخر القلاع الأنطاكية في وادى نهر العاصى . وهرع الملك بلدوين شمالا مع فرقة صغيرة تتألف في أغلبها من فرسان المعبد . وأغرى ظهوره نور الدين للقبول بهدنة أطول ساعدت على كبح مسعود من مهاجمة تل بشير . بيد أنه على الرغم من إنقاذ أنطاكية ، تقلصت الإمارة لمسعود على وادى انطاكية نفسها والساحل من الإسكندرونة إلى اللاذقية (٢).

iii, 294-6 and Armenian version, p.346.

(0)

William of Tyre, xvii, ii, pp. 776-7; Matthew of Edessa, cclix, pp. 331-2; Michael the Syrian, iii, p. 295; Chron. Anon. Syr., p.300; Ibn al-Furat, quoted by Cahen, op.cit. p.386; Kemal ad-Din, ed. Blochet, pp. 523-4; Bustan, p.544; Ibn al-Qalanisi, op.cit. p.386; Kemal ad-Din, ed. Blochet, pp. 523-4; Bustan, p.544; Ibn al-Qalanisi, p. 122 p.300; Ibn al-Athir, p.481; Sibt ibn el-Djauzi, p. 122 المراجع . فيقول وليم إنه كان ذاهبا الى أنطاكية تلبية لنداء من البطريق ؛ بينما يقول كل من ماثيو (اوف إيديسًا - الرها) وابن الفرات إنه كان يسعى الى الحصول على المساعدة من انطاكية ؛ ويرد في التاريخ المجهول Anonymous Chronicle أنه ذهب ليضمن الوصاية على انطاكية . ويعزو وليم انفصاله عن صحبته الى تليته لنداء الطبيعة ، بينما يعزوه سبت بن الجوزى الى علاقة حب مع فتاه تركمانية ، وابن الفرات الى سقوطه مسن على حواده أثناء اصطدام الجواد بشجرة - واستنادا الى ميخائيل السورى لم تكن الشجرة موجودة إلا في خياله (ويرى المؤرخون السيريان أن اعتقال حوسلين جاء انتقاما إلهيا لاضطهاده اليعاقبة)؛ ويقـول المؤرخون السيرياني إنه لم يسمح له بالاعتراف والتاريخ المجهول هو فقط الذي يقول بتعميته . ويضيف ميخائيل السيرياني إنه لم يسمح له بالاعتراف والتاريخ الحمول هو فقط الذي يقول بتعميته . ويضيف ميخائيل السيرياني ينه لم يسمح له بالاعتراف والتاريخ الحمول هر فقط الذي يقول بتعميته . ويضيف ميخائيل السيرياني ينه لم يسمح له بالاعتراف

William of Tyre, xvii, 15, pp.783-4; Ibn al-Qalanisi, pp. 293-4, 300-1. (1)

#### • ١٥٥ م : استسلام تل بشير لبيزنطة

بقى بعد ذلك ترتيب حكومة الامارتين العاربتين من رئيسيهما . وكان نور اللهسن قد هاجم تل بشير بعد اعتقال حوسلين ، غير أن الكونتيسة بياتريس أعدت دفاعا شجاعا أحبر نور الدين على الانسحاب . ومع ذلك ، كان من الواضح عدم امكان الإحتفاظ بتل بشير ؟ إذ كانت مكتظة باللاحتين من الفرنج والأرمن القادمين من المقاطعات البعيدة عنها . وكان المسيحيون اليعاقبة يجهرون بالعصيان ، وقد انعزلت المنطقة كلها عن انطاكية بغزوات نور الدين . وأثناء أن كانت الكونتيسة تعد العدة للتخلي عن أراضيها حاءتها رسالة من الامبراطور مانويل، الذي كان مدركا للموقف، عارضا أن يشتري منها كل ماتبقي من بلدها . والتزمت بياتريس بواحبها فأحالت العرض إلى الملك بلدويس الذي كان في انطاكية . وناقش العرض لوردات مملكته المرافقين له، ولوردات انطاكية ، الذين شعروا بالاشمنزاز لفكرة تسليم أية أراض ليوناني بغيض ؛ غير انهم قرروا بعد الموافقة أنه لو فقد العالم المسيحي تلك الأماكن الآن فيكون الامبراطور هو المخطئ . وأحضر حاكم كيليكيا البيزنطي - توماس - أحولة من الذهب ، لا ندري عددها ، إلى كونتيسة انطاكية ، التي سلمت حنوده في المقابل القلاع الست : تل بشير وراوندان وسميساط وعينتاب ودلوك والبيرة . وصاحب حيش الملك الحاميات البيزنطية في رحلتها ، وفي طريق العودة قام بحراسة الكثير من اللاحشين الفرنج والأرمن المرتابين في الحكم البيزنطي والذين فضلوا الأمان الأكبر في انطاكية . واحتفطت الكونتيسة من الصفقة بقلعة واحدة هي قلعة الروم الواقعة على الفرات بالقرب من سميساط ، والتي اعطتها لكاثوليكوس بطريق الأرمن . وبقيت القلعة مكان اقامتة تحت السيادة التركية لقرن ونصف من الزمان . وبينما كان الجيش الملكي واللاجتون في طريق عودتهم حاول نور الدين مباغتتهم فيي عينتـاب ، غـير أن التنظيـم الرائع الذي نظمه الملك حافظ عليهم. وتوسل اليه أبرز باروناته - همفري (اوف تورون) وروبرت (اوف سورديفال) - السماح لهم بالاستيلاء على عينتـاب بإسمه ، لكنه التزم بالصفقة التي عقدها مع الامبراطور $^{(\overline{V})}$ .

<sup>(</sup>۷) William of Tyre, xvii 16-17, pp.784-9. لم يذكر المورخون البيزنطون الصفقة . وللاطلاع Cahen, op.cit.p.388 n.24; Michael . ما ينكر المسلمون انظر المسلمون انظر the Syrian, iii, p.297, and Armenian version, p.343 . ويرد التخلى عن روم قلعة في Vartan, p.435, and Vahram, Rhymed Chronicle, p.618. الكونتيسة طلبت من كاثوليكوس مساعدة لورد أرمينسي في روم قلعة ، ولكن كاثوليكوس نصب نفسه فيها بالخديعة .

أما لماذا عرض الامبراطور الصفقة ، فليس يقينيا . إذ ظن الفرنج أن كبرياء الامبراطور حعله يعتقد أن بامكانة الاحتفاظ بتلك القلاع . ولا يحتمل انه كانت تنقصه المعلومات بهذه الدرحة . بل انه كان يتطلع إلى المستقبل ؛ إذ انه كان يـأمل منـذ وقـت طويل أن يأتي بقواته إلى سوريا ، فاذا فقدها الآن فسوف يمكنه استعادتها فيما بعد ، ولن يكون هناك نزاع حول مطالبته . وفي حقيقة الأمر ، فقدها في اقبل من سنة ، عندما تحالف نور الدين مع مسعود السلجوقي . ولقد ولد التحالف في اليوم التالي لاعتقال حوسلين ، وتثبّت بزواج نور الدين من ابنة مسعود ، وتقرر أن تكون تل بشير مهرا لها . على أن مسعود لم ينضم إلى زوج ابنته في الهجوم على بيساتريس ، وانما راح يتملى العيش باستيلائه على كيسوم وبهسنا في شمال البلاد ، وقد منحهما لإبنه قلع أرسلان . وفي ربيع ١٥١م راح نــور الديــن ومسـعود كلاهمــا يهاجمــان الحاميــات ، وسارع الأراتقة للحصول على نصيبهم . فسقطت عينتاب ودُلوك في يـد مسعود ، وسميساط والبيرة في يد تمرتاش الأرتقي صاحب ماردين ، ورواندال في يد نور الدين . وفي تل بشير نفسها قاوم البيزنطيون لفترة ، لكن المجاعة احبرتهم على الخروج والتسليم لنائب نور الدين حسان أمير منبج في يولية ١٥١١م(٨) وذهب كل ماتبقي من أشر لكونتية الرها. وتقاعدت الكونتيسة بياتريس في القلس مع ولديها حوسلين وآحنس، اللذين قدر لهما فيما بعد أن يلعبا أدوارا فاجعة في سقوط المملكة (٩).

# • ١٥٥م : خطَّاب الأميرة كونستانس

ضاعت الرها ، وبقيت انطاكية . وترك موت ريموند الأميرة كونستانس أرملة بأربعة أطفال صغار . وكان العرش عرشها بحق الميراث ؛ غير أنه ساد الشعور بضرورة أن يحكم رجل في مثل هذه الظروف . وكان ابنها الأكبر - بوهموند الثالث - في الخامسة من العمر عندما مات ابوه ؛ ولابد من وجود وصى من الذكور إلى أن يشب عن الطوق . وكان البطريق إيمرى قد تولى المسؤولية وقت الأزمة ، لكن الرأى العام العلماني لم تعجبه فكرة وجود وصى من رجال الكنيسة . واتضحت ضرورة زواج

William of Tyre, loc.cit.; Bar-Hebraeus, trans. Budge, p.277; Michael, Armenian version, p.297; Ibn al-Qalanisi, p.309; Ibn al-Athir, *Atabegs*, p. 132 (with the wrong date).

<sup>(</sup>٩) ربما كانت إيزابيلا - ابنة حوسلين الثاني الأخسرى - (انظر اعبلاه ص ٢٢٢) ميشه آنـذاك ، رغـم ان وليم الصورى (ص ٧٧٧) يذكرها عندما مات أبوها على انها على قيد الحياة .

الأميرة الشابة مرة أخرى . وفى الوقت ذاته يتعين أن يكون الوصى الملائم ابسن خالتها، الملك بلدوين ، بصفته أقرب أقربائها الذكور وليس السيد الأعلى . وكان الملك قد سارع إلى انطاكية لدى وصوله نبأ موت ريموند ، وعالج الموقف بحكمة تندر مع صبى مثله فى التاسعة عشرة من عمره ، وقبلت سلطته قبولا عاما . وعاد فى أوائل صيف ، ١٥ م ليعتمد صفقة بيع أراضى الكونتيسة بياتريس . وكانت مشغولياته فى الجنوب من الكثرة بحيث لم يكن راغبا فى البقاء فى انطاكية ليكون مسؤولا عنها.فحث كونستانس - التى لم تكن قد حاوزت الثانية والعشرين - على اختيار زوج آخر ، واقترح عليها ثلاثة مرشحين : الأول ، يف (اوف نيسيل)، كونت سواسون ، وهو نبيل فرنسى ثرى حاء إلى فلسطين فى أعقاب الحملة الصليبية الثانية ، وكان يعد العدة للاستقرار؛ والثانى ، وولتر (اوف فالكونبرج) ، من أسرة سانت أومير التى احتفظت فيما مضى بلوردية الجليل ؛ والثالث ، والف (اوف ميرل) ، البارون الشيجاع فى كونتية طرابلس . لكن كونستانس لم تكن راغبة فى أى منهم ؛ واضطر بلدوين إلى العودة إلى القدس تاركا الحكومة فى يديها(١٠).

وأسخط كونستانس الحاح ابن خالتها الصغير ، فغيرت سياستها في الحال وأرسلت سفارة إلى القسطنطينية تلتمس من الامبراطور ، باعتباره سيدها الأعلى ، أن يختار لها زوجا. وكان مانويل تواقا إلى إجابة رغباتها ؛ فالنفوذ البيزنطى كان آخذا في التدهور بطول الحدود الجنوبية الشرقية للامبراطورية . وحوالى عام ١١٤٣م ، كان الأمير الأرميني - ثوروس الروبيني - قد هرب من القسطنطينية ولاذ ببلاط ابن عمه الأمير الثاني كونت الرها ، حيث جمع فرقة من بنى وطنه تمكن بها من استعادة قلعة العائلة - فاهكا ، الواقعة شرقى حبال طوروس . وانضم إليه اثنان من اخوته - ستيفن ومليح - وأنشأ صداقة مع لورد فرنجى في الجوار ، سيمون حاكم رعبان الذي زوجه ابنيه . وفي عام ١٥١١م ، وبينما كان المسلمون يحيرون البيزنطيين بهجومهم على تل بشير ، زحف حنوبا إلى داخل سهل كيليكيا وهزم توماس الحاكم البيزنطي وقتله عند بوابات المصيصة ؛ مما دفع مانويل على الفور إلى ارسال ابن عمه أندرونيكوس على رأس حيش لاسترجاع الأراضي التي استولى عليها ثوروس ؛ والآن حاءته الفرصه في وقتها المناسب لكي يضع من يرشحه هو على عرش انطاكية .

<sup>(</sup>۱۰) William of Tyre, xvii, 18 pp. 789-91. (۱۰) يفتسرض وليسم الصورى أن البطريسق إيمرى شجيع كونستانس على رفض المرشحين خشية ان يضعف سلطانه. Cinnamus, p. 178

ولم يقدّر النجاح لأى من المشروعين . ذلك أن أندرونيكوس كومنينوس كان أكثر أفراد عائلته الموهوبة اتقادا للذكاء وأكثرهم فتنة ، لولا ما كان فيه من تهور واهمال . فبينما كان في طريقه لمحاصرة ثوروس في المصيصة ، هاجمه الأرمن بخروج مفاجئ وأطبقوا عليه على حين غرة ، فهزم حيشه هزيمة منكرة وهرب هو نفسه عائدا إلى القسطنطينية يجر اذيال العار . وفي اختيار زوج للأميرة كونستانس ، أظهر مانويل من البراعة أكثر مما أظهر من التعقل ؛ إذ أرسل زوج أخته القيصر حون روحر ، وهو أرمل أخته المفضلة ماريا . وكان حون روحر نورمانديا بالمولد ، ورغم أنه تآمر مرة اليستأثر بالعرش الامبراطورى ، أصبح الآن صديقا يشق فيه الامبراطور الذي أدرك أن بالامكان الإعتماد على ولائه ، وانما اعتقد أن أصله اللاتيني يرشحه للقبول لدى النبلاء الفرنج ، ولقد نسى التفكير في كونستانس نفسها . إذ كان حليا أن حون روحر في المسرة العمر ، وقد فقد سحر شبابه كله ؛ فلا ينتظر من الأميرة الشابة ، التي اشتهر زوجها الأول بوسامته ، أن تقبل هذا القرين الذي يفتقر إلى الرومانتيكية . وهكذا ودعت الأميرة القيصر في رحلة العودة إلى الامبراطور . كان الأفضل للامبراطور أن يوسل أندرونيكوس إلى أنطاكية ، وحون روحر إلى كيليكيا للقتال (١١).

#### ١٥٢م: اغتيال ريموند الثاني

كان الملك بلدويس مهياً لأن يرحب بأى زوج لإبنة خالته ؛ إذ حاءته مؤخرا مسؤولية حديدة . ذلك أن الحياة الزوجية التى عاشها الكونت ريموند الثانى كونت طرابلس وزوجته هودييرنا التى حاءت من القدس لم تكن حياة سعيدة تماما . إذ كانت هودييرنا - كشأن أختيها مليسيند وأليس - عنيدة طروب . ودارت همسات الريبة حول شرعية ابنتها مليسيند ، مما دفع ريموند فى غيرته عليها إلى محاولة حبسها فى عزلة على النمط الشرقى . وبلغت العلاقة بينهما فى أوائل عام ١١٥٧م من السوء ما حعل الملكة مليسيند تشعر أن من واحبها التدخل ؛ فسافرت مع ابنها الملك إلى طرابلس حيث لترقيع مصالحة عاحلة . وانتهز بلدوين الفرصة واستدعى كونستانس إلى طرابلس حيث راحت الخالتان توبخانها على إصرارها العنيد على البقاء مترملة . على أنه ربما لأنهما

Cinnamus, pp.121-4, 178; Matthew of Edessa, cclxiii, pp.334-6; Gregory the Priest, (11) p. 166; Sembat the Constable, p. 619; Vahram, Rhymed Chronicle, pp. 504-6; Michael the Syrian, iii p. 281.

كلناهما لم تنجحا تماما في الحياة الزوجية ، ذهبت نصائحهما أدراج الرياح ، وعادت كونستانس إلى أنطاكية دون أن تعد بشئ . غير أن تدخل الملكة كان فعالا بصورة اكبر مع ريموند وهو دييرنا اللذين وافقا على تسوية شجارهما ، وارتئى أنه من الأفضل أن تمضى هو دييرنا أحازة طويلة للاستجمام في القلس ، وقرر ريموند البقاء في طرابلس لفترة نظرا لما أشيع من أن نور الدين سوف يهاجم الكونتية . وانطلقت الملكة والكونتيسة على الطريق الذاهب حنوبا وقد صاحبهما الكونت مسافة ميل أو ميلين . وأثناء عودته ، وبينما كان يعير البوابة الجنوبية لعاصمته ، وثبت عليه عصبة من الحشاشين وطعنوه إلى أن أسلم الروح . وقد حاول رالف (اوف ميرل) وفارس آخر كانا معه حمايته فلقيا حتفهما كذلك . وقد تم الأمر بسرعة شديدة بحيث لم يتمكن حراسه من الإمساك بالقتلة . وكان الملك يلعب النرد عندما حاءته الصيحات من أسفل حراسه من الإمساك بالقتلة . وكان الملك يلعب النرد عندما حاءته الصيحات من أسفل المدينة ؛ واندفعت الحامية إلى سلاحها ونزلت كالسيل في الشوارع تقتل كل مسلم تراه. غير أن الحشاشين تمكنوا من الهرب ولم يعرف قط الدافع الذي دفعهم إلى ذلك .

وأرسل من يدعو الملكة والكونتيسة للعودة ، وباشرت هودييرنا الوصاية باسم ابنها ريموند الثالث البالغ من العمر اثنتى عشرة سنة . لكن الوضع كان يتطلب - كشأن أنطاكية - وجود رجل وصى على الحكومة ؛ واضطر بلدوين إلى تولى الوصاية بصفته أقرب الأقرباء الذكور . وفى الحال شن نور الدين غارة وصلت حتى طرطوس التى احتلها حنوده لفترة ، لكنهم سرعان ما دحروا منها ، وسلمها بلدويين - بموافقة هودييرنا - إلى فرسان المعبد (١٣).

# ١١٥٢م : الملكة مليسيند ترضخ لإبنها

أسعد الملك أن تمكنه الظروف من العودة إلى القدس . وكانت الملكة مليسيند المدركة لحقها الوراثى عازفة عن تسليم السلطة لإبنها . لكنه تجاوز الآن الثانية والعشرين من عمره ، والرأى العام يطالب بتتويجه كحاكم ناضع . ولذلك ، رتبت الملكة مع البطريق فولشر أن يعيد تتويجها إلى حانبه حتى تكون مشاركتها السلطة

William of Tyre, xvii, 18-19, pp.789-92. (17)

Ibid., loc. cit.; Ibn al-Qalanisi, p. 312. (17)

مقبولة بوضوح . وكان من المقرر أن يتم التتويج يوم أحــد الفصح ٣٠ مــارس ، لكـن بلدوين أرجاه . ثم إنه دون أن ترتباب أمه في شيع دخيل كنيسة القبر المقدس يوم الثلاثاء مع حرس من الفرسان وأحبر البطريق الغاضب على تتويجه بمفرده . وكان ذلك علامة على صدع بين في المملكة . إذ كان للملكة الكثير من الأصدقاء ؟ مناس (اوف هيرج) ، حاميها الذي كان لا يزال المسؤول عن الأمن (كونستابل) ، وكانت لعائلته اتصالات كثيرة من بينها عشيرة إيبلين الكبيرة النبي تسيطر على السهل الفلسطيني ، وكان الكثير من نبلاء حنوب فلسطين من شيعته . والجدير بالملاحظة أنه عندمـــا ذهـــب بلدوين إلى انطاكية عام ١١٤٩م، لم يصحبه سوى القليل من النبلاء، إذ انها كانت بعثة لا تهتم بها الملكة . وكان النبلاء الذين صحبوه تحت زعامة همفرى (اوف تورون) ووليم (اوف فالكونبرج) ، وكانت ضياعهما في الجليل . و لم يغامر الملك باللجوء إلى القوة ، وانما عقد بحلسا كبيرا للمملكة دافع فيه عن مطالبه . وبفضل نفوذ رحال الديس أحبر على قبول حل وسط يقضى بتخصيص الجليل والشمال كمملكة له ، وأن تحتفظ مليسيند بالقدس نفسها ونابلس ، أي يهودا والسامرة ، وأن يوضع الساحل - حيث يحتفظ الأخ الصغير للملك ، أمالريك ، بكونتية ياف - تحبت سيادتها . وكان حلا مستحيلاً . وبعد أشهر قليلة طلب الملك من أمه التنازل له عن القدس التبي بدونها -كما قال - لا يستطيع الاضطلاع بحماية المملكة . وبتعاظم قبوة نبور الدين يوما بعد يوم، قويت الحجة ، وبدأ حتى أهم مؤيدي الملكة يتخلون عن قضيتها . غير انها صمدت بقوة وحصنت القدس ونابلس ضد ابنها ؛ ولسوء حظها باغت حنود الملك حاميها الكونستابل مناس واعتقلوه في قلعته ميرابيل الواقعة على حافة السهل الساحلي، وأبقى على حياته في مقابل الوعد بالرحيل عن الشرق وعدم العودة مطلقا ؛ وعلى الأثر استسلمت نابلس للملك . أما الملكة ، التي هجرها نبلاؤها العوام ، والتي كانت ما تزال تحظى بتأييد البطريق ، فحاولت الصمود في القدس. بيد أن المواطنين انقلبوا عليها ايضا وأرغموها على الكف عن النزاع ، وبعد أيام قليلة سلمت المدينة لابنها الذي لم يتخذ حيالها اجراء قويا نظرا لأن الرأى القانوني قد ارتسأى ذلك مناسبا فيما يبدو . وسمح لها بالاحتفاظ بنابلس وما حولها كبائنة لها ؛ ورغم انها تقاعدت من الحياة السياسية ، فقد احتفظت بحق رعاية الكنيسة . والآن وقد أمسى بلدوين هو الأعلى في الحكومة العلمانية ، استبدل الكونستايل مناس بصديقه همفري أمير تبنين (١٤).

<sup>(</sup>١٤) William of Tyre, xvii, 13-14 pp. 779-83. الذى كانت نـابلس فـى حـوزة Philip of Milly الـذى كان يؤيد الملكة . وفى ٣١ يولية ٢١ ١١ ١م وقبل أسابيع قليلة من موت الملكة ، مُنح السـيادة علـى مـا وراء الأردن بدلا من نابلس (Rohrich, Regesta, p.96). و لم تستشر الملكة مليسـيند ، ربمـا لمرضهـا

كان نور الدين يراقب تلك الاضرابات في الأسر الحاكمة الفرنجية بغاية الاستحسان. ولم يجشم نفسه عناء شن هجمات حادة ضد المسيحيين حلال تلك السنوات ؛ إذ كانت أمامه مهمة أكثر الحاحا ، ألا وهي غزو دمشق . ولقد واصل أونر الدمشقى حروبا متقطعة ضد المسيحيين لعدة شهور بعد فشل الحملة الصليبية الثانية ، غير أن حشيته من نور الدين دفعته إلى قبول عروض السلام من القيدس بكل سرور، وفي مايو ١١٤٩م ، أعدت هدنة لمدة سنتين . وبعد ذلك مباشرة مات أونُسر فسي شسهر أغسطس ، وتولى الحكومة الأمير بحير الدين ابن بوري، حفيد تغطكين والذي كان أونر يحكم بإسمه<sup>(١٥)</sup> . وكان ضعيفا ، مما أتاح لنور الديـن فرصتـه ، علـى أن نــور الديــن لم يتصرف في الحال ، إذ مات أخوه سيف الدين فيي شهر نوفمبر ، وكان لزاما إعمادة ترتيب أراضي الأسرة على الأثر . وورث الأخ الأصغر قطب الدين الموصل والأراضي الواقعة في العراق ، وقد اعترف بسيادة نور الدين عليه فيما يبدو<sup>(١١١)</sup>. وفي شهر مــارس من العام التالي زحف نور الدين على دمشق ، لكن الأمطار الغزيرة أبطأت من تقدمه ، وأتاحت لجير الدين الوقت الكافي لطلب المساعدة من القدس ؛ ولذا انسحب نور الدين بعد أن تلقى وعدا بأن ينقش إسمه على العملة ويذكر في الصلوات العامـة في مساحد دمشق بعد اسم الخليفة وسلطان فارس . ومن ثم تأكدت حقوقه في سيادة عليا غير و اضحة.

وفى مايو ١٥١ ام ظهر نور الدين مرة اخرى أمام دمشق ، وحماء الفرنج ثانية لإنقاذها . وبعد أن عسكر نور الدين بالقرب من المدينة مدة شهر ، انسحب إلى بعلبك المجاورة التي كان يحكمها قائده أيوب ، أخو شيركوه . وفي تلمك الأنساء سار الفرنج بقيادة الملك بلدوين إلى دمشق ، وسمح للكثير منهم بزيمارة الأسواق داخل الأسوار ،

الشديد رغم ان ان اختها هودييرنا، كونتيسة طرابلس الأرملة وافقت على الصفقة . ويفترض ان فيليب كان يمتلك اراضيه التي منحتها له مليسيند وليس بلدوين الذي لم يتمكن من تنفيذ التبادل إلا على فراش موتها ، وإلا لحرمت من صديقها وتابعها الرئيسي . وكانت زوحة فيليب ، إيزابيلا أو إليزابث ، ابنة اخت Pagan of Oultrejourdain والوريثة في نهاية الأمر لخليفته Maurice الذي انضم الى فرسان المعبد بعد موتها. ويدو أن زوج اختها ماريا Walter Brisebarre III of Beirut المدي اصبح لورد ما وراء الأردن التي حصل عليها بدلا من اقطاعيته في بيروت ، ولكن بعد موت زوحته وابتها الرضيعة يبدو أنه فقيد الاقطاعية التي انتقلت الى ابنة فيليب Stephanie . انظر Seigneurs de Montréal'andk Les Seigneurs de Barut

<sup>(</sup>١٥) Ibn al-Qalanisi, p. 295. (١٥) يقول ان اونور مات بمرض الدوسنتارياً.

Ibn al-Athir, Atabegs, pp.171-5; Ibn al-Qalanisi, pp. 295-6. (١٦) وللاطلاع على مصادر .Cahen, op. cit p.393 n.12

بينما قام مجير الدين بزيارة ودية للملك في المعسكر المسيحي ؛ لكن قوة الحلفاء لم تكن بالقدر الكافي لتعقب نور الدين ، وبدلا من ذلك زحفوا على بصرى التي تمرد أميرها سرحاك على دمشق وقبل المساعدة من نور الديس . ولم تفلح حملة الفرنج ؛ غير انه سرعان ما تصادق سرخاك مع الفرنج ، كما هي عادة صغار امراء المسلمين في التقلب السريع ، واضطر بحير الدين إلى الاستنجاد بنور الديمن لإرغام سرخاك على الطاعة . وعندما اتجه نور الدين شمالا مرة اخرى ، تبعه مجير الدين وقام بزيارته فـى حلب حيث وقعت معاهدة صداقة . لكن أمراء دمشق كانوا لا يزالون رافضين التخلي عن التحالف مع الفرنج . وفي ديسمبر ١٥١م حاولت عصبة من الرّكمان الإغارة على بانياس ، وريما كان ذلك بأوامر من أيوب ؛ وقامت الحملة بغارة مضادة على أراضي بعلبك دحرها أيوب. وتوخى مجير الدين حانب الحذر واعلن براءته من أية علاقة لـه بتلـك الأعمال الحربية . وشعر بحرج أكبر في خريف ١٥٢م عندما حاءه فجأة الأمير الأرتقى تمرتاش صاحب مردين على رأس حيش من التركمان قاده خلال المستنقعات حول حافة الصحراء ، وطلب مساعدته في شن هجوم مفاجئ على القدس ، وربما سمع بالمشاجرات التي دارت بين بلدوين ومليسيند فظين أن توجيه ضربة قوية قيد تفلح. وتصرف نور الدين تصرفا وسطا بأن سمح له بشراء المؤن ، ثم سعى إلى اقناعه بعدم المضى أكثر من ذلك . ثم إن تمرتاش اندفع اندفاعا عنيفا عبر الأردن ، وضرب معسكره أينما اتفق فوق حبل الزيتون ، بينما كان نبلاء الفرنج بحتمعين في بحلسهم في نابلس ، للترتيب بلا شك لبائنة مليسيند . غير أن حامية القدس خرجت في هجوم مفاجئ على التركمان الذين وحدو أن هجومهم المفاجئ قد فشل ، فاضطروا إلى الانسحاب إلى الأردن ، حيث هجم عليهم حيش المملكة وهم على ضفة النهر وفاز بنصر كامل(١٧٠).

#### ، ۱۵۰م : مكائد في مصر

حلال الأشهر التالية تحول انتباه المسيحيين والمسلمين على السواء إلى مصر . إذ بدت الخلافة الفاطمية هناك على وشك التصدع . فمنذ مقتل الوزير الأفضل ومصر تفتقر إلى حاكم مقتدر . وقد حكم الخليفة الآمر حتى اكتوبر ١٢٢٩م إلى أن اغتيل هو الآخر ، وتعاقب على تصريف شؤون الحكم سلسلة من الوزراء الضعاف . وأظهر الحافظ - الذي خلف الآمر - شخصية أقوى وحاول التخلص من اصفاد الوزارة بتعيين

William of Tyre, xvii, 20pp. 792-4. (11)

ابنه هو نفسه ، حسن ، في منصب الوزير . بيد أن حسن لم يكن بالوزير المطبع وقتل بأوامر من أبيه عام ١١٣٥م . وراح الوزير التالي ، فاهرام الأرميني المولد ، يمــلأ الادارة بأبناء حلدته ، لا لشئ سوى اثارة رد فعل عام ١٣٧ ام عندما حرت في شوارع القاهرة دماء المسيحيين لعدة ايام . ولم يكن الحافظ أكثر حظا من آخر وزرائه رغم انــه تشبث بالعرش إلى أن مات عام ١١٤٩م. وبدأ عهد ابنه الظافر خرب اهلية صريحة بين أبرز قائديه ، ففاز أمير بن صلاح وأصبح وزيرا ، لكي يُغتال هو نفسه بعد ذلك بثلاث سنوات(١٨). وتسببت مكائده وما سال من دماء لا نهاية لها فيي ارتفاع الآمال لمدي أعداء مصر ؛ فبدأ الملك بلدوين عام ١٥٠٠م في ترميم تحصينات غزة ، وكانت عسقلان ماترال قلعة فاطمية ، وقد دابت حاميتها على الإغارة على الأراضي المسيحية. فتقرر أن تكون غزة قاعدة للعمليات ضد عسقلان ؛ مما أثار مشاعر الخطر لدى الوزير ابن صلاح . وكان من بين اللاحتين في البلاط الفاطمي الأمير أسامة بن منقذ ، وكـان من قبل في خدمة زنكي . فأرسله ابن صلاح إلى نور الدين ، الذي كان معسكرا الآن امام دمشق ، طالبا منه القيام بهجوم مضلل في الجليل ، وسيقوم الأسطول المصري في الوقت نفسه بالإغارة على المواني الفرنجية . ولم تفلح السفارة، اذ كانت هناك مشاغل اخرى تشغل نور الدين . وتوقف اسامة في طريق عودته في عسقلان لعامين للقيام بعمليات عسكرية ضد الفرنج المحلين ، ثم عاد إلى مصر في الوقت المناسب ليشهد المكائد التي تلت مقتل ابن صلاح على يد عباس ، ابن زوجته ، بتستر من الخليفة<sup>(١٩)</sup>.

# ١٥٣ م : الإستيلاء على عسقلان

وقد حدثت تلك الفواجع في أعقاب انتصار الملك بلدوين على أمه مباشرة ، فقرر مهاجمة عسقلان وراح يعد لها عدتها بعناية ، وفي ٢٥ يناير ١١٥٣م ظهر أمام أسوارها حيش المملكة كله بكل آلات الحصار التي استطاعت المملكة تعبئتها . وكان مع الملك السيدان العظيمان لنظامي فرسان المستشفى وفرسان المعبد مع نخبة رحالهما ، وعظام لوردات المملكة العلمانيين ، والبطريق ، ورؤساء أساقفة صور وقيسارية والناصرة،

Ibn al-Athir, pp. 475-7. See Wiet, L'Egypte Arabe, pp. 190-5. (1A)

<sup>(</sup>۱۹) Usama, ed. Hitti, pp. 40-3; Ibn al-Qalanisi, p. 314. أورد ابن القلانيسي 307-8 الغارة المصرية على الساحل الفرنجي عام ١١٥١م، كما أورد غارة مصرية انطلقت من عسقلان في ابريل عام ١١٥٢م (p.312).

وأسقفا بيت لحم وعكا . وكان الصليب الحقيقي بصحبة البطريق . وكانت عسقلان قلعة هائلة ، ممتدة من البحر في شبه دائرة عظيمة ، وتحصيناتها مرممة ترميما رائعا ؟ وكانت الحكومة المصرية تحتفظ فيها دائما بمخزونات الأسلحة والمؤن. وظل الجيش الفرنجي لعدة شهور عاجزا عن التأثير في أسوارها رغم قدرته على حصارها حصارا كاملا. وأضافت سفن الحجاج التي وصلت في وقت عيد الفصح تقريبا قوة إلى صفوف رحال الجيش الفرنجي ، غير أن وصول الاسطور المصرى في شهر يونية وازن الموقف . و لم يغامر الفاطميون بانقاذ عسقلان بسرا ، وانما ارسلوا اسطولا من سبعين سفينة محملة بالرحال والسلاح والامدادات من كل لون. ولم يجرؤ حيرارد أمير صيدًا -الذي كان قائدا للسفن العشرين وهي كل ما تملكه المملكة - على مهاجمة الاسطول المصرى ، وأبحرت السفن المصرية منتصرة إلى داخل الميناء مما أشعل حماس المدافعين، لكن السفن أبحرت بعيدا بعد أن أفرغت حمولتها ، وتواصل الحصار . وكان أروع آلات الحصار لدى الفرنج برج حشبي هائل تجاوز ارتفاعه قمة الأسوار وراح يقذف الأحجار والحزم المشتعلة في شوراع المدينة مباشرة . وفي إحـدى الليـالى ، في أواخـر يولية ، زحف بعض أفراد الحامية خارجين من المدينة وأشعلوا فيه النيران ؛ لكـن رياحـا هبت ودفعت الكتلة الهائلة المحترقة لترتطم بالسور ، وتسببت الحرارة الشديدة في تفكك بناء السور ، وفي الصباح كانت هناك فجوة في السور . وقرر فرسان المعبـد - الذيـن كانوا يشغلون ذلك القطاع - أن يكون لهم وحدهم شرف النصر . فوقف بعض رحالهم يمنعون أي مسيحي آخر من الاقتراب ، واندفع أربعون فارسا إلى داخل المدينة . وظنت الحامية بادئ الأمر أن كل شئ قد ضاع ، لكنها بعدما رأت ضآلة عـدد فرسـان المعبد ، أحاطوا بهم وقتلوهم . وأصلحت فجوة السور على عجل ، وعلقت حثث فرسان المعبد خارج الأسوار .

وأثناء الهدنة التي عقدت لتمكين كل حانب من دفن موتاه ، عقد الملك مجلسا في خيمته ، أمام الصليب الحقيقي . وثبطت همة النبلاء العلمانيين مما حدث ، فرغبوا في التخلي عن الحصار ؛ غير أن البطريق ، والسيد الأعظم لفرسان المستشفى - ريموند (اوف لو بوى) حثّا الملك على مواصلة الحصار ، وكان لفصاحتهما فعلها في إثارة مشاعر البارونات ، وعاد الهجوم بأعنف مما كان .

وفى ١٩ أغسطس، وبعد قصف المدينة قصفا شرسا، قررت الحامية التسليم، بشرط السماح للمواطنين بالرحيل المأمون مع منقولاتهم. وقبل بلدوين الشرط والـتزم به باخلاص. وبينما كانت الجموع الغفيرة من المسلمين تتدفق خارج المدينة بـرا وبحرا

للعودة إلى مصر ، دخل الفرنج المدينة في حالة من الإثارة واستولوا على الحصن بما فيه من مخزونات الثروة والأسلحة الهائلة . وعهد بسيادة عسقلان إلى أخى الملك أمالريك ، كونت يافا . وتحول المسجد الكبير إلى كتدرائية القديس بول ورسم البطريق أحد قساوستها أسقفا وهو أبسالوم . وفيما بعد حصل أسقف بيت لحم ، حيرارد ، على مرسوم من روما باستقلال المقر الأسقفى (٢٠٠).

كان الاستيلاء على عسقلان آخر الانتصارات العظيمة لملوك القلس ، ورفعت مكانتهم ارتفاعا كبيرا. ذلك أن الفوز أخيرا بالمدينة التي كانت تعرف بأنها عروس سوريا ، يعتبر انجازا مدويا ؛ بيد أنه في واقع الأمر لم يعد بفائدة حقيقة . وعلى الرغم من أن تلك القلعة كانت قاعدة انطلاق غارات صغيرة في الأراضي الفرنجية ، لم تعد مصر تمثل تهديدا خطيرا للمسيحين . لكن الفرنج ، وقد باتت عسقلان في أيديهم ، أصبحوا هدفا لكمائن المغامرات الخطرة التي تأتيهم من النيل . وربما كان هذا هو السبب الذي حعل نور الدين ، ببصيرة سياسته ، يحجم عن عاولة التدخل في الحملة ، فيما عدا ما كان يخطط له من حملة على بانياس اشترك معه في التخطيط لها بحير الدين صاحب دمشق ، والتي لم تسفر عن شئ نظرا للمشاجرات المتبادلة بينهما . و لم يكن ماحب دمشق ، فقد تأثر بسهولة أكبر ، وسارع يؤكد لبلدوين صداقته المخلصة ، ووافق على أن يدفع له إتاوة سنوية. وبينما راح لوردات الفرنج يتجولون ويغيرون على الأراضي الدمشقة كما يحلو لهم ، كان سفراء الفرنج يأتون إلى المدينة لجمع المال للكهم (٢١).

## ١٩٥٤م : نور الدين يأخذ دمشق

كان بحير الدين ومستشاروه حريصين على سلامتهم الشخصية ، ولذا فضلوا أن تكون دمشق محمية فرنجية من أحل مصيرهم على أن يصبح نور الدين سيدهم . لكن المواطن العادى فى دمشق كان يشعر بأن غطرسة المسيحيين فوق الإحتمال وأن الأسرة

William of Tyre, xvii, 1-5, 27-30, pp.794-802, 804-13: Ibn al-Qalanisi, pp.314-17; (Y·)

Abu Shama, pp.77-8; Ibn al-Athir, p.490.

<sup>-</sup>Ibn al-Qalanisi, pp. 315-16 (۲۱) الذي التزم التحفيظ حبول النفوذ الفرنجي في دمشق)؛ Ibn al-Qalanisi, pp. 315-16 (۲۱) Athir, p.496, and Atabegs, p.189.

المالكة اليورية ما تفتأ تثبت خيانتها للعقيدة ، فانتهز أبوب أمير بعليك تلك المشاعر ، وأرسل عملاءه يتوغلون في المدينة يحثون على الازدراء مسن محير الديس، وحدث في تلك الآونة أن نقص الطعام في دمشق ؟ فاحتجز نور الدين القوافل التبي كانت تجلب الحبوب من الشمال، وراح عملاء أيوب ينشرون الشائعات بأن ذلك خطأ محير الدين لرفضه التعاون مع رفاقه المسلمين . ثم إن نور الديس أقسع بحير الديس بأن الكثير من وجهاء دمشق يتآمرون ضده ، مما أثار الذعر لدى مجير الدين فنكل بهم . وهكذا خسير مجير الدين كلا من الأغنياء والفقراء ، وعندئذ حاء شيركوه ، أحو أيوب ، أمام دمشق كسفير من نور الدين ، مصطحبا قوة مسلحة كما تجرى عليه عادة البعثات الصديقة ، غير أنه كان يضمر الشر . و لم يسمح له مجير الدين بدخول المدينة ولا خرج لمقابلته ؟ فاعتبر نور الدين ذلك التصرف اهانة لسفيره وزحف على دمشق بجيش كبير. وذهبت رسل بحير الدين تناشد في يأسها مساعدة الفرنج ، لكنها أرسلت بعد فوات الأوان ؛ إذ ضرب نور الدين معسكره أمام أسوار دمشق يسوم ١٨ ابريل ١٥٤م ؟ وبعد أسبوع واحد بالضبط ، حدثت أثناءه بعض المناوشات خارج السور الشرقي ، ساعدت امرأة يهودية بعض رحاله على دخول الحي اليهودي ، وعلى الفور فتحت الجماهير البوابة الشرقية ليدخل سواد الجيش. وفر مجير الدين إلى القلعة ، لكنه استسلم بعد ساعات قليلة فقط ؛ ووهبت له حياته وامارة حمص . على انه بعد اسابيع قليلة حامت الريب حول تآمره مع أصدقاء قدامي في دمشق ؛ فطرد من حمص . ورفض مدينة باليس التمي عرضت عليه في الفرات ، وتقاعد في بغداد .

وفى تلك الأثناء استقبل مواطنو دمشق نور الديسن بآيات البهجة البالغة . ومنع حنوده من النهب ، وملاً الأسواق من فوره بالمواد الغذائية ، والغى الضرائب على الفاكهة والخضروات . وعاد نور الدين إلى حلب بعدما ترك أيوب لتصريف شؤون دمشق . وعهد إلى أحد النبلاء المحليين بمدينة بعلبك ، لكنه تمرد فيما بعد على نور الدين وكان لزاما إخضاعه للطاعة (٢٢).

رجحت كفة الميزان رجحانا شديدا باستيلاء نور الدين على دمشق وفاقت استيلاء بلدوين على عسقلان . إذ امتدت أراضيه الآن حنوبا بطول الحدود الشرقية للدويلات الفرنجية ، من الرها إلى ما وراء الأردن ؛ ولم يبق في سوريا الاسلامية سوى القليل من

Ibn al-Qalanisi, pp. 318-21; Ibn al-Athir, pp. 496-7, and *Atabegs*, pp. 190-2; Kemal (YY) ad-Din, ed. Blochet, pp. 527-8.

الامارات الصغيرة التى احتفظت باستقلالها ، مثل شيزر . وعلى الرغم من أن الممتلكات الفرنجية كانت أوسع فى مساحتها وأغنى فى مواردها ، كان لممتلكات نور الدين ميزة الوحدة فى ظل سيد واحد لا يكاد يضايقه أحد من أتباعه كما كان يعانى الفرنج من اتباعهم المتعجرفين . لقد كان نجمه آخذا فى الصعود . لكنه كان شديد الحذر من مواصلة انتصاراته بسرعة سريعة ؛ ويبدو انه أعاد تأكيد التحالف بين دمشق والقيس وحدد الهدنة فى ١١٥٦م لسنتين أخربين عندما دفع ثمانية آلاف وحدة من عملة الدوقاتية (٢١) استمرارا للإتاوة التى كان يدفعها بحير الدين . ويعزى صبره أساسا إلى تنافسة مع سلاحقة الأناضول ، إذ كان يرغب فى الاستيلاء على نصيبهم من كونتية الرها السابقة (٢٤).

ومات السلطان مسعود عام دد ١١م ؛ وعلى الفور تشاحر ولداه قلح أرسلان الثانى وشاهنشاه على الميراث . وفاز الأول بتأييد الأميرين الدانشمنديين ذوالنون صاحب ملطية ؛ وفاز الشانى بتأييد أكبر الدانشمندين ، ياغى سيان صاحب سيواس . وطلب ياغى سيان مساعدة نور الدين الذى استجاب بالهجوم على الحصة السلجوقية من الرها السابقة ، فضم مدن عينتاب ودولوك ، وربحا المصيصة . وهزم قلح أرسلان أخيه . ورغم أنه حاول التحالف مع الأرمن والفرنج ضد نور الدين ، إلا أنه أحبر على قبول خسارته لمقاطعته الفراتية (٢٥).

ولما أمن نور الدين على نفسه في الشمال ، عاد إلى الجنوب مرة الحرى . وفي شهر فبراير ١١٥٧م نقض بلدوين هدنته مع نور الدين . ذلك أن أعدادا غفيرة من الركمان ، وقد اعتمدوا على الهدنة ، حاءوا بقطعان أغنامهم وخيولهم لترعى في المراعى الخصيبة بالقرب من الجدود عند بانياس . ولم يستطع الملك بلدوين – المثقل بالديون لحبه للرفاهية لا غير – مقاومة إغراء مهاجمة الرعاة في غير ارتياب منهم واختطاف قطعانهم . وقد أكسبه هذا الخرق المخزى لالتزاماته ، أنفس الغنائم التي غنمتها فلسطين لعقود كثيرة ؛ لكنها أنهضت نور الدين للشأر . ففي الوقت الذي توقف فيه في بعلبك لإخضاع أميرها المتمرد ، كان قائده شيركوه قد هزم بعض

<sup>(</sup>٢٣) (المترجم): نسبة إلى اللفظة الإيطالية Ducato أى عملة ذهبية أو فضية تحمل صورة دوق Duke، كانت تستعمل فيما سبق في بعض البلدان الأوروبية.

Ibn al-Qalalnisi, pp. 322, 327. (Y t)

Ibid.pp 324-5; Nicetas Choniates, pp. 152-4; Gregory the Priest, p. 176. (To)

الغارات اللاتينية في البقاع ؟ واحتث أخوه نصرالدين شأفة جماعة من فرسان المستشفى بالقرب من نابلس . وفي شهر مايو انطلق نور الدين نفسه من دمشق لحصار بانياس ؟ وقهر شيركوه قرة إغاثة صغيرة ثم لحق بسيده أمام اسوار بانياس . وسرعان ما استولى على اسفل المدينة ، لكن القلعة – التي تبعد مسافة ميلين على قمة حبل شديد الانحدار – صمدت بقيادة الكونستابل همفرى (اوف تورون) ، الذي أوشك على الاستسلام لولا أن حاءت الأنباء باقتراب الملك ؟ فأشعل نور الدين النيران في أسفل المدينة وانسحب تاركا بلدوين يدخل بانياس ويصلح الأسوار . وبينما كان الفرنج في طريق عودتهم حنوب الأردن ، انقض عليهم نور الدين شمال بحر الجليل مباشرة ونال نصرا مؤزرا. وبشق الأنفس هرب الملك إلى صفد ، وتمكن المسلمون من العودة لمحاصرة بانياس. على انه بعد أيام قليلة حاءت الأنباء من الشمال بتوقع هجوم من قلج أرسلان، بانياس. على انه بعد أيام قليلة حاءت الأنباء عن عاولة الحصار وأسرع عائدا إلى حلب (٢٦).

#### ١٥٦ م : زلازل في سوريا

وكانت هناك أسباب اخرى تدعو إلى الرغبة فى تجنب حرب صريحة فى تلك الآونة . ففى أوائل خريف عام ١٥٦ م ، حدثت فى سائر أنحاء سوريا سلسة من الزلازل . ولم تحدث فى دمشق أضرار حسيمة ، وانحا حاءت أنباء الدمار من حلب وحماه ، بينما انهار موقع محصن فى أفاميا . وفى نوفمبر وديسمبر حدثت هزات احرى عانت منها مدينة شيزر . وفى الربيع التالى حدثت هزات اخرى كان لها تأثيرها على قبرص والمدن الساحلية الواقعة شمالى طرابلس . وفى أغسطس ١٥٧ م عانى وادى نهر العاصى من هزات أكثر حسامة . وسقط ضحايا عديدون فى حمص وحلب . وفى شماز كان الدمار من البشاعة بحيث أطلق المؤرخون على الزلزال زلزال حماة . وفى شيزر كانت عائلة المنقذين قد تجمعت لتحتفل بختان أمير صغير عندما انقضت أسوار القلعة الضخمة على أفرادها ؟ و لم يتبق على قيد الحياة من كل الأسرة الحاكمة سوى أميرة شيزر التى أخرجت من بين الأنقاض ، وأسامة الذى كان بعيدا فى مهمته الدبلوماسية . وكان المسلمون والمسيحيون سواء بسواء منهمكين تماما في إصلاح القلاع المحطمة و لم يفكروا فى حملات هجومية حادة لبعض الوقت (٢٧).

<sup>.</sup> William of Tyre, xviii, ii-i5, pp. 834-45; Ibn al-Qalanisi, pp. 325-6, 330-7 (٢٦)

Robert of Torignz, i, p. 309; Michael the Syrian, iii, pp. 315-16, Armenian version, (YV)

وفى اكتوبر ١١٥٧م، وبعد أن عاد نور الدين من بانياس، سقط فجأة مريضا فى حالة موتسة فى سارمين. وظنا منه أن قد حان أجله، أصر على أن يُنقل على محفة إلى حلب ؛ حيث أوصى بوصيته التى تقضى بأن يخلفه أخوه نصر الدين فى دويلاته، على أن يحكم شيركوه دمشق تحت سيادته. على انه عندما دخل نصر الدين حلب للاستعداد لتسلم الميراث، لقى معارضة من حاكمها، ابن الداية، وحدثت اضطرابات فى الشوارع لم تهدأ إلى أن استدعى وجهاء حلب إلى فراش أميرهم، فوحدوه ما يزال على قيد الحياة، وقد مرت الأزمة المرضية الآن وبدأ يستعيد صحته ببطء. لكنه بدا وقد فقد شيئا من مبادرته وطاقته ؛ فلم يعد المحارب الذى لا يقهر. لقد كانت هناك قوى اخرى آخذة فى الظهور فى سوريا تتهيأ للسيطرة على مسرح الأحداث (٢٨).

<sup>-</sup>p.356; Chron. Anon. Syr. (Syriac edition), p. 302; Ibn al-Qalanisi, pp. 338-41; Ibn al محتمى القلانيسي ، خشى .Athir, p. 503; Kemal ad-Din, ed.Blochet, p. 529 نورالدين أن يهاجم الفرنج حصونه العارية من الحماية ولذا ابقى على تجمع الجيش لمنع أية حركة كهذه . ويرد عند أبى شامة طبعة القاهرة، المجلد الأول ص ١١٢، المرثاة الشعرية لأسامة على دمار عائلته ، التي كان قد تشاحر معها.

William of Tyre, xviii, 17 pp. 847-8; Ibn al-Qalanisi, p. 341; Kemal ad-Din, (TA) ed.Blochet, pp. 531-i; Abu Shama, p. 110 (in R.H.C.Or.).

## الفصل الثالث:

عودة الإمبراطور

## عودة الامبراطور

"فَيرجعُ مَلِكُ الشِمَال ويُقيمُ جُمهوراً أكثرَ من الأوّل ويأتى بعدَ حين بعد سنينَ بجيشِ عظيمٍ وثروة جَزيلةٍ" (دانيال ۱۱: ۱۲)

فى عام ١١٥٣م، وبينما كان نور الدين يركز انتباهه على دمشق، وأثناء أن كان الملك بلدوين وحيشه أمام عسقلان، قررت أميرة انطاكية أن تختط مصيرها بنفسها. ذلك أنه كان هناك فارس من بين الفرسان الذين تبعوا لويس ملك فرنسا فى الحملة الصليبية الثانية يدعى رينالد، هو الابن الأصغر المفلس لجيوفرى (كونت حين ولورد شاتيلون سير لوان). وكان المستقبل مظلما أمام رينالد (اوف شاتيلون) فى بلده، ولذا لم ينضم إلى الصليبين عندما عادوا إلى بلادهم، وانما مكث فى فلسطين حيث التحق بخدمة الملك بلدوين الصغير، وصحبه إلى انطاكية عام ١٥١١م ؟ وسرعان ما التقطته عينا الأميرة المترملة. ويبدو انه بقى فى امارتها، بعدما تملك اقطاعية صغيرة طبعا ؟ وربما كان وحوده هو الذى دفعها إلى رفض الأزواج المرشحين من الملك والامبراطور. وفى ربيع عام ١٥١٣ قررت أن تتزوجه. وقبل أن تعلن عن نيتها التمست الاذن من الملك، إذ أنه الوصى على دويلتها والسيد الأعلى لعريسها، وسارع

رينالد إلى عسقلان حيث معسكر الملك وسلمه رسالة كونستانس. ولم يعترض الملك لمعرفته أن رينالد حندى شجاع ، وقبل كل شمى وحد فيه الخلاص من مسؤوليته عن انطاكية ؛ وما أن عاد رينالد إلى انطاكية حتى انعقد الزواج ونُصّب رينالد أميرا. على انه لم يكن بالزوج الذى يحظى بالقبول إذ ساد الاعتقاد ، ليس فقط لدى عظام الأسر في أنطاكية وانما ايضا لدى رعايا الأميرة الأكثر تواضعا ، بأنها قد حطت من قدرها بتسليم نفسها لهذا المغرور بحداثة النعمة (۱).

وكان من اللائق والصواب أن تطلب كونستانس الإذن من الامبراطور مانويل كذلك ؛ إذ أن القسطنطينية استقبلت أنباء الزواج استقبالا سينا ، على أن مانويل كان مشغولا آنذاك في حملة ضد السلاحقة ؛ ولم يكن بوسعه أن يعرب عن حنقه بصورة عملية ؛ وإدراكا منه لحقوقه الأنطاكية أرسل يعرض الإعتراف بالأمير الجديد إذ حارب فرنج انطاكية إلى حانبه ضد ثوروس الأرميني . وامتثل رينالد طواعية؛ فالتأييد الامبراطوري سيقوى من مركزه شخصيا ؛ فضلا عن أن الأرمن توغلوا في مقاطعة الإسكندرونة التي يزعم الفرنج انها حزء من الإمارة الأنطاكية ؛ وتصدى لهم رينالد في معركة قصيرة بالقرب من الإسكندرونة ودحرهم إلى كيليكيا ، وأهدى البلد الذي استعاده إلى نظام فرسان المعبد الذي واح يعمل على حماية مداخلها بإعادة بناء قلعتي قسطون وبجراس اللتين تتحكمان في البوابات السورية . وكان رينالد قد قرر تنسيق تعاونه مع نظام فرسان المعبد ، ومن ثم بدأ معه علاقة صداقة قدر لها أن تكون مهلكة للقدس (٢).

وبعد أن ضمن رينالد الأراضى التى أرادها، طلب الإعانة المالية من الامبراطور، الذى رفض مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لم تُنجز بعد، فما كان من ريموند الا أن غير سياسته. وبتشجيع من فرسان المعبد، توصل إلى سلام مع ثوروس واخوته؛ وفى الوقت الذى كان الأرمن يهاجمون فيه القلاع البيزنطية المتبقية فى كيليكيا، قرر تسيير حملة ضد حزيرة قبرص الغنية. لكنه كان يفتقر إلى المال السلازم لهذه الحملة. وكان بطريق

<sup>(</sup>۱) William of Tyre, xvII, 26 p. 802 بقبول إنها تزوجت سرا قبل حصولها على إذن الملك. . ويطلبق عليه Cinnamus,p.178 "واحسد اسمه رينالد"؛ Schlumberger (Renauld de Châtillon,p.3) وقد تم الزواج ويرد أصل منشأه في (Rohricht, Regesta, p.72) قبل شهر مايو، عندم أكد رينالد امتيازات البنادقة في انطاكية (Rohricht, Regesta, p.72)

William of Tyre, xvIII, 10 pp. 834-5; Michaeel the Syrian, III, p. 314 and Armenian

Bar-Hebraeus, trans. بورد ميخائيل السورى في تاريخه ما يوييد ثوروس و version, p. 349

Budge, p. 283

انطاكية، إيمرى، على حانب كبير من الثراء، وكان قد حاهر بعدم موافقته على زواج كونستانس، فعقد رينالد العزم على معاقبته على النحو الذى يعود عليه بالنفع. وكان إيمرى قد نال احترام الأنطاكيين بما كان له من شجاعة ونشاط فى الأبام السوداء التى اعقبت موت الأمير ريموند؛ لكن البطريق إيمرى كان أميًا منحل الخلق مما نال من سمعته وجعلته معرضا للهجوم. وطلب منه رينالد المال، ولمّا رفض فقد رينالد أعصابه وألقى به فى غيابة السجن، حيث ضرب الأسقف ضربا مبرحا على رأسه، ثم لُطّخت حراحات رأسه بالعسل وترك على سطح القلعة مقيدا بالسلاسل تحت الشمس المحرقة طوال يوم كامل من ايام الصيف ليكون ضحية لكافة الحشرات في الجوار. وألمر هذا العقاب؛ إذ أسرع البطريق البائس إلى الدفع بدلا من أن يقضي يوما آخر في العذاب. وفي قلك الأثناء وصلت القصة إلى القلس، فارتباع الملك بلدويين وأرسل في الحال مستشاره الف وأسقف عكا للإصرار على اطلاق سراح البطريق في الحال. وأطلق رينالد والملكة مليسيند وأخوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى الملك والملكة مليسيند وأخوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى الطاكبة "للكاك، والحودة الملك والملكة مليسيند وأخوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى الطاكبة الملك والملكة مليسيند وأخوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى الطاكبة الطاكبة الملك والملكة مليسيند وأخوه البطريق بأسمى آيات التشريف؛ ورفض العودة إلى الطاكة الطاكبة".

#### ١١٥٦م : رينالد يُغِير على قبرص

صدمت تجربة البطريق الدوائر الفرنجية المسؤولة ، لكن رينالد لم يخجل ، وبامكانه الآن مهاجمة قبرص . وفي ربيع عام ١٥٦ م ، هبط هو وثوروس على الجزيرة فجأة . وكانت قبرص قد تجنبت الحروب والغزوات التي أشاعت الاضطراب في القارة الآسيوية خلال القرن المنصرم ، وكانت راضية ومزدهرة في ظل الحكام البيزنطيين . وقبل نصف قرن ، كانت طرود الطعام القبرصية ذات عون كبير لفرنج الحملة الصليبية الأولى عندما كان أفرادها يتضورون حوعا أمام انطاكية ، وكانت العلاقات بين الفرنج وحكومة الجزيرة تنعم بدفء الود ، باستثناء بعض الخلافات الادارية المؤقتة . وما أن سمع الملك بلدوين بخطة رينالد حتى أرسل رسالة عاجلة لتحذير الجزيرة ، لكنها وصلت بعد فوات الأوان ؛ وتعذر دفع التعزيزات لتصل في الوقت المناسب . وكان حاكم الجزيرة هو حون كومنينوس ، ابن أخى الإمبراطور، وكان معه في الجزيرة الجندى البارز ميحائيل براناس. وبوصول أنباء الهبوط الفرنجي على الجزيرة ، اندفع براناس يميليشيات الجزيرة ، براناس عميليشيات الجزيرة ، اندفع براناس عميليشيات الجزيرة ،

William of Tyre, xvIII, I, pp. 816-17; Cinnamus, p. 181. (7)

إلى الساحل وانتزع نصرا مبدئيا صغيرا ؛ غير أن الغزاة كانوا بأعداد غفيرة ، وسيرعان ما تغلبوا على جنوده واسروه هو نفسه ؛ وعندما خف جون كومنينوس لمساعدته أسِير هو الآخير . ثم أن الفرنج والأرمن المنتصرين انساحوا في أرجاء الجزيرة يسلبون وينهبون كل ما تقع عليه أعينهم من المباني التي تستوى فيها الكنائس والأديرة والحوانيت والمنازل الخاصة . وأحرقت الجثث ، وجمعت قطعان الماشية مع السكان كلهم وسيقوا إلى الساحل. واغتصبت النساء، أما الأطفال والطاعنون في السن غير القادرين على الحركة، فقد قطعت السيوف حناجرهم . وكان نطاق القتل والسلب من السعة والبشاعة بحيث يثير الحسد لدى المغول والهون (٤٠). وتواصل الكيابوس نحوا من ثلاثة اسابيع ، وبانتشار شائعة بان الأسطول الامبراطوري في الأفق، أصدر ريسالد أوامره بالعودة إلى السفن التي كانت مكتظة بالاسسلاب . فبيعت القطعان والأسراب لأصحابها بأسعار مرتفعة . وأحبر كل قبرصي على أن يفتدي نفسه، ولم يتبق في الجزيرة من المال يدفع للفدية. ولذا أحد الغزاة معهم إلى انطاكية الحاكم وبراناس، بالإضافة إلى كبار رحال الكنيسة وأبرز الملاك وأهم التحمار بعلاثلاتهم ، ليمكثوا فيي السجن إلى أن تصل اموال الفدية ، فيما عدا البعض ممن مُزقت أوصالهم وارسلوا في هيئة ساخرة إلى القسطنطينية (٥). ولم تبرأ حزيرة قبرص قبط من الخراب الـذي احدثه الفرنسيون وحلفاؤهم الأرمن . واكتمل البؤس بزلازل شديدة ضربت قبرص ضربات قاسية عام ١١٥٧م؛ وفي عام ١١٥٨م أغار الأسطول المصرى - الذي لم يغامر قط بدخول المياه القبرصية - ببعض الغارات العاربة من الحماية ، والأرجح أن ذلك قد حدث بدون إذن رسمي من حكومة الخليفة ؛ إذ كنان من بين المأسورين أخو حاكم الجزيرة الذي استقبل في القاهرة استقبالا مشرفا وأعيد في الحال إلى القسطنطينية (١).

#### ١١٥٧م : الفرنج يهاجمون شيزر

في عام ١٥٧م ، عاد كونت فلاندرز - ثيرى - إلى فلسطين مع فصيلة من

<sup>(</sup>٤) (المترجم) الهون Huns : شعب مغولى احتاح أجزاء كبيرة من اوروبا الشرقية والوسطى تحت زعامة أتيلا عام ٢٥٠م تقريبا.

William of Tyre, xvIII, 10, pp. 834-5; Cinnamus, pp. 78-9; Michael the Syrian, III, (ه) ويقول p.315, and Armenian version, p.350; Bar-Hebraeus, trans. Budge, p. 284 ريقول Gregory the Priest, p.187

Ibn Moyessar, p. 473. (1)

الفرسان ، وفي الخريف قرر بلدوين انتهاز بحيثه ومرض نور الدين لإعادة ترسيخ الأوضاع الفرنجية في وسط وادى العاصى ، وشجع رينالد على الانضمام إلى الجيش الملكى في الهجوم على شيزر . وكانت قلعتها، بعد زلزال أغسطس المدمر ، قد سقطت في أيدى عصبة من المغامرين الحشاشين . ووصل الجيش إلى هناك في نهاية العام ؟ وفي الحال استولوا على اسفل المدينة ، وبدا سقوط القلعة المحطمة وشيكا لولا أن ثارت مشاجرة بين المحاصرين ؟ إذ وعد بلدوين بأن يهب المدينة لشيرى لتكون نواة لإمارة ومن ثم طلب من ثيرى أن يقدم له فروض الولاء نظير حصوله عليها . وكان الكونت يرى أنه من المحال التفكير في تقديم فروض الولاء لمثل هذا الرجل المجهول الأصل. ولم يستطع بلدوين تسوية المشكلة إلا بتحليه عن الأراضي المتنازع عليها ، وتحرك الجيش مبتعدا باتجاه الشمال للإستيلاء على أطلال أفاميا ثم عاصرة حارم. وهذه الأراضي أراض أنطاكية بلا شك ، لكن بلدوين وثيرى كانا على استعداد لمساعدة رينالد على استعادتها نظرا لأهميتها الاستراتيجية . وبعد قصف شديد بالمنجنيقات استسلمت في فيراير ١٩٥٨ م ، وبعد وقت قليل عهد بها إلى أحد فرسان ثيرى هو رينالد (اوف فيراير)) الذي احتفظ بها تحت سيادة أمير انطاكية (١٩٠٠).

لم يرض الملك عن تصرف امير انطاكية وقرر إعادة توجيه سياسته . وكان مدركا لعلاقة رينالد السيئة مع الامبراطور الذي لا يُحتمل أن يغفر الغارة على قبرص ، كما كان مدركا لحقيقة أن الجيش البيزنطى لا يزال أقرى الجيوش في العالم المسيحى . وفي صيف عام ١١٥٧م أرسل سفارة إلى القسطنطينية ملتمسا اختيار عروس من العائلة الامبراطورية . وكان على رأس السفارة أشار ، رئيس اساقفة الناصرة ، الذي مات أثناء الرحلة ، وهمفرى الثاني أمير تبنين . واستقبل الامبراطور مانويل السفارة استقبالا حسنا ؛ وبعد شئ من المفاوضات عرض ابنة اخته ثيودورا مع بائنة مقدارها مائة ألف قطعة هيبربرى ذهبية بالاضافة إلى عشرة آلاف أخرى لمصروفات الزفاف ، وهدايا تعادل ثلاثين الفا اخرى . ولقاء ذلك يتعين منحها عكا والأراضي التابعة لها كبائنة تمفط بها في حالة موت زوحها دون ذرية . وبعودة السفارة وتأكيد الملك قبوله

William of Tyre, xvIII, 17-19, pp. 847-53; Robert of Torigny, I, p.316; Michael the (۷) وكان رينالد (اوف Syrian, Armenian version, pp.351-3; Ibn al-Qalanisi, pp.342, 344 وكان رينالد (اوف مناليرى) لا يزال أحد بارونات القدس في ١٦٠٥م (Rohricht, Regesta, p.94) لكنه عاد الى الغرب بعد ذلك مباشرة . والمورخ الرحيد الذي يخبرنا بأنه مُنح حران هو Robert of Torigny.

الشروط ، أبحرت الأميرة الصغيرة من القسطنطينية ووصلت عكا في سبتمبر ١١٥٨ ، وارتحلت في أبهة إلى القلس ، حيث تزوجت الملك بمراسم زواج قام بها البطريق ايمرى الأنطاكي ، إذ لم يكن البابا قد ثبت بعد بطريق القلس المنتخب . وكانت في الثالثة عشرة من عمرها ، وانما كانت فارعة القامة وجميلة . وسُرَّ بها بلدوين ، وسار سيرة الزوج المخلص بعد أن تخلى عن أيام عزوبته المنحلة (٨).

ويبدو أن مانويل وعد اثناء المفاوضات بالانضمام في تحالف ضد نور الدين ، وان بلدوين وافق على ضرورة اخضاع رينالد . وفي تلك الأثناء أغار الملك على الحدود الدمشقية . وفي مارس ١٥٨م قام هو وكونت فلاندرز بزحف مفاجئ على دمشق نفسها يوم أول ابريل محاصرا قلعة داريا وضواحيها . بيد أن نور الديس ، بعد أن تماثل للشفاء ، كان في طريقه بالفعل حنوبا ليضع نهاية للمكائد التي أينعت هنـــاك اثنــاء مرضه ، فوصل دمشق في السابع من ابريل عما أثار مشاعر البهجة البالغة لدى سكانها، ورأى بلدوين الحكمة في أن ينسحب . فقام نور الديس بهجوم مضاد ؟ وبينما كان قائده شيركوه يغير على اراضي صيدا ، كان هو نفسه يهاجم قلعة الحبيس حلدك التي بناها الفرنج كمخفر امامي حنوب شرق بحر الجليل على ضفاف نهر الـيرموك . وكـان الهجوم شديدا على الحامية بحيث سارعت إلى الموافقة على التسليم في حالة عدم وصول العون في غضون عشرة ايام ؛ ولذا خف بلدوين مع الكونت ثيري لنحدتها . غير انه بدلا من أن يذهب اليها مباشرة ، سلك الطريق الواقع شمال البحيرة والمؤدى إلى دمشق. وأفلحت الحيلة ؟ إذ خشى نور الدين على خطوط مواصلاته فرفع الحصار . وتقابل الجيشان عند قرة البطيحة الواقعة شرقى وادى الأردن الأعلى . وما أن لمح الفرنج المسلمين حتى هاجموا وهم يظنونهم مجرد فرقة كشافة . لكنهم سمعوا صهيل حواد كان الملك قد اعطاه لأحد الشيوخ المعروف انه مع نور الدين - وقد تعرف الجواد على رائحة أصدقائه القدامي بين حيول الفرنج - فدلهم ذلك الصهيل على أن القوة المسلمة كلها قد وصلت. ووحد نور الدين، الذي لم يكن بكامل عافيته، من حثه على مغادرة ساحة القتال، وبرحيله استدار الجيش كله منسحبا بشيء من عدم النظام. وكان النصر الفرنجي كافيا لاقناع نور الدين طلب الهدنة. وللسنوات القليلة التالية لم تكن هناك أعمال حربية حادة على الحدود السورية الفلسطينية؛ وبذا تمكن كل من بلدوين ونور

William of Tyre, xvIII, 16, 22, pp. 846, 857-8; Gregory the Priest, pp. 186-9; (A)

Matthew of Edessa, cclxxiii, pp. 352-8.

الدين من تحويل انتباهه إلى الشمال<sup>(1)</sup>.

#### ١٥٨ ٢ م : الامبراطور مانويل يدخل كيليكيا

انطلق الامبراطور من القسطنطينية في خريف عام ١٩٥٨م على رأس حيش عظيم ميمما وجهه شطر كيليكيا . وبينما كانت القوة الرئيسية تتبعه بطيئة بطول الطريق الساحلى الرعر شرقا أسرع هو إلى الأمام مع قوة تتألف من مجرد خمسمائة فارس . وكانت استعداداته من السرية وحركته من السرعة بحيث لم يعلم أحد في كيليكيا محيثه . وكان الأمير الأرميني ثوروس في طرسوس لا يرتاب في شيئ ، إلى أن حدث فحأه في يوم ما في اواحر اكتوبر أن اندفع إلى بلاطه حاج لاتيني كان على سابق معرفة به ، يخبره أنه شاهد حنود الإمبراطورية على مسيرة مجرد يوم واحد . فحمع ثوروس عائلته وأصدقاءه المقربين وأمواله وهرب من فوره إلى الجبال . وفي اليوم التالى دخل مانويل سهل كيليكيا . وفي الوقت الذي احتل فيه صهره ثيودور فاتاسيس طرسوس ، واصل هو تقدمه بسرعة ؛ وفي غضون اسبوعين كانت كل مدن كيليكيا حتى عين زربه في قبضته . على أن ثوروس نفسه كان مايزال يراوغه ؛ فبينما راحت وحد الملاذ أخيرا على قمة صحرة شاعة يطلق عليها داحيج ، بالقرب من منابع فهر البردان التي لم يسكن أطلالها أحد لأحيال خلت . و لم يعرف أحد مكان اختبائه سوى حادميه اللذين يثق فيهما ثقة عمياء (١٠).

بات رينالد هلوعا لوصول الامبراطور . وكان يدرك تمام الإدراك أن لا قبل له مقاومة حيشه الامبراطورى العرمرم ؛ وقد انقذه ادراكه هذا . إذ سارع بالخضوع من فوره وهو يعلم أنه بذلك يستطيع الحصول على شروط أفضل للغاية منها فى حالة هزيمته فى معركة . وأكد له حيرار - أسقف اللاذقية - وهو أكثر مستشاريه فطئة وفراهة ، أن دوافع الامبراطور هى الكبرياء وليس الغزو . فسارع رينالد بارسال من يعرض تسليم قلعة انطاكية لحامية بيزنطية ، وعندما حاءه مبعوثه ليخبره بأن ذلك لا يكفى ، ارتدى هو نفسه رداء النائب وأسرع إلى معسكر الامبراطور خارج اسوار

<sup>-</sup>William of Tyre, xvIII, 21 pp. 855-6; Ibn al-Qalanisi, pp. 346-8; Abu Shama, pp. 97 (٩) الماريقول أبو شامة إن بلدوين طلب الهدنة، وربما اعتمد على جملة مبهمة عند ابن القلانيسي).

Cinnamus, pp. 179-81; Matthew of Edessa, loc. cit; Gregory the Priest. (1.)

المصيصة . وكان المبعوثون من كافة الأمراء في الجوار يتوافدون لتحية الإمبراطور ، من نور الدين ، ومن الدانشمند ، ومن ملك حورجيا ، وحتى من الخلفة . وأمر مانويل بترك رينالد ينتظر قليلا . ويبدو أن الإمبراطور قد تسلم في تلك اللحظة رسالة من المطريق المنفي إيمرى يقترح فيها إحضار رينالد امامه مكبلا بالسبلاسل وخلعه . غير أن الامبراطور رأى الأفضل له أن يحتفظ به عميلا وضيعا . وفي حلسة وقورة للامبراطور على عرشه في خيمته العظيمة ، وقد تحلقت حوله جماعات حاشيته والسفراء الأحانب ، واصطفت فصائل بديعة من الجيش على المداخل ، كان خضوع رينالد : فسار هو وأتباعه حفاة الأقدام عاري الرؤوس خيلال المدينة ثم خارجها إلى المعسكر ، حيث محجد في التراب أمام منصة الامبراطور ، بينما رفع أتباعه أيديهم في تضرع . ومرت محتد في التراب أمام منصة الامبراطور ، بينما رفع أتباعه أيديهم في تضرع . ومرت يسلم القلعة إلى حامية امبراطورية في اى وقت يُطلب منه ذلك ؛ وعليه أن يقدم كتيبة إلى الجيش الامبراطوري ؛ وأن يقبل بطريقا يونانيا لأنطاكية بدلا من البطريق اللاتيني . وأقسم رينالد على أن يلتزم بتلك الشروط ، ثم صرفه الامبراطور وأعيد إلى انطاكية .

لدى وصول أنباء اقتراب مانويل سارع الملك بلدوين ومعه اخوه أمالريك والبطريق إيمرى شمالا فوصلوا انطاكية في أعقاب عودة رينالد مباشرة . ولما علم بلدوين بالعفو عن رينالد شعر بشيء من خيبة الأمل وكتب لمانويل في الحال ملتمسا الاحتماع به . وتردد مانويل لأنه ظن على ماييدو أن بلدوين كان يرغب في أن يستأثر بالامارة ؟ وريما كان ذلك حزءا من مقترحات إيمرى . ولما أصر بلدوين وافق الامبراطور . وركب بلدوين خارجا من انطاكية يودعه مواطنوها متوسلين اليه أن يصالحهم مع الامبراطور . ونجمت المقابلة نجاحا بالغا ؟ إذ افتن مانويل بالملك الصغير وأبقاه ضيفا لديه لعشرة أيام. وبينما كانا يناقشان خطط التحالف، نحتح بلدوين في الحصول على عفو عن ثوروس الذي قام بنفس الخطوات التي قام بها رينالد وسمح له بالاحتفاظ بأراضيه في الحبال. وريما يُعزى إلى بلدوين عدم اصرار الامبراطور على التنصيب الفورى لبطريق يوناني، واعيد تنصيب إيمرى رسميا في عرشه البطريقي وأحريت مصالحة رسمية بينه وبين رينالد. وعاد بلدوين عملا بالهدايا إلى انطاكية وقد خلف وراءه أخاه مع الاميراطور .

#### ١٥٩ م : الامبراطور في أنطاكية

وفى أحد الفصع ١٢ ابريل ١٥٩ م جاء مانويل إلى أنطاكية ودخل المدينة فى موكب وقور . وحاولت السلطات اللاتينية أن تبقيه خارج المدينة قائلة إن هناك مؤامرة لاغتياله هناك ؟ لكنه لم يعبأ بالتخويف ، ولم يطلب سوى بعض الرهائن من المواطنين ، وأن يُجرد الأمراء اللاتينيون المشتركون فى الموكب الزياحى من سلاحهم ، وارتدى هو نفسه درعا تحت أرديته ، ولم تحدث حادثة سيئة . وبينما كانت الرايات الامبراطورية ترفرف اعلى القلعة ، كانت حاشيته تعبر الجسر المحصن داخلة المدينة . وأتى أولا الحرس الامبراطورى الاسكندنافى الفخيم ؟ ثم الامبراطور نفسه على صهوة جواد متشحا برداء أرجوانى وعلى رأسه تاج مرصع بدرر اللؤلؤ ، ورينالد على قدميه ممسكا بلمجام حواده، ومشى لوردات فرنج آخرون بجوار الجواد . وتبعه بلدوين على حواده بهلا تباج وبلا سلاح . ثم حاء خلفهما كبار مسؤولى الامبراطورية . وفى داخل البوابات مباشرة كان البطريق ايمرى منتظرا ، بكامل ارديته البابوية ومعه رحال كنيسته كلهم ليقود الموكب الزياحى خلال شوارع المدينة، التسى فُرشت بالبسط والزهور، إلى كتدرائية القديس بطرس أولا ثم إلى المقصر .

ومكث مانويل فى أنطاكية ثمانية ايام قضاها فى حفول من بعدها حفول . ورغم انه كان هو ذاته ذا كبرياء وحلال فى المناسبات الجديرة بالوقار ، إلا أنه أشاع من حاذبيته وتودده ما أسر الجموع ، وزادت البهجة فى مجملها بما كان يغدق من سخاء هداياه على النبلاء والعوام على السواء . وفى لفته إلى أبناء الغرب نظم بعض العاب الفروسية وأشرك رفاقه معه فى المثاقفة ؛ وكان فارسا بارعا وأدى دوره بمظاهر الشرف؛ غير أن رفاقه – وكانت الفروسية عندهم وسيلة لا غاية – تركوا انطباعا أقل بالمقارنة بفرسان الغرب . وقويت عرى الود بين الامبراطور وبين ابن احته بالزواج – الملك . وعندما كسرت ذراع بلدوين أثناء الصيد ، أصر مانويل على أن يعالجه بنفسه، الملك . وعندما كان يقوم بدور المستشار الطبى لكونراد الألماني (١١).

#### ١٥٩ م : الحدنة بين مانويل ونور الدين

كان الأسبوع الرائع علامه على انتصار كبرياء الامبراطور ؛ وكان حيرار أسقف اللاذقية على حق عندما قال إن ما يريده الامبرطور هو الكبرياء وليس الغزو . وعندما انتهت الاحتفالات كلها انضم إلى حيشه مرة اخرى خارج الأسوار وانطلق شرقا إلى الحدود الاسلامية ؛ حيث قابله في الحال تقريبا سفراء نور الدين ومعهم كامل السلطة للتفاوض على هدنة ؛ فاستقبل السفراء وبدأت المناقشات مما أشعل حنى اللاتين الذين كانوا يتوقعونه أن يزحف على حلب . وباقتراح نور الدين اطلاق سراح جميع أسراه من المسيحيين البالغ عددهم ستة آلاف أسير في سجونه ، وتسيير حملة ضد الأتراك السلاحقة ، وافق مانويل على الغاء حملته .

وربما لم يكن في نية مانويل الاستمرار في حملته قط، وبرغم ما صدر عن الصليبيين والمدافعين عنهم من المؤرخين العصريين من صرخات توصم الامبراطور بالخيانة ، فمن العسير علينا أن نتصور ما كان يستطيع الاسبراطور أن يفعله غير ذلك . لقد كانت سوريا بالنسبة للصليبين تمثل الأهمية كلها ، لكنها كانت بالنسبة لمانويل محرد واحدة من المناطق الحدودية الكثيرة ، وليست بالمنطقة الحيوية لإمبراطوريته . ولم يكن بوسعه البقاء شهورا طويلة في نهاية خط مواصلات طويل ومعرض للمخاطر ، ولا أن يغامر بخسائر حسيمة لجيشه - وإن كان عظيما - ثم يتنصل من الملامة . وفضلا عن ذلك ، لم يكن راغبا في كسر قوة نور الدين ، إذ كان يدرك من التجربة المريرة أن الفرنج لم يرحبوا به إلا عندما حشوا سطوته ، ومن ثم يكون من الحمــق أن يقضي على مصــدر خوفهم الرئيسي؛ إلى حانب أن التحالف مع نور الدين يعد بمثابة أصل من الأصول النفيسة في حروبه مع أعداء أخطر على الامبراطورية بكثير ، ألا وهم أتراك الأناضول . غير أنه يقدم المساعدة ، كما تظهر الأحداث اللاحقة ، ليمنع نور الدين من غزو مصر؟ إذ أن ذلك يقلب الموازيس بصورة قاتلة . وربما تسرع في الهدنة ، إذ كان بوسعه الحصول على شروط أفضل ؛ لولا انه تلقى أنباء تثير القلق بوحود موامرة في القسطنطينية واضطرابات على حدوده الأوروبية . وعلى أية حال ، لم يكن بوسعه البقاء أكثر من ذلك في سوريا (١٢).

Otto of الا يوحه لوسا الى الاسبراطور باى حال) William of Tyre, xviii,25, p.864 (١٢) Freisingen, Gesta Friderici, p. 229; Cinnamus, pp.188-90; Gregory the Priest, pp.190-1; Matthew of Edessa, cclxxv, pp. 355-8; Ibn al-Qalanisi, pp. 353-5.

ومع ذلك ، كانت هدئته مع نور الدين خطأ نفسيا . إذ كان الفرنج آنذاك على استعداد لقبوله سيدا لهم ؟ لكن الحكيم من ذوى البصيرة يراه وقد أظهر نفسه مهتما عصير الامبراطورية بصورة اكثر من اهتمامه بمصيرهم . كما أنهم لم يجدوا كثير تعزية في الإفراج عن الأسرى المسيحين الذين يضمون بعض أهم المحاريين المحليين ، ومن بينهم السيد الأعظم لفرسان المعبد برتراند (اوف بلانسفورت) ؟ إلا أن أغلبهم كانوا من الألمان الذين وقعوا في الأسر إبان الحملة الصليبية الثانية ، وقيهم برتراند (اوف تولوز) المطالب بامارة طرابلس ، والذي قد يكون ظهوره مرة اخرى مسببا للحرج لولا أن حال الأسر دون موته (١٣).

بعد أن عقد الامبراطور الهدنه انسحب مع حيشه غربا ، بطيئا أول الأمر، ثـم بـدأ يسرع بورود أنباء من عاصمته تثير المزيد من الاندار . وحاول بعض اتباع نور الدين مناوشة الحيش على غير رغبة سيدهم. ولاحتصار المسافة ، اتحه الحيش من حلال الأراضي السلجوقية ، وحدثت مناوشات مع حنود السلطان ؛ غير أن الجيش وصل سالما إلى القسطنطينية في اواخر الصيف. وبعد ثلاثة اشهر تقريبا عبر مانويل مرة اخرى إلى آسيا في حملة ضد السلاحقة ، يجرب فيها معهم شكلا من التكتيكات أكثر حركة، بينما كان مبعوثوه يعملون على تعزيز التحالف ضد السلطان السلجوقي قلج ارسلان الثاني . وشعر نور الدين بالارتياح العميق لرحيل مانويل ، فتوغل في الأراضي السلجوقية من أواسط الفرات ؛ وهاجم الأمير الدانشمندي يعقوب ارسلان من الشمال الشرقي هجوما بلغ من نجاحه أن اضطر السلطان إلى أن يتنازل له عن الأراضــي المحيطـة بالبستان في حبال طوروس المقابلة . وفي تلك الأثناء ، كان القائد البيزنطي حون كونتوستيفانوس يجمع فصائل الجنود التي التزم بتقديمها بموحب المعاهدة كل من رينالد وثوروس ، إلى حانب فصيلة من البنجاك تركها مانويل ماكثة في كيليكيـــا ، ثــم تحـرك بكل هذا الجمع خلال مضايق حبال طوروس ؛ وزحف مانويل مع الجيش الامبراطوري الرئيسي أعلى وادى المياندر ، بعد أن عزز الجيش بجنود أرسلها امير الصرب ، وبالحجاج الفرنج الذين خُندوا عندما رست سفنهم في حزيرة رودس. وكان على السلطان أن يقسم قواته . وبعدما أحرز كونتوستيفانوس نصرا كاملا على الأتراك الذين تصدوا له ، كف قلج ارسلان عن الحرب ؛ وكتب إلى الامبراطور عارضا السلام لقاء إعادته كل المدن اليونانية التي احتلها المسلمون في السنوات الحديثة ، والتأكد من

William of Tyre, loc. cit, Cinnamus, p. 188. (17)

احترام الحدود وتوقف الغارات ، وتقديم فصيلة لتحارب فى حيش الامبراطور متى يُطلب منه ذلك . ووافق سانويل على الشروط ؛ لكنه احتفظ لديه احتياطيا بماخى السلطان المتمرد ، شاهنشاه ، الذى حاءه طالبا الحماية . ولذا، وكى يؤكد قلج ارسلان المعاهدة ، أرسل مستشاره المسيحى كريستوفر إلى القسطنطينية مقترحا القيام بزيارة رسمية للبلاط الامبراطورى . وتوقفت الأعمال الحربية فى صيف عام ١٦٦١م ، وفى الربيع التالى استقبل قلج ارسلان فى القسطنطينية . وكانت الاحتفالات رائعة ، وعومل السلطان بأسمى آيات التشريف وأمطروه بالهدايا ، لكنه عومل كأمير تابع . وكان للزيارة أثرها فى أمراء الشرق كلهم (١٥).

وعند الحكم على سياسة مانويل الشرقية ، لا بد لنا من أن نحكم فى هذا الضوء العام . فقد فاز بنصر كبريائى نفيس ، وأخضع السلاحقة - على الأقسل مؤقتا - وهم الذين يمثلون التهديد الرئيسي لامبراطوريته . وقد حلب هذا النجاح على الفرنج بعض المزايا المعينة ؛ فمع أن نور الدين لم يهزم ، إلا انه خاف ، ولن يحاول شن هجوم مباشر على الأراضى المسيحية ؛ وفي الوقت نفسه تسبب السلام مع السلاحقة في إعادة فتح الطريق البرى للحجاج القادمين من الغرب الذين كانت أعدادهم آخذة في التزايد ، وأما عن الأعداد الأكثر التي لم تصل ، فذلك يعزى إلى السياسات الغربية ، وإلى الحروب الدائرة بين الهوهينشتافن وبين البابوين (١٥) في ألمانيا وايطاليا ، وبين الكابشيين والبلانتاجونيت (١٦) في فرنسا . ومع أنه كان أصدقاؤها الأصلاء بين الفرنج قليلين .

Cinnamus, pp. 191-201, 204-8; Nicetas Choniates, pp. 152-64; Gregory the Priest, (1) pp. 193-4, 199; Matthew of Edessa, cclxxxii, p. 364; Michael the Syrian, III, p. 320; Chron. Anon. Syr p. 302; Ibn al-Athir, p. 544.

<sup>(</sup>١٥) (المترحم) الهوهينيشـتافن Hohenstaufen: إســم الأســرة التــى حكــمت المــانيا (١٣٨-١٢٠٨م) وصقليــة (١٩٤٤ - ٢٦٦٨م) . والبابويين Papalists نسبة الى الدول البابوية Papal State في وسط وشمال وسط ابطاليا والتي حكمتها البابوية من القرن الثامن وحتى عام ١٨٧٠م .

<sup>(</sup>١٦) (المترجم) الكابيشيون أو الكابيشيان Capetians: نسبة الى الأسسرة الحاكمة الفرنسية (٩٨٧- ١٦) (١٦) التى أسسها هيو كابت Hugh Capet. والبلانتاجينيت Plantagenets: اسم الأسرة التى حكمت انجلزا (١١٥٤-١٣٩٩م) .

#### • ١٦٦م : رينالد يقع في الأسر

أظهرت أحداث عام ١٦٠٠م طبيعة السيادة الامبراطورية على انطاكية وقيمتها سواء بسواء . وكان الملك بلدوين قد عاد إلى الجنوب ، وانشغل ببعض الغارات القليلة الضيلة على الأراضى الدمشقية منتهزا انشغال نور الدين فى الشمال ، إلى أن سمع بمأن رينالد قد وقع فى أسر نور الدين . ذلك أن حركة القطعان الموسمية من حبال طوروس المقابلة إلى سهول الفرات ، أغرت الأمير بالإغارة أعلى وادى النهر فى نوفسير ١٦٠٠م. وأثناء عودته البطيئة نظرا لما كان يسوقه من قطعان الماشية والجمال والجياد التي جمعها ، وقع فى كمين نصبه له حاكم حلب محدالدين ، وهو أخو نور الدين فى الرضاع . وقد حارب بشحاعة ، لكن رحاله كانوا قلة أمام عدوهم ، وأحبر هو نفسه على الترحل واقتيد أسيرا . وأرسل مع رفاقه وهم مقيدين ، على ظهور الجمال إلى حلب حيث قدر له أن يبقى فى السحن ستة عشر عاما . و لم يسارع أحد لإفتدائه ، لا الامبراطور ولاملك القدس ولا حتى أهإلى انطاكية . وفى سحنه وحد حوسلين الصغير (اوف كورتناى) كونت الرها باللقب فقط ، الذى سبق أن أسر فى غارة قبل ذلك بشهور قليلة (٢٠٠٠).

وأثارت إزاحة رينالد مشكلة دستورية في انطاكية التي كان يحكم فيها كزوج للأميرة كونستانس، التي طالبت الآن بتحويل السلطة اليها؛ غير أن الرأى العام أيد حقوق ابنها من زواحها الأول ، بوهمند الذى اشتهر باسم "المتلجلج" ، وهو مع ذلك في الخامسة عشرة من عمره . وكان ذلك الوضع شبيها بوضع الملكة مليسيند وبلدويس الثالث في القلس قبل ذلك بسنوات قليلة . ولم يكن هناك خطر محدق، إذ أن خشية نور الدين من مانويل صدته عن مهاجمة انطاكية نفسها . على انه يتعين وحود نوع من الحكومة الفعالة . وبصيغة مباشرة ، كان للإمبراطور – المقبول كسيد أعلى لأنطاكية وكان يسوى المسألة . لكن مانويل بعيد ، والأنطاكيون لم يقبلوه بدون تحفظات ؛ وكان نورمانديو انطاكية من الأمراء يعتبرون أنفسهم أمراء ذوى سيادة . غير أن كثرة وحود أمراء من القصر بين خلفائهم كانت تجبر ملوك القدس على التدخل بصفتهم من الأقارب أكثر من كونهم ملوكا . ومع ذلك ، شبت في انطاكية عاطفة تعتبر الملك السيد الأعلى ، ولا شك في أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق السيد الأعلى ، ولا شك في أن مانويل أصبح مقبولا بيسر كبير لأن بلدوين كان يوافق

على هذه الترتيبات. واتجهت أنظار أبناء انطاكية الآن إلى بلدويين لا مانويل ، لا يجاد حل ؛ وبناء على دعوتهم حاء إلى انطاكية ، وأعلن أن بوهمند الثالث هو الأمير الشرعى ، وعهد بالحكومة إلى البطريق إيمرى إلى أن يشب الأمير عن الطوق. وكان قرارا أغضب كونستانس ، وكان أسلوبا أغضب مانويل. وفي الحال ناشدت الأميرة البلاط الامبراطورى التدخل للانتصاف (١٨).

#### ١٦١ م: مليسيند الطرابلسية

في نهاية ١٥٩ م تقريبا ، ماتت امبراطورة بيزنطة إيرين - المولودة باسم بيرثا (اوف سولزباخ) - تاركة وراءها طفلة وحيدة . وفي عـام ١٦٠ م، وصلت القلس سفارة يرأسها حون كونتوستيفانوس ، يصحبها رئيس مترجمي البلاط ، ثيوفيلاكت الإيطالي ، تلتمس من الملك ترشيح إحدى أميرات الشرق الفرنجي تكون عروسا مناسبة للإمبراطور البيزنطي الأرمل . وكان هناك اثنتين من المرشحات - ماريا إبنة كونستانس أميرة طرابلس ، ومليسيند ابنة ريموند الثاني أمير طرابلس . وكلتاهما من بنات خؤولة بلدوين ، وقد اشتهرتا كلتاهما بالجمال . وارتاب بلدوين في تحالف عاتلي وثيق الصلة بين الامبراطور وانطاكية ، ولذا رشع مليسيند ؛ وارتحل السفراء إلى طرابلس لإبلاغ الأميرة التي حياها الشرق الفرنجي كله على انها امبراطورة المستقبل ؛ وانتشبي بالفخار ريموند أمير طرابلس فقرر منح أخته مهرا يليق بها ، وانفق المبالغ الطائلة على تجهيزهــا . وانهمرت الهدايا من امها هوديرنا وخالتها الملكة مليسيند . وهرول الفرسسان مين سيائر الأنحاء إلى طرابلس يداعبهم أمل دعوتهم إلى الزفاف . على أن القسطنطينية لم تبعث بتأكيدها للزواج . وأرسل السفراء إلى مانويل أوصاف متلألفة لشخصية مليسيند ، لكنهم سجلوا كذلك شائعة حول مولدها تستند إلى الشجار الشهير بين أمها وأبيها . ويبدو أن لم تكن هناك ريبة حول شرعيتها في حقيقة الأمر ، ويبدو أن تلك النسائعة الباطلة جعلت الامبراطور يتردد . ثم إنه سمع بتدخل بلدويين في أنطاكية، ثم تسلم مناشدة كونستانس للإنتصاف. وفي باكورة صيف ١٦١١م، نفذ صبر ريموند، فأرسل أحد فرسانه - أوتو (اوف ريسبيرج) - ليسأل عن التطورات ؛ وعاد أوتسو فيي

Michael the Syrian, III, p.324 ريقول ميخائيل السورى William of Tyre, xvIII30, p.874 (١٨) إن ثوروس أبعد كونستانس عن حكم انطاكية.

أغسطس تقريبا ينبئ بأن الامبراطور تخلى عن الارتباط (١٩).

فأما مليسيند ، فكانت الصدمة والإهانية فوق احتمالها ، فنال منها الضعيف وسرعان ما ذوت مثل "الأميرة بعيدة المنال" Princesse Lointaine ، في رومانسية العصور الوسطى الفرنسية . وأما أخوها ريموند فقد احتسدم غيظًا ، وفيي ثورته طلب تعويضه عن المبالغ الطائلة التي أنفقها على جهازها ؟ ولمَّا رُفض طلبه جهز السفن الإثنتي عشرة التي وصلته لتنقل العروس إلى القسطنطينية وحولها إلى سفن حربية مسلحة وقادها للإغارة على سواحل قيرص (٢٠). وأما الملك بلدوين ، الذي كان ينتظير مع بنات حؤولته يترقب الأنباء ، فقد شعر بالقلق ، خاصة عندما تلقبي السفراء البيزنطيون أوامر بالذهباب إلى أنطاكية ؛ فهرول وراءهم ليجد في انطاكية سفارة فحيمة من الامبراطور، برأسها الكسيوس برينيوس كومنينوس إبن أنَّما كومنينا، ووالى القسطنطينية ، حون كاماتيروس . وكانوا قد تفاوضوا فعلا على عقد زواج بين سيدهم وبين الأميرة ماريا الأنطاكية ؛ وكان وجودهم كافيا لتثبيت كونستانس حاكمة للإمارة . واضطر بلدوين إلى قبول هذا الوضع . وأما ماريا ، التي كانت أجمل حتى من ابنة خالتها مليسيند ، فقد أبحرت من ميناء السويدية في سبتمبر ، يملأها الفخار أن تصبح امبراطورة ، وتشملها السعادة وقد غاب عنها ما سيكون عليه مصيرها في نهاية مطافها. وعقد زواحها إلى الامبراطور في ديسمبر في كنيسة القديسة صوفيا في القسطنطينية بمعرفة ثلاثة بطارقة ، لبوك بطريق القسطنطينية ، وسوفرونيوس بطريق الإسكندرية ، وأثناسيوس الثاني ، صاحب لقب بطريق انطاكية (٢١).

#### ١٦٢ م : موت بلدوين الثالث

أدرك بلدوين قيمة التحالف البيزنطى ؛ لكن نجاح مانويل كان أعظم مما كان يرغبه في الشمال السوري المسيحي وأقل فعالية ضد نور الدين ، رغم أن التحالف

<sup>(</sup>۱۹) . . . William of Tyre, xvIII, 30, pp. 874-6. ويقول سناموس Cinnamus, pp. 208-10 إن صحة مليسيند لم تكن مرضية ، فضلا عن الشائعات حول عدم شرعيتها. وقد ذكرت مليسيند على أنها المراطورة القسطنطينية المقبلة في ميشاق ٣١ يولينة ١٦١٦٦م ، عندما منح شرق الأردن الى فيليب (اوف ميلف) ، ووقتذ كانت هي وأخوهامع الملك في الناصرة (Rohrich, Regesta, p. 96).

William of Tyre, xvIII 33, 31, pp. 876-9. (Y.)

Nicetas Choniates, p. 151 ويورد 1bid. xvIII, 31, pp. 875-6; Cinnamus, p. 210-II, (۲۱) ويورد الأميراطورة الجديدة .

جعل المسلمين في حالة من الهدوء طوال السنتين التاليتين . وعاد الملك المدوين إلى المكته بعد هزيمته الدبلوماسية في زواج الامبراطور . وقد سارت حكومته في القلس سيرا سلسا منذ إقصاء والدته عن السلطة . وكانت قد برزت عام ١١٥٧م لترأس مجلسا للوصاية أثناء أن كان المدوين بعيدا في الحروب ، واحتفظت لنفسها برعاية الكنيسة . وبعد وفاة البطريق فولشر في نوفمبر من ذلك العام - ١٥٧٨ - ضمنت تعين خليفته أمالريك (اوف نيسيل) ، وهو قس بسيط كانت تعرف عنه تعليمه الجيد ، إلا انه لا يهتم الحياة الدنيوية وغير عملي . وعارض ترقيته هرنيس رئيس اساقفة قيصرية ، ورالف اسقف الدنيوية وغير عملي . وعارض ترقيته هرنيس وليس اساقفة قيصرية ، إلى روما لضمان التأييد البابوي . وأفلحت براعة فريدريك ورشاويه - كما ألمع - في الحصول على تأييد الحكومة البابوية (١٢٠) . وحاءت في المرتبة الثانية بعد مليسيند ابنة زوحها ، سيبيلا (اوف فلاندرز) التي رفضت العودة إلى اوروبا مع زوجها ثيرى عام ماتت مليسيند في المرتبة في المائلة الملكية وفي الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك باربع ماسوات نفوذها في العائلة الملكية وفي الكنيسة إلى أن ماتت بعد ذلك باربع منوات (٢٢).

وبينما كان الملك بلدوين مارا حلال طرابلس سقط مريضا . وأرسل كونت طرابلس طبيبه الخاص - باراك السيرياني - لمداواته ، لكن حالة الملك ازدادت سوءا ؟ وانتقل إلى بيروت حيث مات يوم ١٠ فبراير ١١٦٢ . وكان طويل القامة ، قوي البنية ، وكانت بشرته النضرة ولحيته الكثة الشقراء توحيان بالصحة والرجولة ؟ فظن العالم كله أن عقاقير باراك قد سمّته . وكان في ربيعه الثالث والثلاثين ، ولو قدر له أن يعيش أكثر من ذلك ، لأصبح ملكا عظيما لما كان لديه من طاقة وبصيرة نافذة وحاذبية شخصية لا تقاوم . وكان يجيد القراءة والكتابة ، وعلى علم بكل من التاريخ والقانون. وبكاه رعاياه بمرارة ، وحاء حتى الفلاحون المسلمون من التلال للإعراب عن تقديرهم في موكبه الجنائزي الذي تحرك بطيئا إلى القدس . واقترح البعض من اصدقاء نور الدين على الأتابج أن هذا هو الوقت المناسب للهجوم على المسيحيين ، غير أن نور الدين على الأتابج أن هذا هو الوقت المناسب للهجوم على المسيحيين ، غير أن نور الدين

William of Tyre, xvIII, 20p. 854. (۲۲) وترد أمثلة على الأعمال الخيرية الدينية التي قامت بها مليسيند في عامي ١١٩٩ م و ١١٦٠م في ١١٩٩، 88, 94.

William of Tyre, loc. cit . يذكر اشتراك سيبيلا . ويذكر Ernoul, p.21 رضض سيبيلا مغادرة الأراضي المقدسة.

الذي وصل لتوه من حجه في مكة بعد كثرة التأجيل رفض إزعاج الناس وهم ينتحبون على فقد مثل هذا الأمير العظيم (٢٤).

<sup>(</sup>٢٤) William of Tyre, xvi, 2, pp. 705-6 ، يذكر وصفا تقريبيا لشخصية بلدوين الثالث .

# القصل الرابع:

تربيص مصر

## تربّ مصر

"لا ، بل إلى أرض مصر كنذهب" (إرمياء ٤٢: ١٤)

مات بلدوین الثالث بلا ذریة ، وترمّلت الملکة الیونانیة ثیودورا ولّما تجاوز ربیعها السادس عشر، وغدا أخوه أمالریك کونت یافا وعسقلان وریشا للمملکة وتوجه البطریق أمالریك بعد تجانیة آیام من موت بلدوین ، برغم المشکلة التی آثیرت حول استخلافه ؛ إذ لم یکن البارونات راغین فی التخلی عن حقهم فی الانتخاب ، حتی ولو لم یکن هناك مرشح آخر . و کانت لهم مظلمة مشروعة ؛ إذ كان أمالریك قد تزوج قبل ذلك بنحو أربع سنوات من أحنیس (اوف کورتنای) ، إبنة حوسلین الثانی کونت الرها ، و کانت من بنات عمومته من الجیل الثالث و تقع من ثم في الدرجات التی تحرم الکنیسة الزواج منها، وقد رفض البطریق اعتماد الزواج . و کانت هناك أسباب أخری تدعو إلى النفور من أحنیس ؛ إذ کانت أکبر من أمالریك بکنیر ، وقد قتل زوجها الأول ، رینالد أمیر مرعش ، عام ۱۲۹ معدما کان أمالریك فی الثالثة قتل زوجها الأول ، رینالد أمیر مرعش ، عام ۱۲۹ معدما کان أمالریك فی الثالثة

عشرة من عمره ، و لم تكن عفيفة السمعة . وطالب البطريق والبارونات بالغاء الزواج ، فرضخ أمالريك في الحال ، لكنه أصر على الإعتراف بشرعية حقوق ولديه في الميراث، بلدوين وسيبيلا(١).

#### ١٦٢ م : الملك أمالريك

بلغ أمالريك الآن الخامسة والعشرين من عمره ، وكان طويل القامة وسيما كأحيه ، بنفس لون البشرة المتوردة واللحية الكثة الشقراء ، رغم ما يقوله النقاد من أنه مفرط السمنة في صدره . وكان أقل تعليما ، برغم معوماته الجيدة المتصلة بالمسائل القانونية . وعلى غير شاكلة أخيه الذي كان شغوفا بالثرثرة ، كانت لديه بعض اللحلحة ولذا كان سكوتا ، غير أنه كان كثيرا ما تعاوده نوبات من القهقهة الضاحكة ، فتحرمه بعضا من وقاره . و لم يكن يتمتع قط بشعبية كأحيه ، إذ كان يفتقر إلى الجاذبية والانفتاح على الغير ؛ فضلا عن أن حياته الخاصة لم تكن خليقة بالثناء (٢). وفي غضون أشهر قليلة من استخلافه اتضحت نوعيته التي كان عليها كرحل دولة ، عندما أقدم حيرارد - لورد صيدا وشقيق أرنون - بنزع ملكية أحد رعاياه بلا سبب يدعو إلى ذلك، ولجأ التابع إلى التاج شاكيا؛ فأصر أمالريك على أن تنظر الدعوى أمام المحكمة العليا للمملكة ، ثم إنه أصدر قانونا essise ، يستند إلى سوابق أحرى مماثلة يخول الأتباع الاستئناف من أصدر قانونا المحكمة العليا ، ويُنصف المدعى باعادة الأمور كما كانت عليه . وهذا القانون، الذي يؤسس علاقة مباشرة بين أتباع كبار مستأحرى الأرض والملك الذي ينبغى لهم أن يقدموا له فروض الطاعة المخلصة ، من شأنه أن يضفى سلطات لا ينبغى لهم أن يقدموا له فروض الطاعة المخلصة ، من شأنه أن يضفى سلطات لا ينبغى لهم أن يقدموا له فروض الطاعة المخلصة ، من شأنه أن يضفى سلطات لا

<sup>(</sup>۱) William of Tyre, xix, I, 4, pp.883-90. تاريخ زواج مالريك بعام ۱۱۵۷ م. وعن زوج أحنيس الأول أنظر أعلاه ص ٢٢٦. وقد كرهها متبعو وليسم المالريك بعام ١١٥٧ م. وعن زوج أحنيس الأول أنظر أعلاه ص ٢٢٦) . وربما بالغوا في أخطائها، غير انه الصورى كراهية شديدة لأسباب وحيهة (انظر أدناه ص ٢٠٤) . وربما بالغوا في أخطائها، غير انه من غير المحتمل أن تكون قرابة الدم البعيدة هي التي جعلت البارونات يصرون على طلاقها. واستنادا الى وليم ، أكد علاقة القرابة ستينفاني رئيسة الدير ، وهي ابنة حوسلين الأول ، وماريا (اوف سالرنو) : بيد انه لابد وأن كان معروفا حيدا أن بلدوين الأول وحوسلين الأول كانا أبناء عمومة من الدرجة الأولى ، وقد وفض البطريق فعلا مباركة الزواج . والأرجح أن أحنس قد ولدت عام ١١٣٣م، إذ مات أول زوج لأمها بياتريس عام ١١٣٢م ، وتزوجت حوسلين كونت الرها بعد ذلك مناشة.

William of Tyre, XIX, 2-3, pp. 884-8. (7)

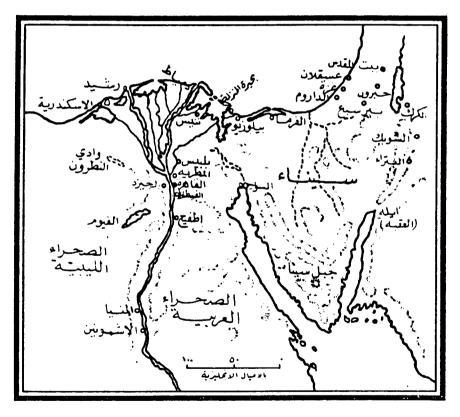

خريطة رقم (٥) مصر في القرن الثاني عشر

حدود لها على ملك قرى يهيمن على المحكمة العليا . غير أن المحكمة العليا ذاتها كانت تتألف من نفس تلك الطبقة الموحّه صدها القيانون. فإذا كان الملك ضعيفا، يمكن استخدام القانون ضده بتطبيقه على كبار مستأحرى الأراضى الملكية (٣). وأعقب هذا القانون قواعد أخرى تنظم علاقات الملك بأتباعه.

وبعدما وطد أمالريك دعائم سلطته الملكية في الداخل ، أصبح بامكانة الانتساه إلى الشؤون الخارجية . ففي الشمال كان على استعداد للتضحية بأنطاكية للبيزنطين . وفي أواخر عام ١٦٢ م على وحه التقريب حدثت اضطرابات في كيليكيا في أعقاب اغتيال ستيفن أحى ثوروس الذي كان في طريقه إلى مأدبة دعاه اليها الحاكم الامبراطوري أندرونيكوس . وإن كانت هناك لدى ثوروس أسبابه الخاصة التي تثير لديه الرغبة في التخلص من ستيفن ، فإنه اتهم أندرونيكوس بالتواطؤ واكتسح طريقه مستوليا على المصيصة وعين زربة وفاهكا ، عباغتة أفراد حامياتها اليونانيين وقتلهم . وسارع أمالريك بعرض المساعدة على الامبراطور الذي استبدل أندرونيكوس بقائد هنجاري المولد ذي اقتدار هو قنسطنطين كولومان ؛ الذي حاء إلى كيليكيا بالتعزيزات، فانسحب ثوروس عائدا إلى الجبال بعد أن قدم بعض التفسيرات على كيليكيا بالتعزيزات، أمير انطاكية الآن في الثامنة عشرة من عمره أي بلغ سن الرشد ليحكم . لكن أمه كونستانس ، كانت راغبة في الاحتفاظ بالسلطة فناشدت كولومان تقديم المساعدة العسكرية . وبانتشار شائعة استنجادها بكولومان ، اندلعت أعمال الشسغب في انطاكية؛ الأمر الذي أدى إلى نفي كونستانس وتنصيب بوهمند الثالث مكانها، وسرعان ما ماتت بعد ذلك مباشرة (٥)

و لم يعترض الامبراطور على تغيير نظام الحكم، ربما لأن أمالريك كفل احترام

Cinnamus, p. 227; Gregory the Priest, p. 200; Sembat the Constable, p. 621; Michael the Syrian, III, p. 319, Armenian version, pp. 349, 356

<sup>(</sup>٥) Michael the Syrian, III, p.324 (الذي يويده تاريخ سوريا المجهول .Chron.Anon.Syr ويبدو أن التاريخين بمزحان أحداث ١١٦٠ - ١١٦٦ ام والفرة ١١٦٣ - ١١٦٦ م. ويقتبر من التاريخين بمزحان أحداث ١١٦٠ م والفرة وهمند الشالث على نفسه "أمير أنطاكية ولورد اللاذقية وحبلة المتاريخين ان اللاذقية وحبلة كانتا مهرا لأمه ، فيفترض انها قد ماتت آنذاك.

سيادته. وليضمن ذلك، دعا ابن كونستانس الثانى - بلدوين - وفيما بعد أطفالها من رينالد إلى القسطنطينية. وانضم بلدوين إلى الجيش الامبراطورى وقتل فى الحرب<sup>(۱)</sup>. وفى الوقت الذى كان فيه الملك أمالريك يؤيد البيزنطيين علنا كتب إلى الملك لويس السابع ملك فرنسا يسأله إن كان هناك أى أمل فى إرسال المساعدة للاتين فى سوريا<sup>(۷)</sup>.

#### ٤ ١ ١ م : مكاند في القاهرة

كان ضروريا لأمالريك أن يضمن حسن النوايا لبيزنطة كي يمضى مع أهم طموحاته السياسية ألا وهبي السيطرة على مصر . وكما يفهم حيدا فإن وحسود الدويلات اللاتينية يتوقف على تشتت حيرانها المسلمين وقد اتحدت الآن سوريا المسلمة، بيد أنه طالما بقيت مصر في حالة عداء مع نور الدين ، فلن يكون الوضع باعثا على اليأس. وكانت الخلافة الفاطمية ، مع ذلك ، فسى حالة من الوهن بحيث بمدت نهايتها وشيكة ، لكنها لا ينبغي قط أن تقع في قبضة نور الدين . ومنذ سقوط عسقلان والفوضي آخذة في التزايد في بلاط الخليفة ؛ إذ تمكن الوزير عباس من البقاء سنة برغم الكارثة ، وكان ابنه نصر هو المفضل لدى الخليفة الصغير الظافر ؛ وأثار ما بينهما من وداد شائعات فاضحة مما أثار ثائرة عباس ، لا لدوافع أخلاقية ، وانما لأنه ارتاب - بحق - أن الظافر كان ينوى الوقيعة بين الابن والأب . وعلم أسامة الذي كان ما يزال في البلاط أن نصر وافق في الواقع على اغتيال عباس ؛ فسارع إلى مصالحتهما وسرعان ما حرض نصر على أنه من الأفضل اغتيال الخليفة بدلا من عباس. ودعا نصر من أنعم عليه إلى حفل ماحن في منتصف الليل في منزله حيث طعنه . وتصنُّع عباس الإعتقاد بأن القتله هم أخوة الخليفة ذاتهم وأعدمهم . وبينما صادر ثروة الخليفة وضع على العرش إبن الظافر - الفائز - وهو صبى في الخامسة من عمره شاهد موت أعمامه، وفيما بعد عاني من نوبات التشنج المزمنة . وارتابت أميرات العائلة في حقيقة

عن بلدوین ، انظر أدناه ص ۱۹۳ . وفیما بعد تزوجت إبنة كونستانس من رینالد - أجنس - من الكسیوس المدعی الهنجاری أو بیلا الثالث ، الـذی أصبح ملـك هنجاریا عـام ۱۷۳ (Nicetas۱۱۷۳) .
 Choniates, p. 221) .

<sup>(</sup>٧) ترد خطابات امالريك في Bouquet, R.H.F. vol. xvi, pp. 36-7, 39-40. ويتحدث الخطاب الثاني عن التهديد البيزنطي لأنطاكية. وفي ذات الوقت تقريبا كتب بوهمند الشالث الى الملك لويس. Ibid.
pp. 27-8

ماحدث ، وسارعن باستدعاء عافظ مصر العليا ابن رزيق الأرمينى المولد لإنقاذهن . فرحف على القاهرة واستمال ضباط الحامية إلى جانبه . فحمل عباس ونصر أموالهما وهربا يوم ٢٩ مايو ١٩٥٤م من العاصمة ، مصطحبين معهما أسامة الذى بدأ يتآمر مع ابن رزيق . وبينا هم يخرجون من صحارى سيناء ، هبط عليهم حنود الفرنج من حصن مونتريال ، وتمكن أسامة من الهرب سالما ووصل إلى دمشق في نهاية الأمر؛ وقتل عباس والقى القبض على نصر وصودرت الأموال ، وسلم نصر إلى فرسان المعبد ، وأعلن على الفور رغبته فى التحول إلى المسيحية ؛ غير أن البلاط فى القاهرة عرض دفع ستين السف دينار مقابل تسليمه ، ولذا أوقف تعليمه الدين الجديد وأرسل مقيدا بالسلاسل إلى القاهرة حيث قامت أرامل الخليفة الأربع بتمزيق أوصاله بأنفسهن . ثم إنه شنق ، وعلقت حثته على باب زويلة طوال عامين (٨).

وحكم ابن رزيق حتى عام ١١٦١م . وفي ١١٦٠م مات الخليفة الصبى ليخلفه ابن عمه العاضد البالغ من العمر تسع سنوات ، والذي أحير في العام التالي على النواج من ابنة ابن رزيق . على أن عمة الخليفة ، وهي أخت الظافر ارتابت في طموحات الوزير ، فحرضت أصدقاءها على طعنه في ساحة القصر . وكان قبل وفاته قد تمكن في سبتمبر ١٦٦١م من استدعاء الأميرة اليه وقتلها بنفسه . وخلفه ابنه العادل في منصب الوزير وحكم لخمسة عشر شهرا . وحاء دوره فخلعه محافظ مصر العليا - شاور - وتله ، وحكم ثمانية أشهر حتى أغسطس ١٦٦٣م عندما خلعه ياوره العربي ضرغام الذي قتل كل من كان يخشى طموحه حرصا على بقائه في السلطة الأمر الذي حعل الجيش المصرى يكاد أن يكون خاليا من كبار الضباط (٩).

#### ١٦٣٣م: هزيمة نور الدين في الكرك

فى عام ١٦٦٠م هدد بلدوين الثالث بغزو مصر التى اشترت سكوته بتعهد بدفع إتاوة سنوية قدرها مائة وستين ألف دينار ولم تدفع هذه الإتاوة قبط . وفى عام ١٦٦٨م، اتخذ أمالريك ذلك ذريعة وهبط فجأة على مصر عابرا برزخ السويس بلا

<sup>(:</sup> Ibn al-Athir, pp. 43-54) وروايته لا تكشف بوضوح خياناته المتقلبة. Usama, ed. Hitti, pp. 43-54) (٨) (٨) Usama, ed. Hitti, pp. 832-4. وللاطلاع على تاريخ مصر في هذه الفترة انظر Wiet, LEgypte Arabe, pp. 191 ff..

Ibn al-Athir, p. 529; Abu Shama, p. 107. (9)

صعوبة وحاصر الفرما . لكن النيل كان في موسم الفيضان ، وتمكن ضرغام من إرغامه على الانسحاب بأن كسر سلا أو سدين من سدود النيل (١٠). و لم يغب عن نور الدين ما أقدم عليه أمالريك من تدخل في مصر ، فانتهز غيابه للهجوم على أضعف الدويلات الصليبية – طرابلس ؛ فقام بغزو البقاع كي يضرب الحصار حول قلعة الكرك التي كانت تسيطر على سهل ضيق . ولحسن حظ الفرنج كان هيو ، كونت لوسينيان، وحيوفرى مارتل ، أخو كونت أنجوليم ، يمران خلال طرابلس بأتباعهما في طريق عودتهما من الحج في القلس ، فانضما إلى الكونت ريموند ، وأرسلت استغاثة عاحلة إلى أنطاكية جاء على أثرها من الشمال لا بوهمند الثالث وحسب ، وانحا أيضا القائد الامبراطورى قنسطنطين كولومان ؛ وسار الجيش المسيحي المتحد مسرعا خلال التلال وباغت المسلمين في معسكرهم أسفل قلعة الكرك . وبعد معركة قصيرة أظهر فيها كولومان و جنوده تميزهم بصورة خاصة ، هرب نور الدين بلا نظام إلى حميص ، حيث أعاد تجميع حيشه وتلقى تعزيزات مما دفع المسيحيين إلى التخلى عن المطاردة (١١).

وسرعان ما ظهر بعد ذلك الوزير السابق شاور الهارب من مصر في بلاط نور الدين ، يعرض عليه أن يرسل حيشا لإعادة تنصيبه في القاهرة ، وفي هذه الحالة يدفع شاور مصروفات الحملة ، ويتخلى له عن مقاطعات على الحدود ، ويعترف بسيادة نور الدين ، ويدفع له ضريبة سنوية تعادل ثلث ايرادات البلد . وتردد نور الدين خشية المحازفة بحيش يمضى بطول الطرق التي يسيطر عليها الفرنج أو في طرق ما وراء نهر الأردن . ولم يتخذ قرارا إلا في ابريل ١٦٦٤م ، بعد أن استخار آيات القرآن الذي فتحه كيفما اتفق ، وأمر بأن ينطلق أكثر قواده إخلاصا - شيركوه - بكتيبة ضخمة ويذهب مع شاور عبر الصحراء ، بينما قام هو بهجوم مضلل على بانياس . واصطحب شيركوه معه ابن اخيه صلاح الدين - وهو ابن نجم الدين أيوب - الذي كان شابا في السابعة والعشرين من عمره ، و لم يكن شديد الشغف بالانضمام إلى الحملة . وارتاع ضرغام ، فأرسل يطلب المساعدة من أمالريك ؛ غير أن شيركوه كان قد انطلق بسرعة عبر برزخ السويس قبل أن يتهيأ الفرنج للتدخل . وبالقرب من الفرما هزم أخو ضرغام عبر برزخ السويس قبل أن يتهيأ الفرنج للتدخل . وبالقرب من الفرما هزم أخو ضرغام عبر برزخ السويس قبل أن يتهيأ الفرنج للتدخل . وبالقرب من الفرما هزم أخو ضرغام عبر برزخ السويس قبل أن يتهيأ الفرنج للتدخل . وبالقرب من الفرما هزم أخو ضرغام

William of Tyre, XIX, 5, pp. 890-1; letter of Amalric, R.H.F. vol. XVI, pp. 59-60. (١٠) ويؤكد أمالريك في خطابه للملك لويس ان بالإمكان هزيمة مصر بقليل من المساعدة الاضافية ؛ Michael the Syrian, III, p. 317.

William of Tyre, xix, 8, pp. 894-5; Ibn al-Athir, p.531, and Atabegs, pp. 207-9; (۱۱) ويقول ابن الأشير إن Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 534. Michael the Syrian, III, p. 324. البيز نطين كانوا الأكثر رعبا في الجيش المسيخي.

مع عدد ضئيل من الجنود الذين تمكن من جمعهم . وشهدت القاهرة في الأيام الأخيرة من شهر مايو ١٦٤ ام إعادة تنصيب شاور وموت ضرغام (١٢١).

وما أن استعاد شاور سلطانه حتى تنكر لوعبوده وطلب من شيركوه العودة إلى سوريا . فرفض شيركوه واستولى على بلبيس ، فما كان من شاور إلا أن استنجد بالملك أمالريك ، وحثه على الإسراع عارضا عليه ألف دينار عن كل مرحلة من مراحل الرحلة من القدس إلى النيل وعددها سبع وعشرين مرحلة، وواعدا بهدايا أخرى لفرسان المستشفى المصاحبين له ودفع تكاليف أعلاف حيادهم . فأعد أمالريك سبل اللفاع الجيد لمملكته ، ثم انطلق بسرعة فى أوائل أغسطس إلى فاقوس الواقعة على النيل ، وحمدت القلعة ثلاثة أشهر، ولاح احتمال سقوطها . لكن أمالريك حاءته أنباء من سوريا فقرر رفع الحصار بشرط أن يجلو شيركوه عن مصر . ووافق شيركوه ، وسار الجيشان الفرنجى والسورى فى طريقين متوازين عبر شبه حزيرة سيناء ، وقد تركا شاور مسيطرا على مملكته . وكان شيركوه آخر من رحل من أصحابه . وعندما كان يودع الفرنج سأله أحدهم من ألوافدين الجدد إلى الشرق : ألا تخشى الخيانة ؟ فأحابه بفخر بأن حيشه كله سيئار له ، ورد عليه سائله الفرنجى بعبارات الشهامة بأنه يفهم الآن سبب ارتفاع شهرة شيركوه بين الصليبين الصليبين الصليبين المسليبين الصليبين المسليبين الصليبين المسليبين المسليبين المسليبين المسليبين الصليبين المسليبين المسليبين المسليبين المسليبين المسليبين السيريا المسلوبين المسليبين المسلوبين المسليبين المسلوبين المسل

#### ١٦٢٤م: كارثة في أرتاح

ولقد كانت أنطاكية هي مصدر الأنباء التي دفعت أمالريك إلى أن يسرع بالعودة إلى بلده . ذلك أن نور الدين عندما علم أن أمالريك رحل إلى مصر ، ضرب الامارة الشمالية وحاصر قلعة حارم التي تعتبر القلعة الأساسية ، وكان معه حيسش أحيه الذي حاء من الموصل وحنود من أمراء الأراتقة في دياربكر وماردين ودييرت وكير . وبينما كان لورد حران – رينالد (اوف سانت فاليرى) يدافع عن القلعة ببسالة ، استنجد الأمير بوهمند بريموند أمير طرابلس ، وثوروس الأرميني ، وكولومان البيزنطي .

William of Tyre, xix, 5, 7, pp. 891-2, 893; Abu Shama, p. 107; Ibn al-Athir, p. 533, (17) and Atabegs, pp. 215-6; Beha ed-Din, P.P.T.S. PP. 46-8.

William of Tyre, xix, 7, pp. 893-4; Ibn al-Athir, pp. 534-6 and Atabegs, pp. 217-9; (17)

Abu Shama, p. 125.

فانطلقوا معا في منتصف أغسطس ، ولمّا حاءت نور الدين اخبار تحركهم رفع الحصار . وقيل لنا إن نور الدين شعر بالخطر بوجه خاص من وحود الكتيبة البيزنطية . وبينما كان بوهموند ينسحب ومعه نحو ستمائة فارس تقريبا قرر مواصلة المطاردة ضاربا عرض الحائط بنصيحة رينالد (اوف سانت فاليرى) الذى كان يرى أن الجيش الإسلامي اكبر بكثير . واصطدم الجيشان يوم ١٠ أغسطس بالقرب من أرتاح . وتجاهل بوهمند ما حذره منه ثوروس ، وهاجم على الفور . وتظاهر المسلمون بالهرب فاندفع بوهمند وراءهم مباشرة ، لا لمشئ إلا ليقع في كمين ويجد نفسه وفرسانه وقد طوقهم حيش المرصل . وتمكن ثوروس وأخوه مليخ - وكانا أكثر حذرا - من الهرب من ساحة القتال ، أما باقي الجيش المسيحي فقد وقع ضحية الأسر أو القتل ؛ وكان من بين الأسرى بوهمند ، وريموند أمير طرابلس ، وقنسطنطين كولومان ، وهيو (اوف لوسينيان) ، وقد اقتيدوا وهم مقيدون معا في قيد واحد إلى حلب (١٤).

وراح مستشارو نور الدين يحثونه على الزحف على مدينة انطاكية العارية من أى دفاع ؛ لكنه رفض قائلا إنه لو زحف على انطاكية فسوف يسرع اليونانيون بارسال حامية داخل القلعة ، وإنه برغم امكان استيلائه على المدينة ، تستطيع القلعة الصمود إلى أن يأتى الامبراطور . كان يعتقد أن وحود دويلة فرنجية ضئيلة الشأن أفضل من أن تصبح حزءا من امبراطورية عظيمة . وكان بالغ الحرص على عدم الإساءة إلى بيزنطة بحيث أطلق سراح قنسطنطين كولومان على الفور تقريبا مقابل مائة وخمسين رداء حريريا . ومرة أعرى أنقذت أنطاكية للعالم المسيحى بفضل هيبة الامبراطور.

وبينما كان أمالريك يغذ السير مسرعا باتجاه الشمال ، انضم اليه ثيرى (اوف فلاندرز) الذى حاء إلى فلسطين فى حجته الرابعة . وبهذا التعزيز توقف أمالريك فى طرابلس لترسيخ حقه فى أن يكون الوصى على الكونتية أثناء أسر الكونت ، ثم واصل مسيرته إلى أنطاكية ، حيث دخل فى مفاوضات مع نور الدين الذى وافق على إطلاق سراح بوهمند أمير طرابلس وثوروس لقاء فدية ضخمة ، وانما فقط لأنهما من أتباع الامبراطور ؛ ولم يكن ليطلق سراح ريموند أمير طرابلس ولا سمجينه الأقدم - رينالد

Robert of ؛ م ۱۱ م و ۱۲۰ بطا بعام ۱۱ م الذي يحدد التاريخ خطأ بعام ۱۱ م ؛ William of Tyre, XIX, 9, pp. 895-7 الذي يحدد التاريخ خطأ بعام ۱۱ م ؛ Torigny, I, p.355 بخطابات أساريك الأول وخطابات الحديث و Torigny, I, p.355 المرحهة الى لويس السابع في: R.H.F. vol. XVI, pp. 60-2 ويشير 11 مارة مقتضبة حدا حول أسر Chron. Anon. Syr. p.304; Bustan, p. 559; ؛ Michael the Syrian, III, p.324 كولومان (Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 510; Abu Shama, p. 133; Ibn al-Athir, Atabegs, pp.220-3.

(اوف شاتيلون) (۱۰) . وانتاب أمالريك نفسه القلق عندما حاءه مبعوث امبراطورى يسأله عن سبب وحوده في انطاكية ؛ فكان رده أن أرسل إلى القسطنطينية رئيس أساقفة قيسارية ، وخازنه – اودو (اوف سانت أماند)، بطلب يد إحدى الأميرات الامبراطوريات ، واقتراح عقد تحالف لغزو مصر (۱۲). واحتجز الامبراطور مانويل السفارة مدة عامين لإعطائها الرد . وفي تلك الأثناء لم يكن لأمالريك بد من أن يعود إلى الجنوب إذ أن نور الدين ، بدلا من مهاجمة أنطاكية ، ظهر فحاة في أكتوبر أمام بانياس التي كان أميرها همفرى الثاني (اوف تورون) مع حيس أمالريك . وكان قد أشاع شائعات بأن الهدف هو طبرية ؛ فتركزت الميليشيات الفرنجية المحلية هناك . أما حامية بانياس ، فقد قاومت بشجاعة بادئ الأمر ، وكان المأمول أن يخف لنجدتها ثييرى (اوف فلاندرز) ، الذي وصل لتوه إلى فلسطين ، لكن القلعة استسلمت فحاة ، بما بسبب الخيانة . واحتل نور الدين البلاد المحيطة وهدد بالتوغل في الجليل فسارع باروناتها بالوعد بدفع إتاوة (۱۷).

#### ١٦٥ م : بطريق يوناني في أنطاكية

ما أن أطلق سراح بوهمند أمير أنطاكية حتى ذهب إلى القسطنطينية لزيارة أحته ، ولكى يتوسل إلى زوج اخته (الامبراطور) دفع جزء من الفدية التى لا يزال مدينا بها لنور الدين ؛ فأعطاه مانويل المعونة المطلوبة وفى المقابل عاد بوهمند إلى أنطاكية ومعه بطريق يونانى – أثناسيوس الثانى ؛ أما البطريق اللاتينى إعرى الذى اعترض فقد ذهب إلى منفاه فى قلعة قصير (١٨). وطوال السنوات الخمس التالية سيطر اليونانيون على الكنيسة الأنطاكية ؛ ولا يبدو أن الأساقفة اللاتينين قد طردوا ، وإنما كان اليونانيون يشغلون المناصب الشاغرة . وأدى مجئ اليونانيين إلى ارتماء الكنيسة اليعقوبية فى أحضان

William of Tyre, XIX, 10, II, pp. 898, 900-1; Bustan, p.561; Michael the Syrian, III, p. (١٥) من النسخة الأرمينية ، إن ثوروس 336, Armenian version, p. 360 الذى أطلق سراحه أو لا أصر على إطلاق سراح بوهمند.

Cinnamus, pp. 237-8; William of Tyre, xx, I, p. 942. (17)

William of Tyre, xix, 10, pp. 898-900; Ibn al-Athir, pp. 540-2, and Atabegs, p. 234; (1V)

Kemal ad-Din, ed. Blochet, p. 541.

William of Tyre, XIX, II, p. 901; Michael the Syrian, III, p.326. (١٨) عُـين أثناسيوس الشانى بالهرطلقة الأنطاكية عام ١١٥٧م عندما اتهم البطريق المعين Panteugenes Soterichus بالهرطلقة.

اللاتينين ، إذ كانوا على علاقة ودودة منذ عام ١١٥٢م عندما حدثت معجزة عند قسير القديس السيرياني بارسوما أسفرت عن شفاء طفل فرنجى أعرج ؛ وفي عام ١٥٦٦م سمح لليعاقبة ببناء كندرالية حديدة ساعد في تخصيص الوقف لها الأميرة كونستانس والأمير الأرميني ثوروس ، مما أدخل البهجة على بطريقهم - ميخائيل السوري المؤرخ. والآن ذهب البطريق ميخائيل لزيارة إيمرى في القصير ليؤكد له تعاطف معه . وبلغت كراهية ميخائيل لليونانيين شأوا بعيدا بحيث رفض عام ١١٦٩م دعوة ودية من الامبراطور للحضور إلى القسطنطينية للاشتراك في إحدى المناظرات الدينية التي كان الامبراطور مانويل شغرفا بها(١٩٥).

وأمضى نور الدين عامى ١١٦٥م و١١٦٦م فى القيام بهجمات مفاحثة على القلاع الواقعة شرقى منحدرات لبنان ، بينما راح شيركوه يغير على منطقة الأردن ، ودمر حصنا كان فرسان المعبد قد بنوه فى مغارة حنوب عمان (٢٠٠). وفى نهاية عام ودمر حصل شيركوه أخيرا على اذن سيده فى غزو مصر مرة أخرى ؛ وحث الخليفة فى بغداد على المناداة بهذا المشروع كحرب مقدسة ضد هرطقة الخلافة الشيعية الفاطمية ؛ وربما كان لهذا الجدل أثره على نور الديسن الذى أصبح عميق التديس منذ مرضه ، وزود شيركوه وحيشه بتعزيزات من حلب . وانطلق شيركوه من دمشق فى يناير ١٦١٦٧م ، واصطحب معه صلاح الدين مرة أخرى . ولم يخف نواياه ، مما أتاح وبعد تأكيده للخطر المحدق بفلسطين فى حالة غزو السوريون السنيون لمصر ، وافقت المحكمة العليا على إرسال حملة كاملة لإنقاذ شاور . وكان على قوة المملكة المقاتلة كلها أن تشترك فى الحملة أو أن تبقى على الحدود للحراسة فى غيبة الملك ؛ ولذا كان على كل شخص لا يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخله السنوى . وقبل أن يتهيأ على كل شخص لا يستطيع الحضور أن يدفع عشر دخله السنوى . وقبل أن يتهيأ الجيش حاءت الأنباء بأن شيركوه يعبر صحراء سيناء ؛ فسارع أمالريك بإرسال ما كان

Michael the Syrian, III, pp. 301-4, 332, 334-6. (19)

<sup>(</sup>۲۰) William of Tyre, XIX, II, pp.901-2; Beha ed-Din, P.P.T.S. p.501 (۲۰) المستبلاء على مونيرًا بعد الحملة المصرية عام ۱۱۹۷ م William of Tyre, XIX, II, pp.901-2; Beha ed-Din, P.P.T.S. p.501 الإستبلاء على مونيرًا بعد الحملة المصرية عام ۱۱۹۷م المراقق من حبيل الى بعلبك ، بينما استولى شير كوه (pp.235-6 متيون ، أو كهف تيرون ، الذي يحدده (Rey(Colonies Franques, p.513 بأنه قلعة على مسافة ۱۰ ميلا تقريبا شرق صيدا . ومكان قلعة فرسان المعبد القريبة من عمان غير معروف . ويطلق عليها بهاء الدين أكاف ، وربما تكون مغارة كاف الواقعة حدوب شرق عمان والتي تضم أطلالا رومانية ، ولكن ليس هناك ما يدل على وحود أطلال من العصور الوسطى.

حاهزا من الجنود لإعتراض طريقه ، لكن السيف كان قد سبق العذل<sup>(٢١)</sup>.

#### ١٦٧ م: السفراء الفريج في القاهرة

هبت عاصفة رملية مرعبة كادت أن تسحق حيش شيركوه ؛ لكنه وصل برزخ السويس في الأيام الأولى من فبراير تقريبا ، وهناك سمع بأن الجيش الفرنجــي انطلـق يــوم ٣٠ يناير ؛ ولذا سار باتجاه الجنوب الغربي ، خلال الصحراء ، ليصل إلى النيل عنـد أطفيح ، على بعد أربعين ميلا حنوب القاهرة . وعبر النيل وهبيط على الضفة الغربية وضرب معسكره في الجيزة أمام العاصمة . وفي تلك الأثناء اقترب الجيش الفرنجي مين القاهرة من الشمال الشرقي ؛ وقابله شاور في مكان ما خارج المدينة وقاده إلى حيث يعسكر على الضفة الشرقية للنيل ، على مسافة ميل من أسوار المدينة . ورفيض شاور اقتراحا من شيركوه بالاتحاد ضد المسيحيين ، وعقد حلف مع أمالريك يدفع بموجبه للفرنج أربعمائة ألف بيزانت نصفها في الحال والنصف الآخر بعد وقت قصير ، شهريطة أن يقسم أمالريك بعدم مغادرة مصر إلا بعد طرد شيركوه منها . وبعث الملك إثنان هما هيو (لورد قيسارية) وفارس من فرسان المعبد يدعى حيوفري - ربما كمان يتحدث العربية - إلى داخل القاهرة للحصول على تصديق رسمي من الخليفة على الحلف. واستقبلا في القصر استقبالا فخيما؛ إذ اقتيدا عبر صفوف أشجار وينابيع وحدائق، حيث ما كان يحتفظ به البلاط من وحوش وأقفاص ضخمة للطيور ، ومن قاعة إلى اخرى تتدلى في كل منها الستائر الكثيفة المحلاة بخيوط الحرير والذهسب وأزرار المحوهرات ، إلى أن رُفعت ستارة ذهبية ضخمة ، لتكشف عن الخليفة الصبي من وراء ستر على عرشه الذهبي . وأقسم المقسمون بالحفاظ على المعاهدة . ثم إن هيو -كنائب عن الملك - رغب في اتباع الطريقة الغربية للتصديق على التحالف بأن يشد على يد الخليفة العارية . وارتاع رجال الحاشية الملكية ، وأخيرا تم اقناع سيدهم ، وهــو يبتسم ابتسامة فيها الإزدراء ، بأن يُخِلع قفازه. وانسحب السفيران وقد تأثَّرا تأثراً عميقاً - كما كان مقصودا - بما كان للامبراطورية الفاطمية من ثروة هائلة (٢٢).

ويقول William of Tyre, xix, 13, 16, pp. 902-4, 907-8; Beha ed-Din, P.P.T.S. p.48 (۲۱)

Ibn al-Athir, p. 547, and: مصاحبة شيركوه Atabegs, p. 236.

<sup>(</sup>٢٢) William of Tyre, xxx, 17-19, pp.908-13; Emoul, p.19 ويعلق إيرنول بأن بــلاط الإسبراطور من القسطنطينية هو فقط الأكثر ثراء من بــلاط القــاهرة ؟ . 130 Abu Shama, p. 130 ويواصــل وليــم

ومضى شهر والجيشان يعمل كل منهما فى الآخر ، لا يقدر أى منهما على عبور النهر فى وجود الآخر قبالته . ثم تمكن أمالريك من تنفيذ عبور إلى جزيرة على رأس الداتا - إلى الشمال قليلا - ومنها إلى الضفة اليسرى ، حيث باغت إحدى فرق شيركوه . ووحد شيركوه أن حيشه ضئيل العدد أمام الفرنج والمصريين ، فانسحب باتجاه الجنوب أعلا النيل ، وتبعه أمالريك وشاور ، متوخين حانب الحذر ببترك حامية قوية فى القاهرة تحت قيادة ابن شيركوه ، الكامل ، وهيو (اوف إبلين). وتسبب دخول كتيبة هيو إلى القاهرة والسماح للضباط بحرية دخول القصر ، فى إثارة الذعر لدى دوائر المسلمين الأكثر تشددا فى المدينة .

وفي مكان ما لا يبعد كثيرا عن مدينة المنيا في وسط مصر ، تهيأ شيركوه لعبور النيل مرة اخرى وفي ذهنه العودة لغزو الحدود السورية . فعسكر في أشمونين بين أطلال هرمو بوليس القديمة ؟ حيث لحق به الجيش الفرنجي المصري - الذي كان أكبر من حيشه حتى بدون الحامية التي تخلفت فسي القناهرة . غير أن حيش شيركوه كنان مؤلفا أساسا من فرسان الأتراك خفيفي الحركة ، بينما كان الجيش المصرى يتألف من المشاة ومع الجيش الفرنجي بمحرد بضع منات من الفرسان ؛ وبخلاف ما أشار عليه أمـراء الجيش ، قرر شيركوه الاشتباك في معركة . وتردد أمالريك من ناحيته ، وعندلذ حدثت إحدى تدخلات القديس برنارد التعسة في التاريخ الصليبي ؛ فقد ظهر للملك في حلم وراح يوبخه توبيخا مهينا بأنه غير حدير بهذه القطعة الخشبية من الصليب الحقيقي التي يعلقها حول رقبته ، وأنه لن يبارك هذا الأثر إلا عندما يقسم الملك بأن يكون مسيحيا أكثر اخلاصا . وبهذا التشجيع ، شن أمالريك في الصباح التالي ، ١٨ مارس ١٦٧ م، هجوما على السوريين . واتبع شيركوه التكتيكات التركية المعتادة ؛ فقد تهاوي القلب من حيشه بقيادة صلاح الدين ، وعندما انطلق الملك وفرسانه في عدوهم يطاردون القلب ، دفع شيركوه ميمنته إلى ميسرة الفرنج والمصريين فانهمارت . ووحد أمالريك نفسه وقد أحيط به . وإنما يُعزي تمكنه من الهرب على قيد الحياة - كما يُظن – إلى الأثر المبارك المعلق في رقبته ؛ على أن الكثيرين من أفضل فرسانه قتلوا وأسر آخرون ، من بينهم هيو كونـت قيسـارية . واندفـع أمـالريك وشـاور وبقايـا حيشـهما منسحبين إلى القاهرة للانضمام إلى قوات الحامية (٢٣).

الصورى بيان الفرق بين الطائفتين السنية والشيعية.

<sup>[</sup>۲۳] William of Tyre, xix, 22-5, pp. 917-28 (متضمنا وصفا لمصر والنيل) الله Atabegs, p. 23 (متضمنا وصفا لمصر قاريخ معركة أشونين في ۱۸ مارس ، وفي 41.33 (Atabegs, p. 23) تحدد تاريخها في

## ١٦٧ م : صلاح الدين محاصر في الإسكندرية

لقد انتصر شيركوه ؛ لكن هناك حيشا متحالفا لا يزال في سماحة القتمال . وبمدلا من محاولة الهجوم على القاهرة ، عبر النهر مرة اخرى واتجه بسيرعة إلى الشيمال الغربسي من خلال الفيوم ؛ وفي غضون أيام قليلة ظهر امام الإسكندرية . وفتحت له هذه المدينة العظيمة بواباتها لما كان يعرف عن كراهيتها لشاور . وفي تلك الأثناء أعاد أمالريك وشاور تشكيل حيشهما خارج القاهرة . وبرغم الخسائر كان لا يزال أكبر من حيش شيركوه ؛ ولذا تبعاه إلى الاسكندرية وضربا حصارا حول المدينة ؛ ووصلت تعزيزات قليلة من فلسطين، وأبحرت سفن فرنجية لتحكم الحصار. وبعد انقضاء شهر تقريبا وحد شيركوه المجاعة تتهدده ، فترك صلاح الدين مع حوالي ألف من رحاله للدفاع عن المدينة ، وتسلل خارجا في إحدى ليالي شهر مايو مع القسم الأكبر من حيشه ، مارا بمعسكر أمالريك ويمم وجهه شطر مصر العليا . وشعر أمالريك بالحنق ورغب في مطاردته ؛ غير أن شاور أخيره بأن الأهم استرجاع الإسكندرية ، ولا مانع لديه من أن ينهب شيركوه مدن مصر العليا إذا شاء . وبنهاية شهر يونية أصبح وضع صلاح الدين داخل المدينة باعثا على اليأس بحيث توسل إلى عمه أن يعودوا .وتحقق شيركوه من أنه ليس هناك ما يمكنه أن يفعله ، فاقترب من الإسكندرية وأرسل أحد أسراه الفرنج ، وهو أرنولف امير تل بشير - بعد أن رفض هيو أمير قيسارية المهمة - إلى معسكر أمالريك يقترح عقد السلام على أساس أن يجلو هو والفرنج عن مصر ، وعلى أن يعد شاور بعدم معاقبة رعاياه في الاسكندرية وغيرها من الذين أيدوا الغزاة . وقبل أمالريك بالشروط ، إذ كان في حالة عصبية لانشغاله بشؤون فلسطين وطرابلس . وفي ٤ أغسطس ، دخل الجيش الفرنجي الاسكندرية وعلى رأسه الملك . وخرج صلاح الدين وحيشه بأسمى آيات الشرف العسكري تحت الحراسة ، رغم أن السكان تمنوا لو يمزقوه إربا بعدما ألقوا عليه باللائمة لما هم فيه من بؤس . على أن متاعبهم لم تكن قد انتهت بعد ؛ فما أن دخل مسؤولو شاور المدينة حتى اعتقلوا كل من حامت حوله الشكوك في التعاون مع السوريين ، مما دفع صلاح الدين إلى الشكاية لأمالريك الذي أمـر شـاور باطلاق سراح السجناء . وقدم هو نفسه قوارب لنقل الجرحي من حيش شيركوه بحرا إلى عكا ، ولسوء الحظ أرسل من شفى من حراحاته للعمل في مزارع السكر إلى أن حاء الملك بنفسه للإفراج عنهم . وأثناء المفاوضات ، صادق صلاح الدين الكثيرين مسن

ابريل Vita S. Bernardi, M.P.L. vol. CLXXXV, cols. 366-7، يحدد تاريخ المعركة في ١٩ مارس.

بين الفرنج ، وساد الاعتقاد فيما بعد بأنه نال درجة الفروسية على يد الكونستابل همفرى (اوف تورون) . وغادر شيركوه وصلاح الدين مصر يوم ١٨ أغسطس تقريبا ووصلا دمشق في سبتمبر . واتجه أمالريك وحيشه إلى القاهرة لإعفاء هيو (اوف إبلين) من مهمته في الحامية ، غير أنه انتهى مع شاور إلى أن وقع الأخير على معاهدة يعد فيها بدفع إتاوة سنرية قدرها مائة ألف قطعة ذهبية ، والاحتفاظ بمندوب سام فرنجى وحامية فرنجية صغيرة في القاهرة تسيطر على بوابات المدينة . وبعد ذلك عاد الملك إلى فلسطين ووصل عسقلان يوم ٢٠ أغسطس (٢٤).

وظن بعض لوردات الفرنج أن كان من الممكن الحصول على صفقة أفضل ، لكن أمالريك لم يشأ المحازفة بقواته أكثر من ذلك في مصر وترك فرنج سوريا بلا حمايــة مـن هجمات نور الدين ؛ وحدث عندما كان في مصر أن أغار نور الدين على أراضي طرابلس ، ولكن دون أن يستولى على أية حصون هامة ؛ فكان من الضروري إعادة تنظيم الدفاع عن البلاد. على أن مشكلة المشاكل هي دائما الرحال ؛ وكانت أعداد الأسر المقيمة تتناقص بسبب الموت أو الوقوع في الأسر ، وأما الصليبيون الزائرون -مثل ثيرى (اوف فلاندرز) - فليس في الامكان الاستعانة بهم إلا في حملات محددة ؟ ومن ثم كان حُل اعتماد أمالريك على النظامين العسكريين اللذين منحا في عام ١٦٢ أم والأعوام التالية أعدادا كبيرة من القـلاع والأراضي المحيطة . وكـانت الهبـات على حانب من الأهمية بالنسبة لطرابلس خاصة ، إذ كان أميرها ما يزال أسيرا ولم يكن فيها من الأسر النبيلة الكبيرة سوى القليل. وكانت طرطوس وشمال البلاد كله تقريبا تحت سيطرة فرسان المعبد ، أما فرسان المستشفى - الذين ربما كانوا قد استولوا فعلا على الكرك التي يسمونها "حصن الفرسان des Chevaliers" - فقد عهد اليهم بالبقاع. وفي المملكة ، كان فرسان المعبد - الذين وطدوا دعائمهم بالفعل في غزة - قد منحـوا صفد في الشمال ، بينما حصل فرسان المستشفى على قلعة كوكب التي تتحكم في مخاضات نهر الاردن الواقعة إلى الجنوب من بحر الجليل. وفي انطاكية حذا بوهمند الثالث حذو أمالريك ؛ فزادت حيازات فرسان المعبد من المناطق المحيطة ببحراس ، على البوابات السورية ، وخصص لفرسان المستشفى مساحة ضخمة من الأراضي حنوب الامارة ، كان اغلبها في الواقع في أيدى المسلمين . ولو أن الغيرة المتفشية بين النظامين

William of Tyre, xix, 26-32, pp.928-39; Abu Shama, pp. 130-4; Ibn al-Athir, pp. (٢٤) 547-51, and Atabegs, pp. 236-46; Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 49-51; Imad ed-Din.
. p.9 Itinerarium Regis Ricardi, وترد قصة فروسية صلاح الدين في

كانت أقل والشعور بالمسؤولية كان أكبر ، لاستطاعا الحفاظ على دفاعـات المملكـة بمـا لهما من قوة (٢٠).

# ١٦٦ - ١٦٧ مغامرات الدرونيكوس كومنينوس

بينما تقرر أن يقود النظامان الدفاع عن المملكة ، سعى أمالريك كذلك إلى عقد تحالف اوثق مع بيزنطة . وفي أغسطس ١١٦٧م ، وكان قد عاد لتوه من مصر ، وصلته أنباء بأن سفيريه في القسطنطينية، رئيس أساقفة قيسارية والنادل أودو، قد هبطا في ميناء صور مع إبنة أخيى الامبراطور الجميلة الشابة ماريا كومنينا ؛ فسارع إلى مقابلتها ؛ وشهدت كتدرائية صور حفل زواحهما الفاخر الذي عقده البطريق أمالريك يوم ٢٩ أغسطس . ومنحت الملكة نابلس والأراضى المحيطة بها مهرا لها . وكان بصحبتها اثنان من كبار المسؤولين في بلاط عمها، وهما ابنا عمومت حورج بالايولوجوس ومانويل كومنينوس، وكانا مزودين بسلطة مناقشة التحالف مع امالريك.

وكانت العلاقات الحسنة بين امراء الفرنج والامبراطور قد تعرضت مؤخرا للخطر بسبب ماكان عليه ابن عم آخر لمانويل ، هو أندرونيكوس كومنينوس من رعونة، وكان اكثر امراء عائلته ذكاء ووسامة ؛ وكان هذا الامير في أحط درحات الخزى لمغازلته إحدى قريباته ، وهي إبوديشيا ابنة اخت الامبراطور ، التي تحدثت الشائعات بأن الامبراطور نفسه كان بالغ الشغف بها . وفضلا عن ذلك ، أتي من التصرفات ما يدل على افتقاره إلى الحكمة عندما كان محافظا في كيليكيا عام ١٩٥١م ؛ غير أنه عين مسرة اخرى في هذا المنصب عام ١١٦٦م . وكان سلفه الكسيوس آكسوخ - الذي أوفد مكان كولومان اثناء أسره - قد فشل في تنفيذ أوامر الامبراطور في التوفيق بين الأرمن، وقت أن كانت الآمال معلقة على نجاحه مع ثوروس لما كان يتمتع به أندرونيكوس من حاذبية شخصية ، إلى حانب الكثير من المعونات. بيد أن أندرونيكوس، الذي بلغ من العمر السادسة والأربعين ، كان أكثر اهتماما بالمغامرة منه بالادارة ؛ وسرعان ما اتبحت له الفرصة لزيارة انطاكية حيث أصابته الاميرة الشابة فيليبا - اخت بوهمند - بسهم جمالها . ونسى أو تناسى واحباته الحكومية ومكث في انطاكية بتودد لفيليبا بسلسلة من الأناشيد العاطفية الليلية حتى محلت ولم تملك أن

<sup>(</sup>٢٥) انظر .Delaville Le Roulx, *op. cit.* pp.74-6 وترد أمثلة متواترة عن الهبات الممنوحة للنظامين فعي .Rohricht, *Regesta*, pp. 109 ff..

ترفض له طلبا . واغتاظ بوهمند و لجأ في شكواه إلى زوج أحته مانويل، الذي تملكه الغضب فاستدعى أندرونيكوس وأرسل مكانه فنسطنطين كولومان . كما صدرت الأوامر لكولومان بالتوجه إلى انطاكية وعاولة الفوز بقلب فيليبا؛ لكن الأميرة وجدته بسيطا قصيرا في منتصف عمره بالمقارنة بحبيبها الرائع . ومع هذا ، كانت دوافع أندرونيكوس بدرجة كبيرة مضايقة القيصرة التي كان يبغضها ، والآن اتخذ سبيل الحصافة فهجر انطاكية وعظيته ؛ وأخذ معه نصيبا ضخما من الايرادات الامبراطورية من كيليكيا وقبرص ويمم وجهه شطر الجنوب عارضا خدماته على الملك أمالريك . وسرعان ما عُثر على زوج للأميرة المهجورة ، الكونستابل همفرى الشاني (اوف تورون) الأرمل المسن.

وافتين أمال يك بأندرونيكوس، وأثرت فيه شحاعته الشخصية، فوهبه اقطاعية بيروت التي كانت شاغرة آنذاك . وبعد ذلك مباشسرة ذهب أندرونيكوس إلى عكما ، وهي مهر ابنة عمه الأرملة الملكة ثيودورا التي كانت وقتئذ في ربيعها الحادي والعشرين وفي رائعة جمالها. وكانت قصة حب من كلا الجانبين؛ والتصق كل منهما بالآخر بحيث لم يكن للزواج بينهما ضرورة ، وانتقلت الملكة بالا حجل إلى بيروت حيث مكثت خليلة له . وعندما سمع مانويل بهذه الصلة الجديدة ، ربما من سفراته الذين رافقوا الملكة ماريا إلى فلسطين ، تفجرت لديه سورة الغضب . ولـذا ، وعندما ذهب سفراوه بعد ذلك إلى فلسطين طلبوا سرا تسليم الجاني . ووقعت التعليمات المعطاة للسفراء في يد ثيودورا . ولما كان معروفا أن امالريك يسعى إلى الفوز بنوايا الامبراطور الحسنة ، ارتأى اندرونيكوس أن الحكمة تدعوه إلى الرحيل وأعلن عن نيته في العودة إلى وطنه ، وحاءت ثيودورا إلى عكا مرة اخرى لتوديعه . وما أن التقيا حتى تركا كــل ممتلكاتهما ولاذا بالفرار دون مرافق عابرين الحدود إلى دمشق. واستقبلهما نسور الديس استقبالًا طيبًا؛ وأمضيًا السنوات التالية يتحبولان في أرجباء الشبرق الإسلامي ، وزارا حتى بغداد ، إلى أن منحهما أحد الأمراء المسلمين حصنا بالقرب من حدود الامبراطورية عند بافلاحونيا ، حيث استقر أندرونيكوس بعدما حكم عليه بالسرد من الكنيسة ، سعيدا بحياة قطاع الطسرق . ولم يأس أمالريك لرحيلهما ، إذ استعاد مهر اخت زوحته النفيس ـــ عُكَا(٢٦)

illiam of Tyre, xx, 2, pp. 943-4; Cinnamus, pp. 250-1; Nicetas Choniates, pp. 180-6. (۲٦) روعن تاریخ آند. و نیکوس بعد ذلك انظر آدناه الصفحات ۱۸۵۳ (۲۸۰).

#### ١١٦٨م: التحالف مع بيزنطة

ومن الواضح أن امالريك أرسل مع حورج بالايولوجوس إلى مانويل يقترح غزو مصر . وحملت السفارة التالية لمانويل - التي رأسها إيطاليان هما الكسندر (اوف كونفرسانو) كونت حرافينا، وميخائيل (اوف اوترانتو) - شروط الامبراطور التي يبدو أنها كانت تتألف من حصة في أسلاب مصر وإطلاق يده تماما في انطاكية ، وربما التنازل عن أراض فرنجية أخرى . كانت الشروط قاسية ؛ ولذا بعث امالريك رئيس شمامسة صور ، وليم - مؤرخ المستقبل - إلى القسطنطينية لإستئناف المناقشات . وعندما وصل وليم هناك علم أن الامبراطور في حملة في الصرب فتبعه إلى هناك وقابله في موناستير حيث استقبله مانويل بما اعتاد عليه من سخاء الكرم وعاد معه إلى عاصمته . وأبرمت المعاهدة التي تقضى بأن يقتسم الامبراطور والملك غزوتهما لمصر . وعاد وليم إلى فلسطين في أواخر خريف ١١٦٨ (٢٧).

وللحظ التعس، لم ينتظر البارونات عودته. إذ وردت الأنباء بأن شاور يفتقر إلى الأمان، وأنه متبرّم من الحامية الفرنجية في القــاهرة ، وقــد تـأخر فـي دفــع الإتــاوة ، إلى حانب انتشار الشائعات بأن ابنه الكامل يتفاوض مع شيركوه ، وطلب يد أخت صلاح الدين. وكان لوصول الكونت وليم الرابع كونت نفرس إلى فلسطين في اواخر الصيف ومعه صحبة رائعة من الفرسان ، أن شجع أولائك المتعجلين للعمل . وعقد الملك مجلسا في القلس راح فيه السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، حيلبرت (اوف أسيلي) يحث بعنف على الانطلاق إلى مصر إذ لم يعد هناك بحال لأى تأخير ؛ وأيده أغلب البارونات العلمانيين ؛ وزاد التأييد بما أضافه كونت نفرس ورحاله ، الذين حاءوا للحرب من احل الصليب . وعارض فرسان المعبد صراحة ارسال اية حملة وأعلنوا انهم لن يشتركوا فيها. وربما ترجع معارضتهم إلى غيرتهم من فرسان المستشفى ، الذين قرروا بـالفعل الحصـول على الفرما (بيلوزيوم) باعتبارها نصيبهم في الحملة ، كمقابل لحصن غزة الذي يحتله فرسان المعبد . على أن لفرسان المعبد أيضا علاقات مالية مع المسلمين ومع المدن التجارية الايطالية التي اصبحت تجارتها الآن مع مصر أكبر من تجارتها مع سوريا المسيحية . ووافق الملك أمالريك على أنه من الضروري القيام بعمل عاحل نظرا لضعف شاور وعدم امكان الاعتماد عليه ، لكنه اعرب عن رغبته في الانتظار إلى أن تصل مساعدة الامبراطور . لكنهم تغلبوا عليه . وأمام الإصرار المتعنت من فرسان المستشفى

William of Tyre, xx, 4, pp. 945-7. (TV)

ومن أتباعه هـو نفسه ، الذين لم يجدوا ما يبرر حصول اليونانيين على حصة من اسلابهم، رضخ أمالريك . وتقرر التخطيط لحملة في أكتوبر (٢٨).

#### ١٦٨ م : أمالريك يتقدم نحو القاهرة

عاد وليم الصوري بمعاهدته من القسطنطينية ليحد الملك قد رحل فعلا . وكمان أمال يك قد أذاع أنه سيهاجم حمص ردعا لنور الدين عن الإقدام على أي عمل ؛ وفعلا كان نور الدين راغبا في تجنب أي حرب مع الفرنج نظرا لمتاعب الخاصة به في شمال شرق سوريا . كما أن شاور لم يتحقق مما كان حاريا إلى أن خرج الجيش الفرنجسي من عسقلان يوم ٢٠ اكتوبر ليصل بعد ذلك بعشرة ايام أمام بلبيس ، الأمر الذي أصابه بالهلع فما كان يظن قط أن يخرق امالريك معاهدته معه على هذا النحو المستهتر. وقابل سفيره الأول - الأمير بدران - الملك في الداروم على الحدود ، لكنه ارتشى . وأما سفيره الثاني - شمس الخلافة - فقابل الملك في الصحراء بعد مروره على بلبيس بمسيرة أيام قليلة فراح يؤنبه تأنيبا مريرا على غدره ؛ فكان رد الملك على ذلك أن المبرر لتصرفه ما قام به الكامل - ابن شاور- من مفاوضات مع شيركوه ، وعلى أية حال ، فإن الصليبيين الوافدين مؤخرا من الغرب عقدوا العزم على مهاجمة مصر ، وإن وحبوده أنما ليكبح جماحهم. وأضاف أنه قد ينسحب لو تسلم مليونين آخرين من الدنانير . غمير أن شاور ارتاب الآن في نوايا الملك. ولدهشة الملك، قرر شاور المقاومة ورفض ابنه طع - وكان آمر الحامية في بلبيس - فتح بواباته للفرنج . لكن قواته كانت ضئيلة العدد ، فبعد ثلاثة أيام من القتال اليائس ، الذي لم يكن امالريك يظن أن المصريين قادرين عليه، دخل الجيش الفرنجي القلعة يوم ٤ نوفمبر ، أعقبه مذبحة مروعة للسكان . وربما كان أبطال المذبحة هم رحال نفرس ، الذين كانوا متقدين حماسا وفوضي كشأن أغلب الوافدين الجدد من الغرب، وكان زعيمهم الكونت قد مات في فلسطين من الحمي قبل بداية الحملة ، ولم يكن هناك من يقدر على السيطرة عليهم . وحاول أمالريك المحافظة على النظام ، وعندما أفلح أخيرا اضطر هو نفسه إلى أن يشتري من الجنود من بقي على قيد الحياة ممن أخذهم الجنود رهائن . على أن المحظور كان قد وقع. وكان الكثير من

Michael؛ (بالنابق William of Tyre, xx, 5, pp.948-9) يذكر وصول كونت نفرس في الفصل السابق William of Tyre, xx, 5, pp.948-9) ركان المورخون العبر ب.the Syrian (III, pp.332-3) ركان المورخون العبر ب.pp. 246-7, and Abu Shama, pp. 112-13

المصريين الكارهين لشاور على استعداد للترحيب بالفرنج كمخلصين ، وكانت الطوائف القبطبة وهي بأعداد كبيرة في مدن الدلتا خاصة ، على استعداد للتعاون مع الرفاق المسيحين ؛ غير أن الأقباط والمسلمين على السواء قد هلكوا في المذبحة ، فاتحد الشعب المصرى كله في بغضه للفرنج . وبعد أيام قليلة وصل اسطول فرنجى صغير محمّل في أغلبه بالغربين ، وكان مقررا أن يبحر أعلى مصب النيل في تانيس ، إلى بحرة المنزلة وهبط فجأة على مدينة تانيس ؛ وتكررت نفس مشاهد الرعب ، وكان الأقباط هم الذين عانوا أكثر من غيرهم.

وتحهل امالريك لأيام قليلة في بلبيس ، لإعادة محاولة السيطرة على حيشه بلا شك. وفاتته فرصة مباغتة القاهرة ، وانما ظهر يوم ١٣ نوفمبر امام اسوار الفسطاط ، وهي الضاحية القديمة الواقعة حنوب المدينة العظيمة . وتشكك شاور في قدرة الفسطاط على الصمود فأشعل فيها النيران ، وأرسل سغيره شمس مرة اخرى إلى الملك ليقول له إنه قبل أن تسقط القاهرة في أيدى الفرنج سيحرقها هي ايضا إلى أن يسويها بالارض بكل ما فيها من ثروة . وكان الاسطول محجوزا في أعلى الدلتا بحواجز وضعت في مجرى النهر، فتحقق امالريك من أن الحملة سلكت مسلكا خاطئا . وأخذا بنصيحة قهرمانه - مايلز . (اوف بلانس) - حعل شاور يفهم أن في الامكان رشوة الملك . فراح شاور يتلاعب كسبا للوقت ؛ فبدأ يساوم على المبلغ الذي يستطيع دفعه ؛ فدفع مائة ألف دينار فدية ابنه طئ ، وراح يتحدث عن مدفوعات اخرى . وفي تلك الأثناء انتقل الجيش الفرنجي بضعة اميال شمالا وعسكر في المطرية ، حيث شحر الجميز الذي أوقف ظله السيدة العذراء اثناء هروبها في مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن جاءت الأنباء فجأة بأن العذراء اثناء هروبها في مصر . وانتظروا هناك ثمانية ايام إلى أن جاءت الأنباء فجأة بأن شيركوه يزحف داخل مصر التي حاءها بدعوة من الخليفة الفاطمي (٢٩).

### ١٦٩ م : شيركوه يفوز بمصر لنور الدين

لم يكن شاور يرغب فى اتخاذ تلك الخطوة اليائسة ؛ لكن ابنه الكامل فرض عليه رأيه وأرغم سيده الإسمى الأعلى - الخليفة العاضد - على الكتابة إلى حلب عارضا على نور الدين ثلث أرض مصر واقطاعيات لقواده . ولابد أن الخليفة الصغير أدرك خطر

ن يقتبس أبو شنامة William of Tyre, xx, 6-9, pp.949-56; Abu Shama, pp. 114-15, 136-40 (۲۹)

Beha ed-Din, P.P.T.S. P. 52; Ibn al-Athir, pp. 554-6, and Atabegs, pp. 347-50.

التماس الحماية ممن يبدو في عينيه هرطيقي مدّع ، لكنه كان فاقد الحيلة . وعندما تسلم نور الدين الدعوة أرسل مبعوثا إلى شيركوه في حمص التي يقيم بها ؛ على أن المبعوث وحد شيركوه فعلا على بوابات حلب . ولم يتردد نور الدين هذه المرة ، فزود شيركوه بثمانية آلاف فارس وخزانة تمويل الحرب تحوى مائتي ألف دينار للإنفاق على حيش دمشق لغزو مصر ، وأمر صلاح الدين بمصاحبته . ولم يكن شاور على يقين بعد أين تكمن مصالحه ، فأنذر أمالريك الذي تحرك مع حيشه ناحية بمرزخ السويس أملا أن ينقض على شيركوه عندما يبرز من الصحراء ؛ لكن شيركوه أفلت منه بانحداره حنوبا ، وبذا لم يكن للفرنج الآن بد من الجلاء . وبدأ أمالريك انسحابه يوم ٢ يناير ١٦٦٩م بعد أن أمر أسطوله بالعودة إلى عكا وبعد أن استدعى الحامية التي تركها في بلبيس للإنضمام اليه (٢٠٠).

وبعد ستة أيام دخل شيركوه القاهرة تاركا حيشه معسكرا عند باب اللوق ، وذهب إلى القصر حيث منحه الخليفة الهدايا الرسمية ووعد بالمال والطعام لجنوده . وحيّاه شاور بحرارة ؛ ودأب على زيارته يوميا في الأيام التالية لمناقشة الترتيبات المالية وتقسيم الوزارة . وتلقى شيركوه تلك العروض بكياسة ؛ غير أن ابن أخيه صلاح اللدين، الذى كان أهم مستشاريه ، أصر على اتخاذ اجراء اكثر شدة . وأفلح في اقناع الخليفة بالحضور متنكرا إلى مقر شيركوه ؛ وفي ١٨ يناير تلقى شاور دعوة لمرافقة شيركوه في زيارة دينية لقير الإمام الشافعي ، وعندما شرع شاور في الذهاب ، انقص عليه صلاح الدين وامراؤه ، وحردوا حراسه من أسلحتهم والقي القبض عليه . وفي اقل من ساعة صدر امر من الخليفة بضرب عنقه، ووضعت رأسه عند قدمي الخليفة . ولكي يتحنب شيركوه أية محاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب في ولكي يتحنب شيركوه أية عاولة تنال منه أعلن أن بيت الوزير مفتوح لمن يرغب في الحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعب، وكان اعتبار المحكومة بهدوء. ولقد كان حكم شاور أبعد ما يكون عن الشعب، وكان اعتبار المقاطعات. ولم تمض أسابيع قليلة حتى غدا شيركوه سيد مصر كلها؛ وتسلم أمراؤه الاقطاعيات التي كانت لدى شاور وأسرته، وحصل هو نفسه على لقب الوزير المورس الوزير المورس كلها؛ وتسلم أمراؤه الإقطاعيات التي كانت لدى شاور وأسرته، وحصل هو نفسه على لقب الوزير المورس كلها؛ وتسلم أمراؤه الإقطاعيات التي كانت لدى شاور وأسرته، وحصل هو نفسه على لقب الوزير

Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 52-3; Ibn al-Athir p 563, and Atabegs, p. 250; Abu (٣٠) واستنادا الى رواية نهاو الدين التى كررها ابن الأثنير بمزيد من الإكتمال ، كان صلاح الدين عازفا بشدة عن الانضمام إلى لحملة.

الملك (٢١).

و لم يعش شير كوه طويلا فى رفعته ؛ إذ مات يوم ٢٣ مارس ١٦٦٩م بسبب التخمة . ولقد حُجبت شهرته فى التاريخ بظلال سيده نور الدين وابن اخيه صلاح الدين . ومع ذلك ، كان هو الذى أدرك بجلاء يفوق أى مسلم آخر ، أن غزو مصر بما لها من موقع استراتيجى وموارد لا تنضب ، هو المقدمة الضرورية لاسترجاع فلسطين ؛ وبرغم تردد نور الدين ويقظة ضميره، ظل شيركوه يعمل بلا كلل لتحقيق هذه الغاية . وكان لإبن اخيه أن يحصد ما دأب على غرسه. كان ذا مظهر يخلو من أهمية ، وكان قصيرا، ربلا، أحمر الوجه، يبصر بعين واحدة ، وكانت ملامحه تنم عن وضاعة مولده . غير أنه كان حنديا عبقريا. والقليل من القادة يتفانى حنودهم فى حبهم (٢٦).

ولقد تحقق الفرنج حيدا من الأهمية القاتلة لانتصار شيركوه . وبينما ألقى بعضهم باللائمة على حشع مسايلز (اوف بلانسي) ، الذى حعل الملك يقبل المال بدلا من الحرب، بحث آخرون عن كبش فداء فوحدوه فى السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، الذى أحبر على التخلى عن منصبه والعودة إلى بلاده فى الغرب . وأما أمالريك نفسه فقد أرسل النداء إلى الغرب لتسيير حملة صليبية حديدة . فانطلقت فى باكورة عام عمل رسائل إلى العرباطور فريدريك ، ولويس السابع ملك فرنسا ، وهنرى الثانى مملك انجلزا ، ومارحريت الملكة الوصية على صقلية ، والى كونتات فلاندرز وبلوا. عكا ، ولم يرض أحد من الركاب المجازفة مرة اخرى بأخطار الأعماق . وانطلقت عكا ، ولم يرض أحد من الركاب المجازفة مرة اخرى بأخطار الأعماق . وانطلقت مفارة ثانية يراسها فريدريك رئيس اساقفة صور ، ومساعده الأسقف ، وجون أسقف بانياس ، وحييرت مرشد نظام فرسان المستشفى . ووصلوا روما فى يولية ١٦٦٩ حيث أعطاهم البابا ألكسندر الثالث خطابات توصية موجهة إلى جميع رحال الدين اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تجد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تجد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر اتباعه . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تجد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر الباعد . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تجد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر الباعد . بيد أن تلك الرسائل جميعها لم تجد فتيل؛ إذ احتجزهم الملك لويس لأشهر

الثباس من عماد الدين)؛ Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 53-5) (٣١) التباس من عماد الدين)؛ Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 53-5) -Atabegs, pp.251-3; Abu Shama, pp.118-19, 142-5; William of Tyre, xx,10, pp. 956 8.

<sup>(</sup>٣٢) Beha ed-Din, P.P.T.S. p. 55; Ibn al-Athir, pp. 560-1؛ ويصف وليم الصورى (xix, 5, ويصف وليم الصورى) (٣٤) ورمد (pp. 50-1) عزمه الكتاب العرب . ويصف بهاء الديسن (pp. 50-1) عزمه المتلهف على ضم مصر الى ملك سيده.

كثيرة في باريس ، حيث مات أسقف بانياس ، بينما كان الملك يشرح لهم مشاعله مع أسرة البلانتاجينيتس (الحاكمة في الجلترا) . فواصلوا رحلتهم إلى الجلترا حيث حادثهم الملك هنرى عن متاعبه مع الكابيتيون . ولم يكن هناك معنى لزيارة المانيا نظرا للخلاف بين البابا والامبراطور . وبعد عامين من الإستجداء العقيم عادوا إلى فلسطين بقلوب منفطرة (٢٣).

#### ١١٦٩ م : حملة تحالف ضد مصر

وأحرزت السفارة المرسلة إلى القسطنطينية نجاحا أكبر . ذلك أن مانويل أدرك حيدا أن ميزان القوى في الشرق قبد انقلب بصورة خطيرة ، فعرض على أمالريك تعاون الأسطول الامبراطوري العظيم في حملته التالية<sup>(٣٤)</sup>، فوافق الملك مسرورا . وربمـا أمكن مع ذلك استعادة مصر ، إذ أن نور الدين في غاية الانشغال في الشمال على مايبدو . فقد نتج عن موت قرة أرسلان ، أمير دياربكر الأرتقى عام١٦٨١م ، وما تلي ذلك من خلاف حول الميراث ، أن أفسد النظام على نور الدين وعلى أحيه قطب الدين صاحب الموصل ؛ فضلا عن أن غازى بن حسّان ، حاكم منبع ، تمرد بعد ذلك مباشرة ومضت عدة أشهر قبل تسوية أمره . والآن كان قطب الدين يحتضر ، وسرعان ما سوف تثار مسألة الاستخلاف على الموصل (٣٥). وفي مصر انتقلت ألقــاب شــيركوه وسلطته إلى ابن اخيه صلاح الدين . ولكن صلاح الدين ليس بالحاكم المحنـك ، وكـان هناك آخرون من أمراء شيركوه يتمنون استخلافهم مكانه ، غير أن الخليفة اختيار صلاح الدين وهو على ثقة من أن افتقاره إلى الخبرة ستنفعه إلى الاعتماد على المسؤولين الفاطمين . وفي ذات الوقت كتب كبير الطواشية لدى العاضد - وهو نوبي يدعي المؤتمن - سرا إلى القدس يعد بالمساعدة في حالة غزو الفرنج لمصر . ولكن لسوء حظه، لاحظ أحد عملاء صلاح الدين شكلا غير طبيعي لخُفّين مع أحد سعاة البلاط مما أثار ريبته، فأخذهما وقطع خياطتهما ووحمد الرسالة فيهما . وانتظر المؤتمن

William of Tyre, xx,12,pp. 960-1; letters of Amalric in R.H.F. vol. xvi, pp. 187-8; (٣٣) المستشفى غرقا المستشفى المستشفى غرقا المستشفى غرقا المستشفى غرقا المستشفى المستضفى المستشفى المستضفى المستضى المستضفى المستضفى المستضفى المستضفى المستضفى المستضفى المستضفى

William of Tyre, xx, 13, pp. 961-2. (T1)

Beha ed-Din, P.P.T.S. P.52; Abu Shama, pp. 188-9; Ibn al-Athir, Atabegs, p. 264; (۳۰) (۳۰) Michael the Syrian, III pp. 339-42; ومات قطب الدين في العام التالي (۱۱۷۰م).

ثار صلاح الدين ، غير أن أنباء انعدام الأمن لديه شجعت المسيحيين (٢٦).

وأرسل أمالريك إلى الامبراطور يستعجله ؛ وفي ١٠ يولية ١٦٩م انطق الأسطول الامبراطوري الضخم من الدردنيل بقيادة الدوق العظيم أندرونيكوس كونتو ستيفانوس. وأبحر الأسطول الرئيسي إلى قبرص مستوليا على سفينتين مصريتين فيي طريقه ، وابحـر أسطول أصغر مباشرة إلى عكا يحمل معونات مالية لجنود أمالريك. وقيل لأمالريك بأن يرسل إلى قبرص مستدعيا الأسطول عندما يرغب في ذلك . لكن امالريك لم يكن حاهزا ، إذ أن حملة عام ١٦٦٨م سببت الاضطراب في قواته ، وكانت خسائر فرسان المستشفى حسيمة حدا . وأما فرسان المعبد فكانوا لا يزالون يرفضون الاشتراك ، وقد خبت حذوة الحماس عند البارونات عمّا كانت عليه، إذ أن التجربة السابقة أضعفت عزائمهم ، ولم يرسل أمالريك إلى قبرص لاستدعاء الأسطول إلى عكا إلا فسي سبتمبر ، وقد أثار منظره الرائع مشاعر البهجة لدى السكان ؛ ولم تنهيأ الحملة كلها للمسير إلى مصر إلا في منتصف اكتوبر . وضاعف التأخير من الحيظ التعس ؛ ذلك أن مانويل ، الذي أدخلوا في روعه التفاؤل ، أعد العدة لحملة تستغرق وقيتا قصيرا وزود سفينه بالمؤن التي تكفى ثلاثة أشهر فقط، وقد قاربت الأشهر الثلاثة على الانقضاء. ولم · تستطع قبرص المساعدة في اعادة تموين الاسطول وهي التي لم تبرأ بعد مما سببه ريسالد من خراب ، وليس في عكا مؤن يمكن الحصول عليها (٣٧). وفي ذات الوقت تلقي صلاح الدين تحذيرات كثيرة عن الحملة ؛ ولكي يوفر لنفسه الأمان في القاهرة اعتقل في ٢٠ اغسطس ١٦٦٩م الخصى المؤتمن وضرب عنقه ، وطرد جميع حدم القصر ممن يعرف عنهم الولاء للخليفة واستبدلهم بصنائعه هو نفسه . وطرد بعض المسؤولين الذيبن شجعهم الخليفة على تحريض حرس القصر النوبيين على الثمورة ومهاجمة حنود صلاح الدين . وقام أخو صلاح الدين ، فخر الدين ، بهجوم مضاد لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا إلى أن أشعل صلاح الدين النيران في ثكنات الحرس في الفسطاط التي كان بها زوجات وأولاد أفراد الحرس النوبيين ، فما كان من الحرس الا أن هرولوا هربا لإنقاذهم؛ فانقض عليهم فخر الدين وقتلهم جميعا على وحه التقريب . أما الخليفة الذي كان يرقب المعركة ، فقد سارع ليؤكد ولاءه لصلاح الدين . وأدى تخلي الخليفة عن النوبيين إلى القضاء على الحسرس كله ؛ إذ أن الحرس الأرميني ، الذي لم يشترك في

Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 55-6; Ibn al-Athir, pp. 566-8; Abu Shama, p.146. (٣٦) . folios long. ٩٨ . التي اصدرها الخليفة بتعيين صلاح الدين موجودة في برلين ، ٩٨

Nicetas Choniates, pp. 208-9; William of Tyre, loc. cit.. (TV)

المعركة ، قد حُرق حتى الموت في الثكنات . وهكذا أفلح صلاح الدين في إسكات معارضيه (٣٨).

#### ١٦٩٩م: حصار دمياط

انطلق الجيش المسيحي أخيرا يوم ١٦ أكتوبس . وعسرض أندرونيكسوس كونتوستيفانوس ، الذي أغاظه تأخير امالريك ، نقبل جُبل الجنود بحرا ؛ لكن الفرنج أصروا على الطريق البرى . وفي ٢٥ اكتوبر دخل الجيش مصر عند الفرما بــالقرب مـن بليوزيوم . وكان صلاح الدين يتوقع هجوما على بلبيس ، فركز قواته هناك ؟ لكن السفن البيزنطية كانت قد نقلت الفرنج عبر فروع النيـل الشـرقية ، وابحـرت بمحـاذاتهم بطول الشاطئ ، فزحف الفرنج بصورة خاطفة على دمياط ، تلـك القلعـة الغنيـة التـى تتحكم في فسرع النيل الرئيسي ، ومنها يستطيع الأسطول الإبحار باتحاه القاهرة . وبوغت صلاح الدين . ولم يجرؤ هو نفسه على مغادرة القاهرة خشية أن يتشجع مناصرو الفاطميين للقيام بثورة ؛ لكنه أرسل التعزيزات إلى دمياط ، وكتـب بنفسـه إلى سوريا يلتمس المساعدة من نور الدين . وكانت الحامية في دمياط قـد ألقـت بسلسـلة عظيمة بعرض النهر ؛ ولم تتمكن السفن اليونانية - التي أعاقتها ايضا رياح معاكسة -من الابحار مرورا بالمدينة كي تعترض تعزيزات الجنود والمؤن الآتية في المحرى من القاهرة. وربما استطاع المسيحيون الاستيلاء على القلعة بهجوم مفاحي ؛ غير أنه برغم الحاح كونتوستيفانوس للقيام بهجوم فوري - وقد شغله تناقص الامدادات - فقد شعر امالريك بالرهبة من التحصينات المروعة ، وأبدى رغبته في تشييد المزيد من ابراج الحصار . وبقرار خاطئ وضع البرج الأول أمام أقوى حزء في الأسوار ؛ وأطلق اليونانيون آلات حصارهم تقصف ناحية مقدسة تضم كنيسة صغيرة مكرسة للسيدة العذراء ، وهي ناحية كانت السيدة العذراء قد توقفت فيها أثناء رحلتها إلى مصر ؟ فدب الهلع بين السكان المحلين من المسيحيين والمسلمين على السواء . وفي كل يوم يتدفق حنود حدد إلى داخل المدينة . وفي كل يسوم كانت حصص البحارة اليونانيين ورفاقهم على الشاطئ تتناقص ، دون أن يساعدهم حلفاؤهم الفرنج بما لديهم من وفرة في الامدادات. وفي كل يوم كان كونتوستيفانوس يناشد امالريك المجازفة بهجوم شامل على الأسوار ، ويرد امالريك بأن الجازفة بالغة الخطر ، ويهمس له قواده المرتابون

Abu Shama, pp. 147-8; Ibn al-Athir, p. 568. (TA)

فى اليونانيين بأن الذى يحرك حماس كونتوستيفانوس هو رغبته فى الاسنيلاء على دمياط كجزء من الغنائم الامبراطورية . وما أن أهل شهر ديسمبر حتى بدا جليا أن الحملة قد فشلت . فبدون طعام لا يستطيع اليونانيون المضى فى الحرب . وأطلق المدافعون قاربا مشتعلا فى وسط الأسطول ، فأنزل باليونانيين خسائر فادحة ، رغم أن تدخل امالريك العاجل قلل من الأضرار . وصارت القلعة الآن مزودة حيدا بالرحال والامدادات ، وقيل إن الجيش الإسلامى الآتى من سوريا يقترب ؛ وعندما هطلت الأمطار هطولا مبكرا وأحالت المعسكر المسيحى إلى مستنقع ، كان الوقت قد حان لرفع الحصار . ولا نعرف على وحه اليقين ما إذا كان أمالريك هو الذى بدأ التفاوض مع العرب أم كونتوستيفانوس ، ولا الشروط التى اتفق عليها . وربما أعطى المسيحيون تعويضا ماليا ؛ وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين بمظهر من مظاهر وبكل اليقين كان أمالريك يأمل فى عزل صلاح الدين عن نور الدين بشوبها البرود على المرجع.

وفى ١٣ ديسمبر حرق المسيحيون آلات حصارهم كلها حتى لا تقع فى أيدى المسلمين ورحلوا عن دمياط ، ووصل الجيش إلى عسقلان فى الرابع والعشرين . أما الأسطول فكان أقل حظا ؛ فبينما كان مبحرا باتجاه الشمال هبت عاصفة شديدة ، و لم يستطع البحارة الذين كانوا يتضورون حوعا السيطرة على سفنهم التى امتلأ الكثير منها بالماء وغاص فى الأعماق . وكانت مياه البحر تلقى بالجثث اليونانية على شواطئ فلسطين لأيام ؛ وهرب كونتوستيفانوس نفسه وأبحر إلى كيليكيا ومنها ارتحل برا لرفع تقريره إلى الامبراطور. ووصلت بقايا الأسطول العظيم إلى مياه البوسفور فى وقست مبكر من العام التالى (٢٩).

وأدت النتيجة الفاجعة للحملة حتما إلى تبادل السباب والإتهامات . وألقى الفرنج باللائمة على اليونانين لنقص الامدادات ؛ والقى اليونانيون ، بتعقّل أكثر ، باللوم علمي

<sup>(</sup>٣٩) ويقول سيناموس إنه بعد William of Tyre, xx, 14-17, pp.962-71; Cinnamus, pp. 278-80. الحملة أرسل صلاح الدين الى مانويل عارضا دفع إتارة سنوية ، لكن سانويل ونفها؛ ومن الناحية الأخرى، يستنج Peha ؛ مصر Nicetas Choniates, pp. 209-19 الأخرى، يستنج Micetas Choniates, pp. 209-19 ضمنا أن مانويل عقد السلام مع مصر ed-Din, P.P.T.S. pp. 56-9; Abu Shama, pp.151-13; Ibn al-Athir, pp. 668-70 and (III, p.335, and Armenian version, pp.369 ويفترض ميحائيل السورى 1698-960. ولله على فلك مناهض (70- أن البونانيين أحنوا رشوة من صلاح الدين للتخلي عن الحملة . و دليله على ذلك مناهض للونانيين على نحر ثابت بحيث يفقد قيمته . ويقول وليم الصورى إن كونتوستيفانوس كان هو اول من طلب وقف القتال ، بينما يقول Nicetas إنه كان الملك.

الفرنج للتأخير الذى لم تكن له نهاية . على أن امالريك والامبراطور أدركا أنه لا ينبغى كسر التحالف . إذ أن صلاح الدين الآن سيد مصر بلا منازع.

وكان صلاح الدين من الحكمة بحيث لم يقع في الشرك الدبلوماسي الذي أعده له أمالريك . ولقد كان نور الدين يثق فسي شيركوه ، لكنه كان مرتابا في طموحات حاكم مصر الجديد ؛ ومع ذلك لزم صلاح الدين حانب الاستقامة المثالية . ذلك أن نور الدين بعث في ابريل ١١٧٠م إلى صلاح الدين والده نجم الدين أيوب مع صحبة من الجنود السورين ، في لفتة من لفتات الصداقة من ناحية ، وربما كتلميع من ناحية أخرى ، إذ كان أيوب شديد الولاء لسيده . وصاحب القافلة أعداد كبيرة من التجار السوريين المتلهفين على تبادل التجارة مع القاهرة ، ولكي يساعد نور الدين هذه القافلة الضخمة على العبور بصورة مأمونة عبر أراضي الأردن، قاد استعراضا عسكريا ضد الكرك (٤٠٠). وكان ذلك التحرك هو اخركة الوحيدة التي اقدم عليها نور الدين ضد الكرك (٤٠٠). وكان ذلك التحرك هو اخركة الوحيدة التي اقدم عليها نور الدين ضد الفرنج ؛ وكان قد تركهم في سلام أثناء جملتهم على مصر ، بل انهم تمكنوا في يناير الابن صد المها امالريك وكذلك مدينة أرقا – بصفته وصيا على طرابلس – إلى فرسان المستشفي الذين باتوا يسيطرون على الوادي كله الآن (١٤).

#### ١٧٠ م : زلزال يضرب أنطاكية

فى يوم ٢٩ يونية ١١٧٠ رزئت سوريا بزلزال مروع الحق بها من الدمار نفس القدر الذى سببه زلزال ١١٥٧ م ؛ وفى الأشهر القليلة التالية انهمك المسيحيون والمسلمون سواء بسواء فى اصلاح ما أصاب قلاعهم من أضرار . وقد أصيبت حلب وشيزر وحماه وحمص بدمار شديد وكذلك الكرك وطرابلس وحبيل . وفى انطاكية كان الدمار هائلا ، وحد فيه الفرنج عدالة الهية ؛ إذ كان البطريق اليوناني ورحال كنيسته يقيمون قداسا فى كتدرائية القديس بطرس عندما انهار عليهم المبنى . وبينما كان أثناسيو يحتضر تحت الأنقاض أسرع الأمير بوهمند ورحال بلاطه إلى القصير

Beha ed-Din, *P.P.T.S.* PP. 59-60; Abu Shama, pp. 153-4; Ibn al-Athir, *Atabegs*, (\$\cdot\cdot\cdot\) pp.260-1.

<sup>(</sup>٤١) Abu Shama, p.149. وحدث اهداء عكار وأرقا الى فرسان المستشفى بعد وقوع الزلزال في يونية.(Rohricht, Regesta, p.125)

يتوسلون إلى غريمه إيمرى (اللاتيني) العودة إلى كرسيه البطريارقى . وهكذا انتهت الفترة القصيرة من الحكم الكنسي اليوناني (٤٢).

و لم يتمكن الامبراطور من التدخل رغم تلقيه الأنباء بمشاعر الغضب . ذلك أن الأمور كانت تسير سيرا سيئا في كيليكيا ؟ فقد مات الأمير ثوروس عام ١٦٨ م تاركا طفلا ليخلفه - روبين الثاني - تحت وصاية لورد فرنجى يدعى توماس كانت امه أخت ثوروس . لكن أخا ثوروس ، مليح ، أثار نزاعا حول الاستخلاف ؟ وكان في وقت ما قد أخذ على نفسه العهد كفارس من فرسان المعبد ، وبعد مشاجرته مع ثوروس وعاولة اغتياله هرب إلى نور الدين وتحول إلى الاسلام . وفي وقت مبكر من عام ١١٧٠م أمده نور الدين بالجنود وتمكن بذلك من خلع ابن اخيه ، ليس هذا وحسب وانما توغل ايضا في سهل كيليكيا واستولى على المصيصة وأدنه وطرسوس من حامياتها اليونانية . ثم أنه هاجم فرسان المعبد في باحراس ، مما دفع بوهمند إلى الاستنجاد بأمالريك ، الذي توغل داخل كيليكيا ، ويبدو أنه أعاد الحكم الامبراطوري مؤقتا . ومن الجائز أن يكون عمله هذا المودود قد أحدث وفاقا لدى مانويل وتعويضا لحسارة سيطرته الكنسية في انطاكيه . لكن مليح لم يرتدع . وبعد عام او بعض عام تمكن من أسر قنسطنطين كولومان وأغار مرة احري على كيليكيا (٢٤).

وكان نور الدين في تلك الأثناء مشغولا في الشرق الأبعد. فقد مات أخوه قطب الدين صاحب الموصل في صيف ١١٧٠م ؛ وتنازع ابناه سيف الدين وعماد الدين على الميراث ، ومرت بضعة اشهر قبل أن يتمكن نور الدين من تسوية المسألة بما يتفق ورغبته (٤٤). وكانت المهلة ذات فائدة للفرنج . غير أن مشكلة مصر بقيت بهلا حل . وبقى امالريك متمسكا بسياستة ذات الشعبتين : التحالف الوثيق مع الامسراطور واستمرار المناشدة للغرب . وفي ربيع ١١٧١م قسرر القيام بزيارة شدحصية إلى

Michael the Syrian, III, p.339; Ibn al-Athir, Atabegs, p. 262; William of Tyre, xx, (£7) 18, pp.971-3.

William of Tyre, xx, 26, pp. 991-2; Nicetas Choniates, p.183; Michael the Syrian, (٤٣) III, pp. 331, 337; Sembat the Constable, pp. 622-5; Vahram, Rhymed Chronicle, pp. 658-9 ومن غير الممكن البت في التاريخ . إذ أن وليم الصورى يحدد تلك الأحداث بعد زيارة أمالريك للقسطنطينية ، وميخاتيل السورى قبل زلزال عام ١١٧٠ م . وكانت طرسوس ما تزال يونانية عندما عاد هنرى الأسد Henry the Lion من حملته الصليبية عام ١١٧٢م . (Lübeck,pp.22-3).

<sup>(</sup>٤٤) أنظر المراجع أعلاه ص (٤٤١) الملحوظة (٣٥)، وأدناه ص (٤٥٠).

#### القسطنطينية.

وتأخر رحيله بسبب هجوم مفاحئ قام به صلاح الدين على حدوده الجنوبية . ففي وقت مبكر من عام ١١٧٠م ظهر جيش مصرى ضغم أمام الداروم ، وهي آخر قلعة فرنجية حنوبية على البحر المتوسط . وكانت دفاعاتها ضعيفة ، وبرغم عدم توفر آلات حصار لدى صلاح الدين فقد بدا سقوطها وشيكا . فسارع امالريك ، ومعه البطريق وقطعة من اثر الصليب الحقيقي ، إلى عسقلان التي وصلها يسوم ١٨ ديسمبر ، وواصل مسيرته إلى قلعة فرسان المعبد في غزة ، حيث ترك مايلز (اوف بلانسي) لقيادتها إذ رافقه فرسان المعبد في مسيرته إلى الداروم . وتمكن من اختراق الجيش المصرى و دخل الداروم ، وعلى الأثر رفع صلاح الدين الحصار وسار إلى غزة ؛ فاستولى على أسفل المدينة ، برغم ما أبداد مايلز من مقاومة عقيمة ، وقتل سكانها . على أن القلعة كانت هائلة بحيث لم يغامر صلاح الدين بمهاجمتها . وبنفس الفحاءة التي حاء بها صلاح الدين ، اختفى مرة اخرى عائدا إلى الحدود المصرية . ثم إنه أرسل أسطولا صغيرا أعلى خليج العقبة واستولى على المخفر الفرنجى الأمامي المسمى أيلة الواقع على مؤسل الخليج ، وذلك في الأيام الأخيرة من السنة (١٥٠٠).

#### ١٧١ م أمالريك في القسطنطينية

غادر امالريك عكا قاصدا القسطنطينية يرم ١٠ مارس ، ومعه حاشية كبيرة تضم اسقف عكا ومارشال البلاط حيرار (ارف بوحى) . وكان سيد فرسان المعبد ، فيليب (ارف ميلى) قد استقال من منصبه ليسبق الملك كسفير . وبعد الرسو في طرابلس ، واصل الملك ابحاره إلى الشمال . وفي نجاليبولي قابله صهره وكانت الرياح المعاكسة قد اضطرته إلى الذهاب برا إلى هرقلة . ومن هناك ركب الملك البحر مرة احرى كي يدخل العاصمة من بوابة القصر في ميناء بوكوليون ، وهو شرف لا يناله سوى الملوك المتوجين.

واستُقبل امالريك استقبالا ملأه بهجة هو وحاشيته . وكان مانويل يستلطف الغربيين عموما ، وقد وحد أمالريك متعاطف معه . وأظهر كرمه السخى المعتاد . وشاركت عائلته كلها - خاصة صهره - في الاحتفاء به . وأقيمت قداسات دينية

William of Tyre, xx,19-20, pp.973-7; Ibn al-Athir, pp. 577-8. (19)

واحتفالات لا نهاية لها . واحرى استعراض راقص فى هيبودروم ، ورحلة بحرية أعلا البسفور وأسفله (13) . وفى وسط البسفور ناقش الامبراطور والملك المستقبل . وعقدت معاهدة وتم الترقيع عليها ، لكن بنودها لم تسجل . ويبدو أن الملك اعترف فيها على نحو مبهم بسيادة الأمبراطور على المسيحيين الوطنيين ، وان مانويل وعد بالمساعدة البحرية والمالية وقتما تتهيأ حملة اخرى للهجوم على مصر ، وأنه يتعين القيام بعمل مشترك ضد مليح الأرمينى . والأرجح أن كانت هناك بنود بشأن الكنيسة اليونانية فى انطاكية ، بل وربحا فى المملكة ، التى تولى فيها مانويل بالفعل فى عام ١١٦٩ مسؤولية إعادة زخرفة كنيسة الميلاد فى بيت لحم ، التى تحمل نقشا مكتوبا بالفسيفساء يشهد بأن الزخرفة أحراها إيفرايم بناء على اوامر الامبراطور . كما تولى مسؤولية احراء الاصلاحات فى كنيسة القبر المقلس (٤٧).

وأيا ما كانت عليه تفاصيل المعاهدة ، فقد رضى الفرنج بزيارتهم الرضا كله ، وأعجبوا بمضيفهم أيما إعجاب . وفى ١٥ يونية أبحروا من القسطنطينية عائدين إلى بلدهم تحدوهم الآمال العراض للمستقبل.

وأما مناشدة الغرب إرسال حملة صليبية فكانت أقل نجاحا ؛ ذلك أن فريدريك رئيس أساقفة صور كان ما يزال يتحول تجوالا عقيما بين بلاطى فرنسا وانجلة ا . وفى نهاية ١١٧٠م تقريبا كتب له أمالريك كى يوجه الدعوة إلى ستيفن (اوف شامباني)، كونت سانسير ، للحضور إلى فلسطين ليتزوج الأميرة سيبيللا (١٩٨). كانت هناك مأساة

<sup>(</sup>٤٦) William of Tyre, xx,22-4, pp. 980-7; Cinnamus, p.280 وما أورده سيناموس مقتضب حدا يقول فيه ان امالريك وعد الاميراطور بمنحه قلعة 343.4 Michael the Syrian, III, p. 343.

<sup>(</sup>٤٧) De Bogue, Les Eglises de la Terre Sainte, pp. 99-103 كنيسة بيت لحم. وبشير اليها الرحالة اليوناني فو كاس Phocas ويتحدث عن الإصلاحات في كنيسة القبر المقدس. (pp.19, 31) ويساقش La Monte في "الى أي مدى كانت الامراطورية اليونطية القبر المقدس. (pp.19, 31) ويساقش La Monte في "الى أي مدى كانت الامراطورية اليونطية متسيدة على الدريلات الصليبية of the Crusading States?" مسألة السيادة الامراطورية ويقرر انها لم يعترف بها قط. لكن مانويل ، كأسلافه قبل الصليبين ، ربما اعتبر نفسه مسؤولا عن رفاهية الأرثوذوكس في فلسطين وان حقه في التدخل لصالحهم كان معترفا به. أنظر أعلاه ص ٣٦٩ عن بطريق القدس الذي احتفظ به مانويل احتياطيا في القسطنطينية . وربما يعزى الى مانويل احراء الإصلاحات حوالي آنذاك في Vailhé, 'Les Laures de انظر Lavra of Calamon) للنشأت الأرثوذر كسية في فلسطين ، مثل (Lavra of Calamon انظر Saint Gérasime et de Calamon' in Echos d'Orient, vol. II, p. 117) The Crusaders'attempt to يوثيميوس . ) انظر Johns عاولة الصليبين استعمار فلسطين وسوريا Saint Gerasime على colonize Palestine and Syria يوثيميوس . vol.xxi, pp.292-3.

<sup>(</sup>٤٨) William of Tyre, xx, 25 mo, 988. وكان ستيفن حفيد كونت بلوا الصليبي وأصغر ابناء تيسالد،

حدثت في البيت الملكي عجّلت بهذا الاقتراح . فقد أرسل ابن امالريك - بالدوين -وهو الآن في التاسعة من عمره مع رفاق من سنه لتلقى التعليم لدى وليم رئيس شمامسة صور . وكان صبيا وسيما ذكيا ، وفي يوم ما ، بينما كان التلاميذ يختبرون قوة التحمل لدى كل منهم بغرز أظافرهم في أذرع بعضهم البعض ، لاحظ معلمهم وليم أن الأمير هو فقط الذي لم يجفل قط ؛ فراح يراقبهم بعناية وسرعان ما تحقق من أن الولد عديم الإحساس بالألم لأنه كان مجذوما (٤٠٠). كان ذلك من تصاريف الرب بسبب زواج سفاح القُرْبي الذي اقدم عليه والداه ، أمالريك وآحنيس ؛ وكمانت الحادثـة نذيـر شـوم للمملكة . وحتى عندما يكبر بلدوين لـن تتمكـن الأسـرة الحاكمـة مـن الاستمرار مـن خلاله ، وربما تحمل الملكة اليونانية الشابة ابنا بعده ؛ على أنه في تلـك الآونـة، وتوخيـا للسلامة ، رأت حكمة امالريك أن تتزوج ابنته الكبرى سيبيللا من أمير غربي محنَّك ثرى يستطيع التصرف وقت الضرورة كوصى أو حتى كملمك . وقبل ستيفن الدعموة وهبط شاطئ فلسطين في صيف ١١٧١م مع صحبة من الفرسان ، وكان ذلك قبل وصول امالريك من القسطنطينية بأيام قلائل . غير أنه لم يرض عن مظهر فلسطين . وقطع فجأة مفاوضات الزواج بطريقة فظَّة ، وبعد تأدية النذر في الأماكن المقدسة رحل مع صحبته إلى الشمال منتويا زيارة القسطنطينية . وأثناء عبوره كيليكيا ترصده مليح الأرميني وسلبه كل ما كان معه (٠٠).

وفى العام التالى حاء إلى فلسطين زائر أكثر أهمية ، هنزى الأسد ، دوق ساكسونيا وبافاريا ، وحفيد الامبراطور لوثر ، وزوج ابنة هنرى الثانى ملك انجلترا . غير أنه رفض هو الآخر أن يحارب من أحل الصليب قائلا إنه حاء كمحرد حاج ، ورحل إلى المانيا بأسرع ما يمكن (٥١).

كونت بلوا وتشارترز وتروى. وقد ولد حوالى ۱۱۳۰م، وفي عنام ۱۱۹۱م فر هاربها بزواجه من ماتيلدا (اوف دوزى). (انظر Anselme, Hist. Généalogique de la rance, II, p.847) ولما كانت روحته تدعى أحيانا أليكس، وأحيانا اخرى ماريا، فمن المرجع انه تزوج اكثر من مرة وانه كان أرملا في عام ۱۱۷۰م.

William of Tyre, xxi, i, pp. 1004-5. (£9)

Ibid. xx, 25, p 988. (0.)

Medieval رصفا مطولا لحملته الصليبية فسي Joranson 'The Crusade of Henry the Lion' روسفا مطولا لحملته الصليبية فسي Arnold of Lübeck وأهم المراجع هو Essays presented to G.W Thompson

#### ١٧١ م: انتهاء الخلافة الفاطمية

تسببت لا مبالاة الغرب في خيبة أمل مريرة . على أنه ربما لم تكسن هنــاك ضـرورة عاحلة لتسيير حملة ضد مصر ، إذ بدا أن علاقات صلاح الدين بنور الدين وصلت إلى نقطة القطع . ففي عام ١٧١م كان نور الدين قد وضع حامية خاصة به في الموصل ، حيث يحكم ابن اخيه سيف الدين ، وكان قد ضم نصيبين ووادى نهر خابور إلى نطاق سلطته ، ومنح سنجار لابن اخيه المفضل لديه عماد الدين . وبنوازع التقبي لنصرة الإسلام الأصولي ، كتب إلى صلاح الدين طالبا الكف عن ذكر اسم الخليفة الفاطمي في المساحد المصرية واستبداله باسم الخليفة في بغداد . ولم يرغب صلاح الدين في الامتثال لهذا الطلب ؛ إذ بعد قرنين من الحكم الفاطمي بات النفوذ الشيعي قويا في مصر . وفضلا عن ذلك ، ورغم أنه قد يعترف بنور الدين سيدا له ، فإن سلطته في مصر مستمدة من الخليفة الفاطمي . فراح يراوغ ، إلى أن هدد نور الدين في اغسطس بالحضور شخصيا إلى مصر . وبعد أن اتخذ صلاح الدين احتياطات الشرطة ، أعد العدة للتغيير ؛ بيد أنه لم يجرؤ احد على الإقدام على أول خطوة ، حتى أول يوم جمعة من السنة الإسلامية ٥٦٧ هجرية عندما خطا إلى المسجد برباطة حاش زائر سنى من الموصل واعتلى منبر الجامع الكبير ودعا للخليفة المستضئ. وحذت القاهرة كلها حذوه. وكان الخليفة الفاطمي العاضد راقدا فيي القصر يحتضر ، ومنع صلاح الدين الخدم من إخطاره بالنبأ قائلا: "إن يبرأ من مرضه ، فسسرعان ما سيعلم ، وإن يمت ، فليمت في سلام". على أن الشاب البائس عندما طلب رؤية صلاح الدين قبل وفاته ببضع ساعات ، رفض طلبه حوفا من وجود مكيدة . وندم صلاح الديس على رفضه بعد فوات الأوان ، وكان لا يذكره الا بالخير . وهكذا هلكت الأسرة الحاكمة الفاطمية بموت العاضد . وجمع شمل من تبقى من الأمراء والأميرات ، وأرسلوا حيث عاشوا حياة فاخرة ولكن دون أي اتصال بالعالم (٥٢).

وبعد أيام قليلة انطلق صلاح الدين لمهاجمة قلعة الشوبك حنسوب البحسر المسيت ، وشدد الحصار حولها . وخف امالريك لانقاذها ، لكنه رحل عن القلس متأخرا للغايسة بسبب معلومات خاطئة . وعندما كانت الحامية تتهيأ للتسليم ، ظهر نسور الديس فجأة على الطريق إلى الكرك ؛ وفي تلك اللحظة رفع صلاح الدين الحصار ، قائلا لنور الدين

Ibn al-Athir. pp.575-80, and Atabegs, pp. 202-3, Kemal ed-Din, ed. Blochet, p.551; (ev)
Beha ed-Din, P.P.T.S.pp.61-2.

إنه مضطر إلى العودة إلى القاهرة بسبب حروب اخوته في مصر العليا. وبدا ذلك لنور الدين محض خيانة يتعين المعاقبة عليها بالقوة . وعندما سمع صلاح الدين بغضبه شعر بالخطر واستدعى محلسا من افسراد عائلته وقواده ، ونصح الشباب من افراد الأسرة بالتحدى ؛ غير أن أبا صلاح الدين ، نجم الدين ايوب المسن ، وقف وقال إنه هو نفسه مخلص لسيده وانتهر ابنه لطموحه، وعندما خلا به وبخه مرة اخرى على أن جعل طموحه بينا حليا . فأخذ صلاح الدين بنصيحته وأرسل باعتذاراته البائسة إلى نور الدين الذي قبلها إلى حين (٢٥).

#### ١١٧٢م: اطلاق صراح ريموند أمير طرابلس

وفى صيف ١١٧١م خطط نور الدين لحملة على الجليل ، لكنه كف عنها . وفى أواخر الخريف ارتكب الفرنج أعمال قرصنة من اللاذقية هاجموا فيها سفينتين تجاريتين مصريتين ، مما أثار سورة غضبه ، فراح يخرب الأراضى الأنطاكية والطرابلسية ، ودمر حصنى صافيتا وأرايما ، مما اضطر الفرنج إلى دفع تعويض باهظ حتى يتوقف (٥٤٠) . غير أنه فى عام ١١٧٢م فضل استمرار السلام ، حزئيا لعدم ثقته فى صلاح الدين من ناحية ، ولأنه كان يرغب فى الحصول على مساعدة السلاحقة فى الهجوم على أنطاكية من ناحية أخرى . لكن السلطان السلجوقى ، بعد أن تلقى تحذيرا صارما من القسطنطينية ، تخلى عن تقدمه وبدلا من ذلك بدأ حربا ضد الدانشمند استمرت عامين . وبذا أنقذ التحالف البيزنطى انطاكية على الأقل ، رغم أنه لم يحقق شيئا يذكر ، من ائتلاف بين حلب وقونية (٥٠٥) . وفى الوقت نفسه على وجه التقريب ، وافق نور الدين فى نهاية الأمر على اطلاق سراح ريموند أمير طرابلس لقاء مبلغ فمانين ألف دينار . واشترك الملك وفرسان المستشفى معا فى جمع أغلب المبلغ ؛ وسمح لريموند بالعودة إلى

William of Tyre, xx, 27, pp. 992-4; Ibn al-Athir, pp. 581-3, and Atabegs, pp. 286-8; (٥٣) Kemal ed-Din, ed. Blochet, p.552; Maqrisi, ed. Blochet, Reveu de l'Orient Latin, وأورد بهاء الدين P.P.T.S. pp.62-3 سردا ماهرا مبهما ، خالطا الحملات في عامى ١١٧١م و١١٧٣م . كما أنه يجعل صلاح الدين يقول إنه هو فقط رفض التفكير في معارضة نورالدين.(p.65) .

الله al-Athir, Atabegs, p.279; Kemal ed-Din, p. 584; Beha ed-Din, P.P.T.S. p. 62. ويقول بهاء الدين ان نورالدين استولى على أرقا ، وهو اسم خطأ بدلا من أرايما.

<sup>(</sup>٥٥) Cinnamus, pp. 291-2; Imad ed-Din, pp. 159-60. استقبال هنرى الأسد استقبالا حسنا أثناء مروره بالأناضول في طريقه من فلسطين.

بلده . ولكنه لم يدفع أبدا باقي المبلغ المستحق لنور الدين وقدره ثلاثين ألف دينار<sup>(٢٥)</sup>.

وبدأت الحرب عام ١١٧٣م . ذلك أن أمالريك بعدما شعر بما يكفي من الأمان اتجه شمالا داخل كيليكيا لمعاقبة مليح على ما ألحقه بستيفن (اوف شامباني) من إساءة ولكي ينفذ وعده للإمبراطور . و لم تنجز الحملة شيئا سوى الحيلولة دون أن يزيد مليسح من التوسع(٥٧). وانتهز نور الدين الفرصة وغزا منطقة الأردن واستدعى صلاح الدين لمساعدته . وفي اخلاص صلاح الدين لنصيحة أبيه ، اتجه شمالا بجيش من مصر وضرب الحصار حول الكرك، بينما سار نور الدين جنوبا من دمشق. وباقترابه رفع صلاح الدين الحصار وعاد إلى مصر قائلا - بحق - إن والده يعاني مرضا خطيرا . غير أنه من الواضح أن صلاح الدين لم يكن راغبا في القضاء على الدويلة الفرنجية الحاجزة الواقعة بينه وبين سيده المتعسف . فعسكر نور الدين بدوره أمام الكرك ، التبي كانت عاصمة منطقة الأردن ، وكانت تنتمي إلى وريشة هي ستيفاني (اوف ميلي). وكان زوجها الأول - همفري - وريث تبنين ، قد مات قبل ذلك بسنوات قليلة ؛ وكان زوجها الثاني ، وهو قهرمان امالريك - مايلز (اوف بلانسي) - بعيدا مع الملك ؛ وكمان اول من خف لنجدتها صهرها ، الكونستابل المسن ، همفرى الثاني أمير تبنين . وبتعبشة القوات المتبقية في المملكة انسحب نور الدين ، وقد مملأه الحنق على صلاح الدين . وعندما سمع في اغسطس بوفاة نجم الدين ايوب ، أخلص أتباعه في مصر ، نـذر أن يغزو مصر بنفسه في الربيع التالي<sup>(٥٨)</sup>.

#### ١١٧٣ م : اغتيال سفراء الحشاشين

كان في هذه الفَرقة بين المسلمين تعزية للفرنج . وفي خريف ١١٧٣م تلقوا عروضا من مكان آخر لم يكن متوقعا . ولم يكن يُسمع عن الحشاشين سوى القليل

<sup>(</sup>٥٦) Abu Shama, p. 168; William of Tyre, xx, 28, p. 995. غامضة . أنظر Baldwin, Raymond III of Tripoli, p.11 and n. 23. ويقسع التناريخ بين سبتمبر ١١٧٣ وابريل ١١٧٦م.

<sup>(</sup>۵۷) William of Tyre, xx, 26, pp.991-2 (الملحوظة ٤٩)) وربما خلط وليم بين حملتي أمالريك.

Ibn al-Athir, pp. 587-93, and *Atabegs*, p. 293; Kemal ed-Din, ed. Blochet, p. 553; (٥٨) Magrisi, ed. Blochet, *Reveu de l'Orient Latin*, vol. VIII, pp. 509-11. إثر صقوطه من فوق حواده وهو يمارس لعبة الجوكان (البولو).

خلال العقود المنصرمة ، بخلاف اغتيالهم التعسفي لريموند الثاني أمير طرابلس عام ١٥٢م، إذ كانوا يوطدون مقارهم بهدوء في حبال النصيري. وعلى الجملة لم يظهروا عداوتهم للفرنج ، وانما كان عدوهم المقيت هو نور الديس الذي تسببت قوته في تقييدهم شرقا . لكنه كان عاجزا عن قمعهم ، وفي احدى الليالي عُثر على خنجر فوق وسادته ، كان بمثابة انذار له كي لا يمضى شأوا بعيدا . ولكون عواطفهم تميـل إلى الشيعة وليس السنة ، فقد صدمهم انتهاء الخلافة الفاطمية . وفي عام ١٦٦٩م أرسلت قيادة الحشاشين من مقرها في قلعة (ألموت) في فارس محافظا حديدا لمقاطعة النصيري، هو رشيد الدين سينان من بُصرى . وبدأ هذا الشيخ الرهيب ، الذي كان يعرفه الفرنسج باسم عجوز الجبل ، سياسة أكثر نشاطا . إذ أرسل الآن إلى امالريك يقترح انشاء تحالف وثيق ضد نور الدين ، والمع بأنه هو وأتباعه كلهم يفكرون في التحول إلى المسيحية ، وكان حليا أن المقابل لذلك هو إلغاء الإتناوة التبي أفلح فرسنان المعبند فني طرطوس في فرضها على مختلف قرى الحشاشين . وسواء كان امالريك يظهن أن الحشاشين سيتحولون إلى المسيحية أم لا ، أقبل على تشجيع صداقتهم في سرور . وعاد مبعوثو الشيخ سينان باتجاه الجبال يحملون وعدا بأن تلحق بهم حالا سفارة فرنجية. وبينا هم في ترحالهم عبر طرابلس ، سقطوا قتلي في كمين نصبه لهم فارس من فرسان المعبد، وولتر (اوف مينسيل) ، بتواطؤ مع سيده الأعظم . وارتاع الملك امالريك ، فقد دمسرت سياسته ولطخت سمعته لمحرد أن نظام فرسان المعبد كان بالغ الجشع بحيث يرفض التضحية بجزء صغير من إيراداته. وأمر السيد الأعظم، أودو (اوف سانت أماند) بتسليم الجاني . ورفض أودو ، وانما عرض مجرد ارسال وولتر كي يحاكمه البابا ، إذ أنه لا يعترف بأية سلطة أخرى عداه . غير أن امالريك كان في قمة الغضب بحيث لم يعبأ بدستور نظام فرسان المعبد . وأسرع مع بعض الجنود إلى صيدا حيث السيد الأعظم وهيئة الكنيسة ، واقتحم عليهم مجلسهم بالقوة وحطف وولتر وعاد به والقاه في غيابة السجن في صور. وأرسل من يؤكد للحشاشين أن العدالة احذت مجراها ، فقبل الحشاشون اعتذارات الملك . وفي تلك الأثناء عزم أمالريك أن يطلب من روما حل نظام فرسان المعبد العسكري (٥٩).

وكانت فاتحة عام ١٧٤م فاتحة حسنة للمسيحيين ، إذ أصبح الحشاشون أصدقاء، وأمسى التحالف البيزنطي في أحسن أحواله، ووعد ملك صقلية الصغير ، وليم الشاني ،

William of Tyre, xx, 29-30, pp. 995-9. (09)

بتقديم المساعدة البحرية للربيع ، وبلغ الشقاق بين نور الدين وصلاح الدين حد الأزمة. ولم يكن صلاح الدين نفسه آمنا قط في مصر التي راحت فيها رؤوس الشيعة تحيك ضده المكائد بينما كانت على اتصال بالفرنج . وفي عام ١١٧٣م أرسل صلاح الدين أخاه الأكبر ، توران شاه ، لاحتلال السودان كي تكون عثابة ملاذ للعائلة في حالة الضرورة ، واحتل توران البلد حتى إبريم بالقرب من وادى حلفا ، حيث قتل الأسقف القبطي وأتباعه وجمهوره وخنازيره السبعمائة على السواء . لكنه أبلغ أن الأرض غير ملائمة للملاذ . فأرسله صلاح الدين إلى حنوب شبه الجزيرة العربية فوحدها توران شاه أفضل من سابقتها ، واحتلها باسم اخيه وحكمها نائبا عنه حتى ١١٧٦م (١٠٠٠).

على أنه لم هناك ما يدعو صلاح الدين للهرب من سخط نور الديس . ففى ربيع عام ١٩٤٤م ، حاء الأتابج نور الدين إلى دمشق للتخطيط لحملته على مصر . وبينما كان على حواده صباح يوم ما مع اصدقاته يتريضون خلال البساتين ، حدثهم عن انعدام الثقة فى الحياة الإنسانية . وبعد مضى تسعة ايام ، اى فى ١٥ مايو ، مات متأثرا بالتهاب اللوزتين . لقد كان حاكما عظيما ورجلا من كبار الرحالات ، أحب العدل فوق كل ما يُحب . وكان بعد مرضه السابق قبل تسع عشرة سنة قد فقد شيئا من طاقة نشاطه ؛ وزادت الأوقات التي كان يقضيها في الورع والتقى . وقد أكسبه ورعه برغم محدوديته احترام رعيته وأعدائه . كان حادا نادرا ما يبتسم ، وعاش حياة بسيطة والزم أسرته بها ، مفضلا أن ينفق إيراداته الهائلة في أعمال الخير . وكان إداريا معتنيا مرتقبا ، وعززت حكومته الحكيمة أراضيه التي انتزعها بسيفه . وسعى خاصة إلى كبح جماح أمرائه الأتراك والكردين بترطينهم في اقطاعيات يدفعون ايجارها على هيئة حنود ، وتمكنت محاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع حنود ، وتمكنت عاكمه القانونية التابعة له من أن تسيطر عليهم . وأسهم هذا الوضع الإقطاعي المخفف اسهاما كبيرا في ازدهار سوريا بعد ما يقرب من قرن حكمها فيه البدو . وكان طويل القامة أسمر اللون يكاد يكون بلا لحية ، ذا ملامح متناسقة ، وعلى البدو . وكان طويل القامة أسمر اللون يكاد يكون بلا لحية ، ذا ملامح متناسقة ، وعلى وجهه انطباع حزين هادئ . وكانت لعبة الجوكان (البولو) هي نشاطه الترفيهي الوحيد (١١).

Ibn al-Athir, pp. 599, 602-3, and Atabegs, p.293; Beha ed-Din, P.P.T.S. p. 65-6. (1.)

Ibn al-Athir, pp. 604-5; Beha ed-Din, P.P.T.S. p. 65. (11)

#### ١٧٤ م : موت الملك أمالريك

ورث نور الدين ابنه الملك الصالح اسماعيل وهو صبى في الحادية عشرة، وكان معه في دمشق . وهناك استولى على الوصاية الأمير ابسن المقدم ، تؤازره ام الصبي ، بينما أعلن حوموشتكين ، حاكم حلب التي كانت العاصمة الرئيسية لنور الدين ، عن نفسه وصيا . وتدخل ابن عم الصبي ، سيف الدين صاحب الموصل ، لضم نصيبين والجزيرة كلها حتى الرها. وكتب صلاح الدين ، كأمير لأغنى مقاطعات نور الدين ، إلى دمشق بأن الوصاية هي وصايته ، لكنه كان في تلك اللحظة فاقـــد الحيــلة كـي يتابــع مطالبته (٦٢). وأتاح انهيار الوحدة الإسلامية لأمالريك فرصة سرعان ما اختطفها. ففيي يونية زحف على بانياس. وخرج له ابن المقدم لملاقاته وربما حدث ما كان يقصده أمالريك، إذ عرض المقدم على الفور أن يشتري أمالريك بمبلغ ضخم من المال وعده به، والافراج عن جميع الفرنج الأسرى في دمشق ، وتحالف في المستقبل ضد صلاح الدين (٦٢). وقبل أمالريك العرض ، وكان قد بدأ يعاني من نوبات الدوسنتاريا ؛ وبعد توقيع المعاهدة عاد خلال طبرية ونابلس إلى القدس ، معتليا حواده ورافضا الراحـة على المحفة . ووصل القدس وهو في حالة مرضية شديدة . واستدعى الأطباء من اليونانيين والسوريين إلى حانب فراشه ، وطلب منهم أن يفصدوه حتى ينزف دما ثم يعطوه شرابا مسهّلا . لكنهم رفضوا ، إذ كانوا يسرون أنه في حالة من الضعف لا يتحمل معها الجهد. ولذا استعان بطبيبه الفرنجي الذي لم تكن لديه تلك الوساوس. ويبدو أن العلاج قد أفاده ، ولكن لمحرد يوم او يومين . وفي ١١ يولية ١١٧٤م ، مات وهــو فـي الثامنــة والثلاثين من عمره (٦٤).

وإذا كان التاريخ بحرد التحدى والاستجابة ، يكون نجاح الوحدة الاسلامية تحت زنكى ونور الدين وصلاح الدين رد فعل حتمى إزاء الحملة الصليبية الأولى . على أن صروف القدر لا تكف عن فرض أهواء أحكامها . ففى بداية ١٧٤ م بدا أن نجم صلاح الدين فى طريقه للأفول ، ومات امالريك ونور الدين ، دون توقع الموت لأى منهما ، فأنقذه القدر منهما وفتح له طريق انتصاراته المقبلة . وقد رأى فرنج الشرق فى

Ibn al-Athir, pp. 606-9; Kemal ad-Din, ed. Blochet, pp. 558-60. (11)

William of Tyre, xx, 31, p. 1000; Abu Shama, p. 162; Ibn al-Athir, p. 611. (17)

<sup>(</sup>٦٤) . William of Tyre, xx, 31, pp. 1000-1. وربما كان الطبيب السورى هو سليمان بن داود . (انظر أعلاه ص ٣٦٦ الملحوظة (٤٤)).

موت أمالريك ، فى هذه اللحظة ، والنوائب التى حلت بأسرته ، نذير سوء بنهاية مملكتهم ؛ إذ كان امالريك آخر ملوك القلس المسيحية الجدير بعرشه . ولقد كانت له أخطاء ، وقد تأرجح بحماس نبلائه عام ١١٦٨ م ، وبترددهم عام ١١٦٩ م . وكان أكثر استعدادا لقبول عطايا الأموال، التى تحتاجها الحكومة آنيًا، من أن ينفذ سياسة تتسم ببعد النظر. وكانت طاقته وعزيمته بلا حدود. وأثبت أنه لا بحال لأن يتحداه أتباعه ولا النظامين العسكرين دون أن يلحق بهم الضرر . ولو أنه عاش أطول مما عاش، لتحدى حتمية انتصار الاسلام.

# الباب الخامس:

إنتصار الإسلام

# الفصل الأول:

الوحدة الإسلامية

# الوحدة الإسلامية

"الحُكماءُ يرثُون مجداً والحمقَى يحمِلون هَوَاناً" (أمثال ٢: ٢٥)

مكث صلاح الدين في القاهرة قلقا يترقب، ورأى في موت الملك امالريك نعمة وفضل من الله. وكانت مكائد الشيعة قد بلغت ذروتها في شهر ابريل عندما افتضحت مؤامرة لقتله . فضرب ضربته لم يتردد ، وقضى على زعماء التآمر ؛ لكنه لم يكن على ثقة من عدم وجود آخرين على استعداد للتآمر إذا حاء الجيش المسيحي لمعاونتهم ، بينماسينتقل ميراث نور الدين يقينا إلى غيره (١). والآن وقد مات أمالريك فقد تبدد خطر الغزو برا . لكن هناك فعلا أسطولا قبرصيا في الأفق ؛ إذ لم يكن الملك وليم الثاني قد سمع بانهيار المؤامرة ولا عوت أمالريك . وفي ٢٥ يولية ١١٧٤م ، ظهر أمام الإسكندرية فحاة مائتان وأربع وثمانين سفينة قبرصية تحمل الرحال والماشية والمؤن ، تحت قيادة تنكريد كونت ليشي . لكنهم لم يجدوا المساعدة التي كانوا يعولون عليها ؟

Ibn al-Athir, p. 600. (1)

وكانوا قد رفضوا قبول أية مساعدة من الامبراطور بعدما تشاحر وليم مع مانويل الذى عرض عليه يد ابنته ماريا ثم سحب العرض ؛ وعلى أية حال ، فقد رغب وليم القبرصي في أن يظهر أنه أكفأ مما كان عليه البيزنطيون عام ١١٦٩م . وبفشلهم في مباغتة المدينة، وباقتراب صلاح الدين على رأس حيش ، عادوا بسفنهم مرة اخرى وابحروا مبتعدين يوم ١ أغسطس . وبذا تحرر صلاح الدين كي يزحف على سوريا(٢).

وشعر ابن المقدم والى دمشق بالخوف ، فناشد الفرنج تقديم المساعدة ؟ وزادت خشيته عندما هرب الصالح الصغير بن نور الدين مع امه إلى حلب حيث الوصى الأقوى حوموشتكين . وبعد ذلك استنجد ابن المقدم بسيف الدين صاحب الموصل كى يخف لنجدته ؟ لكن سيف الدين فضل تعزيز ما حصل عليه فى الجزيرة. وأصر الدمشقيون على أن يرسل واليهم مستدعيا صلاح الدين . وانطلق صلاح الدين من فوره مع سبعمائة فارس اختارهم ، وعبر منطقة الأردن عبورا خاطفا دون أن يتعرض الفرنج لإيقافه هناك ، ووصل دمشق يوم ٢٦ نوفمبر ، حيث استُقبل بمشاعر البهجة . وامضى الليل فى منزل ابيه القديم . وفى صباح اليوم التالى فتح له ابن المقدم أبواب القلعة . ونصب صلاح الدين أخاه طغتكين واليا على دمشق باسم الصالح بعد أن أمطر الدمشقيين بالهدايا النفيسة من ثروة الصالح ، ثم زحف شمالا ضد حوموشتكين (٢).

### ۱۷۴م : ريموند كونت طرابلس وصيّما

بات الفرنج بعد موت أمالريك بلا قوة فلا يقدرون على التدخل . وكان الأمير الوحيد الباقى فى البيت الملكى هو بلدوين الصبى المجذوم ابن الثالثة عشرة سنة ؛ و لم تكن اخته سبيللا التى تكبره بعام قد تزوجت بعد . و لم تلد زوجة أبيه ، الملكة ماريا كومنينا ، سوى بنتين ماتت إحداهما والأخرى فى الثانية من عمرها . ووافق البارونات على قبول بلدوين مليكا لهم دون اعتراض . وبعد أربعة أيام من وفاة امالريك، توج البطريق بلدوين . و لم يكن هناك وصبى تم تعيينه . وتولى الحكومة القهرمان مايلز ، الذى كان أقرب الأصدقاء إلى الملك ، وكان من اللوردات بما تملكه زوجته من اقطاعية

 <sup>(</sup>۲) Abu Shama (مقتبسا من عماد الدين)، 5-164.9 ويحدد بهاء الدين تاريخ وصول القبارصة يوم ۷
 سبتمبر 1007 Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 66-7; William of Tyre, xxx, 30p. 1007

Beha ed-Din, P.P.T.S pp.67-70; Ibn al-Athir, pp.614-16; Maqrisi, ed. Blochet, (r)

Reveu de l'Orient Latin, vol. viii, p.517.

منطقة الاردن الضخمة . لكن مايلز لم يكن يتمتع بالشعبية ، ولا سيما بين افراد الأرستقراطية المولودين عليا، والذين ناصروا الكونت ريموند كونت طرابلس في المطالبة بالوصاية . وكان ريموند هو اقرب الأقرباء للملك - بعد أخواته - من الجانب الملكي للأسرة . فكانت أمه ، هو ديبرنا الأميرة في القدس ، خالة امالريك. وعلى الرغم من الن بوهمند أمير انطاكية من ذرية أخت هو ديبرنا الكبرى - أليس - إلا أنه كان من حيل بعيد عن التاج ، فضلا عن أنه كان يقيم في مكان بعيد ؛ بينما تزوج ريموند مؤخرا من ثانية أكبر الوريشات في المملكة ، إيشيفا (اوف بور) ، واميرة الجليل ، وأرملة وولتر (اوف سانت أومير) . وراح مناصرو ريموند ، يتزعمهم الكونستابل القديم همفرى الثاني أمير تبنن ، وأسرة إيبيلين ، ورينالد أمير صيدا ، يلحون على أن تعرض حقوق ريموند على المحكمة العليا . وراوغ مايلز أطول فترة يستطيعها ، لكنه اضطر إلى الرضوخ . وفي وقت متأخر من الخريف نُتسب ريموند وصيا ، وبذا هوى مايئر من سلطته غير مأسوف عليه . وبعد أسابيع قليلة ، اغتيل مايلز في ليلة ظلماء في احد شوارع عكا<sup>(3)</sup>.

كان ريموند آنذاك في الرابعة والثلاثين من عمره ، طويلا ، نحيفا ، أسود الشعر والجلد ، يسيطر على وجهه أنف ضخم ، بارد الشخصية ، ضابطا لنفسه ، يفتقر شيئا ما إلى الكرم . و لم يكن فيه ما يدل على حمية الفروسية التي كان يتمتع بها الصليبيون الأوائل . وكان خلال سنوات أسره الطوال قد قرأ قراءة متعمقة ، وتعلم اللغة العربية ، وتدارس عادات المسلمين . وكان ينظر إلى الدويلات الفرنجية ومشاكلها بمنظور على ؟ وكان مهتما ببقائها، وليس بدورها كرأس حربة للعالم المسيحي العدواني . وكان ذا اقتدار، وقد سانده أصدقاؤه ، غير أنه لم يكن سوى وصى ، وكان له أعداء (٥٠).

وكانت وصايته بداية انشقاق في المملكة . إذ كانت هناك شيع من قبل ولا سيما في أيام الملكة مليسيند لكنها لم تعش طويلا نظرا لسيطرة التاج ، والآن برزت فرقتان عددتان ، تتألف احداهما من البارونات المحليين وفرسان المستشفى وتسعى بقيادة الكونت ريموند إلى إيجاد تفاهم مع الجيران الأحانب ، وليست مستعدة للمحازفة بمغامرات ؛ وتتألف الثانية من الوافدين الجدد من الغرب وفرسان المعبد . وكانت هذه الفرقة عدوانية تصبغها المسيحية العسكرية ؛ ووحدت قائدها عام ١١٧٥م عندما أفرج

William of Tyre, xx1, 4-3, pp.1007-9. (1)

William of Tyre, xx1, 5 pp. 1010-12. (\*)

أخيرا عن رينالد (اوف شاتيلون) من سجنه لدى المسلمين ، إلى حانب حوسلين كونت الرها - وقد غدا كونتا بلا كونتية - فتحول مصيره إلى أن يصبح مغامرا(١). وكانت العداوات الشخصية أعنف حتى من الاختلافات السياسية . وأغلب النبلاء الآن ابناء عمومه بين بعضهم البعض ؛ والمشاحرات العائلية هة الأكثر مرارة. فأما زوحتا أمالريك فكانت كل منهما تكره الأخرى . وأما آجنس (اوف كورتناى) ، أخت الكونت حوسلين فكانت قد تزوحت مرتين منذ طلاقسها ، وقسد مسات زوجسها التبالي ، هيو (اوف إيبلين) بعد الزواج بسنوات قليلة ، وأبهج خليفته - رينالد امير صيدا - أن يكتشف أنه شديد الالتصاق بزوجته من حيث القرابة - كشان امالريك - فحصل على إبطال الزواج (Y)، وانضمت آحنس إلى حانب أحيها وفرسان المعبد ، بينما انضم هو إلى الفرقة الأخرى ؛ وأما الملكة ماريا كومنينا ، فسرعان ما تزوجت من هيو (اوف باليان - أحى ايبيلين) ، وقد وهبته اقطاعية مهرها نابلس ، وكان زواحا سعيدا ، ولعبت الأرملة الملكة دورا كبيرا في حزب زوجها<sup>(٨)</sup>. وبعد اطلاق سراح رينالد (اوف شاتيلون) بأشهر فليلة تنزوج وريشة منطقة الأردن ، ستيفاني ، أرملة مايلز (اوف مع فرسان المعبد على مسألة شخصية ؛ ذلك أن فارسا بلجيكيا فلمنكيا ، حيرار (اوف ريدفورت) ، حاء إلى طرابلس عام ١١٧٣م والتحق بالخدمة تحت إمرة الكونـت الـذي وعده بتزوجه من أول وريثة ملائمة في كونتيته . غير انبه عندما مات لورد البطرون بعد أشهر قليلة ، تاركا أراضيه لإبنته لوسيا ، تجاهل ريمونـد وعـده لجيرار ، وزوحها لأحد أثرياء بيزا ويدعى بليفانو ، الذي وضع الفتـــاة – علــي نحــو يفتقــر إلى الكياســة – على ميزان ومنح الكونت وزنها ذهبا. وغضب حيرار وتملكته حيبة الأمل ، فانحاز إلى فرسان المعبد، وسرعان ما غدا أكثرهم نفوذا وأصبح قهرمانهم. ولم يغفر لريموند

<sup>(</sup>٦) عن اطلاق سراح رينالد وحوسلين ، انظر أدناه ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٧) مات هيو (اوف إيبلين) عام ١٦٩ ام تقريبا، وكان مندوبا لأمالريك في القاهرة عام ١٦٧ ام . وكان خطيبا لآحنس قبل أن تتزوج أمالريك (William of Tyre, xix, 40, p.890). كما يتحدث وليم عن طلاق رينالد امير صيدا. ويظهر ابو رينالد وآحنس على علاقة ببعضهما البعض . ولاشك أن هذه العلاقة كانت من خلال أمها بياتريس أرملة وليم (اوف صهيون) ، و لم يسجل اسمها قبل زواحها .

William of Tyre, xx1, 180, p. 1035; Ernoul, p.44. (A)

Ernoul, pp.30-1. (1)

Ernoul, p.114; Estoire d'Eracles,pp.51-2. (١٠) دفع بليفانو عشرة آلاف بيزانت لقاء عروسه . ولو

أما الملك الصغير ، الذى كان مدركا فى بكورة نضحة للمكائد التى تدور من حوله ، فقد حاول الحفاظ على التوازن بين الفرق . وبقى ريموند وصيا عليه لثلاث سنوات ، لكن روابط القرابة حعلت علاقة بلدوين بآل كورتناى أوثق . فعين خاله حوسلين قهرمانا عام ١١٧٦م ؛ وعادت أمه - الليدى آجنس - إلى البلاط حيث مارست نفوذا عزبا . كانت شريرة وحشعة ، لا نهاية لشراهتها للرحال ولا للمال ، ولم يسمح لها بتربية اولادها ؛ إذ كان بلدويس قد أرسل إلى وليم الصورى لتربيته ، وسيبللا إلى حدتها لخالتها الأميرة رئيسة الدير، حوفيتنا (اوف بيثاني) . وبدأت الآن تتدخل فى معيشتهم ، وكان بلدوين يأخذ بآرائها المخالفة لآرائه الأفضل ، وسيطرت على سبيللا ألى

# ١١٧٤م : صلاح الدين يهاجم حلب

كان أول واحبات ريموند الوصى هو كبح تعاظم قوة صلاح الدين . ولم يكن باستطاعة الفرنج الحيلولة دون اتحاد دمشق والقاهرة ؛ ولكن حلب على الأقل ما تزال منفصلة . وما أن وصلت صلاح الدين التعزيزات من مصر حتى زحف على حلب مسن دمشق . وفى ٩ ديسمبر ١١٧٤م دخل حمص وترك حنوده يحاصرون قلعتها التى صمدت أمامه ، ومر خلال حماه إلى حلب . ولما أغلق حوموشتكين البوابات فى وحهه، بدأ يحاصر المدينة الحصار المعتاد فى ٣٠ ديسمبر . وكان المواطنون مذبذبين فى الاستسلام له ؛ لكن الصالح الصغير هبط اليهم بنفسه ووقف فى وسطهم وناشدهم الحفاظ عليه من الرحل الذى اختلس ميراثه ؛ فمس كلامه قلوبهم فلم يهنوا أبدا . وفى تلك الأثناء كان حومشتكين قد استغاث بالحشاشين وبالفرنج . وبعد أيام قليلة عُثر على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الدين فى نفس حيمته فقتلوا بعد دفاع على بعض الحشاشين فى قلب معسكر صلاح الدين فى نفس حيمته فقتلوا بعد دفاع يائس . وفى أول فبراير ظهر الكونت ريموند على رأس حيش فرنجى أمام حمص ، ومساعدة حامية القلعة بدأ مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره ، إذ رفع نور الدين ومساعدة حامية القلعة بدأ مهاجمة أسوار المدينة . وأتى ذلك بثماره ، إذ رفع نور الدين

كان محتواها من الذهب الخالص لكان وزنها ١٠ أحجار. (المترجم): الحجر stone وحدة وزن انجليزية تساوى ١٠٥ كلوجرامات.

<sup>(</sup>۱۱) هناك ما يؤكد أن حوسلين كان قهرمانا من ۱۱۷۷م قدما (Rohrich, Regesta, p.147). وكان دائما يسمى الكونت حوسلين وفي الوثائق تسمى آحسس كونتيسة ، لأنها كانت كونتيسة يافا وعسقلان أثناء زواجها من أمالريك . و لم تكن ملكة البتة ، و لم يطلق عليها لقب ملكة قبط . (وعمن تربية بلدوين انظر أعلاه ص ٤٥٠).

الحصار عن حلب وأسرع حنوبا ، و لم ينتظره ريموند . وطوال الشهر التالى كان صلاح الدين مقيدا بحصار قلعة حمص . وبحلول ابريل كان سيد كل سوريا حتى حماه فى الشمال ؛ لكن حلب بقيت مستقلة . واعترافا من حومشتكين بالجميل للفرنج أطلق سراح رينالد (اوف شاتيلون) وحوسلين (اوف كورتناى) وكل السحناء المسيحيين الذين ذبلت أبدانهم فى غيابات سحون حلب (١٢).

وأثار نجاح صلاح الدين ابن أحمى نور الدين ، سيف الدين ، صاحب الموصل الذى أرسل أخاه عز الدين مع حيش كبير إلى سوريا للانضمام إلى حومشتكين . وعرض صلاح الدين ، على حومشتكين أن يتنازل له عن حماه وحمص ، آملا ربما فى إثارة المشاكل بين حلب والموصل . ورُفض العرض . لكن صلاح الدين انقض بجنوده المحنكين على حيش الحلفاء أثناء عبوره أحدود بين التلال شمالى حماه ، ومزق الجيش تمزيقاً. و لم يشعر صلاح الدين بأنه قوى بما فيه الكفاية لمتابعة نصره . وعقدت هدنة تسمح لصلاح الدين باحتلال مدن قليلة شمالى حماه ، وبخلاف ذلك بقيت الأمور كما كانت عليه (١٣).

والآن نفض صلاح الدين عن نفسه تبعيته للصالح ، قبائلا إنه فعل ما في وسعه لخدمته باخلاص، لكن الصالح فضّل مستشارين آخرين ورفيض مساعدته ، ولذا اتخذ لنفسه لقب ملك مصر وسوريا وسك العملة باسمه فقط . وأيده الخليفة في بغداد تكرما وأرسل له أردية ملكية وصلته في حماه في مايو<sup>(12)</sup>.

# ١٧٦ م : صلاح الدين يهزم سيف الدين صاحب الموصل

لم تعش الهدنة مع آل زنكى طويلا . ففى مارس ١٧٦ م عبر سيف الدين نفسه الفرات مع حيش كبير وانضم اليه حنود حومشتكين حارج حلب ؟ فاتحه اليه صلاح

<sup>-</sup>William of Tyre, xxi, 6, pp. 1012-13; Abu Shama, pp. 167-8; Ibn al-Athir, pp. 618 (17) .20; Kemal ed-Din, ed Blochet, pp. 562-4.

<sup>(</sup>۱۳) - Bcha ed-Din, P.P.T.S pp.70-1; Ibn al-Athir, pp.621-2، ويطلق ابن الأثير على موقع المعركة قرني حماه ! .Kemal ed-Din, ed Blochet, p. 564

<sup>(</sup>۱۶) يرجع تاريخ اول العملات التي تحمل لقب صلاح الدين الملكى الى عـام ٥٧٠ هجريـة (١١٧٤–١١٧٥) . و لم يتخذ لقب سلطان أبدا ، ولكن الكتاب العرب ، وحتى معاصريه ، عادة مـا يمنحونـه لقب سلطان .(مثلا ابن جبير وبهاء الدين). انظر.5-Wict, op.cit.pp.335.

الدين شمالا بعد أن حاءته التعزيزات مرة الحرى من مصر . وفى ١١ ابريل حدث كسوف للشمس ، رأى فيه رحاله نذيرا سيئا أثناء عبورهم وادى العاصى بالقرب من هماه ، وبعد عشرة أيام باغتهم سيف الدين بينما كانوا يسقون حيادهم . غير أن سيف الدين تردد فى الهجوم فى الحال . وفى الصباح التالى ، وعندما حاء سيف الدين بكل قواته لمهاجمة معسكر صلاح الدين على رابية السلطان الواقعة حنوب حلب بعشرين ميلا تقريبا ، اكتشف أنه حاء متأخرا للغاية ؛ إذ كاد هجومهم الأول أن ينجح ، لكن صلاح الدين قام بهجوم مضاد على رأس قواته الإحتياطية وشتت صفوف الأعداء ، واقتراب المساء كان سيد الساحة . وكان سيف الدين قد ترك ثروته عندما ولى هاربا ، فأعطاها صلاح الدين كلها حائزة لرحاله ، وأحسن معاملة الأسرى وسرعان ما أعادهم إلى بيوتهم . لقد ترك كرمه ورأفته انطباعا رائعا(د١).

وكانت حلب ما تزال ترفض فتح أبوابها لصلاح الدين ، ولذا هاجمها واحتل القلعة الواقعة بين المدينة ونهر العاصى والتى تتحكم فى الطريق الذاهب شمالا . وهنا كاد أن يهلك مرة احرى عندما دخل أحد الحشاشين الخيمة التى يستريح فيها ، ولم ينقذه سوى القلنسوة المعدنية التى كان يضعها تحت عمامته الضيقة . واستسلمت عزاز يوم ٢١ يونية . وفى يوم ٢٤ يونية ظهر مرة احرى أمام حلب ؛ لكنه وافق الآن على المصالحة ؛ إذ أن الصالح وامراء حصن كيفا وماردين الأراققة الذين كانوا يناصرونه وافقوا على التخلي لصلاح الدين عن كل الأراضي التي غزاها ، وأقسموا هم وصلاح الدين على أن يحافظوا على السلام . وبعد التوقيع على معاهدة السلام يوم ٢٩ يولية ، حاءت الصالح الصغرى لزيارة معسكر صلاح الدين ، وطلب منها بكياسة أن تختار الهدية التي تحبها، فقالت : "قلعة عزاز". فأعادها صلاح الدين إلى أحيها(١١).

ورغم أن صلاح الدين لم يتمكن بعد من الاستيلاء على حلب ، كان الصالح وبنوعمومته يشعرون بأنه يتهددهم . وباستطاعة صلاح الدين أن يتحول للتعامل مع الحشاشين والفرنج ؛ فدخل حبال النصيرى لمحاصرة مصياف ، وهي المعقل الرئيسي للحشاشين ، وكان الشيخ سينان بعيدا عن المعقل ، وعندما أسرع بالعودة إلى معقله

<sup>(</sup>١٥) . Beha ed-Din, P.P.T.S PP. 71-4; Ibn al-Athir, pp. 625-6. ويقول بهاء الدين إن المعركة .

Beha ed-Din, P.P.T.S ,PP.74-5; Kemal ad-Din, ed. Blochet,pp.146-7; Ibn al-Athir, (١٦) .loc.cit للصالح المعاهدة ومناصرا للصالح بقوة .

كان باستطاعة صلاح الدين وحنوده القبض عليه لولا أن ثبطتهم قوة غامضة معينة . وشمل الجو نوع من السحر ؛ إذ اضطرب صلاح الدين نفسه بأحلام رهيبة . وفى احدى الليالى هب من نومه فجأة ليجد بعض قطع الكعك الساخنة على فراشه من النوع الذى لا يخبزه سوى الحشاشين ، ومع الكعك خنجر مسموم وورقة مكتوب عليها بيت من الشعر يتهدده ؛ واعتقد صلاح الدين أن شيخ الجبل العجوز كان هو نفسه فى الخيمة . وانهارت أعصابه ؛ فأرسل رسولا إلى الشيخ سينان يلتمس منه العفو عن ذنوبه ويعد ، فى المقابل ، مرورا آمنا منذ ذلك الوقت قدما تاركا الحشاشين دون إرعاج. وعفا عنه الشيخ العجوز ، وتم الوفاء بالمعاهدة (١٧).

ولم يكن إبرام مثل هذه المعاهدة ممكنا بين صلاح الدين والفرنج . إذ كانت هناك هدنة عام ١١٧٥م أطلق بموجبها صلاح الدين ما كان لديه من أسرى مسيحين كى يتمكن من التعامل مع سيف الدين (١٨٠م على أن الفرنج نقضوا الهدنة في العام التالى . فبينما كان صلاح الدين يحاصر حلب ، أغار ريموند من البقيعة على إقليم البقاع في الوقت الذي صعد فيه من الجنوب حيث ملكى بقيادة همفرى (اوف تورون) والملك ابن الخامسة عشرة ربيعا . ويبدو أن ابن المقدم ، وهو والى بعلبك الآن ، هزم ريموند هزيمة طفيفة ؛ غير أن المسيحين أقاموا اتصالا فيما بينهم وهزموا أحا صلاح الدين من توران شاه وميليشيات دمشق هزيمة فادحة ، وما أن شعروا باقتراب صلاح الدين من الشمال حتى انسحبوا مرة اخرى على الفور . ولم يطاردهم ، إذ كان يتعجل عودته إلى مصر . وبعد أن ترك توران شاه قائدا لجيش قوى في سوريا ، تسلل مرة أخرى خلال منطقة الأردن ووصل القاهرة في نهاية سبتمبر (١٩٠).

## ١٧٦ م : زواج سيبيللا الأول

ومضت فترة راحة من القتال طوال عام كامل ، لقيت ترحيبا من كل من الجانبين.

Abu Firas, ed. Guyard, Journal Asiatique, 7 me série, vol. tx, 1877, Arabic text, (۱۷) ويسجل ابن الأثير خطاب التهديد المرسل من سينان الى خسال (pp.455-9; Ibn al-Athir (loc.cit) صلاح الدين ، شهاب الدين .

<sup>(</sup>١٨) . William of Tyre, xxx, 8, pp. 1017-19. وهو يوبّغ همفرى (اوف تورون) ، الذي كان مسؤولا عن الهدنة ، لضياع فرصة الهموم على صلاح الدين عندما كان في وضع عرج .

<sup>.</sup>William of Tyre, xxI, II, pp. 1021-3; Ibn al-Athir, p. 627. (14)

إذ راح صلاح الدين بعيد تنظيم مصر وبعيد بناء القاهرة وتحصينها من حديد ، وفي ذات الوقت كانت حكومة القلس تواجه أهم مشاكلها الداخلية . ففي عام ١١٧٧م شب الملك بلدوين عن الطوق ببلوغه السادسة عشرة ، وكف ريموند عن الوصاية . بيد أن مرض الجذام الذي يعاني منه الملك ازداد سوءا ، ويقينا لسن يعيش سنوات كثيرة . ولكي تتأهل الأميرة سيبيللا للاستخلاف ، كان لابد لها من أن تتزوج . ولذا ، وحمه بلدوين الدعوة في عام ١١٧٥م، وربما باقتراح من لويس السابع ملك فرنسا، إلى وليم طويل السيف (William Long-Sword) ، وهبو أكبر أبناء مركيز مونتفرات ، للحضور إلى فلسطين وقبول يد سبيللا . وكان اختيارا حسنا . إذ كانت لوليسم اتصالات حيدة ؛ إذ كان والده أغنى الأمراء في شمال ايطاليا ، وكان من أبناء عمومة كل من الامبراطور فريدريك بارباروسا والملك لويس. وكان هو نفسه ، رغم أنه لم يعد شابا ، على مايكفي من الشجاعة والوسامة بحيث يرضي الأميرة الطروب . وهبط في ميناء صيدا في اكتوبر من عام ١١٧٦م ، وبعد أيام قليلة ، مُنح كونتية عسقلان وكونتية يافا ، في نفس يوم زواحه من سبيللا ، وكان مقبولا عموما كوريث للعرش . على أن الآمال التي كانت معقودة على شجاعته واتصالاته ذهبت أدراج الرياح . ففسي عام ١١٧٧م سقط فريسة مرض الملاريا الذي تواصل بضعية أشهر ، إلى أن مات في يونية. ووضعت أرملته ابنا في أواخر الصيف ؛ وريشا للمملكة ، لكنه الوريث الذي حعل الوصاية لا مفر منها. وراح مبعوثو الملك ينقبون فيي أوروبـا مـرة أخـري للعشـور على زوج ثان للأميرة (٢٠).

كما كان مبعوثو الملك ينقبون أوروبا بحثا عن حلفاء ضد صلاح الدين ؟ إذ أن هدوء القتال يقينا لن يستمر طويلا . غير أن أمراء الغرب كانوا غارقين إلى آذانهم فى شؤونهم الخاصة بهم ؟ وحتى القسطنطينية لا تستطيع تقديم نفس العون كما كانت تفعل من قبل . إذ كان عام ١١٧٦م بمثابة نقطة تحول فى تاريخ بيزنطة . ذلك أن السلطان السلجوقى قلج أرسلان الثانى زاد عنادا ضد الامبراطور ؟ بعدما كان مقيد الشكيمة أثناء حياة نور الدين ، الذي تدخل فى الأناضول عام ١١٧٣م للحيلولة دون أن يبتلع السلاحقة أراضى الدانشمند . فقد حافظ أحد قواد نور الدين ، وهو عبد المسيح ، وكان وزيرا سابقا لدى أحيه قطب الدين ، على قيصرية مازاكا لذى النون

<sup>(</sup>۲۰). 6-1025 (۱۳۰). William of Tyre, xxi, 13, pp. 1025 كانت أم وليم أختا غير شــقيقة للملـك كونـراد والأبـى فريدريك بارباروسا . وكان أبوه، وأم الملك لويس - أديلايدى (اوف موريين) - أطفالا مـن زيجتـين كتلفتين لـ .Gisela of Burgundy.

الدانشمندى ، وبقى هو نفسه مع حامية فى سيواس . وفى نفس الوقت ثبت الأخى قلج ارسلان ، شاهنشاه ، امتلاك أنقرة حيث كان الإمبراطور قد نصبه فيها قبل عدة سنوات . على أن موت نور الدين حرر قلج أرسلان من القيود ؛ وفى نهاية عام ١١٧٤ م أعيد عبد المسيح إلى الموصل ، وكان ذوالنون وشاهنشاه فى المنفى فى القسطنطينية ، وبذا تملك قلج ارسلان أراضيهما . ثم إنه تحول ضد بيزنطة ، وفى صيف عام ١١٧٦ م ، قرر مانويل أن يتعامل مع الأتراك مرة والى الأبد . وتشجع بما حقة فى الصيف السابق من بعض النجاح الطنيف فكتب إلى البابا ليعلن أن الوقت قد أصبح ملائما لحملة صليبية حديدة . وسوف يؤمن الطريق الآن عبر الأناضول إلى الأبد . وبينما أرسل حيشا بقيادة ابن عمه أندرونيكوس فاتاتسيس خلال بافلاحونيا لصد ذى وبينما أرسل حيشا بقيادة ابن عمه أندرونيكوس فاتاتسيس خلال بافلاحونيا لصد ذى النون عند حدوده ، قاد مانويل نفسه الجيش الإمبراطورى العظيم ، الذى تضخم بكل التعزيزات التى امكنه الحصول عليها ، وزحف على عاصمة السلطان – قونية . وما أن المع قلج ارسلان بالحملة حتى أرسل طالبا السلام . لكن مانويل لم يعد يتق فى كلمته .

#### ١٧٦ م : معركة ميريوسيفالوم

فى وقت مبكر من سبتمبر واجهت الجملة البفلاجونية كارثة أمام أسوار نقصار . وقد أرسل تمثال رأس فاتاتسيس إلى السلطان كعلامة على الانتصار ؟ وبعد أيام قلائل تحرك حيش مانويل خارجا من وادى نهر مياندر ، مرورا بحصن كان قد بناه فى سوبالايوم قبل ذلك بعام ، وملتفا حول قمة بحيرة إيجريدير إلى داخل التلال التى تصعيد حتى سلسلة الجبال الضخمة واسمها حبال السلطان داغ . وتباطأت العربات الثقيلة التى تحمل آلات الحصار والأعلاف ؟ وكان الأتراك قد خربوا الأراضى التى كان لتلك العربات أن تمر خلالها . وكان الطريق يؤدى إلى ممر يطلق عليه اليونانيون تسييريتسى ، وتظهر فى الطرف البعيد أطلال قلعة ميريوسيفالوم . وهناك تجمع الجيش البركى على مرأى قوق حانب التل المقفر . وحذر قواد مانويل من ذوى الحنكة من أن يمر حيشه البطئ المتثاقل فى ممر صعب فى مواجهة الأعداء ؟ ولكن الأمراء الأصغر كانوا على ثقة من شجاعتهم وإقدامهم وكانوا من طالبي الأمجاد ؟ فحثوه على المضى . وكان السلطان من شجاعتهم وإقدامهم وكانوا من طالبي الأمجاد ؟ فحثوه على المضى . وكان السلطان مانويل ، وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١٧ مانويل ، وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١٧ مانويل ، وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١٧ مانويل ، وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١٧ مانويل ، وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١٧ مانويل ، وان كان أقل فى حودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على الحركة . وفى ١٧ مانويل ، وان كان أقل فى خودة التسليح ولكنه أكثر قدرة على المامهم ، كى يلتفوا

حول التلال ويندفعوا هابطين المنحدرات إلى الممر حيث كان الجيش الامبراطوري الرئيسي يشق طريقه بطول الطريق الضيَّق . وكبان زوج أحمت الامبراطور - بلدويس أمير انطاكية - على رأس كتيبة للفرسان ، فقام بهجوم مضاد صاعدا التل إلى الأعداء ، لكنه قتل مع رحاله جميعا ، وشاهد الجنود في الوادي الضيق هزيمته ؛ وكانوا مكدسين مع بعضهم البعض بحيث لا يكاد احدهم أن يكون قادرا على تحريك يديه . وكان لا يزال بإمكان القيادة الشجاعة أن تنقذ اليوم من أن يشهد الهزيمة ، لكن شبحاعة مانويل حذلته ؛ إذ كان هو نفسه أول من أصابه الذعر فولى دبره وكر هاربا من الممسر . والآن حاول الجيش كله اللحاق به ؛ لكن عربات النقل سدت الطريق في خضم الفوضى المتلاطمة . و لم يستطع الفرار سوى القليل من الجنود . وراح الأتراك يقتلون كما يحلـو لهم ، وهم يلوحون بتمثال رأس فاتاتسيس ، إلى أن هبط الظلام. ثم إن السلطان أرسل رسولا إلى الامبراطور الذي كان يحاول تنظيم صفوف حنوده المرعوبين في الوادي، عارضا عليه السلام شريطة أن ينسحب في التو، ويزيل التحصينات من قلعتبي سوبلايوم ودوريليوم . وقبل مانويل الشروط بامتنان . وعـاد من الممر حرس الطليعة الذي أفلت من الهزيمة وانضم إلى البقايا المفجعة التي يقودها مانويل الآن باتجاه الوطن ، يتحرش بها الأتراك الذين استعصى على فهمهم ما أبداه قلج أرسلان من رأفة . وربما لم يدرك السلطان قيمة اتمام انتصاره ؛ إذ كان حُل اهتمامه منصباً الآن على الشرق ، ولم يكن يعبأ آنذاك بالتوسع غربا . فكل ما كان ينشده هو الأمان(٢١).

ومع ذلك كان مانويل مدركا لمدى حسامة الكارثة التى قارنها هو نفسه بكارثة منزيكيرت التى وقعت قبل ما يزيد قليلا على قرن من الزمان (٢٢). لقد دُمرت آلة الحرب العظيمة التى دأب حده وأبوه على بنائها ، وسوف تنقضى سنوات كثيرة قبل إعادة بنائها ، وفي واقع الأمر لم يعاد بنائها قط . وخلال السنوات الثلاث التالية

Chaladnon, انظر Nicetas Choniates, pp. 236-48; Michael the Syrian, III, pp. 369-72. (۲۱) انظر Nicetas Comnènes, pp. 506-13, and Cahen, La Syrie du Nord, p. 417 n. 3

Ramsay, 'Preliminary report', in History and Art of the Eastern Provinces of the انظر Roman Empire, pp. 235-8.

Nicetas Choniated, p. 249 . ومن الناحية الأخرى حاول مانويل التقليل من الكارثة الى أدنى . Nicetas Choniated, p. 249 الحدود في خطابه بشأنها المرسل الى ملك المملز اهمازي الشاني (مقتبس في ، Chronica, II, p. 101 . ولاحظ المعركة كثيرون من المؤرعين الغربيين .

S. Rudberti Salisburgensis II, p. 435, and Liber Pontificalis, Vita Alexandri, in
Annales p.777.

كان هناك ما يكفى من الجنود للدفاع عن الحدود ، بل والفوز بانتصارات قليلة بسيطة. على أن الإمبراطور لم يعد قادرا أبدا بعد ذلك اليوم على الزحف على سوريا وإملاء إرادته على انطاكية ؛ كما لم يبق لديه شئ من كبريائه العظيم اللذى كان فيما مضى يردع نور الدين وهو فى ذروة قرته من زيادة تشديده على العالم المسيحى . وتكاد كارثة ميريوسيفالوم أن تكون قاتله للفرنج بنفس القدر الذي قضت به على بيزنطة ؛ فبرغم كل ما كان بينهما من تبادل انعدام الثقة وسوء الفهم ، كان الفرنج يعلمون أن وجود امبراطورية شديدة القرة يعتبر ضمانا أخيرا ضد انتصار الإسلام ؛ ففى لحظتها، وعندما كان الولد الضعيف الصالح يحكم شمال سوريا ، لم يلحظ الفرنج أهمية المعركة. ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات ، وعلم ولكن عندما ذهب وليم الصورى لزيارة القسطنطينية بعد ذلك بثلاث سنوات ، وعلم علاحدث كاملا ، تحقق من الأخطار التي تنتظر الفرنج (٢٢).

## ١١٧٧ م : فيليب كونت فلاندرز في فلسطين

على الرغم من هلاك حيش مانويل كان أسطوله لا يزال قويا ، وكان على استعداد لاستخدامه ضد صلاح الدين . ومرة أخرى وعد في عام ١١٧٧م بإرساله للمساعدة في هجوم فرنجى على مصر . وخلال صيف ذلك العام ، راحت شائعات بحملة صليبية جديدة آتية من الغرب ، وقيل إن كلا من لويس السابع ملك فرنسا وهنرى الثاني ملك انجلترا قد أخذ الصليب (٢٤) . ولكن الذي ظهر في فلسطين كان عاهلا واحدا فقط . ففي سبتمبر، وأثناء أن كان الملك بلدوين في طريقه إلى الشفاء من نوبة ملاريا حادة ، هبط في ميناء عكا فيليب كونت فلاندرز ومعه أتباع كثيرون . وهو ابن كونت ثيرى وسبيللا كونتيسة أنجو ؛ وتذكر الفرنج اشتراك ابيه في أربع مملات صليبية ، وكانوا يعلمون مدى ما تكنه أمه من الحب الورع للأرض المقدسة ، فعلقوا عليه الآمال العراض . وأسفرت أنباء حضوره عن إرسال الامبراطور أربعة سفراء من أصل عريق يعرضون المال لتسيير حملة ضد مصر ، ووصل في أعقابهم إلى ميناء عكا أسطول بيزنطي من سبعين سفينة تحمل المحاربين المحنكين . ونظرا لما كان عليه الملك

<sup>.</sup>William of Tyre, xxi, 12, p. 1025. (YT)

<sup>(</sup>٢٤) في معاهدة إيفري Ivry بتاريخ ٢١ سبتمبر ١١٧٧م ، اتفق كل من لويس السابع وهنرى الشاني على الذهاب في حملة صليبية مشتركة (Benedict of Peterborough, 1, pp.191-4). لكن المشروع سرعان ما انهار بعد ذلك .

بلدوين من شدة المرض الذي أقعده عن الذهاب إلى الحرب، فقد سارع بعرض الوصاية على فيليب إذا قبل الخروج على رأس حملة ضد مصر . لكن فيليب تردد وراوغ قائلا إنه قد حضر أولا لمحرد الحج ، وثانيا لأنه لا يستطيع تحمل مثل تلك المسؤوليات بمفرده وعندما اقترح الملك تعيين ريسالد (اوف شاتيلون) قائدا مشاركا معه ، انتقد فيليب شخصية رينالد . وحذبوا انتباهه إلى أن الأسطول البيزنطى موحود هنا وعلى استعداد للتعاون ، فكان رده مجرد التساؤل لماذا يتعين إلزام اليونانين . وأحيرا كشف عن أن هدفه الوحيد من حضوره إلى فلسطين هو أن يزوّج ابني عمه ، الأميرتين سيبيللا وإيزابيلا من ابني أفضل أتباعه لديه - روبرت أوف بيثون . وكان ذلك فوق ما يتحمله بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكونت بطلبه لدى البلاط ، صرخ في وحهه بلدويين بارونات القدس ؛ فعندما تقدم الكونت بطلبه لدى البلاط ، صرخ في وحهه بلدويين (اوف إيبيلين) قائلا : "كنا نظن أنك قد حتت لتحارب من أحمل الصليب ، وأنت لا تتحدث إلا عن الزواج " . وأحذ الكونت فيليب يعد العدة للرحيل ثانية وهو غارق في مشاعر الإحباط والحنق . وكان للمشاحنة وقع الصدمة على سفراء الاميراطور ؛ وانتظروا قرابة شهر ، شم أبحروا مع واتضح بجلاء أنه لن تكون هناك حملة ضد مصر . وانتظروا قرابة شهر ، شم أبحروا مع الأسطول تصحبهم أحاسيس الغيثان ، كي يحذروا سيدهم الاميراطور من عبث الفرنيع الذي لا دواء له (٢٥).

وغادر كونت فلاندرز القلس قاصدا طرابلس فى نهاية اكتوبر . وربما بدأ ضميره يضايقه الآن ، إذ انه وافق على مصاحبة الكونت ريموند فى حملة ضد حماه ؟ وقدم الملك حنودا من المملكة لتعزيزه . وفى الوقت الذى أغارت فيه كتيبة على أراضى حمص ، فقط لكى تقع فى كمين وتفقد كل ما غنمته من أسلاب ، ضرب الكونت ريموند والكونت فيليب الحصار حول حماه التى كان حاكمها في شدة المرض . غير أنه عندما حاء الجنود من دمشق ، انسحبا دون أن يحققا شيئا . ومن طرابلس ارتحل الكونت فيليب قاصدا أنطاكية حيث وافق على مساعدة الأمير بوهمند فى الهجوم على مدينة حارم ، التى كان يحكمها والى صلاح الدين السابق ، حومشتكين ، الذى تشاحر مع سيده صلاح الدين فقتله ، ولذا تمرد أتباعه فى حارم ضد الصالح ، لكن تمردهم

<sup>(</sup>۲۰) . William of Tyre, xxi, 18-14, pp. 1027-35. لبدس وبوهمند المير طرابلس وبوهمند المير طرابلس وبوهمند أمير انطاكية كان يعارض تسيير حملة ضد مصر وتبطا من عزيمة فيليب . لكن آل إيبيلين كانوا يشعرون بالغثيان من فيليب ، ونظرا لاعتيادهم التدخيل مع ريموند ، فمن الجائز القبول بأن وليم الصورى قد بالغ . إذ كان مسؤولا عن التحالف البيزنطى ، ومن ثم أقلقه التحلي عن هذا التحالف ، وريما كان ما أبداه فيليب لاحقا من استعداد لمساعدة ريموند وبوهمند قد حعلم يرتاب فيهما. أنظر أيضا يجافل عن Emoul, p.33

انتهى باقتراب الفرنج. وبعزيمة فاترة حاصر بوهمند وفيليب المدينة ، إذ لم تفلح عاولاتهما نسف أماكن في الأسوار ، وتمكن الصالح من ارسال فصيلة احسرقت صفوفهم لتعزيز الحامية. وعندما أرسل الصالح اليهما مبعوثيه يؤكدون أن العدو الحقيقى لكل من حلب وانطاكية هو صلاح الدين الذى عاد إلى سوريا ، وافقا على رفع الحصار. وعاد فيليب كونت فلاندرز إلى القلس في عيد الفصيح ، شم أبحر على ظهر سفينة من اللاذقية إلى القسطنطينية (٢٦).

## ١١٧٧م: هزيمة صلاح الدين في تل الجزر

كان صلاح الدين قلد عبر الحدود من مصر يوم ١٨ نوفمبر . وكان جهاز استحباراته رائعا دائما؛ إذ علم أن التحالف الفرنجي البيزنطي قد انهار وأن كونت فلاندرز غائب في الشمال ؛ فقرر شن هجوم مضاد مفاجئ أعلى الساحل داخل فلسطين . واستدعى فرسان المعبد كافة فرسان النظام للدفاع عن غزة ؛ بيــد أن الجيـش المصرى تقدم إلى عسقلان مباشرة . وكان الكونستابل همفرى (اوف تسورون) مريضا مرضا شديدا ، وقد نهض الملك لتوه من فراش المرض ، فجمع ما استطاع جمعه من الجنود - ومجموعهم خمسمائة فارس - وأصطحب معه أسقف بيت لحم حاملا الصليب الحقيقي ، وأسرع إلى عسقلان ودخل القلعة قبل وصول الأعداء مباشرة . وكان قد استدعى كل قادر على حمل السلاح ليلحق به هناك ، لكن صلاح الدين اعترض السرايا الأولى وأسرها . وبعد أن ترك صلاح الدين قوة صغيرة لضمان بقاء الملك في عسقلان، زحف على القدس. ولمرة واحدة فقط كان صلاح الدين مفرط الثقة بالنفس ؛ فلم يعد هناك أعداء بينه وبين العاصمة المسيحية ، ولذا أرخى لجنوده حبل الانضباط وسمح لهم بالتجوال في انحاء الريف للنهب. وبشجاعة اليائس تدبر بلدوين إرسال رسالة إلى فرسان المعبد يطلب منهم التحلي عن غزة والانضمام اليه ؛ وعندما اقستربوا شق طريقه خارجا من عسقلان وسار بكل رجاله شمال الساحل إلى ببنة ومنها تحول إلى داخل البلاد . وفي يوم ٢٥ نوفمبر كان الجيش المصرى يعبر واديا صغيرا ضيقا بالقرب من قلعة تل الجزر حنوب شرق الرملة بأميال قليلة ، وفجأة هبط عليه فرسان الفرنج قادمين

William of Tyre, xxi, 25, 19, pp. 1036, 1047-9; Ernoul, p.34; Michael the Syrian, (Y 1) III, pp. 75-6; Abu Shama, pp. 189-92; Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 76-7; Ibn al-Athir, pp. 630 3; Keinal ed-Din, ed. Blochet, pp. 148-53.

من الشمال . ولقد كانت مفاحاة كاملة . وكان البعض من حنود صلاح الدين غائبين يجمعون المرعى ، و لم يكن لديه وقت لإعادة تجميع الباقين الذين هرب الكثير منهم قبل الصدمة الأولى . و لم ينقذ صلاح الدين نفسه سوى حرسه المملوكى ، وأما الفصيلة التي صمدت فقد هلكت كلها أو كادت. وكان بلدوين في المقدمة بين المسيحيين ؛ وساعد على احراز النصر شجاعة أمراء يبنة ، بلدوين وباليان ، وكذلك شجاعة ابنى زوحة ريموند ، هيو ووليم من امراء الجليل . وشوهد القديس حورج نفسه يحارب إلى حانبهم.

وفى غضون ساعات قليلة كان الجيش المصرى يسابق الربح فرارا إلى مصر ، وقد تخلى عن كل ما استلبه وعن الأسرى الذيبن اسرهم ؛ بل إن الجنود القوا بأسلحتهم ليتسنى لهم الفرار الأسرع . وتمكن صلاح الدين من الحفاظ على بعض معايير النظام ؛ غير أن عبور صحراء سيناء كان مؤلما ، مع مضايقات البدو الرحل للهاربين بلاجماية . وأرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسلا من المجانة إلى القاهرة يؤكدون لمن تسول لهم أنفسهم التمرد أنه مازال على قيد الحياة ؛ وأعلن عن عودته إلى القاهرة فى سائر أنحاء مصر بالحمام الزاحل . لكن هيبته أصيبت اصابة شديدة (٢٧).

لقد كان نصرا عظيما أنقذ الملكة إلى حين . لكنه على المدى البعيد لم يغير الوضع؛ فموارد مصر لا حدود لها بينما الفرنج لا يزالون يعانون من نقص الرحال . ولو كان ممكنا للملك بلدوين أن يطارد الأعداء داخل مصر ، أو يهاجم دمشق هجوما خاطفا ، لأفلح في سحق قوة صلاح الدين ، لكنه لا يستطيع المجازفة بجيشه هذا الصغير بهجوم في غيبة المساعدة الخارجية ؛ وبدلا من ذلك قرر تشييد حصون قوية بطول الحدود الدمشقية ، إذ أن فقد بانياس قد أحدث الاضطراب في النظام الدفاعي المملكة. فبينما راح همفري أمير تبنين يحصن منطقة تل هونين على الطريق من بانياس إلى طورون، شرع الملك في بناء قلعة في منطقة الأردن الأعلى بين بحيرة حولة وبحر الجليل ، لكي تسيطر على المخاضة التي شهدت المصارعة بين يعقوب والملاك (٢٨) ، وهي المخاضة التي تعرف أيضا بمخاضة الأحزان ؛ وكانت الأراضي الواقعة على حانبيها يقطنها المسلمون من الفلاحين والرعاة ، البعض يدين بالولاء لدمشق ، والبعض الآخر

William of Tyre, xx1, 24-20, pp. 1037-47; Ernoul, pp. 41-5; Michael the Syrian, III, (YY) p. 375; Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 75-6; Abu Shama, pp. 184-7; Ibn al-Athir, pp. 627-35.

<sup>(</sup>٢٨) (المترجم): أنظر سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثين، الآيات ٢٤ وما بعدها.

للمسيحيين ، وكانوا يتمتعون بحرية الذهاب والإياب عبر الحدود التى كانت علامتها الوحيدة شجرة بلوط ضخمة ، وكان الفرنج قد تعهدوا بعدم تحصين مناطق العبور قط. وقد رغب بلدوين فى الإلتزام بالمعاهدة وتشييد القلعة فى مكان آخر ، لكن فرسان المعبد فرضوا عليه رأيهم . وشكى المسلمون المحليون نقص العهد لصلاح لدين ، الذى عرض على بلدوين أولا ستين ألف قطعة ذهبية ، ثم مائة ألف قطعة ذهبية للتحلى عن البناء . ولما رفض الملك ، أقسم صلاح الدين أن يتخذ احراء هو نفسه (٢٩).

وبعد الكارثة التى نزلت بصلاح الدين فى تل الجزر مكث فى مصر بضعة أشهر إلى أن أيقن أن كل شئ على مايرام تحت سيطرته . وفى نهاية ربيع عام ١١٧٨م عاد إلى سوريا وأمضى ما تبقى من العام فى دمشق . وكانت الأعمال الحربية الوحيدة فى ذلك العام تتألف من غارات قليلة وغارات مضادة (٢٠٠٠) . وأما فى المناطق الأبعد إلى الشمال فكان هناك سلام بين انطاكية وحلب ، وتحالف بين انطاكية وأرمينيا، التى أطيح بأميرها الخائن ، مليح ، بعد موت نور الدين مباشرة على يد ابن احيه روبين الثالث . وكان روبين صديقا للفرنج الذين ساعدهم فى حصار حارم العقيم (٢١). كما سعى بوهمند الثالث إلى مصادقة الامبراطور ، وفى عام ١١٧٧م تزوج إحدى قريبات مانويل وتدعى ثيودورا ، كزوجته الثانية (٢١).

William of Tyre, xxx, 26, pp. 1050-1; Ernoul, pp. 51-2; Abu Shama, pp. 194-7; Ibn (۲۹) مناف يعقرب عاضة يعقرب الأن حسر يعرف باسم "حسر بنات يعقوب".

Ibn al-Arhir, p. 633. (T.)

<sup>(</sup>٣١) . Sembat the Constable, p. 624; Vahram, Rhymed Chronicle, p. 509 وعن زواج روبين انظر ادناه ص ٤٨٠.

## ۱۷۹ م : موت همفری أمير تبنين

وفى ربيع ١٧٩ م، عندما بدأت الحركة الموسمية للقطعان ، انطلق الملك بلدوين لجمع الأغنام التى سوف تمر باتجاه بانياس من السهول الدمشقية ، وأرسل صلاح الدين ابن أخيه فاروق شاه ليرى ما يحدث هناك . وكان مقررا أن يخبر عمه عن طريق الحمام الزاحل بالاتجاه الذى يسلكه الفرنج . وفى يوم ١٠ ابريل انقض فاروق شاه فحأة على الأعداء فى واد ضيق فى غابة بانياس ، وبوغت الملك الذى لم يستطع تخليص حيشه الا بما أبداه الكونستابل القديم ، همفرى أمير تبنين من بطولة ، إذ صمد للمسلمين مع حرسه الشخصى إلى أن هرب الجيش الملكى . وحرح همفرى حرحا مميتا ، وقضى نحبه فى حصنه الجديد فى هونين يوم ٢٢ ابريل . وأعرب الجميع ، بل والمسلمون ، عن تقديرهم لشخصيته . لقد كان موته ضربة رهيبة للمملكة، إذ كان هو وحيدها من السياسيين الكبار الذى حظى باحترام الجميع .

وتابع صلاح الدين الانتصار بمحاصرة قلعة مخاضة يعقوب ، لكن الدفاعات كانت من القوة بحيث انسحب بعد ايام قليلة كبي يعسكر أمام بانياس ، ومنها راح يرسل المغيرين إلى داخل الجليل وخلال لبنان لتدمير حصاد المحاصيل بين صيدا وبيروت. وجمّم الملك بلدوين قوات المملكة واستدعى ريموند امير طرابلس للانضمام اليه ، وساروا أعلى طبرية وصفد إلى تبنين . وهناك علموا أن فاروق شاه وفرقة من المغيرين في طريق عودتهم من الساحل وهم محملين بالغنائم ، فانتقلوا إلى الشمال لمهاجمتهم فيي وادي مرج عيون الواقع بين نهر الليطاني والأردن الأعلى . غير أن صلاح الدين لاحظ من مرقب فوق تل شمال بانياس أن القطعان في الجهة المقابلة من الاردن تجرى مبعثرة في فزع ، فتحقق من أن الجيش الفرنجي يمسر بهما، فمانطلق يطارده . وفي يوم ١٠ يونية ١٧٩ م، وبينما كان الجيش الملكي يهزم فاروق شاه في مرج عيون ، انتقـل الكونـت ريموند وفرسان المعبد متقدمين قليلا باتجساه الأردن . وفيي مدخيل البوادي هبطبوا على حيش صلاح الدين ، وشارك فرسان المعبد في المعركة على الفور ؟ بيد أن هجوم صلاح الدين المضاد دحرهم إلى الخلف منكبين على حنود بلدوين ، الذين كانوا يندحرون هم كذلك ؛ ولم يمض وقبت طويل حتى كنان الجيش الفرنجني كلبه مولينا الأدبار . وتمكن الملك والكونت ريموند ، مع بعض رحالهما ، من عبور نهر الليطاني واللجوء إلى حصن الشقيف أرنون الواقع على مكان مرتفع على الضفة الغربيــة للنهـر . وقتل من تبقى عبر النهر من الرحال جميعا، او جُمعوا فيما بعد . ولم يتوقف بعض الهاربين في قلعة الشقيف ، وانما انطلقوا مباشرة إلى الساحل ؛ حيث قابلوا في طريقهم

رينالد أمير صيدا مع حنوده المحليين ، وأخبروه أنه حماء بعـد أن سـبق السـيف العـذل ، ولذا عاد أدراحه رغم أنه لو تقدم إلى الليطاني لأنقذ الكثير من الهاربين الآخرين .

وكان من بين أسرى صلاح الدين أودو (اوف سانت أماند) ، السيد الأعظم لفرسان المعبد ، الذى كان تهوره السبب الرئيسى للهزيمة النكراء ، وبلدوين امير يبنة ، وهيو امير الجليل . وسرعان ما افتدى هيو بعد أن دفعت أمه ، كونتيسة طرابلس ، خمسة وخمسين الف دينار من دينارات صور . وأما بلدوين امير يبنة فقد طلب صلاح الدين مائة وخمسين الف دينار ، وهي فدية ملك ، وكذلك كان صلاح الدين يقيس اهمية بلدوين . وبعد أشهر قليلة أفرج عن بلدوين لقاء الافراج عن ألف أسير مسلم وبالوعد بأن يبحث عن المال . واقترح مبادلة أودو بأسير مسلم هام ؟ لكن السيد الأعظم كان بالغ الغرور بحيث لم يوافق على أن هناك من يعادله في اهميته . فبقى في غيابة الجب في دمشق إلى أن مات في العام التالى .

#### • ۱۱۸ م : هدنة عامين

لم يتابع صلاح الدين نصره بغزو فلسطين ، ربما لأنه سمع بوصول جماعة كبيرة من الفرسان القادمين اليها من فرنسا بقيادة هنرى الثانى (اوف شامباني) ، وبطرس (اوف كورتناى) ، وفيليب أسقف بوفيه ؛ وبدلا من ذلك هاجم قلعة بلدوين في عاضة يعقوب ، وبعد أن حاصرها لخمسة ايام ، من ٢٤ إلى ٢٩ أغسطس ، أفلح في نسف حزء من الاسوار واقتحمها وقتل المدافعين عنها ودمرها إلى أن سواها بالارض . ولم يخرج الزائرون الفرنسيون لمحاولة انقاذ القلعة وإنما سارعوا بالعودة إلى بلدهم . ومرة أخرى أثبت صليبو الغرب أنهم بلا فائدة البتة (٢٢).

وبعد أن قام الأسطول المصرى بغارة ناجحة فى اكتوبر على حركة السفن فى نفس ميناء عكا، وبعد غارة اسلامية ضخمة داخل الجليل فى وقت مبكر من العام الجديد ، أرسل الملك بلدوين بطلب الهدنة من صلاح الدين . فوافق صلاح الدين . وقد

William of Tyre, xxx, 30-27, pp. 1052-9; Ernoul, pp. 53-4; Abu Shama, pp. 194-202; (٣٣) المناف المن

حدث حفاف شديد طوال الشتاء وباكورة الربيع وأحدقت المجاعة بسوريا كلها ، وليس هناك من يرغب في غارة تدمر المحاصيل الهزيلة ، وربما قرر صلاح الدين ضرورة أن يسبق غزو حلب غزو القدس . وفي مايو من عام ١١٨٠ وقع ممثلو بلدوين وصلاح الدين على هدنة لمدة سنتين ، واستبعدت طرابلس من الهدنة . على انه بعدما أغارت البحرية المصرية على ميناء طرطوس ، وبعد صد صلاح الدين من غارته على النقاع ، عقد معاهدة مماثلة مع ريموند (٢٤٠) . وفي الخريف سار شمالا إلى الفسرات حيث تشاجر الأمير الأرتقي نور الدين صاحب حصن كيفا – والذي أصبح حليفه – مع قلم ارسلان السلحوقي . ذلك أن نور الدين كان قد تنزوج ابنة السلطان ، لكنه أهملها بسبب إحدى الراقصات . وفي ٢ اكتوبر ١١٨٠م عقد صلاح الدين مؤتمرا بالقرب من المصيصة ، حضره امراء الاراتقة ومبعوثون من قلج ارسلان ، ومن سيف الدين صاحب الموصل ، ومن روبين الأرميني . وأقسموا على أن يظلوا جميعا في سلام طوال السنتين التاليتين (٢٥).

وأما الملك بلدوين فقد أمضى فترة الهدنة في محاولة بناء حبهة مسيحية ضد الاسلام فذهب وليم الصورى ، وهو رئيس أساقفة منذ عام ١١٧٥ م ، إلى روما عام ١١٧٩ م خضور بحلس لاتيراني (٢٦) . وفي طريق عودته قام بزيارة إلى القسطنطينية في الأيام الأخيرة من السنة ، وكان الاميراطور مانويل على ما اعتاد عليه من إظهار الكياسة والود ، لكن عين وليم النافذة استطاعت أن ترى فيه رجلا ميتا . لم يبرأ مانويل قط من صدمة معركة ميريوسيفالوم مع أنه أظهر اهتماما كبيرا بسوريا ، ومكث وليم هناك سبعة أشهر ، وحضر الاحتفالات العظيمة التي اقيمت بمناسبة زواج ابنة مانويل ماريا، وكانت عانسا في الثامنة والعشرين من عمرها ، على رينيه (اوف مونتفرات)، أخيى زوج سبيللا ؛ وزواج ابن مانويل ، وهو ابن عشر سنوات على الأميرة آحنس الفرنسية وعمرها تسع سنين . وعاد برفقة مبعوثين اميراطوريين رافقوه حتى انطاكية (٢٧). وكان

<sup>.</sup>William of Tyre, xxII, 3-1, pp. 1053-6; Abu Shama, p. 211; Ibn al-Athir, p. 642. (7)

Ibn al-Athir, pp. 639-40. (To)

<sup>(</sup>٣٦) (المترجم): المحلس اللاتيراني Lateran Council. تنسب التسمية الى القديس حون لاتيران Plautius .
المترجم المحلس اللاتيراني Lateran دوهي كنيسة البابا الكاتدرائية على موقع قصر Lateran البازيليكي الرائع في روما . والحالس اللاتيرانية Lateran Councils هي حمسة مجالس عامة للكنيسة الغربية عقدت في Lateran basilica ، (١٢١٥م و١١٧٩م و١٢١٥م و٢٠١٥م و٢٠١٥م و٢٠١٥م و٢٠١٥م

<sup>.</sup> William of Tyre, xxII, 4, pp. 1066-8. (TV)

الأمير الأرمينى روبين متلهفا على تقوية تحالفه مع الفرنج ، ففى باكورة عام ١٨١١م حاء حاجا إلى القدس ، وهناك تزوج الليدى ايزابيلا أميرة تبنين ، بنت ستيفانى اميرة منطقة الاردن (٢٨٠). وأعلن حتى اليعاقبة السيريان ولاءهم للقضية المسيحية المتحدة ، عندما زار بطريقهم – ميخائيل المؤرخ – القدس وقابل الملك مقابلة طويلة (٢٩٠).

كما كانت هناك آمال معلقة على حليف من الشرق الأبعد . ذلك أنه منذ عام ١١٥٠ م ، ذاعت رسالة فى أنحاء اوروبا الغربية تدل على أن الذى كتبها ذلك العاهل العظيم بريستر حون (٤٠٠) إلى الامبراطور مانويل . وبرغم أنها من تزييف أسقف ألمانى بصورة شبه يقينية ، فإن محتواها الذى يتحدث عن ثروة وورع ذلك القس الملك فائق الروعة بحيث يمتنع تصديقه . وفي عام ١١٧٧م أرسل البابا طبيبه فيليب برسالة يطلب فيها معلومات ومساعدة ، ويبدو أن فيليب أنهى رحلته فى الحبشة ، ولم يكن لها نشائج حقيقية (٤١٠).

#### ١٨٠٠م : سبيلا وبلدوين أمير ابيلين

ومع ذلك لم يأت فارس قوى من الغرب ، ولا حتى للزواج من الأميرة سبيلا وخلافة العرش . وعندما كان فريدريك رئيس أساقفة صور فى روما ، أرسل إلى هيو الثالث البرجندى ، وهو من سلالة البيت الملكي كأبيه ، يترجاه أن يقبل الترشيح ؛ فوافق هيو بادئ الرأى ، لكنه فضل البقاء فى فرنسا . وفى تلك الأثناء وقعت سبيلا نفسها فى حب بلدوين أمير ابيلين . وكانت أسرة إبيلين الآن ، برغم أصلها المتواضع ، فى مقدمة نبلاء فلسطين . وبموت باليان العجوز الذي أسس الأسرة ، مُنحت إقطاعية إبيلين نفسها لفرسان المستشفى ، لكن الرملة كانت من نصيب ابنه الأكبر هيو ، وبموت هيو مرت إلى أحيه بلدوين الذى كان قد تزوج وريشة بيسان ، ولكن نبذها

<sup>(</sup>٣٨) . Sembat the Constable, p. 627. إلى النزواج ، ويطلق على روبين ابن ثوروس . كما أورد (pp.25-30) زيارة ثوروس الى القدس ، وهي غير مسجلة في أي مكان آخر، وربما كانت وهمية .

Michael the Syrian, III, p.379. (T9)

<sup>(</sup>٤٠) (المترحم) بريستر حون Prester John:ملك مسيحى أسطورى في العصور الوسطى وقسيس ، يقال إنه كان يحكم إما في الشرق الأقصى أو في اثيوبيا.

Marinescu, 'Le Prêtre رعن اسطورة بريستر حبون انظر Rohricht, Regesta, pp.67, 145 (٤١) Jean' in Bulletin de la Section Historique de l'Académie Roumaine, vol. x

بذريعة قرابة الدم الشديدة التي تحرم الزواج . والآن كان الابن الأصغر باليان زوج الملكة ماريا كومنينا ، ولورد مدينة نابلس التي كانت مهرها ؛ وكان بلدوين وباليان الأكثر نفوذا من كل النبلاء المحلين ؛ وبرغم ما كان عليه بلدوين من نسب غير متميز ، كان لزواجه من سبيلا أن يحظى بشعبية في سائر انحاء البلاد . وقبل إعداد ترتيبات الخطوبة ، وقع بلدوين في الأسر في مرج عيون ؛ وكتبت له سبيلا وهو في سحنه توكد له حبها ؛ لكنها بعد أن اطلق سراحه قالت له ببرود إنها لا تستطيع أن تتخيل الزواج بينما هو ما يزال مدينا بفدية ضخمة . وكان حدلها معقولا ، وان كان منبطا ؛ ولم يعرف بلدوين كيف يدبر المال ، فرحل إلى القسطنطينية وتسولها من الامبراطور ، الذي دفع الفدية كلها لما يعرف عنه من شغف باللفتات الكريمة. وعاد بلدوين منتصرا إلى فلسطين في وقت مبكر من ربيع ، ١١٨ م ، لا لشئ إلا ليحد سبيلا مخطوبة لرحل إلى فلسطين في وقت مبكر من ربيع ، ١١٨ م ، لا لشئ إلا ليحد سبيلا مخطوبة لرحل

ولم تكن الليدى آجنس تستلطف قبط أقبارب أزواجها على اختلافهم وكانت تستهجن آل إيبيلين . وقبل بضع سنين جاء إلى فلسطين فارس من بواتو ، هو أسال يك الإبن الثاني لكونت لوسينان . وكان جنديا جيدا ، وبموت همفرى أمير تبنين غيّن كونستابلا. وفي نفس الوقت تقريبا تزوج إيشيفا ، إبنة بلدوين (اوف إيبيلين) ؛ وكان أيضا عشيقا لآجنس . وكان له أخ أصغر في فرنسا ، يدعى جوى . وبتشجيع من آجنس ، بدأ يخبر سبيلا عمل كان يتحلى به هذا الشاب من وسامة غير عادية وفتنة إلى أن ترجّته أخيرا في إحضاره إلى فلسطين . وفي الوقت الذي كان فيه بلدوين في القسطنطينية ، أسرع امالريك إلى فرنسا لإحضار جوى ولإعداده للدور الذي كان مقررا أن يعلبه . ووجدته سبيلا على نفس قدر الوسامة التي قيلت لها ، فأعلنت أنها تنتوى الزواج منه . واعترض أخوها الملك ولكن دون حدوى ؛ إذ كان حوى – كما اتضح للجميع – صبيا ضعيفا أحمقا . واغتاظ بارونات فلسطين لاحتمال أن يصبح مليكهم المقبل هذا الابن الأصغر لنبيل فرنسي تافه ، وكل ما يميزه هي أنه من ذرية ميلوسين الأشبه بجنيات الماء ؛ غير أن آجنس وسبيلا راحتا تضايقان الملك المرهق المريض إلى أن وافق . وفي عيد الفصح من عام ١١٨٠ م تزوج حوى من سبيلا ومنح اقطاعيتي يافا وعسقلان .

<sup>(</sup>٤٢) لم يذكر أحد قصة حب بلدوين (اوف ابيلين) سـوى Emoul, pp.48, 56-9 . وإيرنـول كـان فـى خدمة أخى بالدوين ، باليان ، ولذلك كان على علم حيد بشؤون الأسرة .

Benedict of ریفسول William of Tyre, xxII, I, pp. 1064-5; Ernoul, pp. 59-60 (٤٣)

#### • ١١٨ م : البطريق هيراكليوس

لأسباب سياسية، وكذلك شخصية، كان آل إيبلين في غاية الحنق، وتفاقم الشقاق بينهم وبين آل كورتناي ، يساندهم في ذلك رينالد (اوف شاتيلون) . وفي اكتوبر ١١٨٠م حاول الملك التوفيق بينهما بأن خطب أخته غير الشقيقة إيزابيلا إلى همفري الرابع أمير تبنين . وكانت ايزابيلا ابنة زوحة باليان (اوف ابيلين)، وهمفري ابن زوحة رينالد (اوف شاتيلون) . وفضلا عـن ذلـك كـان همفـرى ، حفيـدا ووريشا للكونستابل الكبير ووريثا شرعيا عن طريق أمه لاقطاعية منطقة الأردن ، ولذلك كان آكثر النبلاء المحليين حدارة ، ومن شأن الزواج أن يضفى رونقــا علـى حدارتــه . ونظـرا لصغر سن الأميرة ، التي كانت في الثامنة ، تقرر تأحيل الزواج الفعلي لشلاث سنوات (٤٤) . على أن الخطوبة لم تصلح شيئا . إذ بعد أيام قلائل استعرض آل كورتناى قوتهم بتعيين بطريق حديد . ذلك أن البطريق امالريك مات يوم ٦ أكتوبــر ؛ وفعي ١٦ أكتوبر ، وبضغط من الليدي أحنس ، انتخبت هيشة الكنيسة في القـدس كخليفـة لــه هيراكليوس ، رئيس أساقفة قيسارية . وكان قسيسا لا يكاد يعرف القراءة والكتابة أتى من أوفرن Auvergne ، وكانت له وسامة لا قِبل لآجنس بمقاومتها ، وارتقى في المناصب بما كان لها من حظوة . وكانت محظيت الحالية زوحة أحد تجار الجوخ في نابلس ، تدعى باشيا دى ريفيري ، وسرعان ما اشتهرت في سائر أنحاء المملكة بأنها السيدة البطريقة Madame la Patriarchesse. وحاء وليم الصورى من أسقفيته صاخبا في محاولة لمنع الإنتخاب ولكن دون طائل . وسمّاه الناخبون على أنه اختيارهم الثاني ، لكن الملك صدّق على تعيينه بأمر من أمه (60).

وباتت القوة الآن راسخة في قبضة آل كورتناى ولوسينان وحلفائهم رينالد (اوف

Peterborough,1,p.343 إن سبيلا كانت قد اتخذت بالفعل حوى عشيقا لها. وعندما اكتشف الملـك ذلك ، أراد أن يقتل حوى ، ولكن بناء على طلب فرسان المعبد أبقى على حياته وسمح له بالزواج .

<sup>(\$ £) .</sup> William of Tyre, xxxx, 5, pp. 1068-9; Ernoul, pp. 81-2 واستنادا الى وليسم ، تخلى همفرى عن أراضيه في الجليل للملك مقابل الارتباط وأعطى بلدويسن تـورون لأســـه . ويقــول ابـن حبــير Ibn عن أراضيه في الجليل للملك مقابل الله Jubayr, ed. Wright, p. 304 إنها ملك "الحنزيرة بنت الحنزير لــورد عكــا" ، وإن حنـين ملـك عمــه حوسلين .

<sup>(20)</sup> William of Tyre, XXII, 4, p.1068 أورد ملحوظة مقتضبة توخى فيها حذف أى أمر يتعلق بترشيحه . ويقول Ernoul, pp.82-4 بالتحديد إن المحنس أصرت على انتخاب هيراكليوس "لأن جماله عبوب" (pour sa biauté l'ama)؛ وسبق ان جعلته ويس أساقفة قيصرية . ويضيف أن وليم حذر الكهنة من انتخابه . ويذكر Pp.57-9 أن وليم الصورى تنبأ بأن الصليب الذي وحده هو اكليوس ، سوف يضيعه هو اكليوس .

شاتيلون) والبطريق الجديد. وفي شهر ابريل ١٨١ ام وجهوا ضربتهم إلى وليم الصورى الذي اعتبروه خطرا عليهم لأنه كان مدرس الملك سابقا. وبذريعة تافهة حكم عليه هيراكليوس بالطرد من الكنيسة . وبعد محاولات عقيمة لرأب الصدع رحل وليم الصورى عام ١١٨٢م أو ١١٨٣م إلى روما للدفاع عن قضيته لمدى البلاط البابوى ، ومكث هناك حيث مات ، ويقال إن البطريق أرسل وراءه حاسوسا دس لمه السم (٢١٥) وكان ريموند امير طرابلس ثاني المستهدفين للهجوم . فعندما كان يتهيأ في وقت مبكر من عام ١١٨٢م للانتقال من كونتيته إلى أراضي زوحته في الجليل ، منعه ضباط الملك من دخول الملكة ؛ إذ أن آجنس وأخاها حوسلين التيا في روع الملك أنمه يتآمر ضد التاج . و لم يرضخ الملك بلدوين إلا بعد الاحتجاجات الغاضبة من بارونات المملكة ؛ وعلى مضض رضي بمقابلة ريموند الذي أقنعه ببراءته (٤٤٠).

## ١١٨٠ - ١١٨٦ م : عهد الكسيوس الثاني

ربما كانت المكائد التى تحاك حول الملك المحذوم الميت أقبل خطورة لو لم يكن الوضع الخارجى حساسا. ففى ٢٤ سبتمبر فقد الفرنج أهم حلفائهم بموت الامبراطور مانويل فى القسطنطينية. وكان يجبهم حبا أصيلا ، كما كان يعمل لمصلحتهم بصورة أصيلة ، إلا عندما كان الأمر يصطدم بمصالح الامبراطورية. كان رحلا مؤثرا حاد الذكاء ، ولكنه لم يكن امبراطورا عظيما ؛ إذ أن طموحه للهيمنة على العالم المسيحى أدى به إلى مغامرات لا تقدر الامبراطورية على خوضها . وأرسل حنوده إلى ايطاليا والى داخل هنجاريا فى الوقت الذي كان وجودهم مطلوبا على حدود الأناضول أو فى البلقان . وتعامل مع صندوق ثروته كما لو كان لا ينفد أبدا . وكانت كارثة

<sup>(</sup>٤٦) والسنه هيراكليوس الى روما، وأن هيراكليوس نفسه زار روما بعد ذلك . وتاريخا رحيل وليم طبيب أرسله هيراكليوس الى روما، وأن هيراكليوس نفسه زار روما بعد ذلك . وتاريخا رحيل وليم وموته بحهولان . ويتوقف تأريخه في عام ١١٨٣ م. وقد زار هيراكليوس روما عام ١١٨٤ (انظر ادناه، ص ٤٤٤). ومن الناحية الأخرى جاء ذكر وليم في وثيقة للبابا ايربان الثالث مؤرخة في ١٧ أكتوبر ١٨٦ م على انه القاضى في الدعوى القانونية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف الكوبر المهانونية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف بولونياس (Rohricht معلى الدعوى القانونية المتخاصم فيها نظام فرسان المستشفى و أسقف الأراض المقدسة (Rohricht معلى الدعوى القانونية المتعان المحتوم اللهوبية وقعت في خطأ بشأن الإسم . وكان Josias رئيسا لأساقفة صور في ٢١ اكتوبر ١١٨٦ الكوبر (Rohricht, Regesta, p. 173)

<sup>.</sup>William of Tyre, XXII, 9, pp. 1077-9. ( \$ Y )

ميريوسيفالوم ضربة مميته لجيشه الذي كان لديه من المسؤوليات ما يثقل كاهله . وفي سلسلة طويلة من التنازلات التجارية التي منحها للمدن الايطالية نظير مميزات دبلوماسية عاجلة ، أضعف ما كان عليه رعاياه من رفاهية اقتصادية ، ومن ثمم لم تُملاً الخزانة الامبراطورية مرة اخرى قط . وبهرت روعة بلاطه العالم بحيث ساد الاعتقاد أن الامبراطورية أعظم مما هي عليه بالفعل ؛ ولو أنه عاش أطول مما عاش فرعا كان أسطوله وذهبه ، مع ذلك ، شيئا ذا قيمة للفرنج . وكانت شخصيته هي التي حافظت على تماسك الامبراطورية ؛ ولكن موته كشف عن انهيارها . ولقد صارع الموت متشبئا في عناد بنبوءات منحته أربعة عشر عاما أخرى يعيشها ، فلم يعبأ بالبرتيب للوصاية التي سوف يحتاجها ابنه (١٤٨).

كان الامبراطور الجديد ، ألكسيوس الثاني ، في الحادية عشرة من عمره . وجريا على ما اعتادت عليه بيزنطة من سوابق راسخة منذ القدم تولت الامبراطورة الأم الوصاية . لكن الامبراطورة ماريا لاتينية من انطاكية ، وهي أول لاتيني يحكم الامبراطورية ، ولكونها لاتينية لم تكن محبوبة من أبناء القسطنطينية ؟ كما أن حب مانويل للاتين كان محل ازدراء لفترة طويلة ، وقد أضافت المنازعات الكنسية التي دبست في انطاكية مرارة على مرارة لدى البيزنطيين ؛ إذ لم ينس أحد البتة مرور الصليبيين الصاخب في أراضي الامبراطورية ، وكانت ذكريات المذابح في قبرص ، والجمازر التبي اقترفها البنادقة وأبناء بيزا وحنوا لا تزال عالقية بالأذهبان . وأبغضهم جميعا التجار الايطاليون الذين كانوا يتبخرون زهوا في القسطنطينية ، مغتبطين بتحكمهم فسي تجارة الامبراطورية التي كانوا دائماما يحصلون عليها باعتدائهم على المواطنين المسالمين في المقاطعات . واتخذت الامبراطورة مستشارا لها ، وكما كان يُظن ، عشيقا ، ابن أخ لزوجها ، بروتوسيباستوس الكسيوس كومنينوس ، عم الملكة ماريا من القدس . وكمان أحمقًا لا يحظي بشعبية . وحنحًا معا إلى العنصر اللاتيني ولا سيمًا إلى التجار الإيطاليين. وقامت المعارضة في وجه الأميراطورة تقودها ابنة زوجها، بورفيروجينت ماريا ، وزوجها رينيه (اوف مونتفرات) . وفشلت مؤامرتهما في قتل المحبوب ؛ لكنهما عندما لاذا بكنيسة القديسة صوفيا ، مضى شأوا أبعد فسى الاساءة إلى الجماهير عندما دنس الكنيسة . وأرغمت الامبراطورة على العفو عن المتآمرين ، لكنها فيي وضعها هـذا غير المأمون توسلت إلى أخي زوجها، بيلا الثالث ملك هنجاريا كي يأتي لإنقاذها . وكان

د. انظر Chalandon, op. cit pp. 605-8. ويذكر William of Tyre, xxII, 5, p. 1069 موته

ابن عم زوجها ، أندرونيكوس كومنينوس ، الذى غُفِر له ما قضاه فى الشرق من حياة الغواية ، يعيش الآن متقاعدا فى بونتوس (٤٩) ، وقد تذكر رفاقه شجاعته وفتنته ، وعندما قدموه عليهم ليكون زعيما وطنيا كانت استجابته سريعة ؛ وفى اغسطس ١١٨٢م سار عبر الأناضول، وبسهولة هزم الجنود القلائل الذين لم ينضموا إلى صفوفه . وأما الامبراطورة فسرعان ما وحدت نفسها بمفردها ومعها بحرد اللاتينيين لمساعدتها . وباقتراب اندرونيكوس من البوسفور ، انقض ابناء القسطنطينية فجأة على كل اللاتين فى المدينة ، وقد أثارت الغطرسة اللاتينية المذبحة ؛ على أن مسارها المرعب صدم الكثير من أكثر البيزنطيين وطنية ، و لم ينج سوى القليل من التجار الايطاليين الذين هرعوا إلى سفنهم وانجروا غربا مغيرين على الشواطئ التي مروا بها. وبذا أصبح الطريق إلى القسطنطينية مفتوحا لأندرونيكوس .

وأول ما بدأ به هو القضاء على خصومه ؛ فألقى بروتوسيباستوس في السجن وفقاً عينيه بقسوة . وماتت بروفيروجينيت ماريا وزوجها ميتة غامضة . وأما الامبراطورة الأم فقد حُكم عليها بالإعدام خنقا وأجبر ابنها نفسه على التوقيع على الحكم . وأصبح أندرونيكوس امبراطورا مشاركا ، وبعد ذلك بشهرين ، في نوفمبر ١١٨٢م ، اغتيل الامبراطور الصبى الكسيوس الثاني نفسه ، وتنزوج أندرونيكوس الذي كان في عامه الثاني والستين من أرملته آجنس الفرنسية البالغة من العمر الثانية عشرة سنة .

وبخلاف حالات القتل هذه ، بدأ اندرونيكوس عهذه بداية طيبة ؛ فطهّر الخدمة المدنية من موظفيها الفاسدين والزائدين عن الحاجة ، وأصر على سيادة العدالة وصرامة القانون ، وأرغم الأثرياء على دفع ضرائبهم، ووفر الحماية للفقراء من الاستغلال . ولم يحدث لقرون أن كانت المقاطعات محكومة بمثل هذا الحكم الجيد. بيد أن اندرونيكوس كان خائفا وله العذر . ذلك أن الغيرة راحت تنهش الكثيرين من أقربائه، بينما كانت الطبقة الأرستقراطية تزدرى سياسته ، وكانت الشؤون الخارجية تتوعد بالأخطار . وتحقق من الإنطباع الرهيب الذى تركته مذبحة ١٨٢٦م في الغرب ، فسارع ليس فقط إلى ابرام معاهدة مع البندقية يعد فيها بتعويض سنوى عن خسائرها ، وانما سعى كذلك إلى تهدئة البابا بتشييد كنيسة في العاصمة لإقامة الطقوس اللاتينية ، وشجع تجار الغرب على العودة . بيد أن ألد أعداء بيزنطة كانا امبراطور هوهينشتوفن (الألماني) وملك صقلية، وفي عام ١٨٤٤م حدث زواج مشؤوم بين ابن الامبراطور فريدريك، هنرى،

<sup>(</sup>٤٩) (المنزجم) بونتوس Pontus: مملكة قديمة شمال شرق آسيا الصغرى على البحر الأسود.

وأخت وليم الثانى والوريثة، كونستانس. ولعلمه بأن صقلية سرعان ما ستهاجمه، فقد أحب اندرونيكوس أن يستوثق من حدوده الشرقية؛ ووحد أن نجم صلاح الدين فى ارتفاع هناك، ولذا قلب سياسة مانويل رأسا على عقب بعقد معاهدة مع صلاح الدين يطلق فيها يده ضد الفرنج فى مقابل تحالفه معه ضد السلاحقة ، ويبدو انهما اتفقا كذلك على تفاصيل تقاسم الغزوات المقبلة وبحالات النفوذ.

## ١١٨٥ : سقوط اندرونيكوس كومنينوس

على أن المعاهدة كانت عقيمة . إذ أن خشية اندرونيكوس على نفسه فى القسطنطينية دفعته إلى الشروع فى اتخاذ اجراءات قمعية تزايدت فى وحشيتها حتى لم يعد أحد فى العاصمة يشعر بالأمان . ولم يوجه ضربته إلى الارستقراطين فحسب ، وانحا اعتقلت شرطته حتى التجار والعمال البسطاء لأوهى اشتباه فى التآمر ، فكانت عيونهم تُفقاً أو كانوا يرسلون إلى حيث تُقصل رؤوسهم . وعندما هبط إلى البر فى عام وأسفر ما أقدم عليه من اعتقالات بالجملة ، وما ارتكبه من اعدامات ، إلى أن دفعت بالشعب كله إلى الثورة التى تفجرت عندما افلح أحد أبناء عمومة الامبراطور ، هو ايزاك أنجيلوس ، من الهرب من سجانيه إلى مذبح القديسة صوفيا والتمس العون من ايزاك أنجيلوس ، من الهرب عبر آسيا ، لكنهم امسكوا به وطافوا به فى انحاء المدينة على جمل أحرب ، ثم عذبته الجماهير الهائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن على جمل أحرب ، ثم عذبته الجماهير الهائجة ومزقته إربا حتى الموت . وأعلن عن تنصيب ايزاك انجيلوس امبراطورا ، فتمكن من الحفاظ على نوع من النظام وعقد سلاما مهينا مع ملك صقاية ، لكنه لم تكن له أية فعالية كحاكم . لقد غدت الامبراطورية القديمة قوة من الدرحة الثالثة بنفوذ طفيف فى السياسة العالمية ".

وأدى اضمحلال بيزنطة إلى قلب موازين القوة في الشرق . وقد ابتهج لذلك امراء أرمينيا وانطاكية ، واحتفلوا بخلاصهم من بيزنطة بأن تشاحروا مع بعضهم البعض . فما أن سمع بوهمند الثالث بنبأ وفاة مانويل حتى نبذ زوحته اليونانية كى يتزوج سيدة انطاكية منحلة تدعى سيبيلا ؛ ولم يكن البطريق ايمرى قد استحسس النزواج اليوناني ،

<sup>(</sup>٥٠) عن عهد اندرونيكوس انظر . Nicetas Choniates, pp. 356-463 ويورد , William of Tyre, xxii ويورد , Nicetas Choniates و ١٥-13 عرضا مفيدا بما فيه الكفاية عن استخلاف اندرونيكوس .

ولكن الزنا صدمه ، فأصدر مرسوما بطرد بوهمند من الكنيسة ، وفرض على المدينة الحرمان الديني ، وانسحب مرة احرى إلى القصير . وكان نبلاء انطاكية على حق في بعضهم لسيبيلا ، إذ كانت حاسوسة تتلقى الأموال من صلاح الدين لقاء معلومات تتصل بقوة الجيوش الفرنجية وتحركاتها . فساند النبلاء البطريق ايمري ، وأطلت الحبرب الأهلية برأسها لولا أن أرسل الملك بلدويس وفدا كنسيا برئاسة البطريق هيراكليوس للتحكيم . ووافق البطريق ايمري على رفع الحرمان المفروض على المدينسة ، ولكن ليس الطرد لبوهمند ، لقاء تعويض مالي ، وتم الإعتراف بسبيلا اميرة . ولم يرض الكشير من النبلاء بالتسوية فهربوا إلى بلاط روبين . وفي نهاية عــام ١١٨٢م زادت العلاقــات بــين الأميرين تعقيدا عندما تمرد محافظ كيليكيا البيزنطي ، اينزاك كومنينوس ، على اندرونيكوس وطلب المساعدة من بوهمند ضد روبين ، وقبل مجئ حنوده في طرسوس . وعلى الفور غير بوهمند من رأيه وباع طرسوس والمحافظ لروبين ، ثم ندم علمي ذلك . وطلب فرسان المعبد فدية عن ايزاك على فهم أن القبارصة المتعاطفين معه سيدفعونها لاحقا ، وعلى الأثر انسحب اينزاك إلى قبرص حيث نصب نفسه امبراطورا مستقلا وتناسى الدين . ثم إن روبين ابتلع إمارة هيثوميانز الارمينية الصغيرة التي بقيت في لامبرون شمال غرب كيليكيا تحت حماية القسطنطينية ، وكان ذلك بمثابة الانذار لجيرانه. وهكذا ادى توسيعه لسلطته إلى أن شعر بوهمند بالخطر ، فدعاه عام ١١٨٥م إلى مأدبة مصالحة في انطاكية واعتقله لدى وصوله . غير أن أحما روبين ، ليو ، أنهى غزو هيثوميانز ، وهاجم انطاكية . وأفرج عن روبين بعدما تنازل لبوهمند عن المصيصة وأدنا، لكنه سرعان ما استردهما لدى عودته إلى كيليكيا وأعلن عن نفسه سيدا للمقاطعة كلها . وأغار بوهمند بغارات عقيمة لم تحقق شيئا(٥١).

#### ١١٨١ م : رينالد (اوف شاتيلون) ينقض المعاهدة

كانت النزاعات الدائرة بين أقرام الزعماء المسيحيين ملائمة للغاية لصلاح الديس . فلا بيزنطة ولا حتى فرنج شمال سوريا سيعرقلون تقدمه ، كما ولسن يرسلوا العون إلى

William of Tyre, XXII, 7-6, pp. 1071-4; William of Tyre, Latin Continuation, p. 208; (٥١) Ernoul, p. 9; Nicetas Choniates, pp. 376-7; Neophytus, De Calamitatibus Cypri, clxxxvii; Michael the Syrian, III, pp. 389-94; Sembat the Constable, p.628; Vahram, Ibn al-Athir, pp. 389-94; Sembat the Constable, p. 508-10. .729-30; Abu Shama, p. 374.

مملكة القدس. وكانت الدولة الوحيدة في الشيرق التي حظت بالاحترام فيما بين المسلمين هي مملكة حورجيا النائية ، والتي كانت تتضخم على حساب أمراء ابران السلاحقة المنهمكين في مصاعبهم التي كانت ملائمة تماماً للسلطان(٢٥). أما والحالة هكذا ، كإن من اللازم للمملكة أن تحافظ على هدنة ١١٨٠م . لكن رينالد (اوف شاتيلون) ، وهو الآن لورد منطقة الأردن ، استعصى على فهمه سياسة تسير بما لا يتفق مع رغباته ؛ إذ بمقتضى الهدنة يستطيع التجار من المسيحيين والمسلمين على السواء أن يرتحلوا في أمان في أراضي كل من الجانبين ، وأضنى رينالد أن يرى القوافل الاسلامية الثرية في المتناول تمر دون أن يلحقها أذي . وفي صيف ١١٨١م ، ضعف أمام الإغسراء فقاد حنوده المحليين شرقا إلى داخل الجزيرة العربية إلى تيماء بالقرب مسن الطريق المتجمه من دمشق إلى مكة ؛ وبالقرب من الواحة انقض على قافلة كانت مرتحلـة فـي أمـان إلى مكة وانسل هاربا بكل بضائعها، بل يبدو انه كان يتأمل فكرة السير حنوبا لمهاجمة المدينة المنورة، لكن صلاح الدين ، الذي كان في مصر، أرسل حملة سريعة بقيادة ابن اخيه فاروق شاه من دمشق إلى داخل منطقة الأردن جعلت رينالد يسرع بالعودة . واشتكي صلاح الدين إلى الملك من خرق المعاهدة وطلب تعويضًا ؛ واعترف بلدويين بعدالة المطلب ؛ وأرسل المبعوثين على حناح السرعة إلى رينالد الـذي رفض دفع أية تعويضات رغم ذلك . وقد أيده أصدقاؤه في المحكمة العليا إلى أن ترك الملك الضعيف الموضوع بلا حل . لكن صلاح الدين تابعه ؛ فبعد أشهر قليلة ، اضطر الجو العاصف أن يهبط ألف وخمسماءة حاج إلى البر في مصر بالقرب من دمياط وهم لا يعلمون بأن الهدنة قد انتُهكت . فقيدهم صلاح الدين جميعا بالسلاسل ، وأرسل إلى بلدوين يعـرض اطلاق سراحهم فور عودة البضائع التي استلبها رينالد . ومرة اخرى رفض رينالد إعادة ای شیخ . وباتت الحرب الآن أمراً حتمیا<sup>(۰۲)</sup>.

حث رينالد واصدقاؤه الملك على تركيز الجيش الملكى فى منطقة الأردن للإمساك بصلاح الدين عندما يأتى صاعدا من مصر . وأكد آل إبيلين وريموند أن ذلك سوف يكشف فلسطين له عندما يمر بها، ولكن دون حدوى . وفسى ١١ مايو ١١٨٢م غادر

<sup>(</sup>۵۲) للاطلاع على تاريخ جورجيــا فـى ظـل الملـك جـورج الثـالث (۱۵۶–۱۱۸۶) انظر Georgian الظر مالك. Thamar وقد خلفته ابنته الملكة العظيمة ثمــار Thamar. انظر Chronicle, pp. 231-7. . the Georgian People, pp. 102-4.

<sup>(°</sup>۳) William of Tyre, XXII, 14, p. 1087، حذف السبب الذي دفع صلاح الدين الى اعتقىال الحجاج .Ernoul, pp. 54-6; Abu Shama, pp. 214-18; Ibn al-Athir, pp. 647-50

صلاح الدين مصر ؟ وبينما كان يودع وزراءه فسي حفل وداع، علا صوت من بين الحشد يردد بيتا من الشعر فحواه أنه لن يرجع إلى مصر ثانية قط. وتصادف أن صدقت النبوءة . وقاد حيشه عبر صحراء سيناء إلى العقبة ، وسار شمالا بـلا صعوبة شرق الجيش الفرنجي تماما، يدمر المحاصيل في طريقه . ولمَّا وصل دمشق وحد أن فاروق شاه قد أغار فعلا على الجليل وحرب القرى الواقعة على منحدرات حبل الطور، واستولى على عشرين الف رأس من الماشية والنف أسير ، وفني طريق العودة هاجم فاروق قلعة حبيس حلدك المقوسة في نتبوء خبارج الصخبور أعلمي نهبر البيرموك عبر الأردن ؛ وحفر خندقا اليها عبر الصخور جعلها تحت رحمته ، وعلى الفور استسلم المسيحيون السيريان العازفين عن التضحية بأنفسهم من أحل الفرنج . وأمضى صلاح الدين ثلاثة اسابيع في دمشق، ثم رحل مع فاروق شاه وحيش ضخم يوم ١١ يولية وعبر إلى داخيل فلسطين حبول جنبوب بحير الجليل. وأدرك الملك حمافية استراتيجيته السابقة فعاد من منطقة الأردن وسيار أعلى الضفة الغربية للنهر ، وقد أحضر معه البطريق والصليب الحقيقي كي تحل البركات على فرق الجيش. والتقي الجيشان أسفل قلعة فرسان المستشفى المسماه 'كوكب الهوى (بلفوار) . وفسى وطيس المعركة صمد الفرنج لهجمات صلاح الدين ، لكن هجماتهم المضادة لم تفلح في كسر صفوف المسلمين . وفي آخر النهار انسحب كل جانب زاعما احراز النصر (٥٠).

كانت المعركة بمثابة صدمة لصلاح الدين باعتباره الغازى ، ولكنها مجرد صدمة مؤقتة . وفى أغسطس عبر الحدود مرة اخرى فى مسيرة خاطفة خلال حبال بيروت ، وفى ذات الوقت ظهر اسطوله على الساحل ، وكان قد استدعاه من مصر بالحمام الزاحل بين القاهرة ودمشق . لكن بيروت كانت محصنة حيدا . وما أن سمع بلدوين بالأنباء حتى دفع بجيشه إلى الشمال من الجليل ، ولم يتوقف الاليجمع سفنه الراسية فى مينائى عكا وصور . ولم يفلح هجوم صلاح الدين على المدينة قبل وصول الفرنج ،

William of Tyre, xxII, 16-14 pp. 1087-95; Abu Shama, pp. 218-22; lbn al-Athir, pp. (٥٤) وبيت الشعر الذي قيل لصلاح الدين أثناء توديعه قبل مغادرته القاهرة هو :

تمتع من شميم عَرَار نجد . . فما بعد العشية من عَرَار

<sup>-(</sup>Enjoy the perfume of the ox-eyes of Nejd. After to eight there will be no more ox eyes.).

فانسحب(٥٠) . لقد حان الوقت لكي ينصرف إلى أعمال اخرى أكثر الحاحا .

## ١٨١م : وفاة الصالح اسماعيل

في ٢٩ يونية ١١٨٠م مات سيف الدين صاحب الموصل تاركا محرد أطفال صغار. ودعا أمراء الموصل أخاه عز الدين ليخلفه . وبعد ذلك بثمانية عشر شهرا ، فسي ٤ ديسمبر ١٨٨١م ، مات الصالح صاحب حلب فجأة في نوبة مغسص قولوني ، رأى فيه الجميع السم . وكان شابا في الثامنة عشرة من عمره ، نبيها، ذكيا، حريا بأن يصبح حاكما عظيما . وبينما كان على فراش الموت توسل إلى أمرائه أن يستخلفوا ابسن عمه صاحب الموصل كي تتحد أراضي العائلة ضد صلاح الدين . ووصل عز الديس إلى حلب في نهاية العام ولقى ترحيبا حماسيا حارا . وجاءه رسل أمير حماه يعرضون عليه ولاءهم ؛ غير أن هدنية السنتين مع صلاح الديين لم تنته بعد ، ورفض عز الدين عرضهم، بدافع التراخي أكثر من كونه بوازع الشرف ، وكان لديه الكثير مما يقلقه ؛ إذ أن أخاه عماد الدين صاحب سنجار ادعى في فبراير ١٨٨٢م أن له نصيبا في الميراث، وراح يحيك المكائد مع قائد حيش حلب ، قوقبوري . وعاد عز الدين إلى الموصل فيي مايو بعد أن أعطاه عماد الدين سنجار بدلا من حلب ، وكوفئ قوقبورى بامارة حارم حيث راح يتآمر مع حيرانه الأراتقة ، امير حصن كيفا وأمير البيرة ، ضد امراء حلب والموصل وقطب الدين الأرتقى صاحب ماردين ، ودعا المتآمرون صلاح الديس لمساعدتهم . وانتهت في سبتمبر الهدنة المعقودة فيما بين الأمراء المسلمين ؛ وفي يوم انتهائها عبر صلاح الدين الحدود ، وبعد هجوم مضلل على حلب ، عبر الفرات عند البيرة ، وسقطت امامه مدن الجزيرة الواحدة تلو الأخرى ، الرها ، وسروج ، ونصيبين. فواصل زحفه على الموصل وبدأ حصارها يوم ١٠ نوفمبر . ومرة أخرى شعر بالاحباط إذ وحد أن التحصينات من القوة بحيث لا تنال منها الراجمات . وشعر سيده الروحي -الخليفة الناصر - بالصدمة من هذه الحرب الدائرة بين المسلمين ، فحاول التفاوض على السلام . وأخذ حاكم شاة أرمن السلجوقي وأمير ماردين يعدان العدة لإرسال قوات لمساعدة الموصل ، فانسحب صلاح الدين إلى سنجار التي استولى عليها بهجوم شامل بعد حصارها لمدة اسبوعين . وفي هذه المرة فقط لم يستطع كبح جنوده من نهب

William of Tyre, xxII, 18-17 pp. 1096-1101; Abu Shama, p. 223; Ibn al-Athir, pp. (00)

المدينة، لكنه اطلق واليها وأرسله إلى الموصل معززا مكرما . وحرج عز الدين وحلفاؤه لملاقاته في ماردين ، ولكنه أرسل من يتقدمه عارضا الهدنة ؛ وعندما رد صلاح الدين بفظاظة أنه سيقابلهم في ميدان المعركة ، تفرقوا هاربين إلى بلادهم . و لم يطاردهم ، وانما اتجه شمالا لإخضاع ديار بكر ، وهي أغنى وأقوى قلاع الجزيرة ، وبها المكتبة الأرفع شأنا في الاسلام . وأعطى المدينة لأمير حصن كيفا . وبعد أن أعاد تنظيم الجزيرة ، بأن عهد بكل مدينة إلى من يثق فيه من الأمراء كإقطاعية ، ظهر مرة يوم ٢١ مايو أمام حلب (٢٥).

#### ١١٨٣ م : صلاح الدين يمتلك حلب

عندما انطلق صلاح الدين للهجوم على عماد الدين وعز الدين ، استنجد كلاهما بالفرنج . وذهبت اليهم سفارة تعدهم بإعانة سنوية قدرها عشرة آلاف دينار ، مع التنازل عن بانياس وحبيس قلدك ، والإفراج عن الكثير من الأسرى المسيحيين ممـن قـد يتضح وجودهم لدى صلاح الدين ، وذلك في حالة قيامهم بهجوم مضلل على دمشق. وكانت لحظة زاخرة بالآمال ؟ فبعد أيام قلائل من غزو صلاح الدين للجزيرة مات فجأة ابن احيه فاروق شاه والى دمشق . وعلى الأثر أغار الملك بلدوين - ومعه البطريق والصليب الحقيقي - على أراضي حوران ، ونهب عزير ووصل إلى بُصري ، بينما استعاد ريموند كونت طرابلس حبيس قلداك . وفي وقت مبكر من ديسمبر ١١٨٢م ، قاد ريموند مجموعة مغيرة من الفرسان توغلت مرة احرى في بصرى ، وبعد أيام قلائل انطلق الجيش الملكي يريد دمشق ، وضرب معسكره في ضاحية الدارية التي كان بها مسجد شهير ، أبقى عليه بلدوين بعد أن استقبل وفدا من مسيحيى دمشق يحذرونه من المساس به وإلا سينتقم المسلمون بالهجوم على الكنائس. ولم يحاول الملك مهاجمة المدينة ذاتها ، وسرعان ما انسحب محملا بالغنائم لتمضية عيد الميلاد في صور . وخطط لحملة أحرى في الربيع، غير انه في وقت مبكر من العام الجديد سقط مريضا بالحمي في الناصرة وهو في حالة ميتوس منها . وأمضى بضعة اسابيع بين الحياة والموت ، وتســبب مرضه في أن أصبح حيشه في حالة سكون (٥٧٠). وأبعد إلى الشمال كان بوهمند الشالث

Beha ed-Din, *P.P.T.S* pp.79-86; Kemal ed-Din, ed. Blochet, pp. 159-60; Ibn al- (03)
.Athir, pp. 656-7.

<sup>.</sup>William of Tyre, XXII 22-20, 25, pp. 1102-16; Ibn al-Arhir, pp.155-9. (OV)

فاقد الحيلة بلا قوة تمكنه من الإقدام على اى عمل ضد صلاح الدين . وأرسل إلى معسكره امام حلب وابرم معاهدة هدنة لأربع سنوات ، مكّنته من اصلاح دفاعات عاصمته (٥٨).

وفى حلب ، لم يبذل عماد الدين جهدا يذكر للتصدى لصلاح الدين ؟ إذ لم يكن يحظى بشعبية هناك ، وقبل بسرور ما عرضه عليه صلاح الدين من منحه بلده القديم الذى يضم سنجار بالاضافة إلى نصيبين وسروج والرقة . وفى ١٢ يونية ١١٨٣م تملك صلاح الدين حلب ، وبعد خمسة أيام رحل عماد الدين إلى سنجار تحيطه مظاهر التشريف ، ولكن الجماهير سخرت من تخليه على هذا النحو المستهتر. وفى ١٨ يونية دخل صلاح الدين المدينة دخوله الرسمى واتجه بفرسه إلى القلعة (٢٥٠).

وفى ٢٤ أغسطس عباد السلطان إلى دمشق التى تقرر أن تكون عاصمته (٢٠). والآن امتدت امبراطوريته من سيرانيكا (٢١) إلى نهر دحلة . وطوال قرنين مضيا ، لم يكن هناك أمير مسلم بهذه القوة . كان لديه ثراء مصر حائطا يحمى ظهره ، والمدينتان العظيمتان دمشق وحلب تخضعان لحكومته المباشرة ، وحولهما اقطاعيات يضع ثقته فسى حكامها تمتد شمالا وشرقا حتى أسوار الموصل ، وكان الخليفة في بغداد يسانده ؛ وعز الدين في الموصل يخشى بأسه ؛ والسلطان السلحوقي في الأناضول يسعى إلى التقرب منه للفوز بصداقته ، وأمراء الشرق السلاحقة بلا قوة ليعارضوه . و لم يبق الآن سوى قمع الدخلاء الأحانب الذين كان امتلاكهم لفلسطين وساحل سوريا مهانة باقية للاسلام .

Ibn al-Athir, p. 662. (OA)

Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 86-8; Ibn al-Athir, pp.662; Abu Shama, pp. 225-8; Kemal ( ٩٩) في مطلق و ها ( ٩٩)، و يتضبع أن وليسم ( ها الصورى فهم حيداً مُغزى فتع صلاح الذين لحلب .

<sup>.</sup>Beha ed-Din, P.P.T.S p. 89. (7.)

<sup>(</sup>٦١) (المترجم) Cyrenaica:التسمية القديمة لإقليم برقة الواقع شرق لببيا حاليا.

# الفصل الثاني:

قرنا حطين

## فترنا حكين

"قربت نهایتُنا .كنُلتُ أیامُنا لأن نهایتَنا قد أتت" (مواش إرمبا ٤: ١٨)

عندما نهض الملك بلدوين من فراش مرضه فى الناصرة ، بات حليا أنه لم يعد قادرا على حكم البلاد . إذ أن الحمى فاقمت مما يعانيه من الجذام ، ففقد القدرة على استخدام ذراعيه وقدميه ، وقد بدأ الأربعة فى التآكل ؛ وكاد يفقد البصر . وقام على خدمته وحراسته أمه واخته سبيلا والبطريق هيراكليوس ، وراحوا يحثونه على تسليم الوصاية لزوج سبيلا ، حوى (اوف لوسينان) . وتقرر أن يسيطر حوى سيطرة كاملة على المملكة ، فيما عدا مدينة القدس التى احتفظ بها الملك لنفسه ، بايراداتها البالغة عشرة آلاف بيزانت . وقبل بارونات المملكة قرار الملك على مضض (١١).

<sup>.</sup>William of Tyre, xxII, 25, pp. 1116-17. (1)

#### ١٨٢ ام : حملة رينالد في البحر الأحمر

ولم يكن رينالد (ارف شاتيلون) حاضرا تلك المداولات. وعندما علم برحيل صلاح الدين إلى الشمال في خريف عام ١٨٢٦م، بدأ في تنفيذ مشروع كثيرا ما كان يداعب خياله ؛ وهو اطلاق اسطول صغير إلى البحر الأحمر للإغارة على قوافل البحر الثرية الذاهبة إلى مكة ، ومهاجمة حتى مدينة الاسلام المقدسة ذاتها . وعندما اقتربت السنة من نهايتها سار حنوبا إلى أيلة على رأس خليج العقبة ، وقد أحضر معه السفن التي بناها من أخشاب غابات مؤاب وحربها في مياه البحر الميت . واستولى على ميناء ايلات الذي كان بحوزة المسلمين منذ عام ١١٧٠م ، لكن القلعة المشيدة على الجزيرة القريبة التي أطلق عليها مؤرخو الفرنج "جزيسرة حراي Ile de Graye" ظلت صامدة؛ وبقى رينالد مع سفينتين من سفنه لمحاصرتها ، وأبحر باقى اسطوله بعيدا عن الجزيرة فسي مرح وطرب، يرشده القراصنة المحليون. وأبحروا حنوبا على السماحل الافريقسي للبحير الأحمر ، يغيرون على المدن الساحلية الصغيرة التسي كـانوا يمـرون بهـا ، وأخـيرا هـاجموا عيذاب ، الميناء النوبي العظيم المواجه لمكسة . وهناك استولوا على سفن تحارية غنية محملة بالبضائع من عدن ومن الهند ؛ وهاجمت فرقمة ارضية قافلة ضحمة بالاحراسة حاءت عبر الصحراء من وادى النيل . ومن عيىذاب عبر القراصنة إلى ساحل الجزيرة العربية ؛ وحرقوا السفن الراسية في مينائي المدينة ، الحوراء وينبع ، وتوغلوا حتى الرغيب ، وهو أحد موانئ مكة ذاتها ، وعلى مقربة أغرقوا باخرة حجاج كانت قاصدة ميناء حدة . وارتاع العالم الإسلامي كله . بل أن امراء حلب والموصل ، الذين طلبوا مساعدة الفرنج ، شعروابالخزى لإقدام حلفائهم على هذا الانتهاك لحرمة العقيدة. وتحرك أخو صلاح الدين ، الملك العادل والى مصر فأرسل أمير البحارالمصرى حسام الدين لؤلؤ بأسطول يحمل ملاحين مغاربة من شمال افريقية لمطاردة الفرنج. وبدأ لؤلؤ بتخليص حزيرة حراى واستعاد ميناء ايلات الذي كان رينالد نفسه قد انسحب منه ؟ ثم إنه لحق بأسطول القراصنة خارج ميناء الحوراء فدمّره وأسر جميع الرجال الذين كانوا على ظهره تقريبا . وأرسل عددا قليلا منهم إلى مكة لكى تجرى عليهم شعيرة الأضحية في مكان الذبح في مني أثناء الحج التالي . وأخذ الباقون إلى القاهرة حيث ضربت

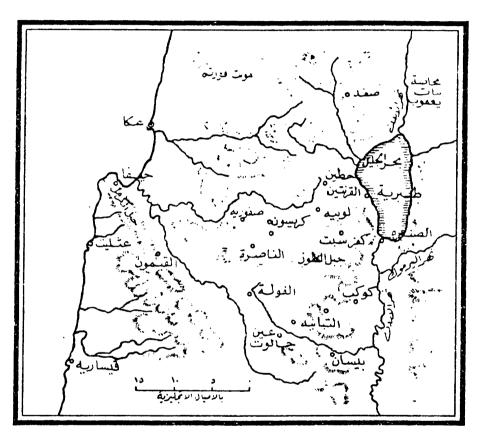

خريطة رقم (٦) الجَـــليــــل

أعناقهم . وأقسم صلاح الدين أغلظ الايمان بالانتقام من رينالد لمحاولته المشينة <sup>(٧)</sup>.

وغادر صلاح الدين دمشق يوم ١٧ سبتمبر ١١٨٣م بجيش ضخم لفتح فلسطين . وفي التاسع والعشرين عبر الأردن ، حنوب بحر الجليل تماما و دخل بيسان التي هرب الهلها حيث الأمان وراء أسوار طبرية . وكما سمع جوى (اوف لوسينان) . بمجيشه استدعى كامل قوة المملكة وقد تعززت بزائرين صليبين اثنين من الأثرياء ، حودفرى الثالث ، دوق برابانت، ورالف الأكيتاني (اوف موليون) ورحالهما . وكان مع حوى ريموند أمير طرابلس ، والسيد الأعظم لفرسان المستشفى ، وريسالد (أوف شاتيلون) ، والأخوان إبيلين ، رينالد امير صيدا ووالتر أمير قيسارية ؛ وانضم اليهم همفرى الرابع الصغير امير تبنين مع قوات زوج أمه من منطقة الأردن ، لكن المسلمين نصبوا له كمينا على منحدرات حبل حلبوع ، حيث قتل أغلب رحاله . ثم أرسل صلاح الدين فصائل على منحدرات حبل حلبوع ، حيث قتل أغلب رحاله . ثم أرسل صلاح الدين فصائل الطور ، لكنهم أخفقوا في اختراق الأسوار المنيعة للمنشأة اللاتينية على قمة التل . وعسكر هو نفسه مع حيشه الرئيسي بجوار عيون التبانية في موقع مدينة بزرعيل القديمة .

#### ۱۱۸۳ م : جوى يتشاجر مع الملك

تجمع الفرنج يوم أول ديسمبر فى صفورية وساروا إلى داخل سهل بزرعيل . وهاجم المسلمون فى الحال حرس المقدمة ، الذي كان يقوده الكونستابل أمالريك ، ولم ينقذه منهم سوى وصول الأخوين إبيلين مع جنودهما فى الوقت المناسب . وعسكر المسيحيون عند عيون حالوت فى مواجهة صلاح الدين الذى أفسح جناحيه بحيث كاد أن يطوقهم . وظل الجيشان ساكنين لخمسة ايام ، ولم يكن من اليسير أن تصل الإمدادات إلى المسيحيين ، وبعد يوم أو يومين اشتكى المرتزقة الإيطاليون من الجوع، وحاء اكتشاف الأسماك فى عيون حالوت فى وقته المناسب لإنقاذ الجيش من التضور حوعا . وكان أغلب الجنود ، بمن فيهم الفرسان الفرنسيين ورينالد الذي استهان

Abu Shama, pp.231-5; Ibn al-Athir, p.658: Maqrisi, ed. Blochet, Revue de l'Orient (٢) -Ernoul pp.69 ر لم يذكر احد من المؤرنج تلك الغارة سوى Latin, vol. VIII, pp. 550-1. (Wright, p.49 طبعة الحلى انها حملة علمية . وشاهد ابن حبير Ibn Jubayr (طبعة بها على انها حملة علمية . وشاهد ابن حبير الأسرى الفرنج في القاهرة .

بالمسلمين ، يرغبون في الهجوم على المسلمين ؛ ولكن حوى تردد وارتجف، وأصر رعوند وأميرا إبيلين على أن استثارة هذه الأعداد الغفيرة فيه الموت المحقق ، ولا بمد للجيش من أن يبقى في حالة اللغاع ، وكانوا على حق . وحاول صلاح الدين عدة مرات أن يتصيدهم للخروج ، ولما فشل في ذلك هدم معسكره وعاد يوم ٨ أكتوبر عبر الأردن .

صدم تصرف حوى كلا من الجنود الذين عرفوا فيه حبن الخوف ، والفرسان الذين يعلمون عنه صفة الضعف . ولدى عودته إلى القدس تشاجر مع الملك . ذلك أن بلدوين شعر أن هواء صور يناسبه على نحو افضل من مرتفعات القدس ذات الرياح . فسأل زوج اخته أن يتبادلا المدينتين ، لكن حوى تلقى الطلب بقلة أدب ، فتملكت بلدوين نوبة غضب أثارت معها دفعة من الحيوية ، فاستدعى أهم أتباعه ، وأخذا بنصيحتهم خلع حوى من الوصاية ، وبدلا من ذلك أعلن يوم ٢٣ مارس ١١٨٣م عن أن وريثه هو بلدوين ابن اخته سبيلا من زواجها الأول ، وهو طفل فى السادسة ، وحرض أخته على السعى لإبطال زواجها . وفى ذات الوقت ، وبرغم عدم قدرته على الحركة دون مساعدة ، وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه ، تـولى الحكومة بنفسه . وإزاء الحركة دون مساعدة ، وبرغم عجزه عن التوقيع باسمه ، تـولى الحكومة بنفسه . وإزاء فاستولى بلدوين على يافا ووضعها تحت السيطرة المباشرة للتاج ، لكن حوى تحـداه فى عسقلان . وبلا طائل تشفع البطريق هـيراكليوس والسيدان الأعظمان لفرسان المعبد والمستشفى من احل المتمرد . وفقد الملك صبره معهم ، فطردهم من المحكمة العليا ؟ وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية ، ولكن شهور وكان قد استدعاهم ليأمرهم للتبشير بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية ، ولكن شهور عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية ، ولكن شهور عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية ، ولكن شهور عديدة انقضت قبل أن يرضوا بالرحيل إلى الغرب بحملة صليبية ، ولكن شهور

## ١٨٣ م : الزواج في قلعة الكرك

كان مجلس البارونات الذى نصح الملك بخلع حوى يتألف من بوهمند أمير انطاكية، وريموند امير طرابلس، ولورد قيصرية، والأخوين ابيلين. ولم يكن لورد منطقة الأردن حاضرا. ولقد حان الوقت كى يتم الزواج بين الاميرة ايزابيلا، وهى الآن فى الحادية عشرة، وهمفرى أمير تبنين الذى اصبح فى السابعة عشرة من عمره.

<sup>(</sup>٣) William of Tyre, xxii, 29, pp. 1127-8 ، يقول إن بلدوين الخامس تُوَّج في هذه المناسبة .

وكان رينالد قد عقد العزم على اتمام حفل الزواج بكل مظاهر الفخامة التسى يستطيعها فى قلعته فى الكرك التى سيرثها العريس .وخلال شهر نوفمبر بدأ الضيوف يتوافدون على القلعة ؛ وكان البعض منهم ، مثل أم العروس – الملكة ماريا كومنينا – من الذين يكنون عداوة شخصية لرينالد ، لكنهم حاءوا فى محاولة لرأب الصدع بين الفرق المتشاحنة . وحاء مع الضيوف مسامرون وراقصون ومشعوذون وموسيقيون من سائر انحاء الشرق المسيحى . وفحأة توقفت الاحتفالات لوصول انباء مرعبة بأن صلاح الدين يقترب بجيشه .

كان تدمير قلعة الكرك واميرها الكافر من بين الآمال المحلّقة لطموحات صلاح الدين . فطالما يسيطر رينالد على هذه القلعة العظيمة يستطيع اعتراض أى محاولة للمرور بين سوريا ومصر ؛ وأظهرت التجربة أن المعاهدات لا تقيده . ولذا عسكر صلاح الدين يوم ٢٠ نوفمبر امام الأسوار بجيشه الذى وصلته تعزيزات من مصر . ولاذ المزارعون والرعاة السيريان المسيحيين مع قطعانهم بالمدينة حيث المأمن ، ولجأ الكثير منهم إلى فناء القلعة . وعلى الفور هاجم صلاح الدين أسفل المدينة وشق لمه طريقا إلى داخلها . ولم يستطع رينالد أن يفعل شيئا سوى أن يهرب إلى القلعة بفضل بطولة أحد فرسانه الذى راح بدافع وحيدا عن الجسر الذى يعلو الحندق بين المدينة والقلعة إلى أن تهدم خلفه . وفي استعراض رائع لبيان الثقة بالنفس تواصلت الاحتفالات في القلعة بينما كانت الصخور تندفع لتدق اسوارها . واستمر الغناء والرقص بالداخل ، وأعدت بينما كانت الدين الذي سأل في المقابل عن البرج الذى يسكنه العروسان ، وأصدر اوامره صلاح الدين الذي سأل في المقابل عن البرج الذى يسكنه العروسان ، وأصدر اوامره بعدم قصفه بآلات حصاره ، ولكن بخلاف ذلك لم تتراخي ضرباته . وواصلت منجنيقاته التسعة الضخمة العمل بلا انقطاع ، وأوشك رجاله على سد الخندق.

وكانت الرسل قد سارعت إلى القدس تستنجد بالملك ، الذى استدعى الجيش الملكى ووضعه تحت أمرة الكونت ريموند ، لكنه أصر على مرافقة رحاله بنفسه على محفته . وأسرعوا حنوبا مرورا بأريحا ثم أعلى طريق حبل نيبو . ولم تحدث آلات حصار صلاح الدين سوى أثر طفيف فى أسوار القلعة القوية ، وباقتراب الجيش الملكى رفع صلاح الدين الحصار ورحل باتجاه دمشق يوم ٤ ديسمبر . وفى نشوة النصر حُمل الملك إلى داخل الكرك ، وشرع ضيوف الزواج فى العودة إلى بلادهم (١٤). ولم يكن للتجربة

<sup>(1)</sup> William of Tyre, XXII, 28-30, pp. 1124-7, 1129-30; Emoul, pp. 102-6, المؤرخ الوحيد الذي ذكر حفل الزواج هو Emoul الذي ذكر حفل الزواج هو Emoul الذي ذكر حفل الزواج هو العامل الذي ذكر علم المؤرد ال

من أثر فى إنهاء ماكانوا عليه من خلافات عانت منها العروس الصغيرة أكثر المعاناة؛ إذ أن حماتها منعتها من رؤية أمها ، كطلب رينالد بلا شك ؛ وكانت أمها غارقة فى حبها لكيد المكائد بين مختلف التحزبات نظرا لدمائها اليونانية ، ولذا كانت تعتبرها نصف خائنة ؛ ولم يكن أحد يعاملها معاملة طيبة سوى زوجها . أما همفرى امير تبنين فكان شابا ذا جمال خارق وعلى حانب كبير من التعليم ، وميوله أنسب لأن يكون بنتا أكشر منه رحلا . وكان رقيق الحاشية يعامل زوجته الطفلة معاملة حكيمة ، وكانت تحبه (6).

وفى الخريف التالى زحف صلاح الدين مرة أخرى على قلعة الكرك بجيش انضمت إليه كتائب مرسلة من أتباعه الأراتقة . ومرة اخرى كانت التحصينات الهائلة فوق طاقته ؟ ولم يستطع تصيد المدافعين للخروج للقتال على المنحدرات اسفل المدينة ، ومرة أخرى انسحب إلى أراضيه عندما اقترب حيش من القلس ، تاركا بحرد فصيلة للإغارة على الجليل وتخريب البلاد حنوبا حتى نابلس . وعاد صلاح الديس نفسه إلى دمشق ، فهناك الكثير عما ينبغى انجازه لإعادة تنظيم اميراطوريته . إن الوقت لم يحن تماما لإزالة المسيحيين (17).

وفى القدس كانت يدا الملك المجذوم المتآكلتان تمسكان بعنان الحكومة ، وحوى ما يمزال يحتفظ بعسقلان رافضا دخول المسؤولين الملكيين إلى داخل المدينة ؛ وكان اصدقاؤه البطريق والسيدان الأعظمان فى اوروبا يحاولون عبثا التأثير على الامبراطور فريدريك والملك لويس والملك هنرى بما ينتظر مسيحيى الشرق من أخطار . وكان عواهل الغرب يستقبلونهم بآيات الشرف البالغ ، ويناقشون معهم الخطط لحملة صليبية

أن صلاح الدين - في صباه - كان رهينة في قلعة كيراك حيث كانت الليدى ستيفاني تلاعبه على ركبتيها. ولا يوحد مرجع آخر يذكر أسر صلاح الدين . وقد ولد صلاح الدين عام ١١٣٧ م ، وربحاً لم تكن ستيفاني قد ولدت قبل ١١٦٣/١١٦ م وكانت لم تكن ستيفاني قد ولدت قبل ١١٦٣/١١٦ م وكانت البنات يتزوجن صغار السن في فلسطين - فتكون القصة بعيدة الإحتمال Beha ed-Din, P.P.T.S pp.91-2; Maqrisi, ed. Blochet, Revue de l'Orient Latin, vol. IX, . pp. 13-14.

<sup>(</sup>٥) (أنظر أدناه ص ٥٠٨). وأما التاريخ اللاحق لزواجه فيرد في قصة الحملة الصليبية الثالثة . ويصف مؤلف Vir feminae quam viro' همفرى على أنه (p.120) Itinerarium Regis Ricardi) مؤلف proprior, gestu mollis, sermone fructus ويقول انه كان يتحدث العربية بصورة حيدة . ويذكر تاريخ هرقل Estoire d'Eracles, II, p. 152 منع ايزاييلا من رؤية امها.

Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 95-8; Abu-Shama, pp. 249-56; letter of Baldwin IV to ... (1)
.Heraclius, in Radulph of Diceto, II, pp. 27-8.

ضحمة ، لكنهم يسوقون الذرائع التى تحول بين اشتراكهم هم شخصيا فى الحملة الصليبية . وكان كل ما أتى به المبعوثون هو أن عددا ضيلا من الفرسان أحذوا الصليب (٧).

وفى خريف ١١٨٤م عاود حوى إثارة سخط الملك أخي زوحته . ذلك أنه منذ استيلاء المسيحيين على عسقلان ، كان مسموحا لبدو المنطقة التحرك كما يحلو لهم لرعى قطعانهم لقاء إتاوة صغيرة يدفعونها للملك . والآن اغتاظ حوى لعدم حصوله على الإتاوة وذهابها إلى الملك ، فانقض على الرعاة في أحد الأيام وقتلهم واستولى على قطعانهم (٨).

#### ١١٨٥ : وصية الملك بلدوين الرابع

بات بلدوین الآن طریح الفراش لا یستطیع النهوض منه قط . و درك مدى النفوذ المیت الذى تمارسه أمه و اصدقاؤها ، فأرسل إلى ابن خالته ریموند أمیر طرابلس لمباشرة ادارة الحكومة، ونى ذات الوقت أعد العدة لرحیله الأحیر ، فأعلن عن وصیته قبل احتماع للبارونات فى وقت مبكر من عام ١١٨٥ م . فأوصى بأن یخلفه على العرش ابن اخته الصغیر ؛ و نزولا على رغبة المجلس الصریحة لا یتولى حوى الرصایة ، و انحا یتولاها ریموند امیر طرابلس ، على أن یحتفظ بیروت ثمنا لخدماته . بید أن ریموند رفسض تحمل الوصایة الشخصیة للملك الصغیر خشیة أن یموت الصغیر صغیرا – إذ بدت علیه رقبه الهزال – وفى هذه الحالة تشیر الیه اصابع الاتهام بأنه عجّل یموته . و نظرا لما كان علیه العاشرة ، یحتفظ ریموند بالوصایة إلى أن یصدر من الحکام الأربعة الکبار فى الغرب العاشرة ، یحتفظ ریموند بالوصایة إلى أن یصدر من الحکام الأربعة الکبار فى الغرب البابا والامیراطور الغربى وملکى فرنسا و انجلترا – قرار التحکیم فیما تطالب به الأمیرتان سبیلا و ایزابیلا . وفى الوقت ذاته ، وفى عاولة أخیرة للتقریب بین الفرق المتساحنة ، مُنحت الوصایة الشخصیة على الصبى لحال أمه ، حوسلین (اوف المتساحنة ، مُنحت الوصایة الشخصیة على الصبى لحال أمه ، حوسلین (اوف کورتنای) ، الذى بدأ الآن یظهر صداقته الودودة لریموند (۱).

<sup>.</sup>Estoire d'Eracles, II, p. 3. (A)

<sup>(</sup>٩) Estoire d'Eracles, II, p.7, Ernoul, pp.115-19 ، يورد أكثر التواريخ اكتمالا. ويضع تاريخ تلـك

وأقسم البارونات المؤتمرون كلهم على انفاذ رغبات الملك . وكان من بينهم البطريق هيراكليوس الذى عاد لتوه من الغرب ، مع السيد الأعظم لفرسان المستشفى ، روحر (اوف ليه مولان) ؛ اما السيد الأعظم لفرسان المعبد ، أرنولد (اوف توروحا) فقد مات اثناء الرحلة . وبعد مناقشة عاصفة انتخب النظام خليفة له حيرار (اوف ريدفورت) ، العدو القديم لريموند . وأيد حيرار هو الآخر وصية الملك . وأخذ الطفسل إلى كنيسة القبر المقدس - محمولا بين ذراعمى باليان امير ابيلين - حيث توجه البطريق (١٠٠).

وبعد أسابيع قليلة ، في مارس ١١٨٥م ، أراح الموت الملك بلدوين الرابع من آلام مرضه الطويل الموجعة ولمّا يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره . كان الوحيد من بين ملوك القدس أجمعين الأكثر تعاسة ، ولا على للارتياب في قدراته ، كما كانت شجاعته فائقه ؛ لكنه وهو على فراش مرضه كان فاقد الحيلة في السيطرة على المكائد التي تحاك من حوله ، وغالبا حدا ما كان يرضخ لما كانت أمه الشريرة تمارسه عليه من نفوذ نكد ، ويرضخ كذلك لأخته الحمقاء . وعلى الأقل حنبته الأقدرا المهانة الأخيرة التي سوف تلحق بالمملكة (١١).

<sup>.</sup>Estoire d'Eracles, 11, pp.7-9; Emoul, pp.114, 118. (1.)

<sup>-</sup>Imad ed (ابو شامة) Emoul, pp. 118-19; Estoire d'Eracles, II, p.9. - (۱۱) تقديره لذكرى بلدوين الرابع . Din (Abu Shama, p. 258)

#### ١٨٥ ام : مرض صلاح الدين

بعدما دفنت حثة الملك في كنيسة القبر المقدس بمظاهر الأسبى ، استدعى ريموند الوصى البارونات مرة اخرى ليسالهم عن السياسة التي يتعين عليه اتباعها . لقد خانتهم امطار الشتاء وأطلت المجاعة تتهدهم . وكان الصليبى الوحيد الذى حاء إلى الشرق هو المركيز العجوز وليم (اوف منوتفرات) ، حد الملك الطفل ؛ فبعد أن اطمأن على أن كل شئ على مايرام فيما يتصل بحفيده ، استقر في هدوء في اقطاعية في الجليل . وانطلق ابنه كونراد - عم الملك - ليتبعه ، ولكنه توقف في طريقه في القسطنطينية حيث كان اخوه قد هلك قبل ذلك بسنوات قليلة . وهناك عرض مساعدته على من انتقم لرينيه ، الامبراطور ايزاك أنجيلوس ، الذي زوجه اخته . ونسبى ابن اخيه وفلسطين. وكان واضحا لجميع البارونات المتجمعين في القدس أن البلاد التي تتضور حوعا لا تستطيع أن تواجه حربا إلى أن تصل حملة صليبية حديدة ، فوافقوا على اقتراح ريموند بالسعى لدى صلاح الدين للموافقة على فترة هدنة تستمر أربع سنوات .

وكان صلاح الدين على استعداد للقبول ؛ إذ كانت هناك مشاحرة بين اقاربه فى مصر فى حاحة إلى تسوية ؛ وكان قد سمع أن عز الدين صاحب الموصل أصبح مشاكسا مرة اخرى . ووقعست المعاهدة وعادت إلى التجارة حيويتها بين الدويلات الفرنجية وحيرانها، وتدفقت الحبوب من الشرق لتنقذ المسيحيين من المجاعة (١٢).

وفى ابريل ١١٨٥ م سار صلاح الدين باتجاه الشمال ، عابرا نهر الفرات عند البيرة فى الخامس عشر من الشهر . وهناك انضم اليه قوقبورى والى حران ومبعوثون من أتباع عز الدين ، واليا الجزيرة وإربيل ، وارسل عز الدين سفارات إلى الحكام السلاحقة فى قونية وشاه أرمن ، وأرسل الأحير بعض الجند لمساعدته ، وأرسل الأول رسالة تهديد لصلاح الدين ولكنه لم يُقدم على شيئ . وفى يونية كان صلاح الدين امام الموصل ، رافضا عروض عز الدين للسلام ، حتى عندما حاءته ام الأمير العجوز بنفسها لكى تحاحجه . ولكن الموصل كانت ما تزال قلعة هائلة ؛ وبدأ حنود صلاح الدين عرضون من حرارة الصيف . وعندما مات فجأة سلطان برسارمينيا السلجوقى ، يعمان الثانى ، زحف صلاح الدين شمالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان ، مقمان الثانى ، زحف صلاح الدين شمالا للاستيلاء على المدن التابعة للسلطان ، دياربكر ومايافرقين ، ولكى يتيح لجنوده الراحة فى المناخ الأكثر برودة فى الأراضى المرتفعة . وهناك أصابه المرض هو نفسه واتجه على فرسه وهو يكاد يحتضر إلى قلعة

<sup>.</sup>Ernoul, pp.121-8; Estoire d'Eracles, 11, pp.12-13; Beha ed-Din, P.P.T.S.pp. 104-5. (\Y)

صديقه قوقبوري في حران . وأسرع اخوه العادل ، وهو الآن والي حلب ، باحضار أمهر أطباء الشرق، لكنهم لم يقدروا على شيئ . ولما شعر بأن نهايته قد حانت ، ولعلمه بأن أقاربه يتآمرون على الميراث ، جعل امراءه يقسمون على الـولاء لأبنائـه. ثـم بدأ يشفى دون توقع ، و لم يحل شهر يناير إلا وكان خطـر المـرض قـد زال عنـه . وفـى نهاية فبراير استقبل سفارة من عز الدين ووافق على السلام . وفي ٣ مارس وقع السفراء على معاهدة أصبح عز الدين بموحبها تابعا لصلاح الدين وتم تثبيته فيما لديه من املاك ؛ أما الأراضي الواقعة عبر دحلة إلى الجنوب من الموصل ، بما فيهما إربيل وشيزر فتقرر أن يُعكمها أمراء يعينهم صلاح الدين ويدينون له بالولاء المباشر . وكسان وحودهم بمثابة الضمان لولاء عز الدين (١٣٠) . ثم ذهب صلاح الدين نفسه إلى حمص ، حيث كان واليها ناصرالدين ، ابن شيركوه ، وصهر صلاح الدين ، قد تآمر على عرش سوريا أثناء مرض صلاح الدين ، ولذلك لم يفاحاً أحد عندما عثر عليه ميتا فسي فراشه يوم ٥ مارس بعد الاحتفال بعيد الأضحى . ومنح ابن الضحية ، شيركوه الثاني ، وكان صبيا في الثانية عشرة من عمره ولاية حمص . وصادر صلاح الدين الكثير من أمواله ، لكن الصبى تلى بلباقة آيات من القرآن الكريم تتوعد من يأكل أموال اليتامي بعذاب شديد ، وبذا استعادها . وفي ابريل عاد صلاح الدين إلى دمشق . الآن امتسدت امبراطوريته امتدادا مأمونا حتى تخوم فارس(١٤).

كان من شأن الحدنة بين المسيحيين والمسلمين أن حلبت معها الازدهار إلى فلسطين، فتحددت حركة التجارة بنشاط بين داخل البلاد ومينائي عكا وصور ، مما عاد بالمزايا على التجار في كل من الديانتين . وإذا ما أمكن الحفاظ على السلام إلى أن تأتى حملة صليبية كبيرة من الغرب ، إذن قد يكون للمملكة مستقبل . لكن الأقدار كانت قاسية على المسيحيين مرة احرى . ففي حوالي نهاية اغسطس ١١٨٦م مات الملك بلدوين الخامس في عكا ولمّا يبلغ التاسعة من عمره (١٥٠).

Beha ed-Din, P.P.T.S pp.98-103; Kemal ed-Din, ed. Blochet, pp.123-6; Abu Shama, (17) .p.288; Bustan, p.581.

<sup>(</sup>۱٤) Abu'l Feda, p.55. Lane Poole, Saladin, pp.194-5 تلى شيركوه الثاني الآية :"إن الذين يأكلون الدين يأكلون الموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"؛ PP بالموال اليتامي ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا"؛ 103-4

<sup>.</sup>Ernoul, p. 129; Estoire d'Eracles, II, p. 25. (10)

#### ١١٨٦م : الإعلان عن سبيلا ملكة

كان الوصى ربموند والقهرمان حوسلين حاضرين إلى حانب فراش الموت . وأعرب حوسلين عن رغبته فى التعاون مع ربموند ، وحثه على الذهاب إلى طبرية لدعوة بارونات المملكة لمقابلته هناك حيث المأمن من مؤامرات البطريق ، كى يستمر تنفيذ شروط وصية بلدوين الرابع ؛ وسوف ينقل هو نفسه الجثة الصغيرة إلى القدس لدفنها هناك . ووقع ربموند فى المصيدة وسافر بحسن نية . وما أن رحل حتى أرسل حوسلين من يثق بهم من الجنود لاحتلال صور وبيروت ، وبقى هو نفسه فى عكاحيث أعلن عن سبيلا ملكة ، وبعت بالجثة الملكية إلى القدس فى رعاية فرسان المعبد . واستدعى رسله سبيلا وحوى من عسقلان لحضور الجنازة ؛ وأسرع رينالد من الكرك للانضمام اليهما.

واكتشف ريموند أنه انخدع ، فهبط إلى نابلس ، إلى قلعة باليان امير ابيلين ، واستدعى المحكمة العليا للبارونات بصفته الوصى الشرعى . وسارع كل مناصريه للانضمام اليه ؛ فكان مع باليان وزوجته الملكة ماريا وابنتها ايزابيلا مع همفرى امير تبنين ، وبلدوين امير الرملة ، وولتر امير قيسارية ، ورينالد امير صيدا ، وجميع كبار مستأجرى الأرض في المملكة ، باستثناء رينالد (اوف شاتيلون) . وهناك تلقوا دعوة من سبيلا لحضور حفل تتويجها . فكان ردهم أن أرسلوا راهبين بندكتيين كمبعوثين إلى القلس لتذكير المتآمرين بقسمهم للملك بلدويين الرابع ، ولمنع اتخاذ أي احراء إلى أن تعقد المحكمة مداولانها .

لكن القدس والموانى البحرية تحت سيطرة سبلا . وكان إلى حانبها حنسود القهرمان حوسلين والكونستابل أمالريك - وهو اخو حوى - وقد أتسى رينالد بجنوده من منطقة الأردن . واكد لها البطريق هيراكليوس - وهو عشيق امها القديم - مساندة المؤسسة الكنسية . وابدى السيد الأعظم لفرسان المعبد ، حيرارد (اوف ريدفورت) استعداده لأن يفعل أى شئ نكاية في عدوه القديم ريموند . ولم يكن في القدس من بقي على اخلاصه للقسم سوى السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وكان جمهور القلس يحمل الكثير من التعاطف مع سبيلا ؛ إذ كانت تمشل الحق الوراثي ، ورغم أن العرش كان مايزال بالانتخاب ، فليس من اليسير تجاهل المطالبة بالوراثة خاصة وأن حقوقها كان مؤكدة وقت طلاق امها ، وكان أخوها ملكا وكذلك ابنها. ونقطة الضعف الوحيدة لديها أن زوحها كان مكروها في موضع الإزدراء .

أغلق البطريق وفرسان المعبد بوابات القدس ووضعوا الحراس لمنع أي هجوم يشنه

البارونات من نابلس، ثم أعدوا العدة للتتوييج. وكانت الشارة الملكية محفوظة في خزانة لها ثلاثة أقفال يُعتفظ بمفاتيحها البطريق والسيدان الأعظمان للنظامين العسكرين، مع كل واحد منهم مفتاح. ورفض روحر السيد الأعظم لفرسان المستشفى تسليم مفتاحه لما كان يعتبره متعارضا مع القسم الذى أقسمه، وفي نهاية الأمر، وفي لفتة منه تدل على الغيان، ألقى بمفتاحه من النافذة. ورفض أن يشترك هو أو أي فارس من فرسانه في حفل التتويج، الذى أقيم حالما كان كل شي حاهزا. ونظرا لانعدام شعبية حوى، توج البطريق سبيلا فقط، ولكنه وضع تاجا ثانيا إلى حانبها. وبعد أن وضع هيراكليوس التاج على رأسها، دعاها لأن تستخدم التاج الثاني لتتويج الرحل الذي تظنه حديرا بحكم المملكة. فأشارت إلى حوى كي يقترب منها لتتويج الرحل الذي تظنه حديرا بحكم المملكة. فأشارت إلى حوى كي يقترب منها الولاء لمليكهم ومليكتهم الجديدين. وبينما كان حيرارد (اوف ريدفورت) يخطو خارجا، صاح بصوت مرتفع قائلا إن هذا التاج ما هو إلا انتقام من الزواج الـذي تم في البطرون.

وإزاء حقيقة هذا التتويج ، لم تستطع المحكمة العليا في نابلس أن تفعل شيئا . وفي الاحتماع نهض بلدوين أمير ابيلين قائلا إنه عن نفسه لن يمكث في بلد يحكمه مثل هذا الملك ، ونصح البارونات كلهم بأن يجذوا حذوه ؛ لكن ريموند رد قائلا إنهم لم يفقدوا كل شئ بعد ، وقال إن الأميرة ايزابيلا وزوجها همفرى امير تبنين في حانبهم ، فليتوج وليذهبا إلى القلس ؛ فلا يستطيع أندادهم الصمود أمام الجيوش المتحدة للبارونات جميعا، فيما عدا رينالد (اوف شاتيلون) وتعاطف فرسان المستشفى ، ليس إلا . وأضاف ريموند أنه طالما كان الوصي فإنه يضمن احترام صلاح الدين للهدنة . فوافقه البارونات وأقسموا على نصرته حتى وان كان ذلك بعنى الحرب الأهلية . على أنهم لم يدخلوا في حسابهم واحدا من أهم الفاعلين من بينهم ؛ ذلك أن همفرى أصابه الرعب من المصير الذي ينتظره ، فهو لا يرغب في أن يكون ملكا ؛ فتسلل من نابلس في الحال المصير الذي ينتظره ، فهو لا يرغب في أن يكون ملكا ؛ فتسلل من نابلس في الحال وقف مرتبكا أمامها، يهرش رأسه ، لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه وقف مرتبكا أمامها، يهرش رأسه ، لانت له ودعته إلى أن يفرغ قصته . وأصغت اليه

في حنان ثم أخذته بنفسها لمقابلة حوى ، الذي تلقى منه الولاء(١٦).

#### ١١٨٦م : أول مجلس للملك جوى

تسبب فرار همفرى في هزيمة البارونات ، وأعفاهم ريموند من أيمانهم ، وذهبوا الواحد تلو الآخر إلى القلس لإعلان خضوعهم لجوى . حتى باليان أمير ابيلين وأكثرهم احتراما جميعا ، رأى أنه لا شئ يمكن عمله . لكن أخاه بلدوين أعاد ماقرره بأنه يفضل الرحيل عن المملكة على أن يقبل حوى ملكا له ؛ وانسحب ريموند امير طرابلس إلى أراضى زوحته فى الجليل ، مقسما على أنه هو الآخر لن يقدم ولاءه للملك الجديد . لقد كان حريا أن يقبل ايزابيلا قبول الولاء كملكة ، غير أن ما أبداه همفرى من حبن أنعه بأنه هو نفسه المرشع الوحيد الجدير بالعرش (١٧).

وسرعان ما عقد الملك حوى مجلس باروناته الأول فى عكا . ولم يظهر ريموند ، واعلن حوى أن بيروت التى كانت تحت اشراف ريموند باعتباره وصيا قد انتزعت منه ، وأرسل من يطلب منه تقديم حسابات الأموال العامة التى أنفقها أثناء وصايته . أما بلدوين أمير إبيلين ، الذى كان حاضرا ، فقد استدعاه رينالد (اوف شاتيلون) الذى كان واقفا بجانب الملك لكى يقدم ولاءه للملك . وبالكاد حيا الملك تحية رسمية وقال له إنه وهب أراضيه فى الرملة لإبنه توماس الذى سوف يقدم ولاءه عندما يبلغ سن الرشد، وأنه هو نفسه لن ينعل ذلك قط . وغادر المملكة بعد أيام قلائل ، والتحق بالخدمة لدى بوهمند امير انطاكية الذى رحب به بسرور ومنحه اقطاعية اكبر من التى تركها ،

Estoire d'Eracles, II, pp.25-31; اكمل الروايات وآكترها تصويرا؛ Emoul, pp.129-36 (١٦) الرحمان الأولان (الأكثر Radulph of Diceto, II, p.47; Arnold of Lübeck, pp. 116-17. الرحمان الأولان (الأكثر موثوقية) يحددان تاريخ التتريج في سبتمبر، ويحدده Ralph في أغسطس، وRohricht, Regesta, p.873. والوثيقة الأولى لـ حوى، مؤرخة في اكتوبر، Rohricht, Regesta, p.873.

<sup>(</sup>۱۷) من الواضح أن ريموند اعتبر نفسه مرشحا للعرض . ويذكر ابن جبير شاتعات عن طموحاته في وقت مبكر يرجع الى ١١٨٣م (Ibn Jubayr, p.304). ويقتبس أبو شامة (ص ٢٥٧هـ) من تقرير عماد الدين أنه كان على استعداد للتحول الى الاسلام لتحقيق طموحه ، ويقول ابس الأثير (ص ٢٧٤) إنه كان يعرّل على مساعدة صلاح الدين . ويرد في (Dolcis المتأخرة، أنه طالب بالعرش لأن أمه (تسمى هنا Dolcis) ولدت بعد تتويج والده ، بينما ولدت ملسيند قبل التتوج . ولأن صغرى بنات بلدوين الثاني ، الديّارة Joveta، هي الوحيدة التي ولدت في الكاردينالية ، فلم يكن ليستطيع استخدام هذه الحجة . ورعا أدلى في نـابلس بحجة مماثلة لكي يعرر للبارونات اختيار ايزابيلا وليس سبيلا ، والمؤرخ خلط القصة .

ولحق به هناك لوردات أقل ، إذ أن بوهمند لم يخنف تعاطفه مع ريموند وحزبه<sup>(١٨)</sup>.

وبينما كانت المملكة تتمزق هكذا إلى شيع مريرة من بعضها البعض، كانت الهدنة مع العرب تتزايد تماسكا وصمودا . وكان باستطاعة حوى رأب الصدع ، لكنه كان يفتقر إلى صديقه رينالد (اوف شاتيلون). وبفضل الهدنة عادت القوافل الضخمة بين دمشق ومصر إلى سابق عهدها دونما عائق في الأراضي الفرنجية .وفي نهاية عام دمشق ومصر إلى سابق عهدها دونما عائق في الأراضي الفرنجية .وفي نهاية عام من البدو المغيرين ؛ وبينما كانت تعبر مؤاب انقض عليها رينالد فحاة ، فقتل الجنود التجار وعائلاتهم بكل ممتلكاتهم معه إلى قلعة الكرك ؛ وكانت الغنيمة أكبر من كل ما سبق أن سلبه في حياته . وسرعان ما وصلت صلاح الدين انباء العدوان ؛ واحتراما منه للمعاهدة أرسل إلى رينالد يطلب منه اطلاق سراح السحناء وتعويضهم عن حسائرهم . ورفض رينالد استقبال المبعوثين ، فذهبوا إلى القدس شاكين للملك حوى الذي أنصت اليهم بعين العطف وأمر رينالد بالإنصياع . غير أن رينالد ، الذي يعلم أن حوى مدين له بالمساعدة في الوصول إلى العرش والمحافظة عليه ، لم يعبا يعلم أن حوى مدين له بالمساعدة في الوصول إلى العرش والمحافظة عليه ، لم يعبا بأوامره؛ و لم يستطع حوى، أو لم يشأ ، أن يفرض عليه الطاعة (١٩).

## ١٨٧ م : خيانة ريموند

ومع انتهاك الهدنة على تلك الصورة الوقحة لم يكن هناك بد من الحرب التى لا يستطيع بلد منقسم على امره مواجهتها . وسارع بوهمند امير انطاكية إلى تجديد معاهدته مع صلاح الدين (٢٠) . وعقد ريموند امير طرابلس معاهدة هدنة لبلده ووسعها بحيث تشمل إمارة زوحته فى الجليل ، حتى وان كان السيد الأعلى للمملكة فى حالة حرب مع المسلمين . وفى ذات الوقت ضمن تعاطف صلاح الدين الذي وعده .عساندته في مسعاه لأن يصبح ملكا للفرنج . وأيا ماكانت تبدو عليه سياسة ريموند من الحكمة فقد كانت خيانة بلا ريب . وبتشجيع من حيرار السيد الأعظم لفرسان المعبد ،

يقول إن Emoul, pp.137-9; Estoire d'Eracles, II, p.33, Les Gestes des Chiprois (p.659) (۱۸) حوى أوشك أن يضرب بلدوين لولا عراقة مولده .

Estoire d'Eracles, II, p. 34. (19) يقول إن أخت صلاح الدين أسرت في القافلة . والواقع أنها كمانت عائدة من مكة مع قافلة تالية (انظر أدناه ص ٥١٧) Abu Shama, pp. 259-II (

<sup>.</sup>Beha ed-Din, *P.P.T.S* p. 109. (Y•)

استدعى حوى أتباعه المخلصين وسار شمالا إلى النياصرة لإخصاع الجليل قبل أن يبدأ المسلمون هجومهم . على أن تدخل باليان امير إيبيلين هو فقط الذى حنب الفرنج الحرب الأهلية ؛ ذلك أنه عندما وصل إلى المعسكر سأل الملك بفظاظة : ماذا تفعل ؟ وعندما رد حوى بأنه سيحاصر طبرية ، أكد له باليان حماقة الخطة ، إذ أن ريموند ستكون له قوات اقوى من قوات الملك بما يستطيع الاعتماد عليه من مساعدة العرب وطلب باليان ، بدلا من الحرب ، أن يرسله الملك ليتحدث مع ريموند . على أن مناشدته للوحدة لم يكن لها أثر على الكونت ريموند الذى اشترط استرجاع بيروت ليخضع للملك . واعتبر حوى أن ذلك ثمنا فادحا (٢١) . على أنه بوصول أنساء استعدادات صلاح الدين للحرب الوشيكة ، ناشد باليان الملك مرة اخرى كبي يتصالح مع ريموند . وذكره بأخيه وهو فخور به قائلا : "لقد خسرت أفضل فارس في شخص بلدوين امير الرملة ، فإذا ما حسرت مساعدة ومشورة الكونت ريموند أيضا ، فيكون في ذلك نهايتك" . ودائما ما كان حوى مهيأ للانصياع لمن يحادثة بصرامة ، فسمح لباليان بالذهاب في سفارة حديدة إلى طبرية ، ومعه حوسياس رئيس أساقفة صور ، والسيدان الأعظمان لفرسان المستشفى والمعبد . وكان ضروريا لهذا الأحير ، وهو ألد أعداء ريموند ، أن يشترك في أية تسوية (٢٢).

وانطلق المندوبون من القلس يوم ٢٩ ابريل ١١٨٧م، يصاحبهم عشرة من فرسان المستشفى . وأمضوا تلك الليلة لدى باليان فى قلعة نابلس ، حيث كان باليان مشغولا بعض الأعمال ، ولذ طلب من السيدين الأعظمين ورئيس الأساقفة أن يسبقوه ، إذ سيتخلف عنهم ذلك اليوم ويلحق بهم فى اليوم التالى فى قلعة الفولة La Fève ، فى سهل بزرعيل . وفى وقت متأخر من مساء ٣٠ ابريل ، غادر باليان نابلس مع حفنة من توابعه منتويا الانطلاق على الخيل طوال الليل ؛ لكنه تذكر فحاة أن الليلة هى ليلة القديس فيليب والقديس حيمس ، ولذا تنحى عن الطريق فى سبسطية ، التى تعتبر مسامرة والقدماء ، وطرق باب قصر الأسقف . واستيقظ الأسقف واستقبلهم ، ومكثوا يتسامرون طوال الليل إلى أن انبلج الفجر وحان موعد القداس ، فقال لمضيفه إلى اللقاء ثم انصرف .

Emoul, pp.141-2; Estoire d'Eracles, II, pp.31-5. (٢١) ويقول إيرنول إن ريموند تلقى بالفعل تعزيزات من صلاح الدين .

Ernoul, pp. 142-3. (۲۲) كان مقررا أن ينضم رينالد امير صيدا الى الوفد ، لكنه انطلق بمفرده .

وفى ٣٠ ابريل ، وبينما كان باليان يناقش بعض الأعمال مع توابعه ، وكان السيدان الأعظمان على حواديهما فوق التل فى طريقهما إلى الفولة ، تلقى الكونت ريموند مبعوثا من المسلمين فى بانياس ؛ ذلك أن ابن صلاح الدين الأصغر ، الذى كان قائدا للمعسكر هناك ، تلقى من أبيه تعليمات بارسال استطلاع فى فلسطين ، وفى تصرف سليم حدا طلب الإذن من ريموند كى يعبر رحاله أراضى الكونت فى الجليل . ولما كان ريموند ملتزما بمعاهدته الخاصة مع صلاح الدين فلم يستطع رفض هذا الطلب المحرح . وانما اشترط أن يعبر المسلمون الحدود بعد فجر اليوم التالى ويعودوا قبل حلول الفلام ، وألا يلحقوا الأذى بأية مدينة أو قرية فى اراضيه ، ثم أنه أرسل رسله فى انحاء اقطاعياته كلها يطلب من الناس البقاء مع قطعانهم وراء الأسوار طوال اليوم ولا يخشوا شيئا . وفى تلك اللحظة سمع بمحئ الوفد من القدس ؛ فخرج رسول آخر ليخطر الوفد بنفس الإنذار . وفى باكررة أول مايو شاهد ريموند من قلعته الأمير قوقبورى وسبعة آلاف مملوك يتجولون على حيادهم فى مرح .

وفى نحو صحى ذلك اليوم وصل باليان وصحبه إلى الفولة . وكانوا قد شاهدوا عن بعد خيام فرسان المبد منصوبة أسفل الأسوار ؛ لكنهم عندما اقتربوا منها وحدوها خالية ؛ وقد خيم الصمت على القلعة نفسها. ودخيل تابع باليان - إرنول - المبنى وانتقل من حجرة إلى اخرى ، ولم يجد أحدا سوى حنديين مستلقيين في إحدى الشرفات العليا ، وهما في حالة مرضية مميته ولا يقدران على الكلام . واحتار بالينان وتملكه القلق . فانتظر ساعة أو ساعتين ، لا يستقر له قرار فيما يفعله ، ثم أنه انطلق مرة اخرى بطول الطريق الذاهب إلى الناصرة . وفجأة ظهر فارس من فرسان المعبد آتيا ينهب الأرض ركضا، أشعث الرأس تنزف منه الدماء وهو يصيح بكارثة مروعة .

#### ١١٨٧م: عيون كريسون

وفى ذات الساعة كان ريموند فى طبرية يراقب المماليك وهم فة طريق عودتهم إلى وطنهم . لقد التزموا بما اشترطه عليهم . وكانت عودتهم قبل هبوط الظلام بوقت طويل ، و لم يعتدوا على أى مبنى فى المقاطعة. غير أن حرس الطليعة كان يحمل على أسنة رماحه رؤوس فرسان المعبد .

وصلت رسالة ريموند إلى السيدين الأعظمين في الفولة مساء يوم ٣٠ من الشـهر . وعلى الفور استدعى حيرار فرسان المعبد من الجوار للإنضمام اليـه هنــاك ، علـى الرغــم

من معارضة روحر فارس المستشفى . وكان قيّم فرسان المعبد - حيمس (اوف ميلي) - في قرية كاكون التي تبعد مسافة خمسة أميال ، ومعه تسعون فارسا ، فجاء وأمضى الليلة أمام القلعة . وفي الصباح التالي انطلق الخيّالية إلى النياصرة ، حيث انضم اليهم أربعون فارسا علمانيا، وبقى رئيس اساقفة صور هناك ؛ لكن حيرارد توقف لمحرد الصياح في أهل المدينة بأن هناك معركة ستنشب حالا وأن عليهم المحي لأحمد الغنائم . وبينا الفرسان بعبرون التل حلف الناصرة ، وحدوا المسلمين يسقون حيولهم من عيون كريسون أسفل الوادى. ومع تلك الأعداد الكبيرة نصح كل من روحر وحيمس (اوف ميلي) - القيّم - بالانسحاب ؛ فاهتاج حيرارد غيظا ، وتحول عن رفيقه السيد الأعظم وزحر قيمه في ازدراء قائلا: "إنك شديد الإعجاب برأسك الأشقر بحيث تكبره أن تفقده"، فرد عليه حيمس في كبرياء: "سأموت في المعركة ميتة الشجعان، وانما أنت الذي سيلوذ بفرار الخاتنين". وأشتعل الفرسان غيظا مـن هـذه الإهانـة ، فـاندفعوا نحـو الماليك . ولقد كانت مذبحة لا معركة ، وكان رأس حيمس الأشقر أحد الرؤوس الأخيرة التي سقطت ، وسقط بجانبها السيد الأعظم لفرسان المستشفى . وفي لمح البصر قُتل كل فارس من فرسان المعبد فيما عدا ثلاثة كان حيرارد واحدا منهم ، وسابقوا الربح مع حراحاتهم عائدين إلى الناصرة ، وكان أحدهم هو الذي قدابل باليان . وأما الفرسان العلمانيون فقد أسروا أحياء . وكان البعض من مواطني الساصرة الجشعين قد خرجوا إلى ساحة القتال لجمع الغنــائم التي وعـد بهـا حـيرارد ، فـأحيط بهــم وأخـذوا

وبعد أن أرسل باليان إلى زوحته يحثها على جمع فرسانها ، لحق بجيرار فى الناصرة وحاول اقناعه بالذهاب إلى طبرية ، لكن حيرار تذرع بجراحاته الجسيمة ، ولذا واصل باليان رحلته مع رئيس الأساقفة ؛ فوحدا ريموند فى حالة من الرعب من الماساة التى حعلته يشعر أن سياسته هى التى يقع عليها اللوم . وقبل بسرور وساطة باليان ، فألغى معاهدته مع صلاح الدين ، وانطلق حنوبا إلى القدس حيث قدم فروض الطاعة للملك، الذى لم يكن حقودا برغم كل احطائه واستقبل ريموند استقبالا ودودا بل واعتذر له عن الطريقة التى توج بها . وأخيرا ، بدا أن المملكة قد اتحدت مرة اخرى (٢٣).

<sup>(</sup>٣٣) أورد Emoul القصة بالكامل ، إذ كان مع باليان بصفته تيعه 14-58 Emoul القصة بالكامل ، إذ كان مع باليان بصفته تيعه 150 (p.678) إن الأفضل (p.678) ويقـول ابن الأثير (p.678) إن الأفضل أرسل قوقبورى قـائدا للحملـة ويحـدد عـدد الفرسـان بـأنهم صبعة آلاف . ويـرد فـي De أرسل قوقبورى قـائدا للحملـة ويحـدد عـد الفرسـان بـأنهم صبعة آلاف . ويـرد فـي عـدم المدد ، لكن الرواية القصيرة تنكر أن ريموند أصبر على عـدم الإضرار بالملكة وتحاول تييض زلات فرسان المعبد . وأما La Fève ، فهي قرية الفولة العربية (وكـالا

## ١٨٧ م : صلاح الدين يعبر الأردن

وكذلك بدا صلاح الدين يوحد حيوشه . إذْ كان معروفا أن صلاح الدين يجمع حيشا حرارا عبر الحدود في حوران . وفي شهر مايو ، وبينما كان الحشــد يتجمـع مــن سائر انحاء الامبراطورية ، ذهب صلاح الدين في رحلة هابطا الطريق المتحه إلى مكة ليرافق قافلة حج كانت فيها احته وابنها عائدين من المدينة المقدسة، وذلك ليستوثق مسن أن رينالد لن يقدم على محاولة احرى من غاراته في قطع الطرق. وفي تلـك الأثناء توافد الجنود من حلب والموصل وماردين ، إلى أن غذا حيشه أضخم الجيوش التي قادها قاطبة. وعبر الأردن استدعى حوى كبار مستأجري الأرض ومستأجريهم جميعا لمقابلته مع رحالهم في عكا . وكان النظامان العسكريان في لهفة على الإنتقام لمذبحة كريسون، فجاءوا بكل ما كان لديهما من الفرسان ، ولم يتركوا سموي حاميات صغيرة للدفياع من قلاعهم التي يسيطرون عليها . بل زاد فرسان المعبد من مساعدتهم بتسليم الملسك نصيبهم من الأموال التي أرسلسها مؤخسرا الملسك هنسري الثانسي كفّارة عن اغتسيال توماس بيكيت<sup>(٢١)</sup> . وقيل لهم أن يودعوها في أحد المصارف لحسباب الحملية الصليبيية التي أتسم هنري على الخروج بها ، لكن الاحتياج إلى المال الآن كان ملحًا ، وحمل الجنود الذين عهزتهم تلك الأموال راية معهم تدل على جيش هنري . أما بوهمند أمير انطاكية ، فقد نال منه الناثر بعدما ناشده ريموند وباليان ، فوضد بارسال كتيبة تحت إمرة بلدوين امير إبيلين ، وأرسل ابنه ريموند لينضم إلى كونت طرابلس الذي كان بمثابة الأب الروحي له . وفي نهاية يونية تجمع في معسكر أمام عكما ألف وماتنان فارس بكامل أسلحتهم وعدد اكبر من الخيالة الوطنية خفيفة الحركة من طبقة أنصاف الأتبراك (Turcopoles) ، ونحوا من عشرة آلاف من المشاة . وطلب من البطريق هيراكليوس أن يأتي ومعه الصليب الحقيقي ، لكنه رد بأنه يمر بوعكة وعهد بالصليب الحقيقي إلى رئيس دير رهبان القبر المقدس كي يعطيه الأسقف عكا . لقد فضّل - كما قال أعداؤه - البقاء مع محبوبته باشيا .

وفى يوم الحمعة ٢٦ يونية استعرض صلاح الدين حنوده فى عشىترا في حوران ؛ وقاد هو نفسه القلب وابن اخيه تقى الدين الميمنة وقوقبورى الميسرة . وسار الجيش فى

الإسمين يعنى الحبة) وتقع في منتصف المسافة بين حنين والناصرة .

المترحم) القديس توماس ا بيكيت Saint Thomas à Becket (حــوالی ١١١٨–١١٧٠م) : حــبر انجليزی ، رئيس اساقفة كانتربری، اغتيل بعد معارضته لهنری الثانی . يوم احياء ذكراه ٢٩ ديسمبر .

تشكيلات قتال إلى خيسفين ومنها إلى الطرف الجنوبي لبحر الجليل ، حيث مكث شمسة أيام قامت فيها كشافته بجمع المعلومات عن القوات المسيحية . وفي أول يولية عبر الأردن إلى سن النبرة ، وفي الثاني من يولية عسكر بنصف حيشه في كفر سبت ، على التلال الواقعة على بعد شمسة أميال إلى الغرب من البحيرة ، بينما هاجم حنود أخيه طبرية التي سقطت في أيديهم بعد ساعة من القتال . وكان ريموند وأبناء زوجته مع حيش الملك، فلاذت الكونتيسة إشيفا ، بعد أن أرسلت رسولا ليحبر زوجها بما يحدث ، إلى القلعة حيث صمدت مع حاميتها الصغيرة .

ولمّا علم الملك حوى بأن صلاح الدين عبر الأردن ، عقد بحلسا مع باروناته فى عكا. وتكلم الكونت ريموند أولا ، فأشار إلى أن حمّارة قيظ الصيف تعد من المساوئ للجيش الذى لا يبادر بالهجوم ، ولذا ينبغى أن ترتكز استراتيجيتهم على الهجوم الخالص، وسوف يتعذر على صلاح الدين الحفاظ على قواته الضخمة طويلا فى بلاد لافحة من الحر الشديد مع وحود الجيش المسيحى بلا هزيمة ، ولسوف يُجبر على الانسحاب بعد برهة ، وفى ذات الوقت سوف تأتى تعزيزات انطاكية . ومال أغلب الفرسان إلى الأحذ بنصيحته ؛ غير أن كلا من رينالد (اوف شاتيلون) وحيرارد السيد الأعظم اتهم ريموند بأنه حبان وأن العرب اشتروه . ودائما ما كان الملك حوى يقتنع باخر المتكلمين ، وأصدر أوامره بأن يتحرك الجيش باتجاه طبرية .

وبعد ظهر الثانى من يولية عسكر المسيحيون عند صفورية ، فى موقع رائع لإقامة المعسكر توجد فيه المياه الوفيرة والمراعى الجيدة للخيل . ولو أنهم مكثوا هناك ، كما فعلوا قبل أربع سنوات عند عيون حولياث ، لم يكن صلاح الدين ليحازف بمهاجمتهم قط ، إذ كان حيشهم بنفس حجم حيشه وكانت لديهم ميزة المرقع ؛ غير أن مبعوث كونتيسة طرابلس حاءهم فى ذلك المساء ، فعقد حوى مرة اخرى مجلسا فى خيمته ، وتحركت مشاعر الفروسية لدى الفرسان بتفكيرهم فى تلك السيدة الشمحاعة الصامدة صمود اليأس بجانب البحيرة ، وانهمرت عبرات أولادها وهم يتوسلون العمل على إنقاذ أمهم ، وتبعهم آخرون يؤيدون ضراعتهم . ثم نهض ريموند خطيبا ، فأعاد خطبته التى الموضع القوى والمجازفة بالسير المحفوف بالمخاطر فى حرارة يولية على حوانب التلال الموضع القوى والمجازفة بالسير المحفوف بالمخاطر فى حرارة يولية على حوانب التلال طبرية بكل ما فيها بدلا من أن تضيع المملكة . وحملت كلماته فى طياتها الحجة المقنعة . وانفض المحلس فى منتصف الليل وقد عزم على البقاء فى صفورية .

وبعد أن عاد البارونات إلى أقسامهم ، زحف السيد الأعظم لفرسان المعبد عائدا إلى الحيمة الملكية وقال : "سيدى، أتراك تنق فى حائن ؟" من العبار أن تضيع مدينة لا تبعد سوى ستة فراسخ ؛ وأعلن أن فرسان المعبد حليقون بأن يتخلوا عن نظامهم العسكرى عن أن يتخلوا عن ثأرهم من الكفرة . وكان حوى مخلصا فى اقتناعه بما قالسه ريموند قبل ساعة ، لكنه تذبذب وترك حيرار يفرط فى اقناعه . وأرسل المنادين فى انحاء المعسكر يعلنون أن الجيش سوف يتحرك فحرا باتجاه طبرية .

# ١١٨٧ م : الفرنج يعسكرون في لوبيًا

كان أفضل طريق من صفورية إلى طبرية يمضى منحرفا شمالا انحرافا طفيفا عن المسرق عبر تلال الجليل ثم يهبط إلى البحيرة على بعد ميل إلى الشمال من المدينة . وكان الطريق البديل يمضى إلى الجسر في سن النبرة حيث يمضى أحد روافد النهر شمالا بمحاذاة شاطئ البحيرة . وكان معسكر صلاح الدين في كفر سبت يقع عبر طريق سن النبرة الذي سلكه آتيامن أعلى النهر . ومن الجائز أن ذهب بعض الخونة من معسكر المسيحيين وأخبروه بأن حوى سيخرج من صفورية بطول الطريق الشمالى ، ولذلك قاد حيشه نحوا من خمسة أميال عبر تلال حطين حيث يبدأ الطريق في الهبوط باتجاه البحيرة، وكانت حطين عبارة عن قرية ذات مراع واسعة ومياه وفيرة ؛ وانضم اليه هناك أغلب حنوده الذين كانوا في طبرية تاركين بجرد العدد المطلوب لحصار القلعة .

وكان صباح يوم الجمعة ٣ يولية صباحا حارا انعدم فيه الهسواء ، وقد شهد ذلك الصباح خروج الجيش المسيحى من حدائق صفورية الخضراء للسير على التلال العارية من الأشجار . وحريا على التقاليد الإقطاعية ، كان ريموند أمير طرابلس قائدا للطليعة بصفته لورد الإقطاعية ، وقاد الملك الوسط ، وأما المؤخرة فكانت تحت قيادة رينالد والنظامين العسكريين وباليان ابيلين . وكان الطريق بطوله خاليا من المياه ، وسرعان ما بدأت المعاناة المريرة من الظمأ لدى الرحال والجياد سواء بسواء ، وأبطأت معاناتهم من سيرهم ، ودأب المناوشون المسلمون على مهاجمة حرس الطليعة وحرس المؤخرة ، يطلقون السهام فتنهمر في وسطهم ثم ينسحبون بعيدا قبل أي هجوم مضاد . وبحلول عصر ذلك اليوم وصل الفرنج إلى الهضبة التي تعلو حطين مباشرة ، وبدا أمامهم تىل صخرى بقمتين مرتفعتين نحوا من مائة قدم ، ووراءه تنحدر الأرض انحدارا شديدا نحو القرية ثم إلى المجيرة . وكان التل يسمى "قرنا حطين" . وأرسل فرسان المعبد يخبرون

الملك بأنهم لا يستطيعون اليوم المضى أكثر من ذلك ، وترحاه بعض البارونات أن يامر الجيش بالاندفاج وشق طريقه حربا إلى البحيرة ؛ غير أن حوى تأثر بمعاناة رحاله فقرر التوقف تلك الليلة . وما أن سمع ربمونيد بذلك حتى عياد من المقدمة على حواده صائحا: "آه أيها الرب الإله ، لقد انتهت الحرب ، انما نحن رحال موتى ، لقد انتهت المملكة ." وأخذا بنصيحته ضرب حوى معسكره بعد لوبية مباشرة ، باتجاه منحدر القرنين حيث يوحد بثر تحلق حوله الجيش كله . على أنهم أساءوا اختيار الموقع ، إذ كان البئر حافا .

و لم يملك صلاح الدين ضبط مشاعر غبطته وهـو ينتظـر فـى الـوادى المحضّوْضِـر باسفل . لقد جاءته فرصته أخيرا .

وأمضى المسيحيون ليلة بالسنة يستمعون إلى صلوات المسلمين وتلاواتهم الآتية اليهم من أسفل. وانطلق حنود قليلون من المعسكر في بحث عقيم عن الماء ، فقط ليقتلهم الأعداء . وكى يفاقم المسلمون من معاناة الفرنج أشعلوا النيران في الأعشاب الجافة التي تغطى التل ، واندفع الدخان الحار ليملأ المعسكر. وتحت غطاء الظلام حرك صلاح الدين رحاله أعلى التل . وعند انبلاج فحر يوم السبت ٤ يولية ، أصبح الجيش الملكى ليجد نفسه محاصرا . ويقول المؤرخ إنه لم يكن باستطاعة أحد التسلل من شبكة الحصار حتى وان كانت قطة .

# ١٨٧ م : معركة حطّين

وسرعان ما بدأ هجوم المسلمين بعد الفجر . فأما جنود المشاة المسيحيون فلم يكن يسيطر على ذهنهم سوى شئ واحد ، الماء . فاندفعوا في خضم عارم محاولين شق طريقهم أسفل المنحدر باتجاه البحيرة التي كانت مياهها تبدو أسفلهم لامعة حاذبة ، فدُفعوا أعلى رابية طوقتها النيران والأعداء ، وقتل خلق كثير منهم لتوهم ، وأسر آخرون ؛ وكان مشهدهم وهم رقود في حراحاتهم وبأفواههم المتورمة تثير فائق الألم بحيث ذهب خمسة من فرسان ريموند إلى قادة المسلمين يتوسلون اليهم كي يقتلوهم جميعا رحمة بهم وبما هم فيه من بؤس . وأما الخيالة على التل ، فقد حاربوا بشجاعة فائقة يائسة وصدوا هجمات الخيالة المسلمين ، التي كانت تجمير الهجمة تلو الأحرى على العودة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهم كانت آخذة في التضاؤل ، ووهنت على العودة وبها خسائر ؛ غير أن أعدادهم كانت آخذة في التضاؤل ، ووهنت عزائمهم من العطش ، وبدأت قوتهم تخذلهم . وقبل أن يسبق السيف العذل، ونزولا

على طلب الملك ، قاد ريموند فرسانه في محاولة لإختراق صفوف المسلمين ؟ وانقض بكل ثقل رحاله على الكتائب التي يقودها تقى الذين ، لكن تقى الدبن فتح له صفوفه ليمر من بينها، ثم أطبق عليه مرة اخرى من خلفه ، فلم يتمكن ريموند وفرسانه من شق طريق العودة إلى رفاقهم ، فارتحلوا في بؤسهم بعيدا عن ميدان القتال ويمموا وجوههم شطر طرابلس . وبعد قليل تمكن باليان أمير ابيلين ورينالد امير صيدا مسن شق طريقهم خارجين من ساحة القتال . وكانا آخر الهارين .

تبدد أمل المسيحيين الآن ، لكنهم واصلوا القتال وقد تراجعوا إلى أعلى التمل ، إلى القرنين . ونقلت حيمة الملك الحمراء إلى القمة وأحاط به فرسانه . وكان الأفضل، ابسن صلاح الدين الصغير بجانب أبيه يشهد أول معاركه . وبعد المعركة بسنوات كثيرة أعرب عن تقديره لشجاعة الفرنج وقال : "عندما انسحب الملك الفرنجي إلى قمة التل ، حمل فرسانه بشجاعة على المسلمين ودحروهم منكبين إلى أبي . وراقبت فزعه . تغير لون وجهه وشد على لحيته ، ثم اندفع إلى الأمام صائحا : "كذّبوا الشيطان" ، فانقض رحالنا على الأعداء الذين تراجعوا أعلى التل . وعندما شاهدت الفرنج يهربون صرحت مسرورا : "هزمناهم" لكنهم هجموا ثانية ودحروا رحالنا إلى حيث كان يقف أبسي . فعاود حث رحاله للتقدم إلى الأمام ، فدحروا الأعداء مرة أخرى إلى اعلى التل . ومرة اخرى صرحت "هزمناهم" . فالتفت أبي الي وقال : "اسكت . إننا لم نهزمهم طالما بقيت تلك الخيمة هناك." . وفي تلك اللحظة انقلبت الخيمة ، فترحل والدى وخر ساحدا على الأرض شكرا الله وهو يذرف دموع الفرح".

#### ١١٨٧ ه : في خيمة صلاح الدين

قتل أسقف عكا . وانتقل الصليب الحقيقى الذى حمله فى المعركة إلى أيدي الكفرة. وأخطأ الموت القليل من حياد الفرسان . وعندما وصل المنتصرون إلى قمة التسل وحدوا الفرسان انفسهم وبينهم الملك ممددين على الأرض ، وقد أنهكوا حتى لم يقوالفارس منهم على مواصلة القتال ، وتبقت لديهم بالكاد القوة كى يسلموا سيوفهم استسلاما . واقتيد زعماؤهم إلى خيمة صلاح الدين التى نصبت فى ساحة المعركة (٢٥٠).

استقبل صلاح الدين الملك حوى وأحماه الكونستابل أمالريك ، وريسالد (اوف

<sup>(</sup>٢٥) للإطلاع على الوقائع المعقدة المتناقضة حول حملة حطين ، انظر أدناه المرفق الثاني .

شاتيلون) وابن زوحته همفري امير تبنين ، والسيد الأعظم لفرسان المعبد ، والمركيز العجوز امير مونتفرات ، ولوردات حبيل والبطرون ، والكثير من البارونات الأقبل فيي المملكة . وحيَّاهم تكرما ، وأحلس الملك إلى جانبه . ولَّما لاحظ عطشه ناوله قدحا من ماء الورد ، ميردا بثلوج حبل هرمون . وشرب منها الملك حوى ثم ناولها لرينالد اللذي كان إلى جانبه . وتقاليد الضيافة العربية تقضي بأن إعطاء الطعام أو الشراب لأمسير يعنى أن حياته مأمونة، ولذا سارع صلاح الدين قائلا للمترجم: "قبل للملك إنه همو الذي أعطى ذلك الرحل شرابا وليس أنا." ثم تحول إلى رينالد الذي لم يستطع أن يغفر له زندقة لصوصيته ، فذكَّره بجرائمه ، وخيانته ، وتجديفه في الدين ، وحشعه . وعندما رد رينالد بغلظة ، تناول صلاح الدين نفسه سيفا وأطاح برأسه . وارتجــف حــوى ظنــا منه أن دوره سيأتي بعده ؟ لكن صلاح الدين هـدأ من روعـه قـائلا : "الملـك لا يقتـل ملكا. لكن غدر ذلك الرحل بلغ شأوا بعيدا". ثم أصدر أوامره بألا يؤذى أحد من البارونات العلمانيين وأن يعامل الجميع بكياسة واحترام أثناء أسرهم . علمي أنه لم يسق على أرواح فرسان النظامين العسكريين، فيما عدا السيد الأعظم لفرسان المعبد. وكانت جماعة من متعصبي المسلمين من الصوفية قد انضمت إلى حنوده، فعهد اليهم بمهمة قتل الأسرى من فرسان المعبد والمستشفى، فأنجزوا بقابلية ما عهد به اليهم. ثم رحل بجيشه عن حطين، أما الجثث التي ملأت ساحة المعركة فتركت للذئاب والضباع.

وأرسل الأسرى إلى دمشق حيث أودع البارونات في اماكن مريحة ، وبيع الأسرى من الأفقر في سوق العبيد . وكانت أعدادهم كبيرة بحيث هبط ثمن الأسير الواحد إلى ثلاثة دنائير ، وإنك لتستطيع أن تشترى أسرة في صحة حيدة بكاملها تتألف من رحل وزوحته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بثمانين دينارا ؛ بل إن أحد المسلمين فكر في صفقة رابحة بأن يستبدل سجينا بزوج صندل (٢٦).

سبق لمسيحيي الشرق أن عانوا من الكوارث قبل ذلك . وسبق أن أسر ملوكهم وأمراؤهم ، غير أن آسريهم آنذاك كانوا من صغار الأمراء الذين كانوا يخرجون سعيا لكسب زهيد . أما على قرني حطين فقد هلك أضخم حيش جمعته المملكة في تاريخها، وضاع الصليب الحقيقي ، وكان المنتصر عاهل العالم الإسلامي كله .

يورد كمال Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 114-15; Kemal ed-Din (ed. Blochet, pp.180-1) ، يورد كمال الدين رواية تختلف اختلافا طفيفا لكنها تحمل نفس المعنى؛ ويورد (pp.172-4) نفس القصة تقريباً.

#### ١١٨٧م: فلسطين تستسلم لصلاح الدين

لم يبق أمام صلاح الدين بعد أن قضى على أعدائه سنوى احتلال قبلاع الأراضى المقدسة . أما كونتيسة طرابلس ، فقد سلّمت له طبرية بعد أن تلاشت امكانية وصول مساعدة لها ، وقد عاملها بما تستحقه من التشريف وسمح لها بالذهاب إلى طرابلس مع كل أفراد اسرتها ثم أنه نقل سواد حيشه حنوبا إلى عكا. ولم يكن القهرمان حوسلين (اوف كورتناي) يفكر إلا في سلامته الشخصية . فأرسل مواطنا يدعب بطرس بريس لمقابلة صلاح الدين عندما حاء امام الأسوار يوم ٨ ابريل ، يعرض الاستسلام إذا ضمن أرواح وممتلكات السكان . وبدا للكثيرين في المدينة أن من العار أن تستسلم المدينة هذا الاستسلام الذليل ، فحدثت أعمال شغب لفرة قصيرة أحرقت فيها عدة منازل ؛ لكن النظام استتب قبل استيلاء صلاح الدين على المدينة رسميا في العاشر من الشهر . وكان يعلق الآمال على اقناع اغلب التجار المسيحيين بالبقاء هناك ، لكنهم كانوا يُغشون المستقبل فهاجروا ومعهم كل منقولاتهم ، ووحد المنتصرون مخزونات هائلة مسن البضائع، والحرير، والادوات المعدنية ، والمجوهبرات ، والأسلحة ، تخلبي عنها التجيار فراحوا يوزعونها ، بإشراف ابن صلاح الدين الأفضل الذي أعطيت لــه المدينــة ، علــي الجنود والرفاق . واما مصنع السكر الضخم فقد انتهبه تقبى الدين مما ضايق صلاح الدين (٢٧). وبينما مكث صلاح الدين في عكا، كانت كتاتب من خيشمه تتسلم المدن والقلاع التي تستسلم في الجليل والسامرة . وفيي نابلس صمدت حامية باليان لأيام قلائل وحصلت على شروط مشرفة عندما استسلمت ؛ وقاومت قلعة تبنين لأسبوعين قبل أن تستسلم حاميتها . كان هناك القليل من المقاومة فــى امــاكن اخــرى<sup>(٢٨)</sup> . وفــى تلك الأثناء جاء أخو صلاح الدين ، العادل ، من مصر وحاصر ياف. . و لم تستسلم لـه المدينة ، لذا استولى عليها عنوة وأسـر كـل السـكان مـن الرحـال والنسـاء والأطفـال . ووحد أكثرهم الطريق إلى اسواق العبيد والحريم في حلب(٢٩).

بعد استيلاء صلاح الدين على الجليل اتجه إلى الساحل الفينيقي . وكان أغلب

Ernoul, *loc. cit.*; Estoire d'Eracles, II, 00, 70-1; Abu Shama, pp.295-7; Beha ed-Din, (YV) .*P.P.T.S.P.* 116; Ibn al-Athir, pp.688-90.

<sup>(</sup>۲۹) . Ibn al-Athir, pp.690-1 وقد اشترى هو نفسه أمة في سموق حلب ، بنتا صغيرة فقدت زوجا .De Expugnatione, p.229. وستة أطفال (ص ۲۹۱).

الباقين على قيد الحباة في حطين قد هربوا مع باليان إلى مدينة صور ، التى كانت حاميتها قوية وكانت أسوارها الضخمة التى تحرسها من جهة الأرض شديدة المناعة ؛ وبغشل هجومه الأول ، تركها وانطلق إلى صيدا التى استسلمت من فورها يوم ٢٩ يولية . وهرب أميرها ، رينالد ، إلى قلعته المنيعة شقيف أرنون فى داخل البلاد . وحاولت بيروت الدفاع عن نفسها ، لكنها استسلمت يوم ٦ أغسطس ؛ واستسلمت جبيل بعدها بأيام قلائل بأوامر من اميرها هيو إبرياكو الذى اطلق صلاح الدين سراحه بهذا الشرط . وبحلول نهاية اغسطس لم يبق للمسيحيين حنوب طرابلس سوى صور وعسقلان وغزة ، وبعض الحصون القليلة المبعثرة ، ومدينة القدس المقدسة (٢٠٠).

وفى سبتمبر ظهر صلاح الدين امام عسقلان وقد أحضر معه أهم أسيرين لديه ، الملك حوى والسيد الأعظم حيرارد . وقد قيل لجوى إن فمن حريته استسلام عسقلان ؟ ولدى وصوله أمام الأسوار ألقى خطبة للمواطنين طالبا منهم التخلى عن الكفاح ، وكذلك فعل حيرارد ؟ لكن المواطنين ردوا عليهما بتوحيه الإهانات إليهما . وكان الدفاع عن عسقلان دفاعا شجاعا ، وخسر صلاح الدين فى الحصار اثنين من امرائه . على أن الحامية أرغمت على الاستسلام يوم ٤ سبتمبر ، وسمح للمواطنين بالرحيل مع كل منقولاتهم . ورافقهم حراس صلاح الدين إلى مصر حيث نزلوا فى اماكن مريحة فى الاسكندرية ، إلى أن يُرحلوا إلى أراض مسيحية (٢١) . أما فى غزة ، حيث تقضى قوانين نظام فرسان المعبد بطاعة سيدها الأعظم ، فقد أحبرت الحامية على الإذعان لأمر حيرارد بالاستسلام على الفور ، وحصل بدلا من القلعة على حريته (٢٢) . لكن الملك حوى مكث فى السحن لعدة أشهر ، أولا فى نابلس ، ولاحقا فى اللاذقية ؟ وسمح للملكة سبيلا بالحضور من القلس للإنضمام اليه . وكما توقع صلاح الدين دون شك، كان لإطلاق سراحهما فى الربيع التالى أن زاد المسيحيين حرجا على حرج (٢٢).

Beha ed-Din *P.P.T.S* pp.116-17; Abu Shama, pp.306-10; Ibn al-Athir, pp.692-3; *De Expugnatione*, p.236.

<sup>-</sup>Ernoul, p.184; Estoire d'Eracles, 11, pp. 78-9, De Expugnatione, pp.236-8; Beha ed (T1)
.Din, P.P.T.S.P.117; Ibn al-Athir, pp.696-7.

<sup>.</sup>Abu Shama, pp.312-13; Beha ed-Din, loc.cit; Ibn al-Athir, p. 697. (TT)

<sup>(</sup>٣٣) استنادا الى (Ernoul (pp.175, 185) كانت سيلا فى القدس حتى عشية الحصار وسمح لها وقتلة بالذهاب الى نابلس (p.185). Ibn al-Athir, p.703; Estoire d'Eracles, II, p.79)، ويقول p.21- بالذهاب الى نابلس المجرد الله المجادة المج

#### ١١٨٧م: الدفاع عن القدس

في ذات اليوم الذي دخل فيه حنود صلاح الدين عسقلان حسفت الشمس ٤ واستقبل صلاح الدين في الخفاء وفدا من مواطني القيس كنان قيد استدعاه لمناقشة شروط استسلام المدينة المقدسة. على أنه لم تكن هناك مناقشة ؛ إذ رفض الوف. تسليم المدينة التي مات فيها ربّهم من أحلهم ، وعادوا بكبريائهم إلى القنس ، وأقسم صلاح الدين أن يأخذها بالسيف . وحاء إلى القدس من أعانها دون توقع ؛ ذلك أن إبيلين باليان ، الذي كان مع اللاحتين الفرنج في صور ، أرسل إلى صلاح الدين ملتمسا مرورا مأمونا إلى القلس، إذ كانت زوجته، الملكة ماريا، قد لجأت اليها من نابلس حيث مكثت هناك مع أطفالها وقد أبدى رغبته في احضارهم إلى صور . ولبسي صلاح الدين طلبه شريطة أن يمضى بالقدس ليلة واحدة وألا يحمل سلاحا . وعندما وصلها وحد البطريق هيراكليوس ومسؤولي النظامين العسكريين يحاولون تهيئة المدينة للدفء، ولكن لم يكن هناك قائد يشق فيه الناس. وتصايحوا جميعًا بأنه ينبغي لباليان البقاء لقيادتهم ، وانهم لن يدعوه يرحل . وفي حرجه العميق ، كتب باليان إلى صلاح الديمن يشرح له حنثه بيمينه . وكان صلاح الدين دائما كيّسا مع عدو يحترمه . فلم يغفر لباليان وحسب ، بل أرسل هو نفسه حرسا لنقل الملكة ماريا ، وأطفالها ، وعائلتها ، وجميع ممتلكاتها حنوبا إلى صور(٢٤) . ورحل معها ابن أخي باليان الصغير توماس (اوف ابيلين) وابن هيو (اوف حبيل) الصغير . وبكى صلاح الدين لرؤية هـؤلاء الأطفال ، ورثة المهابة التي ولت ، وهم يمرون خلال معسكره إلى المنفي .

وفى القدس بذل باليان مافى وسعه . وتضعم عدد السكان باللاحثين من كافة المقاطعات المحاورة ، والقليل منهم يصلح للقتال . فكان لكل رحل همسين امرأة وطفل. ولا يوحد سوى فارسين اثنين فى المدينة ؛ ولذا منح باليان الفروسية لكل صبى تجاوز السادسة عشرة وولد فى اسرة نبيلة ، ولثلاثين رحلا من البورحوازيين . وبعث بالفرق تجمع كل ما تجده من طعام قبل أن تأتى الجيوش الإسلامية لتحكم حصار المدينة .

قبل استيلاء صلاح الدين على طرطوس بأيام قلائل. وربما أخطأ صلاح الدين في ذكر اسم طرطوس بدلا من طرابلس ، لكن تاريخ الافراج كان بالقطع في يولية ١١٨٨. وصع فلك يقول Emoul (p.185) ان حوى اطلق سراحه في مارس ١١٨٨م ، لكنه يذكر التاريخ (في ص ٢٥٧) عندما كان صلاح الدين يحاصر طرابلس (يولية ١١٨٨م). ويقول Itinerarium إن حوى اطلق سراحه في طرطوس حيث انضمت اليه سبيلا أخيرا (p.25).

Ernoul, pp. 174-5, 185-7; Estoire d'Eracles, II, pp.81-4; De Expugnatione, p.238. (71)

وتولى مسؤولية الخزانة الملكية والأموال التي أرسلها هنرى الثاني إلى فرسان المستشفى . بل أنه نزع الفضة من سقف القبر المقسدس ، ووزع السلاح على كل رحل يستطيع حمله.

وفى ٢٠ ستمبر عسكر صلاح الدين امام المدينة وبدأ مهاجمة الأسوار الشمالية والشمالية الغربية ، لكن الشمس كانت فى مواجهة أعين حنوده والدفاعات قوية . وبعد خمسة أيام نقل معسكره . وللحظة قصيرة ظن المدافعون أنه رفع الحصار ؟ ولكنه اقام حيشه فى صباح ٢٦ سبتمبر فوق حبل الزيتون ، وراح بعض المتسللين من حيشه تحت حماية فرسانه يزرعون الألغام فى السور بالقرب من بوابة العمود ، غير بعيد من الموضع الذى اقتحم فيه المدينة حودفرى (اوف لورين) قبل ذلك بثمانية وتمانين عاما . وبحلول يوم ٢٩ سبتمبر كانت هناك فحوة كبيرة فى السور ؟ وتجمع المدافعون حولها بقدر استطاعتهم ، وحاربوا باهتياج ، لكن عددهم كان ضئيلا بحيث استحال عليهم الصمود طويلا أمام ححافل أعدائهم . وود حنود الفرنج أن يقوموا بخروج رائع ولو أدى ذلك إلى موتهم ، لكن البطريق هيراكليوس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا ، أدى ذلك إلى موتهم ، لكن البطريق هيراكليوس لم يكن يفكر فى أن يصبح شهيدا ، وقال لهم إنهم إن يفعلوا ذلك ، فسوف يتركون نساءهم واطفالهم للرق المحتم ، ولن يمنح بركته لمثل هذا التصرف العارى من الورع . وآزره باليان الذى ارتأى الحماقة فى خسارة المزيد من الأرواح . وفى ٣٠ سبتمبر ذهب هو نفسه إلى معسكر الأعداء يلتمس من صلاح الدين وضع شروطه .

### ١٨٧ م : استسلام القدس

كانت المدينة تحت رحمة صلاح الدين الذى يستطيع قصفها وقتما يحلو له ، فضلا عن أن له بداخلها الكثير من الأصدقاء المحتملين . ذلك أن كبرياء الكنيسة اللاتينية كان دائما موضع ازدراء المسيحيين الأرثوذوكس الذين كانوا يؤلفون أغلب سكان المدينة الأكثر فقرا . ولم يكن هناك صدع قاطع بينهما ؛ إذ كانت العائلة الملكية والبلاء العوام، إلا في انطاكية ، يظهرون مشاعر الود والاحترام لرحال الدين الأرثوذوكس . غير أن قمة الهرمية كانت قاصرة على اللاتينين . وفي مكان عبادتهم المقدس الكبير كان المسيحيون المحليون يضطرون إلى حضور الصلوات بلغة وطقوس غريبة عنهم . وكانت الذكريات ترجع بهم إلى أيام الحكام المسلمين عندما كانوا يمارسون عبادتهم كما يحلو لهم ؛ وكان المستشار الخصوصي لصلاح الدين لشؤون الأمراء المسيحيين

علاَّمة ارثوذوكسيا من القدس يدعى يوسف باتيت وقد أحرى الآن اتصالاته مع الطوائف الأرثوذوكسية في المدينة ، ووعدوا بفتح البوابات لصلاح الدين .

على أنه لم تكن هناك حاحة إلى تدخلهم . ذلك أنه عندما حاء باليان أمام خيمة صلاح الدين ، أعلن صلاح الدين أنه أقسم أن يستولى على المدينة بالسيف ، ولا يُعلم من هذا القسم سوى الاستسلام غيير المشروط. وذكّر باليان بالمذابح التي ارتكبها المسيحيون عام ١٠٩٩م، فهل يكون تصرفه غير ذلك؟ وتأحجت المعركة أثناء المناقشة، وأشار صلاح الدين إلى رايته التي ترفرف الآن على أسوار المدينة . على أنه في اللحظة التالية اندحر رحاله إلى الخلف ؛ وحذر باليان صلاح الدين أنه ما لم يحصل على شروط مشرفة فإن المدافعين عن المدينة سوف يدمرون فسي يأسمهم قبل أن يموتنوا كل شئ في المدينة بما في ذلك المباني التي يقدسها المسلمون في منطقة المعبد ، وسيقتلون الأسرى المسلمين لديهم . وكان صلاح الدين على استعداد لإظهار الكرم طالما سلطته معترف بها ، وكان يرغب في أن تعانى القدس قليلا بقدر الإمكان . فوافق على وضم شروط ، عارضا أن يفتدي المسيحيون جميعا أنفسهم بعشرة دنانير للرحل، وخمسة دنانير للمرأة ، ودينار واحد للطفل . فأشار باليان إلى وحود عشرين ألـف مـن الفقـراء في المدينة ليس بامكانهم أبدا دفع هذا المبلغ. فهل يقبل مبلغا اجماليا تدفعه السلطات المسيحية نظير حريتهم جميعا ؟ وكان صلاح الدين على استعداد لقبول مائة الـف دينـار عن الفقراء كلهم وعددهم عشرين الف شخص ، لكن باليان يعلم عدم امكان جمع هذا المبلغ ، فاتفقا على تحرير سبعة آلاف شخص نظير مبلغ ثلاثين ألف دينار . وبنـــاء علــى اوامر باليان ألقت الحامية سلاحها؛ ودخل صلاح الدّين القلس يـوم الجمعـة ٢ أكتُّوبـر الذي يوافق ٢٧ رجب ، وهو ذكري اسراء النبي إلى القدس ومعراحه إلى السماء .

#### ١١٨٧م : اللاجئون

كان المنتصرون أهل استقامة وإحسان . وحيث كان الفرنج قبل فمانية وفمانين عاما يخوضون في دماء ضحاياهم ، لم يُنتهب الآن مبنى واحد ، ولم يُصب شخص واحد . وبأوامر صلاح الدين طاف الحراس في الشوارع والأبواب للحيلولة دون أى اعتداء على المسيحيين . وراح كل مسيحيى يجاهد ليجد المال اللازم لفديته ، وأفرغ باليان الخزانة لجمع ما وعد به وهو ثلاثين الف دينار . وكان من العسير احبار نظامى المستشفى والمعبد على أن يتقيّا كل منهم ثروته ؛ ولم يكن البطريق وهيئة الكنيسة

يهتمون إلا بأنفسهم فقبط . وصُدم المسلمون لرؤية هيراكليوس وهو يفتدي نفسه بدنانيره العشرة تاركا المدينة ترزح تحت ثقل الذهب الذي كان يحمله معه ، تبعه العربات المحملة بالسجاحيد والصحاف . وبفضل ما تبقى من منحة هنري الثاني ، أمكن تحرير فقراء المدينة العشرين الف ؛ وكان ممكنا تلافي الرق لآلاف كثيرة لو كان النظامان العسكريان والكنيسة اكثر كرما . وسرعان ما توافد المسيحيون في صفين طويلين خارجين من البوابات ، أحد الصفين يضم من دفعوا فديتهم بأنفسهم أو دفعها عنهم باليان ، والصف الآخر لغير القادرين على أن يفتدوا أنفسهم ولذا كانوا ذاهبين إلى الرق. وكان المشهد غاية في الأسى بحيث التفت العادل إلى احيه صلاح الدين ملتمسا منحه ألفا منهم حائزة له على خدماته ، فلبى صلاح الدين طلبه ، فأعتقهم العادل لتوه . وانبسطت أسارير البطريق هيراكليوس إذ عثر على وسيلة رخيصة لفعـل الخير ، فالتمس منحه بعض العبيد ليعتقهم ، فمُنح سبعمائة ، ومنح باليان خمسمائة . ثم أعلن صلاح الدين نفسه أنه سيعتق كل رجل مسن وامرأة عجوز . وجاءته السيدات الفرنجيات اللاتي افتدين انفسهن باكيات يتساءلن إلى أين يذهبن بعد أسر أو قتل آبائهن أو أزواحهن ! فوعدهن صلاح الدين بعنق الأزواج ومنح الأرامــل واليتــامي هبــات مــن · ماله الخاص بحسب حالة كل منهن . لقد كانت رحمته وشفقته ناصعة البياض على نحو غريب إزاء ما ارتكبه الغزاة المسيحيون في الحملة الصليبية الأولى .

وكان البعض من أمرائه وحنوده أقل شفقة ؛ إذ كانت هناك حكايات عن ابتزاز بعض المسلمين لبعض المسيحيين لتهريبهم سرا بعد الاستيلاء على كل ما يملكونه . واعترف امراء مسلمون آخرون بهروب عبيد بعد تسديد رسوم مرتفعة سرا . غير أن صلاح الدين كان ينزل أشد العقوبة في كل مرة يعلم فيها بتلك الممارسات (٢٠٠).

وسار صف اللاحثين الطويل بطيئا باتجاه الساحل دون أن يتحرش بمه المسلمون . وكانوا يرتحلون فى ثلاث قوافل ، يقود الأولى نظام فرسان المعبد ، والثانية نظام فرسان المستشفى ، والثالثة باليان والبطريق . وفى صور ، التسى اكتظت بلاحثـين آخريـن ، لم

<sup>-</sup>Ernoul, pp.174-5, 211 أورد إيرنول أكثر الروايات اكتمالا وأصالة، إذ كان مع باليان في القدس 17-5, 211 الروايات اكتمالا وأصالة، إذ كان مع باليان في القدس 19 Expugnatione, pp.241-51 ويرد في 130 Estoire d'Eracles, II, 81-99 مواية شاهد عيان محرح أثناء الحصار وكان يعارض الاستسلام ؛ P.P.T.S pp.118-20; Ibn al-Athir, pp.699-703. وترد قصة يوسف باتيت في "تاريخ بطارقة الاسكندرية 1702-1898 P.P.T.S pp.118-20; الاسكندرية 1703-1898 والمستحين الأرثوذو كس كانوا في شدة الحزن من الاستسلام، لأنهم كانوا يفضلون قتل الفرنج.

يسمح بدخول المدينة أحد سوى الرحال القادرين على القتال . وبالقرب من مدينة البطرون، هاجمهم بارون محلى - ريموند (اوف نيفين) - وسلبهم الكثير من بضائعهم . وواصلوا ارتحالهم إلى طرابلس المكتظة هى الأخرى باللاحئين ، ورفضت السلطات دخولهم لنقص الطعام وأغلقت البوابات فى وجوههم . ولم يجدوا ملاذا يأويهم قبل وصولهم إلى انطاكية . وحتى فى انطاكية لم يسمح لهم طواعية بالدخول إذ كان لاحثو عسقلان أكثر حظا . وعندما رفض قباطنة السفن التجارية الإيطاليون اصطحابهم إلى الموانى المسيحية إلا برسوم باهظة ، منعت الحكومة المصرية السفن من الإبحار إلى أن أخذوهم بلا رسوم (٢٦).

وبقى المسيحيون الأرثوذوكس واليعاقبة فى القدس . ومن الناحية الرسمية كان على كل فرد منهم أن يدفع الجزية إلى حانب فديته ، وقد أعفى الكثير من الطبقات الفقيرة من الدفع . واشترى الأغنياء منهم الكثير من الممتلكات التى تركها الفرنج بعد رحيلهم، وما بقى اشتراه المسلمون واليهود الذين شجعهم صلاح الدين على الاستقرار فى المدينة. وعندما وصلت القسطنطينية أنباء انتصار صلاح الدين ، أرسل الامبراطور إيزاك أغيلوس سفارة إلى صلاح الدين لتهنقته وإعادة الأماكن المسيحية المقدسة إلى الكنيسة الأرثوذوكسية ، فلبى صلاح الدين طلبه بعد قليل من التأخير . وراح الكثير من اصدقاء صلاح الدين يحثونه على تدمير كنيسة القبر المقدس ، لكنه أكد لهم أن المسيحيين يبحلون الموقع وليس المبنى وأنهم لايزالون يرغبون فى الحج إلى هناك ، ولا رغبة لديه فى تثبيطهم عن ذلك . وفى واقع الأمر أغلقت الكنيسة لثلاثة أيام فقط ، وسمح لحجاج الفرنج بزيارتها بعد دفع رسم معين (٢٧).

وباستعادة صلاح الدين للقدس يكون قد أنجز أهم واحباته الدينية . ولكن هناك بعض القلاع الفرنجية التي لا يزال يتعين اخضاعها . وكانت الليدى ستيفن ، سيدة منطقة الأردن ، من بين الأسيرات اللاتي دفعن الفدية في القلس ، وكانت قد التمست من صلاح الدين اطلاق سراح ابنها همفرى (اوف تبنين) ، فوافق شريطة استسلام حصنيها الكبيرين الكرك والشوبك ؛ وأرسل ابنها همفرى من سحنه كي ينضم اليها .

Ernoul, pp. 320-4; Estoire d'Eracles, II, pp. 100-3. (T7)

<sup>-</sup>Beha ed ويبورد (٣٧) عن مصير المسيحين الوطنيين انظر 18ar-Hebraeus, trans. Budge, pp.326 ويبورد الإخلاق المؤقت Din, P.P.T.S pp.198-201 تبادل السفارات بين صلاح الدين والإمبراطور. ويبرد الإخلاق المؤقت لكنيسة القبر المقدس في Maqrisi, ed.Blochet, Revue de l'Orient Latin, vol Ix, p.33 وعن اليهود انظر Schwab, 'Al-Harizi', in Archives de l'Orient Latin, 1 p. 236

لكن الحاميتين رفضتا كلتاهما الانصياع لأوامرها بالاستسلام. ولفشلها في تنفيذ شرطها أعادت ابنها إلى الأسر ثانية ؛ وهو تصرف أدخل السرور على قلب صلاح الدين ، فأعتق همفرى بعد ذلك بأشهر قليلة . وفي تلك الأثناء ضرب العادل والجيش المصرى الحصار حول الكرك . واستمر الحصار ما يربو على سنة كاملة ؛ ولشهور كثيرة أشرف المدافعون على التضور حوعا ، وأخرجوا نساءهم واولادهم لإعالة انفسهم بأنفسهم ، بل انهم باعوا في حقيقة الأمر البعض منهم للدو نظير الحصول على الطعام. ولم تستسلم القلعة إلا في نهاية عام ١١٨٨م ، عندما أكلت الحامية آخر حصان فيها . وصمدت الشوبك بضعة أشهر بعدها إذ لم يكن الحصار عكما كسابقتها (٢٨).

#### ١١٨٧ م : دبلوماسية رينالد أمير صيدا

وفى الشمال استسلم فرسان المعبد فى قلعة صفد يوم ٦ ديسمبر ١١٨٨ م بعد شهر من القصف الشديد ، وبعد ذلك حذا فرسان الستشفى حذوهم فى قلعة كوكب ، الواقعة فى مكان مرتفع من وادى الأردن. وكانت قلعة هونين قد احتلت قبل ذلك . أما شقيف أرنون الذى لجأ اليه رينالد امير صيدا ، فقد أنقذ بفضل دبلوماسيته . إذ كان رينالد رجلا متعلما ، شغوفا بالأدب العربى ، فجاء إلى خيمة صلاح الدين معترف بأنه على استعداد لتسليم حصنه والتقاعد فى دمشق إذا منح ثلاثة أشهر يتدبر فيها شؤونه ؛ بل إنه ألمع إلى أنه قد يعتنق الإسلام . وكان أسلوبه فى المناقشة فاتنا حتى أن صلاح الدين اقتنع بحسن نواياه ، لا لشئ سوى أن يكتشف بعد فوات الأوان أن الهدنة التى منحها له استغلها فى تعزيز دفاعات الحصن . وفى ذات الوقت كان صلاح الدين قد انتقل إلى منطقة طرابلس وانطاكية (٢٩).

كان ريموند أمير طرابلس ، بعد فراره من حطين مباشرة ، قد مات فــى نهايــة عــام ١١٨٧ م تقريبا متأثرا بمرض ذات الجنب<sup>(٤٠)</sup>، رغم الظن بأن مرضه يرجع إلى الإكتئاب

Ernoul, p.187, Estoire d'Eracles, II, p. 122, Abu Shama, p. 382, Beha ed-Din, (TA)
.P.P.T.S pp.139, 143.

Beha ed-Din, P.P.T.S pp.122-3, 138-41, 142-3. (٣٩) مقابل المؤرخ بهاء الدين صع ريسالد ووجده .Abu Shama, pp.395-400; Kemal ed-Din, ed. Blochet, p. 191. المذاباء المادة عنداله عنداله المادة الم

<sup>(</sup>٤٠) (المترحم): التهاب الغشاء البلورى المحيط بالرئتين ، ويتصف بصعوبة وآلام التنفس ، غالبا مايصحبه ارتشاح سائل في فراغ الصدر.

(الملاغوليا) والعار ؟ وقد اعتبره كثيرون من معاصريه خاتنا ساهمت أنانيته في دمار المملكة ؟ لكن المؤرخ وليم الصورى وباليان ابيلين كانا من أصدقائه ودافع عنه كلاهما. لقد كانت مأساته الحقيقة هي مأساة كل المستعمرين الفرنج من الجيلين الشاني والثالث الذين كانوا على استعداد ، بنزوعهم الطبيعي ومن منطلق السياسية ، لأن يصبحوا حزيا من العالم الشرقي ، لكن تعصب أبناء عمومتهم من الوافدين الجدد من الغرب أحبرهم على التحزب ، ولم يكن يسعهم في نهاية الأمر إلا أن يتحزبوا لرفاقهم المسيحيين . و لم يترك ذرية ، ولذا أوصى بتوريث كونتيته لابنه الروحي ريموند ، ابن أقرب أقربائه الذكور بوهموند أمير انطاكية ، لكنه اشترط أنه في حالمة بحيئ أحد من أفراد آل تولوز إلى الشرق تكون الكونتية من نصيبه . وقبل بوهمند الميراث لابنه ، شم استعوضه لأخيه الأصغر ، بوهمند ، خشية أن تصبح انطاكية وطرابلس معا تحت امرة رحل واحد لا يستطيع الدفاع عنهما (18).

بيد أنه سرعان ما أصبح هناك القليل من الميراث ؛ ففى أول يولية ١١٨٨م زحف صلاح الدين مخترقا البقاع ، مارا بقلعة فرسان المستشفى فى الكرك التى ظن أنها شديدة القوة بحيث لا يقدر على مهاجمتها ، ويمم وجهه شطر طرابلس ؛ لكن وصول اسطول ملك صقلية اليها صرفه عن مهاجمتها، وتحول شمالا . وقصف مدينة طرطوس ، المحن فقلة فرسان المعبد صمدت له . فتابع زحفه أسفل أسوار مرقب حيث حاول فرسان المستشفى التصدى له أثناء مروره . واستسلمت حبيل يوم الجمعة ١٥ يولية واللاذقية يوم ٢٧ من الشهر ؛ وكانت اللاذقية مدينة جميلة ، يرجع تماريخ كنائسها وقصورها إلى العصور البيزنطية ، وبكى المؤرخ المسلم عماد الدين لرؤيتها منهوبة عزبة. ومن اللاذقية تحول صلاح الدين إلى داخل البلاد نحو صهيون ، حيث كان يعتقد أن قلعة فرسان المستشفى لا تقهر ؛ غيرانه بعد ايمام قلائل من القتال العنيف استولى عليها بهجوم عام يوم الجمعة ٢٩ يولية . وفي يوم الجمعة ٢١ اغسطس استسلمت حامية قلعة بكّاس الشغر ، وكانت ذات حماية حيدة رغم وجود الحصن بجوار أحدود حامية قلعة بكّاس الشغر ، وكانت ذات حماية حيدة رغم وجود الحصن بجوار أحدود ماتل وبجارى كبيرة من أثر المياه ؛ وجاء استسلامها لعدم وجود مساعدة آتية من انطاكية . وفي يوم الجمعة ١٩ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل ، استسلمت انطاكية . وفي يوم الجمعة ١٩ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل ، استسلمت انطاكية . وفي يوم الجمعة ١٩ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل ، استسلمت انطاكية . وفي يوم الجمعة ١٩ سقطت مدينة سرمين . وبعد أيام قلائل ، استسلمت

<sup>(11)</sup> يرد موت ريموند بدون تاريخ محدد في Estoire d'Eracles, p.72، حيث ترد ترتيبات الإستخلاف، وأوردها أيضا عماد الدين (في ابني شابة p.284) وبهناء الدين P.P.T.S.p.114. ويقبول الكتباب العرب إنه مات بمرض ذات الجنب. وعن تصرفه فني حطين انظر أدنياه ، المرفق الثناني . ويقبول العرب إنه مات بمرض ذات الجنب في فراشه (p. 21).

Benedict of Peterborough إنه وحد ميتا في فراشه (p. 21).

قلعة برزية الواقعة في أقصى حنوب وادى العاصى . وكان قائدها زوحا لأخت المخبر السرى لصلاح الدين وهي أميرة من أنطاكية ومنح حريته هو وزوحته . وفي ١٦ سبتمبر استسلمت قلعة فرسان المعبد في درب ساك الواقعة في حبال الأمانوس ، وفي يوم ٢٦ سقطت قلعة بجراس التي تسيطر على الطريق من انطاكية إلى كيليكيا (٢٠). بيد أن حيش صلاح الدين بات مرهقا الآن ، ورغب حنود سنجار في الذهاب إلى أوطانهم. ولذا ، وعندما توسل الأمير بوهمند لعقد هدنه تعترف بكل فتوحات المسلمين، منحها له صلاح الدين. وظن أن بإمكانه أن يفرغ من مهمته وقتما يحب. وكان كل ما تبقى لبوهمند وأولاده عاصمتاه أنطاكية وطرابلس وميناء السويدية، بينما احتفظ فرسان المستشفى بحصني المرقب والكرك، وفرسان المعبد بطرطوس (٢٠٠).

# ١١٨٧م : الدفاع عن صور

على أنه كانت في الجنوب مدينة لم تسقط بعد لصلاح الدين ، وهنا ارتكب خطأه الكبير . ذلك أن بارونات فلسطين اللاحثين احتشدوا الآن في صور ، اقوى مدن الساحل ، التي لم بكن يصلها بالبلاد سوى شبه جزيرة ضيقة رملية بني عبرها سور ضخم . ولو أن صلاح الدين عجّل بهجومه على صور حالما استولى على عكا ، لما أوقفه شئ حتى هذا السور ؛ لكنه تأخر إلى ما بعد فوات الأوان . وكان رينالد امير صيدا ، الذي كان وقتئذ يسيطر على المدينة ، يتفاوض من احل التسليم ، بل إن صلاح الدين أرسل رايتين من راياته ليرتفعا فوق القلعة ، لولا أن حدث يوم ١٤ يولية - بعد حطين بعشرة ايام - أن دخلت سفينة إلى الميناء . وكان على ظهرها كونراد ، ابن مركيز مونتفرات المسن وشقيق الزوج الأول للملكة سبيلا . وكانت معبشته في القسطنطينية ، وكان متورطا في حريمة قتل هناك ، ولذا أبحر سرا مع مجموعة من فرسان الفرنج للحج في الأماكن المقدسة . وكان خالي الذهن عن الكوارث التي حلت بفلسطين ، فاتجه إلى عكا . وعندما وصلت الباخرة خارج مياه الميناء اندهش القبطان لعدم سماعه صوت الجرس الذي كان عادة يدق عند رؤية سفينة . وحدثته نفسه بأن

<sup>-</sup>Emoul, pp.252-3; Estoire d'Eracles, II, p. 122; Abu Shama, pp. 356-76; Beha ed (٤٢)
-Din, P.P.T.S.pp.125-38; Kemal ed-Din, ed Blochet, pp. 187-90; Ibn al-Athir, pp.726
- ويقتبس أبو شامة 2-pp.361 وصف عماد الدين للانفية وتخريبها .

Ibn al-Athir, pp.732-3; Beha ed-Din, P.P.T.S p.137. (٤٣) کان من المقرر ان تستمر الهدنـة سبعة أشهر .

هناك شيئا غير طبيعي ولذا لم يدخل إلى المرسى . وسرعان ما حياءت بمحياذاة سفينته مركب شراعي بسبارية واحدة وعليهما مسؤول الميناء المسلم ؛ فتظاهر كونبراد بمأن السفينة سفينة تجارية وسأل ماذا هناك ، واحابه المسؤول بأن صلاح الدين استولى علسي المدينة قبل أربعة أيام . وتسبب الرعب الذي تملكه في اثارة الربية لدى المسؤول المسلم؛ ولكن كونراد تمكن ، قبل أن يطلق المسؤول سبل الإنذار ، من الإسراع بالإبحار إلى صور ، حيث لقى ترحيبا باعتباره المحلِّص وعهد اليه بمهمة الدفاع عن المدينة . والغيت شروط صلاح الدين للسلام وألقى برايتيه فسي الخندق المائي. وكنان كونبراد عفيًا ، قاسيا ، شجاعا ؛ رأى أن المدينة تستطيع الصمود إلى أن تأتى المساعدة من الغرب ، وكان على ثقة من أن أحبار سقوط القدس سوف تجعل المساعدة تأتى لا محالة. وعندما ظهر صلاح الدين امام صور بعد أيام قليلة ، كانت قوة دفاعاتها تفوق قوت، ، فأحضر مركيز مونتفرات من دمشق ، وأظهره امام الأسوار مهددا بقتله إن لم تستسلم له المدينة؛ غير أن ورع البنوة لدى كونبراد لم يكن قويها بمايكفي لكبي يميل عن واحبه كمحارب مسيحى ؛ فلم يحرك ساكنا ، وبالطيبة المعتادة أبقى صلاح الدين على حياة الرجل العجوز . ورفع الحصار ليتجه إلى عسقلان . وعندما ظهر مرة اخرى امام صور في نوفمبر ١١٨٧م وحدها قد عززت من تحصيناتها ، ووصلتها بعض التعزيزات البحرية والعسكرية ، وحمال الشريط الأرضي الضيَّق دون أن يستخدم رحاله ومنجنيقاته . وجاء بعشر سفن اسلامية من عكا ؛ لكن المسيحيين استولوا على خمس منها يوم ٢٩ ديسمبر ، واندحر هجوم متزامن على الأسوار . وفي مجلس حرب أنصت صلاح الدين لأمرائه الذين أشاروا إلى أن الجنود في حاجة إلى الراحة ؛ وكان الشتاء مطيرا وباردا ، وظهرت الأمراض في المعسكر . وفي أول أيام العام الجديد ١١٨٨م أمر صلاح الدين بتسريح نصف حيشه وانسحب للاستيلاء على الحصون في داخل البلاد . وأنقذت المدينة بفضل حيوية كونراد وثقته ، وأنقذ معها بقاء المملكة المسيحية (٤٤).

### ١٨٧ م : تشريف صلاح الدين

وفيما بعد أسف صلاح الدين أسفا مريرا على فشله في الاستيلاء على صور . غير أن ما أنجزه كان هـائلا بـلا أدنـي ريـب . وسواء حـاءت انتصاراتـه نتيجـة لاسـتجابة

Emoul, pp. 179-83; Estoire d'Eracles, II, pp.74-8, 104-10; Itinerarium Regis (\$\xi\$). Ricardi, pp.18-19; Beha ed-Din, P.P.T.S pp. 120-2; Ibn al-Athir, pp. 694-6, 707-12.

الإسلام الحتمية لتحدى الفرنج الدخلاء ، أو نتيجة لسياسة أسلافه العظام ذوي البصيرة النافذة ، أو نتيجة لنزاعات وهماقات الفرنج انفسهم ، أو نبعت من شخصيته هو نفسه، فقد حاء بالبيّنة التي تدل على قرة الشرق وروحه . وفسى قرنى حطين ، وعلى بوابات القلس ، انتقم لإهانة الحملة الصليبية الأولى ، وأظهر كيف يحتفل الشريف بانتصاره .

# المرفقات:

المرفق الأول: المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى

المرفق الثانى: معركة حطين

المرفق الثالث: شجرات الأنساب

# المرضق الأول

المصادر الرئيسية لتاريخ الشرق اللاتينى ١١٠٠ - ١١٨٧ م

#### ١- المصارد اليونانيـة

لا تتناول المصادر اليونانية اللاتينيين في الشرق إلا عند وحود اتصال مباشر مع بيزنطة . وحتى عام ١١٨ م ، يظل التاريخ المسمى اليكسياد Alexiad المذى كتبته أنا كرمنينا Anna Comnena اهم المصادر اليونانية ، برغم وحود نوع من الإضطراب فيما كتبته من تتابع احداث الشؤون الفرنجية (١) . وفيما يتصل بعهدى حون ومانويل كومنيسنوس ، يعتب تاريخي حون سينامسوس John Cinnamus ونيكتساس اكوميناتسوس، أو حونياتيس Acominatus, or Choniates Nicetas المصدريسن الأساسيين . إذ كان الأول كاتم سر الامبراطور مانويل كومنينوس وكتب تاريخه بعد موت مانويل مباشرة . ويفتقر تاريخ عهد الامبراطور حون إلى المهارة ؛ غير أنه يتناول تاريخ مانويل نفسه بعناية ويعتبر حديرا بالثقة . وبغض النظر عن بعض التحيزات الوطنية الطفيفة ، فهو مؤرخ ذو رصانة ، يمكن الإعتماد عليه (١) . أما نيكتاسNicetas المبراطور حون إلى ما بعد استيلاء اللاتين على القسطنطينية . وتاريخه مستقل تماما عن تاريخ سيناموس و كنسه الأحداث التي

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الأول ، مرفق المصادر.

<sup>.</sup> Bonn Corpus نشر في مجموعة (٢)

يعرفها معرفة شخصية، وعلى الرغم من الأسلوب البلاغي السائد والميل إلى الأخلاقيات ، فإنه تاريخ دقيق يمكن الإعتماد عليه (٢). ولا يوحد مصدر يوناني آخر له أهمية رئيسية (٤)، فيما عدا رواية مثيرة وان كانت غامضة حول رحلة حج قام بها إلى فلسطين عام ١١٧٨م من يدعى حون فوكاس (٥) John Phocas.

#### . ٢- المصادر اللاتينية

أهم مصادرنا للتاريخ المبكر للدويلات الصليبية هم مؤرخو الحملة الصليبية الأولى، وبصورة ملحوظة فولشر اوف تشارترز Fulcher of Chartres وألبرت اوف آيكس Albert of Aix ، وبدرحة أقل رادولف اوف كاين Radulph of Caen ، وإيكار اوف أورا Ekkehard of Aura وكافارو Caffaro وقد ناقشت تلك المصادر في الجزء الأول من هذا التاريخ. ويتعين اضافة أنه بالنسبة للفترة ، ١١٠ إلى ١١١٩م ، وعندما تصل إلى نهايتها يمكن ان يعتبر تاريخ ألبرت المصدر الذي يعتمد عليه بصورة شاملة. وليس معروف مصدر حصوله على المعلومات، بيد أنه بمطابقته على المصادر السورية فإنها تؤيده.

ويغطى التاريخ الأنطاكى للفترة ١١١٥م إلى ١١٢٦م عمل قصير يسمىDe ويغطى التاريخ الأنطاكى للفترة ١١٢٥م إلى ١١٢٧م عمل الذى رعما كان مستشارا للأمير روحر. وهو عمل يتصف بالأصالة وزاخر بالمعلومات المفيدة حول تاريخ مؤسسات انطاكية آنذاك<sup>(٦)</sup>.

ومن عام ١١٢٧م ، عندما ينهى فولشر عمله ، وحتى العقد الأخير السابق على استيلاء صلاح الدين على القيلس، فإن مصدرنا الهام الوحيد هنو تناريخ ولينم الاستيلاء صلاح الدين على القيلس، فإن مصدرنا الهام الوحيد هنو تناريخ ولينم الاستيلاء William of Tyre's Historia Rerum in Partibus Transmarinis Gestarum

<sup>.</sup> Bonn Corpus نشر في بحموعة (٣)

<sup>(</sup>٤) لا يزال زوناراس Zonaras مفيدا للسنوات الأولى من القرن . انظر الجزء الأول، مرفق المصادر. وما كتبه Manasses من تاريخ منظوم لا يقدم سوى مادة ضئيلة قليلة الأهمية (نشر في مجموعة Prodromus من تاريخ منظوم لا يقدم سوى Prodromus في (مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil des Historiens des Croisades).

Translated in the Palestine Pilgrims' Text Society, vol. v. (°)

<sup>(</sup>٦) نشر في مجموعة مؤرعى الحملات الصليبية.

الذي يغطى الفترة من ٩٠٠٥م إلى ١١٨٤م(٧). وقد ولد وليم في الشرق بعد عام ١١٣٠م بفترة قصيرة . وربما تعلم اللغة العربيـة واليونانيـة في طفولتـه ، ثـم ذهـب إلى فرنسا لإتمام دراسته . وبعد عودته إلى فلسطين مباشرة اصبح رئيس شمامسة صور ومستشارا للمملكة من ١١٧٠م إلى ١١٧٤م . كميا كيان معلميا لبلدويين الرابع في صغره . وفي عام ١٧٥ م اصبح رئيس اساقفة صور ، وفي عام ١٨٣ م ، وبعد فشله في الحفاظ على البطريارقية ، تقاعد فسي رومـا حيـث مـات قبـل عــام ١٨٧ ام . وبـدأ كتابة تارخه عام ١٦٩ م، وأنهى الكتب الثلاثة عشر الأولى بحلول عبام ١١٧٣م. وقد اخذ معه العمل كله إلى روما وكان ما يزال يعمل فيه وقت موته واعتمد وليم فيي روايته عن الحملة الصليبية الأولى اعتمادا رئيسيا على ألبرت Albert، وبدرجة اقل على ريموند اوف احيلير Raymond of Aguilers وعلى نسخة Baudri ، وعلى فولشر Fulcher من عام ١١٠٠م إلى عام ١١٧٧م، وفولشر مصدره الرئيسي ، رغم أنه استعان ايضا بالمستشار وولتر . وإضافاته الوحيدة اليهم حكايات شخصية حول الملوك ومعلومات عن الكنائس الشرقية وعن صور . وخلال الفترة من ١١٢٧م وحتى عودته إلى الشرق كان يعتمد على محفوظات الملكة وعلى هيكل تاريخي للملوك ، مفقود الآن. وترتيبا على ذلك فإن معلوماته عن شمال سوريا لايعول عليها. ومن ستينات القرن الثاني عشر قَدُما كانت لديه معرفة وثيقة ومتبصّرة عما كان يصف من احداث وشخصيات فاعلة . ويغلب الاضطراب على تواريخه وأحيانا يتوفر البرهان على أنها خاطئة . وربما يرجع ذلك إلى أنها أضيفت إلى مخطوطاته عن طريق ناسخ لمخطوطاته في وقت مبكر . ويعتبر وليم واحدا من أعظم مؤرخي العصور الوسيطة . وكمانت لـه تحاملاته ، مثل كراهيته للسيطرة العلمانية على الكنيسة ، غير أنه معتدل في كلماته إزاء أعدائه هو شخصيا ، مثل البطريق هيراكليوس، وآجنس اوف كورتناي ، وكانا كلاهما يستحقان ملامته . وكان يرتكب الأخطاء حيثما تكون معلوماته غير كاملة. بيد أنه كان ذا بصيرة نافذة؛ إذ وعي مغزى الأحداث العظام التي حدثت في عصره ، وتعاقب المسببات والنتائج في التاريخ . وأسلوبه مباشر ولا يخلو من خفة الظل. ويـترك عمله الإنطباع بأنه كان هو نفسه حكيما، شريفا، محبوبا.ولسوء الحظ ، فقد عمله الآخر - تاريخ الشرق - History of the East الذي اعتمد فيه اساسا على التاريخ العربسي

<sup>(</sup>٧) نشر في مجموعة مؤرخى الحملات الصليبية. Receuil انظر الجزء الأول ، مرفق المصادر. وعن تأريخ وليم انظر Steven في مؤلفه Steven به والمدالة و Crusaders in the East, pp. 361-71 ، وهو عمل موثق ويشتمل على مناقشة كاملة.

الذي كتبه سعيد بن البطريق ، رغم اعتماد مؤرخي القرن التالي عليمه ، من مثل حاك أوف فيتري.Jacques of Vitry .

ولتاريخ وليم الصوري استطراد Continuation لاتيني كُتب في الغرب عام ١١٩٤، باضافات لاحقة<sup>(٨)</sup>، وهو عمل يتصف بالرصانية والموضوعيية ، وربميا استند إلى عميل مفقود يعتبر ايضا أساسا للكتاب الأول من خط سير الملك ريتشارد Itinerariusm Regis Ricardi، الذي يغطى السنوات من ١٨٤ م إلى الحملة الصليبية الثالثة (٩). ومن المشاكل الجسيمة مداومة الكتابة باللغة الفرنسية القديمة ؛ وقد حدث في نحو منتصف القرن الثالث عشر أن ترجم احد أتباع الملك الفرنسي تاريخ وليم ، فشرح بعض النصوص وأدخل تعليقات مشكوك فسيٌّ قيمتها ، وأضاف إلى ذلك التباريخ أضافيات تاريخية امتدت لفرة طويلة في القرن الثالث عشر . ومن كلماته الافتتاحية ، يعرف هذا العمل عادة بأنه تاريخ هرقل Estoire d'Eracles وفي نفس الوقت تقريبا ظهر في الشرق لمن يدعى برنارد الخازن Bernard the Treasurer استطرادا لعام ١١٢٩م تعزى إلى إرنول Ernoul الذي كان متبوعا لبلدوين اوف إبيلين. وترتبط هاتان الترجمتان ارتباطها . وثيقا ، وهما موجودتان في عدد كبير من المحطوطات التي تضم ، مع ذلك ، اختلافات يمكن تقسيمها إلى ثـ لاث مجموعات للفيرة من ١١٨٤م إلى ١٩٨٨م. ولا يمكن الحكم على أيّ من المحموعات الشلاث بأنها المخطوطة الاصلية ، إذ أن كل بحموعة تضم أحداثًا غير موجودة في أيّ من الأحرتين. وأكثر الحلول احتمالًا هـ وأنهـا كلها تعتمد على عمل مفقود كتبه إرنول نفسه عن هذه الفترة . ويقينا كتب إرنول أصلا أحداث يوم أول مايو ١١٨٧م ، وهي واردة فيما كتبه برنارد عن إرنول ؟ وتظهر المحموعة كلها اهتماما بآل إبيلين وتشتمل على الكثير مما وصفه شهود العيان مما يتلاءم مع أصالة أحد افراد آل إبيلين . وعلى الجملة تعتبر تلك الاستطرادات مصادر يعتمد عليها برغم كونها غير موضوعية . ويبدو أن إرنول كان يسجّل بعناية بقدر ما يسمح به تحيزه لصالح آل إبيلـين. ويـأتي الـترتيب التـاريخي للفقـرات الأولى عشـواثيا ؟ ويبدو أنها تتألف من ملاحظات وذكريات غير متصلة ببعضها البعض (١٠).

<sup>.</sup> M. Salloch نشره (۸)

<sup>(</sup>٩) نشرخط سير الملك ريتشارد Itinerarium في سلسلة Rolls التي يحررها..Stubbs

<sup>(</sup>١٠) يرد نشر Estoire d'Eracles في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil ونُشر Ernoul عن طريق Mas Latrie لإرنسول وكماهن طريق Mas Latrie وللإطلاع على مناقشة المشكلة برمتها انظر مقدمة Mas Latrie لإرنسول وكماهن La Syrie du Nord, pp.21-4.

كما يسرد وصف موحنز لفتسع صلاح الديس لفلسطين فسى Libellus de ويعزى أحيانا إلى رائف اوف كوحشال Expugnatione Terrae Sanctae Saladinum ويكاد يكون من اليقين ان الذي كتبه رحل انجليزى بعد سنوات ولياد يكون من اليقين ان الذي كتبه رحل انجليزى بعد سنوات قليلة من الحادثة التي يصفها . ويظهر الكاتب اعجابا بالنظامين العسكريين ، وخاصة نظام المعبد ، وقد سكت بمهارة عن سيئاته ، لكنه أظهر في الوقت ذاته مودته لريموند امير طرابلس . ويدرج رواية لأحد شهود العيان فسي حصار القدس قالها هي نفسها حندي حرح هناك (١١).

وهناك تواريخ متأخرة عن الملكة تضيف معلومات احرى ، وخاصة Ecqui المدسة Regni Hicrosolymitani الأرض المقدسة Regni Hicrosolymitani المعادة المحلة المسلمي Regni Hicrosolymitani المعادة المحلة السلمية الثانية فيما كتبه أودو Hicrosolymitanorum وترد معالجة كاملة للحملة الصليبية الثانية فيما كتبه أودو اوف دويل De Ludovici VII profectione in Orientum of Odo of Deuil ومرد ويد ومتحاملة للغاية لأحد المشتركين في رحلة لويس وصل فيها حتى اضاليا، وترد وايجاز اكثر في Gesta Friderici التي كتبها سوجر Otto of Freisingen وكذل في الرحلة ايضا ؛ وحياة لويس السابع التي كتبها سوجر Ambroise, L'Estoire de la Guerre Sainte, وكذلك خط سير الملك ريتشارد Itinerarium Regis Ricardi ، وبرغم معالجتهما للحملة الصليبية الثالثة ، فلا تعرضان سوى معلومات استعادية (18).

ويورد مؤرخون غربيون كثيرون فقرات تتصل بالشرق اللاتينسى ، مشل الإنجليزى William of Malmesbury و Benedict of Peterborough ، وكذلك المهتمون بالحملة الصليبية الثالثة ؛ والفرنسى Sigebert of Gembloux ومكمّلوه، وRobert of Torigny

<sup>(</sup>۱۱) نشرها J. Stevenson في سلسلة

Annales de la Terre Sainte بنشرت M.G.H.Ss في Mistoria Regni Hier. عن المشرت Historia Regum in Kohler عن مطريت Rohricht في Archives de l'Orient Latin وفي Mélanges.

Odo, or Eudes, Of Deuil's book has recently been edited by Waquet, and Otto of (۱۳) Freisingen's Gesta by Hofmeister in M.G.H.Ss., new series Suger موجر

<sup>(</sup>١٤) رَنْشر Ambroise عن طريق G. Paris وتوحد ترجمة انجليزية بملاحظات مفيدة قسام بها Hubert and .

والإيطاليان Romuald and Sicard of Cremona وغيرهم (١٥). ويعتبر Norman Orderic بالمعلومات المتصلة بالشرق Vitalis أهمهم إذ أن تاريخه الذي ينتهي عام ١١٣٨ م زاخر بالمعلومات المتصلة بالشرق الفرنجي Outremer ، ولا سيما ما يتصل بشمال سوريا، ويحتمل أن كان له أصلقاء أو أقارب بين نورماندي انطاكية . ويتضع أن الكثير من القصص التي رواها ليست سوى اساطير ، ولكن الكثير من المادة التي كتبها مقنعة ولا توجد في اماكن اخرى (١٦).

وفيما يتصل بالرسائل المعاصرة ذات الصلة ، فإن أهم مجموعة رسائل هى المواردة في المراسلات البابوية . والمراسلة بين لويس السابع وكونراد الشالث تلقى الضوء على الحملة الصليبية الثانية (١٧٥) وبقيت من الضياع رسائل قليلة كتبها لاتينيون بارزون في الشرق (١٨) وبقيت من الضياع محفوظات ثلاث منشآت كنسية في الشرق ، وهي محفوظات كنيسة القبر المقدس ، ومحفوظات دير القديسة مارى حوزافات محفوظات نظام عفوظات نظام وسان المعبد فلا تعرف إلا فرسان المستشفى أن تكون كاملة ، ولكن محفوظات نظام فرسان المعبد فلا تعرف إلا محراحع نادرة وغير مباشرة . كما يوحد عدد معين من السحلات العلمانية التي تتناول نقل الأرض في الدويلات الفرنجية (١٩١١) ، وتعطى المحفوظات البابوية بعض المعلومات الإضافية ؛ وأما المعلومات المتصلة بالشؤون التحارية فيمكن استخلاصها من محفوظات بيزا والبندقية وحنوا (٢٠٠). وأما قوانين القدس Sassises ، التي كتبت فيما بعد ، فتضم وانين القائن عشر (٢١).

<sup>(</sup>١٥) للإطلاع على ما نشره هؤلاء المؤرخون ، انظر قائمة المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>١٦) لا تزال أفضل طبعة لتاريخ Orderic هي طبعة الفضل طبعة

<sup>.</sup> R.H.F.and in Wibaldt Epistolae (Jaffé, Bibliotheca), respectively نشرت في (۱۷)

<sup>(</sup>١٨) أغلبها نشر في R.H.F. ويوحد غيرها في شتى التواريخ.

<sup>(</sup>١٩) انظر قائمة المصادر والمراجع عن السحلات Cartulaires وأغلبها مختصر في Rohricht's Regesta.

<sup>(</sup>۲۰) ترد الرسائل البابوية في M.P.L و لم تُنشر الحفوظات الايطاليـة كاملـة . وأورد Cahen موحزا لمـا صدر منها op. cit, pp.3-4.

<sup>(</sup>۲۱) نُشرت القوانين Assises في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية .the Recueil وللإطلاع على مناقشتها انظر , Feudal Monarchy, pp.97-100 في مؤلفه , Feudal Monarchy و , op.cit

ومن السحلات المثيرة للإهتمام ما تركه مسافران سافرا إلى فلسطين خلال القرن الثانى عشر ، هما Saewulf ، الذى ربما كان انجليزيا وزار البلد عام ١٠١١م ، والألمانى John of Wurzburg ، الذى زار البلد حوالى ١٧٥م (٢٢).

#### ٣- المسادر العربية

بنقدم القرن الثانى عشر أحد عدد المصادر العربية المعاصرة فى النزايد . وبالنسبة للحزء الأول من القرن نعتمد على ابن القلانيس Ibn al-Qalanisi فى الشؤون الدمشقية، وعلى العظيمى al-Azimi فيما يتصل بشمال سوريا، وعلى التاريخ الـذى يبدو مشوشا شيئا ما الذى كتبه ابن الأزرق (٢٢) Ibn al-Azraq فيما يتعلق بالجزيرة بخلاف ما ورد من استشهاد من تواريخ مفقودة اقتبسها مؤرخون متأخرون . ومع ذلك ، لدينا المذكرات القيّمة التى كتبها أسامة ابن منقذ (٢٤) للاثين سنة ، نفى نتيجة لمكائد عائلية ، وأمضى مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سنة فى دمشق أساسا ، مع فترات اقامة فى مابقى من عمره الذى بلغ ثلاثا وتسعين سنة فى دمشق أساسا ، مع فترات اقامة فى مصر وديار بكر . وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين ، وكان الولاء الشخصى مصر وديار بكر . وبرغم كونه من مدبرى المكائد الماهرين ، وكان الولاء الشخصى بالنسبة له لا يعنى شيئا ، فقد كان رحلا ذا فتنة ساحرة وذكاء ، وكان حنديا ، مولعا بالألعاب الرياضية، وأديبا . وليس فى مذكراته التى تسمى الإعتبار Instruction by ترتيب تاريخى ، وقد جمعها شيخ مسن دون تحقيق ، لكنها تعطى صورة حيوية رحلات ابن حبير الأندلسى Spaniard Ibn Jubayr ، وقد مر ابن حبير فى مملكة حيوية رحلات ابن حبير الأندلسى Spaniard Ibn Jubayr ، وقد مر ابن حبير فى مملكة القلس عام ۱۱۸۱ ام (۲۰) .

<sup>(</sup>۲۲) نشرت وترجمت الى الإنجليزية في P.P.T.S. vols.IV AND V

<sup>(</sup>٢٣) لم ينشر كاملا . والإقتباسات فإت الصلة حللها Cahen في. 1935 .

<sup>(</sup>۲٤) بالنسبة لأسامة ، أستحدم أنا ترجمة فيليب حتى Hitti بعنوان An Arab-Syrian Gentleman الشي تستند الى دراسة معتنية بالنص الأصلى بصورة أكثر من نص Derenbourg ، الذى نشر عام ١٨٩٥ . والترجمة الإنجليزية التي ترجمها Potter تستند الى نص Derenbourg .

<sup>(</sup>٢٥) نشر Wright النص الكامل لإبن حبير منذ قرابة مائة عام في Leyden ويجرى نشر ترجمة الى الفرنسية يقوم بها Gaudefroy-Demonbynes و سوف تصدر قريبا ترجمة Broadhurst الى اللغة الإنجمليزية. ويرد في Recueil بعض الإقتبسات.

أما سيرة حياة صلاح الدين فقد الهمت جمعا غفيرا من الكتاب ، اهمهم عماد الدين الأصفهاني (٢٦) Imad ed-Din of Isfahan ، وبهاء الدين بن شداد (٢٧) the General Garden of (۲۸) والمؤرخ المجهول الذي كتب (البستان) Din ibn Shedad، all the Histories of the Ages وكان عماد الدين يعمل موظفها سلجوقيا في العراق ، والتحق بخدمة نورالدين ، ثم أصبح كاتم سسر صلاح الدين من عام ١١٧٣م قُدُما . وكتب عددا من الأعمال ، بما فيها تباريخ السلاحقة وروى حروب صلاح الدين . وهذه الأخيرة تكاد تكون برمتها مستنسخة عند أبي شامة ، وتعد أكثر المصادر ثقة حول ترجمة صلاح الدين . وأسلوبه مزخسرف على نحو غريب ومعقد ولا يخلو من صعوبة . كما كان بهاء الدين من حاشية صلاح الدين منذ عام ١١٨٨ م . وأما ما كتبه عن حياة صلاح الدين ، فيأتي في اسلوب بسيط ودقيق ، يعتمد أساسا على السماع وبعض ذكريات صلاح الدين نفسه حتى ذلك التاريخ . ومنذآنــذاك ، اتصف بالدقة التي يتصف بها عماد الدين. وقد كتب البستان في حلب في ١٩٧/١١٩٦، ١م، وهو على نحو ما تاريخ أجوف وموجز للإسلام ، يتناول أساســا حلـب ومصر ، لكنـه وربما اعتمــد كلاهمـا على مصـدر شيعي مفقـود . وأمـا المؤرخـان الآخـران الفـاضل الشيباني وابن الدهان ، فليسا معروفين إلا من الإقتباسات (٢١).

ويعتبر ابن الأثير الموصلى ، المولود فى ١٦٠٠م والمتوفى فى ١٢٣٥م ، أعظم كتاب التاريخ فى القرن الثالث عشر . ومؤلفه "كامل التواريخ" عبارة عن تاريخ العالم الإسلامى ، دأب فيه على توخى العناية فى اختيار ما يعد حساسا من الكتاب السابقين عليه والمعاصرين له . وبالنسبة للحملة الصليبية الأولى وبداية القرن الثانى عشر ، تعتبر مقدماته مقتضبة نوعا ما . وبالنسبة لنهاية القرن يستند أساسا على مؤرخين كانوا فى حاشية صلاح الدين ، رغم ما يضيفه من ذكريات شخصية قليلة . وبالنسبة لمنتصف القرن ، الذى لم يكتب فيه مؤرخ اسلامى على قدر من الأهمية ، يبدو أنه استخدم

<sup>(</sup>٢٦) للإطلاع على أعمال عماد الدين انظر Cahen, La Syrie du Nord, pp. 50-2، ويورد أبو شامة Abu Shama (أنظر أدناه ص ٤٨٦)، اقتباسات طويلة من أعماله.

<sup>(</sup>۲۷) نشر النص العربي عن طريق Schultens, and in Recueil وأنا أشير في الحواشي المذكورة اعـلاه الى النص المنشور في P.P.T.S. والذي جمع من علاقة مختلطة من النشرتين.

<sup>.</sup> Bulletin de l'Institut Oriental à Damas في Cahen نشره (۲۸)

<sup>(</sup>۲۹) أنظر Cahen, La Syrie du Nord, pp. 52-4.

مادة اصيلة . ولا يخلو تاريخه من عيوب ؛ فهو لا يسمّى مصادره وغالبا ما يغير الروايات لكى تتناسب خاصة مع تحيزه لزنكى . بيد أنه - كشأن وليم الصورى - يعد مؤرخا حقيقيا حاول أن يفهم المغزى الواسع للأحداث التى يصفها . وأما عمله الثانى "تاريخ اتابجة الموصل" فيعتبر من الكتابات ذات المستوى المنحفض ، وتتصف نوعا ما بالتقريظ الخالى من النقد ، والتى مع ذلك تشتمل على بعض المعلومات التى لا توجد في غيره (٣٠).

أما كتاب كنوز الذهب لإبن أبى طي الحلبى Mines of Gold of Ibn abi Tayyi of بابى طي الحلبى المنافعة الله من المدوو وحده أعظم مؤرخى الشيعة ، والمولود في ١١٨٠م ، فلا نعرف الا من غزارة استخدم مؤرخى السنة لإعماله ، وكانوا مدركين لهذه الحقيقة . ومن الواضع أنه عمل يتصف بأهمية عظمى ، يغطى التاريخ الإسلامى كله ، مع اشارة خاصة لحلب ؛ ومن الاقتباسات المتبقية ، لا بد وأن هذا العمل استفاد في تفصيلاته من نفس المصدر الذي أفاد منه البستان (٢١).

أما كمال الدين الحلبي Kemal ad-Din of Aleppo ، الذي عاش من ١٩١١م إلى ١٢٦٢م ، ومؤلف موسوعة تراجمية ربحا لم يتمها ، فقد كتب قبل ١٢٤٣م تاريخ حلب، وهو تاريخ طويل واضع وسهل الأسلوب ، يعتمد بصورة كبيرة على العظيمي وابن القلانيسي ومعاصري صلاح الدين ، وكذلك على التقاليد والأخبار المتواترة. ولا يتوخى كمال الدين الدقة في ايراد العلاقة بمصادره ، وهو متحامل على الشيعة (٢٣٠). وأما سبط بن الجوزى Sibt Ibn al-Djauzi ، المولود في بغداد عام ١١٨٦م ، فكتب أحد أطول التواريخ الإسلامية ، مرآة الزمان ؛ على أنه فيما يتعلق بالقرن الثاني عشر لم يفعل سوى ان استنسخ معلومات أوردها كتاب سابقون (٢٥٠٠. وفي ١٥٥١م أكمل أبو شامة Abu Shama ، المولود في دمشق عام ١٢٠٣م ، تاريخا لعهدى نورالدين وصلاح الدين يسمى "كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين "(٢٤١) ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ الدين يسمى "كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين "(٢٤١) ويتألف بدرحة كبيرة من نسخ

<sup>(</sup>٣٠) عن الإصدارات ، انظر الجزء الأول ، مرفق المصادر والمراجع.

<sup>(</sup>۳۱) انظر .7-Cahen, op. cit. pp.55

<sup>(</sup>٣٢) انظر الجزء الأول ، مرفق المصادر والمراجع . وترجم Blochet فصوله التي تغطمي الفترة الأخيرة من القرن الثاني عشر وهي منشورة في Revue de l'Orient Latin .

<sup>(</sup>۳۳) يرد في بحموعة مؤرخي الحملات الصليبيـة Recueil اقتباسـات قليلـة . ونشـر Chicago, °77) - 1907 طبعة مصورة أخرى من المخطوطة التي تعتبر مختلفة نوعا ما.

<sup>(</sup>٣٤) نشر في بولاق عام ١٨٧١م وعام ١٨٧٥م . والمراجع التي أستند اليها هي اقتباسات نشرت في

مطابقة من ابن القلانيسى ، وبهاء الدين ، وابن الأثير (الأتابج) ، وابن ابى طي ، والفاضل ، وقبلهم جميعا عماد الدين الذى كان حريصا فى شغف على تشذيب أسلوبه مع ذلك.

ومن بين المؤرّحين المتأخرين كتب أبو الفدا ، الـذى كـان أميرا لحمـاه فـى بدايـة القرن الرابع عشر، تاريخا ليس فيه أكثر من موجز مفيد للمؤرّجين الأبكر ، ولكنه حـاز على شعبية هائلة ودائما ما يُقتبس<sup>(٣٥)</sup>.

أما ابن خلدون Ibn Khaldun ، الذي كتب في نهاية القرن الرابع عشر ، فقد لخص ابن الأثير فيما يتصل بالشؤون السورية ، لكنه بالنسبة للتباريخ المصرى استخدم تاريخ ابن الطوير ، وهو تاريخ مفقود كتب في عصر صلاح الدين (٢٦). ويشتمل تاريخ المقريزي Maqrisi ، الذي كتب في بداية القرن الخيامس عشر ، على معلوميات حول مصر لا توجد في سواه (٢٧).

أما قاموس التراجم (وفيات الأعيان) الذي جمعه ابن خلكان Ibn Khallikan في القرن الثالث عشر ، فيضم شذرات قليلة فريدة من المعلومات التاريخية (٢٨).

ولا توحد مصادر تتناول أتراك الأناضول مباشرة . وفى واقع الأمر ، يخبرنا مـؤرخ القرن الثالث عشر ابن بيبى Ibn Bibi أنه لم يستطع الشروع فى كتابة تاريخه عن السلاحقة قبل عام ١٩٢١م ، وهو العام الـذى مـات فيـه قلـج ارسـلان الشانى ، نظرا لإنتقاره إلى المادة التاريخية (٢٩٠) كما لا توجد أية مصادر فارسية ذات صلة.

جموعة مورخى الحملات الصليية Recueil .

<sup>(</sup>٣٥) نشر في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil

<sup>(</sup>٣٦) طبع في بولاق عام ١٨٦٨م في سبعة بحلدات.

<sup>(</sup>٣٧) ترجم Blochet اقتباسات منه نشرت في Blochet اقتباسات

<sup>(</sup>۳۸) ترجمه de Slane الى الفرنسية.

<sup>(</sup>٣٩) ترد تعلیقات ابن بیبی فی ہدایة المجلد الثالث من مؤلف هوتسما Houtsma المعنون "النصوص المتعلقة بتاريخ السلاحقة" (وهو ترجمة تركية قديمة لإبن بيبي Seldjoukides.)

## ٤- المصادر الأرميسية

أهم مصدر أرميني للعقود الأولى من القرن الثاني عشر، كشأن الحملة الصليبية الأولى ، هو ماثيو الأورني Matthew of Edessa ، المتوفى عام ١٣٦ م وأكمل عمله، بنفس الروح الوطنية المعادية لبيزنطة ، حريجورى القسيس الكيسوني Gregory the Priest, of Kaisun، حتى عام ١٦٦ ١م (٤٠٠). أما معاصره ، القديس نيرسيس شنورهال الأول Saint Nerses Shnorhal I ، بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) من عام ١١٦٦م إلى عام ١١٧٢م ، فقد كتب قصيدة طويلة عن سقوط الرها ، تفتقر نوعا ما إلى الاهتمام الشعرى والتاريخي (٤١) ، لا ولا كانت القصيدة الطويلة التي كتبها خليفته، بطريق الكنيسة الأرمينية (كاثوليكوس) حريجورى الرابع دغا Catholicus Gregory IV Dgha مؤثرة هي الأخرى(٤٢) . والأحسن من الناحية الشعرية المرثاة التي كتبها قسيس يدعي بازل العالم الديني Basil the Doctor، لبلدوين امير مرعش، وكان واعظه الكنسى (٤٣) والأكثر اهمية حوليات صموئيل أوف آنسي Annals of Samuel of Ani، التي كُتبت في أرمينيا الكبري ووصلت عام ١١٧٧ ام(٤٤) وهي تعتمد حزايا على متى Matthew وحزئيا على التواريخ المفقودة التي كتبها حون الشماس Matthew وآخر يدعى ساركافاج Sarcavag وأما المحموعة التالية من المؤرخين الأرمن ، مثل ميخيتيار اوف ايرافيانك Mekhitar of Airavank ، وفارتيان Vartan ، وكسيراكوس Kirakos، فلا يعتمد عليهم كثيرا عندما يتناولون الشوون الفرنجية ، رغم انهم على حانب من الأهمية للحلفية الإسلامية (10). ويبدأ مؤرجو أرمينيا الصغرى (كيليكيا) بكاتب بحهول ترجم في حوالي عام ١٢٣٠م تاريخ ميخائيل السوري ، وعدل فيه كمــا ـ

<sup>(</sup>٤٠) نشر في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية (Recueil والتي أشير أنا اليها في الحواشي). كما ترجمها Dulaurier في نهاية إصداره لمتي الأورفي. Matthew of Edessa .

<sup>(</sup>٤١) نشرت في مجموعة مؤرعي الحملات الصليبية Recueil

<sup>(</sup>٤٢) نشرت في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبة Recueil .

<sup>(</sup>٤٣) توجد مقتبسات في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil .

<sup>(</sup>٤٤) نشرت في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil .

<sup>(</sup>٤٥) ` توجد اقتباسات في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil .

يملو له بحيث يتفق مع وطنيته المشبوبة (٢١). وفي حوالي عام ١٧٧٥م، كتب الكونستابل سيمباط Sembat ، وهو مترجم قوانين Assises انطاكية، تاريخا يعتمد على متى Matthew و حريجورى Gregory بالنسبة للقرن الثاني عشر ، ولكنه يضيف معلومات قليلة مشتقة من محفوظات الدولة (٢٤). وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب من يسمى "المؤرخ الملكي" Royal Historian تاريخا لم ينشر بعد مطلقا (٤٨). وفي وقت مبكر من القرن الرابع عشر كتب المفوض فاهرام الأورفي Vahram of Edessa التاريخ المقفّى من القرن الرابع عشر كتب المفوض فاهرام الأورفي Matthew ، غير أنه يضم معلومات غير معروف مصدرها (٤٩).

## ٥- المصادر السيريانية

يعتبر "تاريخ العالم" الذي كتبه ميخائيل السورى Michael the Syrian أهم المصادر السيريانية (٥٠). وكان مؤرخا معتنيا حي الضمير ، والذي كان تحامله الوحيد مناهضته لبيزنطة . وهو يذكر المصادر السيريانية التي استخدمها ، وكلها مفقود الآن ؛ كما أنه عرف مصدرا عربيا مجهولا للسنوات من ١١٠٧م إلى ١١١٩م ، والذي يبدو أنه كان معروفا كذلك لإبن الأثير.

ويوحد تاريخ سيرياني مجهول ، كتبه قس مغمور في الرها حلوالي عام ١٢٤٠م ، يضم معلومات قيمة حول الرها ، بخلاف معلومات مشتقة بوضوح من ميخائيل<sup>(١٥)</sup>. وقرب نهاية القرن الثالث عشر كتب حريجوري أبو الفرج ، ويعرف بصورة أفضل باسم ابن العبرى Bar-Hebraeus ، تاريخا للعالم ، يعتمد بالنسبة إلى القرن الثاني عشر

<sup>(</sup>٤٦) نشر في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil

<sup>(</sup>٤٧) نشر في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil .

<sup>.</sup> Mekhitarist Library المخطوط اليدوى موحود في البندقية في المكتبة الميختارية Mekhitarist Library .

<sup>(</sup>٤٩) نشر في مجموعة مؤرخي الحملات الصليبية Recueil .

<sup>(</sup>٥٠) نشره Chabot وترجمه الى الفرنسية.

Tritton (Journal of the Royal Asiatic بنشر القسم الأول من هذا التاريخ بترجمة انجليزية قام بها Society؛ انظر الجزء الأول ، مرفق المصادر والمراجع . ونشر Chabot النص الكامل باللغة السيريانية في Corpus Scriptorum Orientalium .

بصورة رئيسية على ميخائيل وابن الأثير ، ولكن بقدر معين من المعلومات المشتقة من مصادر فارسية أو غيرها(٢٠٠).

## ٦- مصادر أخرى

تعتبر رحلة بنيامين التطيلي Voyage of Benjamin of Tudela المصدر اليهودي الوحيد الهام لهذه الفترة، وهو يورد رواية معتنية عن المستعمرات اليهودية في سوريا في وقت رحلته حول البحر المتوسط في الفترة من ١١٦٦م إلى ١١٧٠م (٥٣٥).

أما المصادر الجورحية ، وهى ذات قيمة فقط بالنسبة لتاريخ حورحيا والأراضى المجاورة ، فقد حُمعت مع بعضها البعض فى تاريخ واحد "تاريخ حورحيا" Georgian ( Chronicle ، ونشر فى القرن الثامن عشر ( المراد) .

ويوحد باللغة السلوفية القديمة Old Slovanic رحلة حسج دانيال هيجومين Pilgrimage of Daniel the Higumene وقد زار فلسطين عام ١٠٤٤م (٥٠٠).

وتوحد قصص نرويجية معينة ، ولاسيما التي تتناول الحملة الصليبية للملك سيجورد Sigurd ، تشتمل على قطع من المعلومات التاريخية المشيرة للإهتمام في وسط التفصيلات الأسطورية (٥٦).

<sup>(</sup>٥٧) نشرها Wallis Budge وترجمها الى الإنجليزية.

<sup>(</sup>۵۳) نشرها Adler .

<sup>.</sup> Brosset ه نشره (۵۶)

<sup>(</sup>٥٥) \* ترجمتها الى الفرنسية Mme de Khitrowo و لم أتمكن من رؤية النص السلوفاكي . كما أنها ترجمت من السلوفية المختصر رحلة حج الديّارة إيوفروسين Pilgrimage of the Abbess Euphrosyne .

<sup>.</sup> Riant, Les Expéditions des Scandinaves یرد موجزها فی

# المرفق الثانى

## معركة حطين

تصف المصادر العربية واللاتينية معركة حطين بشئ من الإسهاب ، غير أن ما يسرد في تلك المصادر يفتقر دائما إلى التنسيق . وقد حاولت في الصفحات ٥٠٥-٢٠ أعلاه أن أذكر رواية متناسقة بقدر الإمكان عن المعركة ، على أنه لا بد من تسحيل الاختلافات . ومن سوء الطالع أن مؤرخين اثنين فقط يبدو أنهما قد حضرا المعركة هما إيرنول ، الذي يفترض أنه ، بصفته تبيعا لباليان (اوف ابيلين) ، قد صحب سيده وهرب معه ، وعماد الدين الأصفهاني الذي كان في حاشية صلاح الدين ، هذا بخلاف تيرينس أو تيريكوس (Terence (or Terricus) ، وهو من فرسان المعبد كتب رسالة مقتضبة حول المعركة ، وبعض المسلمين الذين اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن الرواية الأصلية التي كتبها إيرنول تلاعب فيها برنارد الخازن اقتبس أبو شامة رسائلهم . بيد أن وغيره من المؤرخين التابعين على وليم الصورى ، وأما رواية عماد الدين، وبرغم أنها تنبض بالحياة أحيانا فإنها خليقة بأن توصف بالبلاغة أكثر من كونها تتصف بالدقة . وأما ما نقله الأفضل ، ابن صلاح الدين ، إلى ابن الأثير عن أزمة المعركة ففيه نبض الحياة ولكنه شديد الاقتضاب .

ويعتبر تاريخ هرقل Estoire d'Eracles المصدر الوحيد الذى أوضح أن حوى عقد محلسين منفصلين قبل المعركة ، أحدهما فسى عكا وربما يوم أول يولية ، والثانى فى صفورية مساء اليوم الثانى من يولية. وتحدث ريموند امسير طرابلس في المناسبتين ، ولا شك أن الحديثين المذكورين فى تاريخ هرقل يعكسان حوهر كلماته التى قالها فعلا . غير أنه لابد وأن أخطأ تاريخ هرقل فى قوله مجلس عكا عقد بعد أن أرسلت كونتيسة طرابلس لتعلن استيلاء صلاح الدين على مدينة طبرية ، إذ أن صلاح الدين دخل طبرية

صباح الثانى من يولية ؛ ولا يذكر ريموند طبرية فى حديثه فى عكا ، وانما نصح فقط باتباع استراتيجية دفاعية . أما إيرنول ، وكما نشر تاريخه برنارد الخازن ، بتجاهل المجلس الأول . وربما اعتبر برنارد أن ريموند تحدث مرتين فى نفس المناسبة . كما أن تاريخ De Expugnatione لا يذكر سوى المجلس الثانى . وخطبة ريموند الثانية معروفة لدى ابن الأثير الذى يكاد يسحلها بنفس الكلمات الواردة في تاريخ هرقل وتاريخ إيرنول وتاريخ De Expugnatione ولذا تكون نصيحة ريموند يتينية رغم أن عماد الدين يعتقد أنه كان يحث على الهجوم ، أما المؤرخون المتأخرون، من بين حاشية ريتشارد قلب الأسد، المنحازون إلى حانب حوى (اوف لوسينان) فقد اتهموا ريموند بالخيانة . ويفترض Ambroise و Ambroise وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل حنوا إلى لوجود اتفاق بينه وبين صلاح الدين ، وترد نفس التهمة فى رسالة من أهل حنوا إلى البابا ، وفيما بعد أوردها ابن العبرى السيرياني.

ويقول عماد الدين إن كونتيسة طرابلس أبقت أولادهـا معهـا في طبريـة . ولكـن إيرنول يقول إن ريموند هرب من المعركة ومعه أبناء زوحته الأربعة ، وثابت في رسـالة (المواطن الجنوى) تلهفهم على انقاذ أمهم في الجحلس قبل المعركة .

آكثر اكتمالا؛ فيقول إن ريموند ، المذى كان فى المقدمة ، أوصى بسرعة المسير إلى البحيرة ، لكن فرسان المعبد فى المؤخرة لم يقدروا على المضى أكثر من ذلك . وقد ارتاع ريموند من قرار الملك بضرب المعسكر وصرخ " لقد ضعنا!" ؛ على أنه طالما اتخذ القرار ، فيفترض انه احتار موضع المعسكر ترتيبا على الإعتقاد الخاطئ بوحود مياه فيه . ويذكر عماد الدين ما أبداه صلاح الدين من اغتباط بتحركات الجيش المسيحى.

والموقع الفعلى للمعسكر ليس يقينيا . إذ أن تاريخ De Expugnatione ، يطلقون عليه قرية ماريسكالكيا أو ملة ريتشارد Itinerarium ، وتاريخ Ambroise ، يطلقون عليه قرية ماريسكالكيا أو ماريسكاليا - Marescalcia or Marescallia وربما يكون الاسم هو خان المسكينه المعروف الآن ؟ - بينما يطلق عليه عماد الدين قرية لوبية ، الواقعة على الطريق الحالى على مسافة ميلين حنوب غرب قرنى حطين . ويطلق المؤرخون العرب على المعركة معركة حطين (أو حِطين) ويوضحون بجلاء أن المشاهد النهائية قد تحت فوق قرنى حطين . وتطلق حوليات الأرض المقدسة Annales de la Terre Sainte على المعركة قرنيتين وتطلق حوليات الأرض المقدسة Qarnei Hattin . ويقول إيرنول إن المعركة حوربت على مسافة فرسخين من طبرية . والقرنان في الواقع على مسافة خمسة أميال من طبرية في خط مستقيم ، وحوالي تسعة أميال على الطريق.

ويقول عماد الدين إن رماة العرب بدأوا يطلقون سهامهم على المسيحيين أثناء سيرهم ، ويعقد القصة بقوله أن ذلك كان يوم الخميس لأنه أراد أن تنشب المعركة فسى يوم جمعة . ويشير إرنول وتاريخ هرقل إلى حسائر فادحة تكبدها المسيحيون أثناء سيرهم . وليس أكيدا الوقت الذى أشعلت فيه النيران . ويقول ابن الأثير ضمنا إن النيران بدأت مصادفة على يد متطوع من المسلمين ، ويوضح بجلاء هو وعماد الدين أن النيران كانت متأجحة عندما بدأت المعركة صباح يوم ٤ يوليو . ويرسم عماد الدين صورة حية للصلوات والتلاوات في معسكر العرب خلال الليل.

واستنادا إلى ابن الأثير ، حاولت قوات مشاة الفرنج صبيحة يوم المعركة الاندفاع نحو المياه . ويقول عماد الدين إنهم لم يتمكنوا من التقدم نحو المياه بسبب النيران . ويقول تاريخ De Expugnatione إن أفراد قوات المشاة هربوا في الحال وهم في جمع واحد اعلى التل بعيدا عن الفرسان ورفضوا تنفيد أوامر الملك بالعودة قائلين إنهم يموتون عطشا ، وقد قتلوا عن آخرهم هناك . ومن الناحية الأخرى يقول إيرنول إنهم

<sup>(</sup>۱) Qarnei هي مثنّى Qarnei أي Horn قرن.

استسلموا ، رغم ذهاب خمسة من فرسان ريموند إلى صلاح الدين يتوسلون اليه أن يجهز عليهم جميعا . وربما اعتبر تصرفهم هذا حيانة اشار اليها فرسان المستشفى (انظر اعلاه) رغم أن إيرنول ، كما قال حرفيا ، يقول إنها ربما كانت ايضا استعطافا لموت سريع من احل الرحمة . أما بهاء الدين فلا يذكر سوى أن حيش المسيحيين انفصل إلى حزايين ، أحدهما - ويفترض المشاة - أحاطت به النيران فماتوا جميعا ، بينما وقع فى الأسر الجزء الآخر أى المؤلف من الفرسان المحيطين بالملك . وتقول كافة المصادر الإسلامية إنه قبل بدء الهجوم على فرسان الفرنج كان هناك نزال بين مملوك وفارس مسيحى قتل فيه الأول الذى ظنه المسيحيون خطأ أنه ابن السلطان.

واستنادا إلى إيرنول ، فإن الملك عندما شاهد قتل المشاة طلب من ريموند شن هجوم على العرب . وريموند هو الشخص المناسب لشن هذا الهجوم باعتباره سيد المنطقة ، وهو هجوم الفرصة الوحيدة لكى يخلص الجيش نفسه . ولذلك لا يبدو أن هناك أساسا لاتهام ريموند بالخيانة من قبل الكتاب المسيحيين ، والجنوي ، وأصدقاء الملك ، ولا لاتهامه بالجبن من قبل المسلمين . على أن المناورة الذكية التي نفذها تقى الدين بفتح صفوفه لكى يمر ريموند ، يبدو انها تؤيد الإتهامات الأولى رغم أن عماد الدين يقول إن رحال ريموند تكبدوا خسائر فادحة . ويقول إيرنول إن ريموند لم يهرب من ميدان القتال إلا عندما رأى أن وضع الملك ميتوسا منه وليست هناك أية فرصة لإنقاذه . ويقول تاريخ De Expugnatione إن باليان ورينالد امير صيدا قد هربا مع ريموند دون ذكر تفاصيل كما فعل عماد الدين. غير أن إيرنول يقول ضمنا إنهما هربا كل على حده ، وهو الأمر الأكثر احتمالا لأنهما كانا في مكانين مختلفين فسي الجيش. ولابد أنهما قد شقا طريقهما مع القليل من فرسان المعبد الذين يذكر تيرينس Terence هروبهم . وأما الرواية المفصلة عن المعركة الواردة في تاريخ De Expugnatione فتتوقف عند فرار ريموند . ورما كان المؤرخ قد حصل على معلوماته من أحد رحال ريموند.

ويقول عماد الدين إنه بعد فرار ريموند بدأ الملك وفرسانه الانسحاب صعودا أعلى تل حطين تاركين حيادهم (التي يفترض انها كانت حريحة ولا فائدة منهاعلى التل) . كما يلاحظ عماد الدين كم كان الفرسان المسيحيون يفتقرون إلى القوة في غيبة حيادهم . ويقول ابن الأثير إنهم حاولوا نصب خيامهم على القمة ولكن الوقت لم يساعدهم إلا في نصب خيمة الملك . وكان الفرسان مترحلين ومنهكين عندما أسروا . ويقول كلاهما إن تقى الدين استولى على الصليب . وتروى رواية الأفضل اللحظات الأخيرة للجيش المسيحى ؛ بينما يفصل ابن القادسي أن ريحا شديدة هبت في منتصف

النهار عندما شن المسلمون هجومهم الأخير.

وتكاد الاحداث التي حدثت في خيمة صلاح الدين بعد المعركة أن ترد بنفس الأسلوب لدى إيرنول وتاريخ هرقل وعماد الدين وابن الأثير. وليست هناك ضرورة للارتياب في قصة الشراب الذي أعطى للملك حوى ، ولا في مقتل رينالد (ارف شاتيلون) على يد صلاح الدين نفسه.

ويرد في تاريخ Historia Regni Hierosolymitani أن قوام الجيش المسيحي كان الف فارس من فرسان المملكة و الف ومانتي فارس الحريس دفع نفقاتهم الملك هنرى الثاني ، و } آلاف من أنصاف الأتراك ، و ٣٢ ألف من المشاة ، منهم ٧ آلاف دفع هنري نفقاتهم . ومن الواضح أن هذا العدد مبالغ فيه . ويتحدث تاريخ حملة ريتشارد Itinerarium عن عدد اجمالي قدر ٢٠ ألف حندي ، وهو عدد لا يـزال يحتمل أن يكون مرتفعا بصورة فائقة . وربما كان العدد الحقيقي للفرسان هو ألف فارس ، إلى حانب ٢٠٠ آخرين حهّزهم هنري ، فيكون المحموع ١٢٠٠ فارس . وفي إحدى مخطوطات تاریخ هرقل برد عدد الجیش کله علی انبه ۹ آلاف حنبدی ، وفنی مخطوطة اخرى ٤٠ الف حندي . وتتحدث رسالة فرسان المستشفى عن سقوط الف فارس فيي المعركة بين قتيل وحريح ، وفرار ٢٠٠ فارس . ويقول إيرنول إن ريمونــد امـير انطاكيــة أحضر ٥٠ أو ٦٠ فارسا (تختلف قراءات المخطوطات). ويقول Terence إن ٢٦٠ فارسا من فرسان المستشفى قتلوا في المعركة ويكاد أن لم يهرب احد - وهو يقول "nos" التي قد تعني نفسه فقط . ويرد في رسالة فرسان المستشفى أن الذين بقرا علم. قيد الحياة ٢٠٠ فقط. وليس من المكن أن يزيد عدد المشاة على عدد الفرسان بنسبة تصل إلى عشرة إلى واحد ، وربما كان عددهم يقل كثيرا عن ١٠ آلاف جندى . وربمــا كان عدد حيالة أنصاف الأتراك الخفيفة ٤ ألاف حيال ، على انه لا يبدو انهم لعبوا دورا خاصا في المعركة وربما كانوا أقل من ذلك . وقد يكون حيش صلاح الدين اكسبر بصورة طفيفة ، ولكن ليست هناك أرقام يعتد بها . أما ما أورده عماد الدين من أن العدد كان ١٢ ألف خيال وأعداد غفيرة من المتطوعين ، فهو يقينا مبالغ فيه ، رغـم انـه ليس بنفس المبالغة التي أورد بها عدد الجيش المسيحي وهوه آلاف حندي . (ومع ذلك يمضى بهاء الدين أبعد من ذلك قائلا إن ٣٠ ألف قتلوا و ٣٠ ألف أسروا). وقــد يجــوز لنا أن نفترض أن مجموع حيش صلاح الدين النظامي بلغ حوالي ١٢ ألف حندي، وتضخم بالمتطوعين والفصائل الآتية من الحلفاء ليصل إلى ١٨ ألـف تقريبًا . ويبـدو أن الجيشين كانا من أضخم الجيوش التي القي بها في ساحة القتال حتى آنـذاك سـواء مـن

حانب المسيحين او من حانب اعدائهم ؛ على انه ينبغى اعتبار أن ١٥ ألف حندى فى الجانب المسيحى و ١٨ ألف حندى فى الجانب الإسلامى ، على أنها الأعداد القصوى. وكان فرسان المسيحين أفضل تسليحا من الجنود المسلمين آيسا كانوا ، غير أن الخيالة الخفيفة الإسلامية ربما كانت أفضل تسليحا من أنصاف الأتراك والمشاة ايضا، أو افضل من المسيحيين.

#### ملاحظسات

أهم مصادر المعركة هي كما يلي:

## الفرنجية

Ernoul, pp. 155-74; Estoire d'Eracles, ii, pp. 46-49; De Expugnatione, pp. 218-28; Itinerarium Regis Ricardi, pp. 12-17; Benedict of Peterborough, ii, pp. 10 Ambroise, العبدى Terence العبدى الله البناء حنوا إلى البابا ورسالة ابناء حنوا إلى البابا ورسالة ويوحد بنيديكت رسالة ابناء حنوا إلى البابا ورسالة (Gesta Frederici, containing letter of the Hospitallers to Archimbald; Historia Regni Hierosolymitani, pp. 52-3; Annales de .la Terre Sainte, p. 218.

## العربية

Beha ed-Din, P.P.T.S. pp. 110-16 ؛ Bha ed-Din, P.P.T.S. pp. 110-16 ، بما في ذلك وصف الأفضل للمعركة ؛ 82-82 ، Abu Shama, pp. 262-89 مشتملا على رواية عماد الدين الكاملة عن المعركة واقتباسات من بهاء الدين ومحمد بن القادسي.

ويرد فى تاريخ ميخائيل السورى (iii, p.404) وصف مقتضب للمعركة ، كما يرد وصف أطول وغير دقيق فى ترجمة ابن العبرى 4-322 Bar-Hebraeus Budge, pp. 322 ، يخلط فيه الملكة ايزابيلا بالكونتيسة إيشيفا كونتيسة طرابلس . ويرد وصف غير دقيق فى النسخة الأرمينية لميخائيل السورى (pp.396-8) و (pp. 420-1) و المنازية والأرمينية كلها تصف ريموند على انه خائن. وتوجد مناقشة قيمة للمصادر ودور ريموند فى Baldwin, Reymond III of Tripolis, pp.151-60 .

المرفق الثالث شجرات الأنساب

## BIBLIOGRAPHY

[NOTE. This bibliography is supplementary to the bibliography in vol. 1 of this History, and does not include works already mentioned there. The same abbreviations are employed.]

#### L ORIGINAL SOURCES

#### 1. COLLECTIONS OF SOURCES

BORGO, F. DAL. Diplomata Pisana. Pisa, 1765.

DEMETRACOPOULOS, A. K. Bibliotheca Ecclesiastica. Leipzig, 1866.

Fornmanna Sögur, 12 vols. Copenhagen, 1825-37.

HALPHEN, L. and POUPARDIN, R. Chroniques des Comtes d'Anjou. Paris, 1913.

Liber Jurium Reipublicae Genuensis (ed. Ricotti), 3 vols., in Monumenta Historiae Patriae. Turin, 1854-7.

MARCHEGAY, P. and MABILLE, E. Chronique des Eglises d'Anjou. Paris, 1869.

MURATORI, L. A. Antiquitates Italicae, 6 vols. Milan, 1738–42.

Recueil des Historiens des Croisades, Lois, 2 vols. Paris 1841-3, including the Assises and Lignages of Jerusalem (R.H.C. Lois).

REINAUD, M. Extraits des Historiens Arabes, in Michaud, Bibliothèque des Croisades, vol. II. Paris, 1829.

TAFEL, G. L. F. and THOMAS, G. M. Urkunden zur ältern Handels und Staatsgeschichte der Republik Venedig, 3 vols. Vienna, 1856–7.

### 2. LATIN AND OLD FRENCH SOURCES

Ambroise. L'Estoire de la Guerre Sainte (ed. Paris). Paris, 1897.

Annales Barenses, in M.G.H.Ss. vol. v.

Annales Beneventani, in M.G.H.Ss. vol. III.

Annales Herbipolenses, in M.G.H.Ss. vol. XVL

Annales Palidenses, in M.G.H.Ss. vol. XVI.

Annales Romani, in M.G.H.Ss. vol. v.

Annales S. Rudberti Salisburgensis, in M.G.H.Ss. vol. x.

Annales de Terre Sainte (ed. Röhricht), in Archives de l'Orient Latin, vol. IL. Paris, 1884.

Ansbert. Gesta Frederici Imperatoris in Expeditione Sacra, in M.G.H.Ss., in usum scholarum, 1892.

Arnold of Lübeck. Chronica Slavorum, M.G.H.Ss., in usum scholarum, 1868.

Benedict of Peterborough. Gesta Regis Henrici II (ed. Stubbs), 2 vols., Rolls Series. London, 1867.

Bernard, St, Abbot of Clairvaux. Epistolae, M.P.L., vol. CLXXXII.

Burchard of Mount Sion. Description of the Holy Land (trans. Stewart), P.P.T.S. vol. XII. London, 1896.

Caesarius of Heisterbach. Dialogus Miraculorum (ed. Strange), 2 vols. Cologne, 1851.

Cartulaire de Notre Dame de Chartres (ed. L'Epinois and Merlet), 3 vols. Chartres, 1852-5.

Cartulaire de Sainte Marie Josaphat (ed. Kohler). Revue de l'Orient Latin, vol. VII. Geneva, 1899.

Cartulaire du Saint Sépulcre (ed. Rozière). Paris, 1849.

Cartulaire Général de l'Ordre des Hospitaliers (ed. Delaville Le Roulx), 4 vols. Paris, 1894-1904.

Cartulaire Général de l'Ordre du Temple (ed. D'Albon). Paris, 1913.

Chronicon Mauriniacense, in R.H.F. vol. XII.

Chronicon Sancti Maxentii, in Marchegay and Mabille, op. cit.

Chronicon Vindocinense, in Marchegay and Mabille, op. cit.

Dandolo. Chronicon Venetum, in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, vol. XII.

De Expugnatione Terrae Sanctae per Saladinum Libellus (ed. Stubbs), Rolls Series.

London, 1875.

Ernoul. Chronique d'Ernoul et de Bernard le Trésorier (ed. Mas Latrie). Paris, 1871.

Estoire d'Eracles, R.H.C.Occ. vols. I and IL.

Eudes, see Odo.

Gesta Ambaziencium Dominorum, in Halphen and Poupardin, op. cit.

Gesta Consulum Andegavorum, in Halphen and Poupardin, op. cit.

Gestes des Chiprois, R.H.C.Arm. vol. II.

Historia Ducum Veneticorum, in M.G.H.Ss. vol. XIV.

Historia Regni Hierosolymitani, in M.G.H.Ss. vol. xvm.

Historia Regum Hierusalem Latinorum, ed. in Kohler, Mélanges pour servir à l'histoire de l'Orient Latin, vol. 1. Paris, 1906.

Historia Welforum Weingartensis, in M.G.H.Ss. vol. XXI.

Ibelin. Le Livre de Jean d'Ibelin, in R.H.C. Lois, vol. 1.

Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi (ed. Stubbs), Rolls Series. London, 1864.

John of Salisbury. Historiae Pontificalis quae Supersunt (ed. Lane Poole). Oxford, 1927.

John of Wurzburg. Description of the Holy Land (trans. Stewart), P.P.T.S. vol. v. London, 1896.

Landolph Junior. Historia Mediolanensis, in Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, vol. v.

Letters of King Amalric, Masters of the Temple, officials of the Temple and other officials of Outremer, in R.H.F. vols. xv and xvl.

Lignages d'Outremer, in R.H.C. Lois, vol. IL.

Louis VII, King of France, letters, in R.H.F. vols. xv and xvL

Miracula Sancti Leonardi, Aa. Ss. (Nov.), vol. III.

Necrologia Panormitana (ed. Winkelmann), im Forschungen zur deutschen Geschichte, vol. xviii. Göttingen, 1878.

Odo (Eudes) of Deuil Ve Profectione Ludoyld VII in Orientem (ed. Waquet).
Paris, 1949.

Osborn. De Expugnatione Lyxbonensi, in Stubbs, Memorials of the Reign of Richard I, Rolls Series. London, 1864.

Otto, Bishop of Freisingen. Chronica (ed. Hofmeister), M.G.H.Ss., in usum scholarum, 1912.

Otto, Bishop of Freisingen. Gesta Friderici Imperatoris (ed. Simson), M.G.H.Ss., in usum scholarum, 1912.

Otto of Saint Blaise. Chronica (ed. Hofmeister), M.G.H.Ss., in usum scholarum, 1912.

Paschal II, Pope. Epistolae, in M.P.L. vol. CLXIII.

Passiones Sancti Thiemonis, in R.H.C.Occ. vol. v.

Peter Diaconus. Chronica (ed. Wattenbach), M.G.H.Ss. vol. viz.

Pilgrimage of Saewulf to Jerusalem (trans. Bishop of Clifton), P.P.T.S. vol. IV. London, 1896.

Radulph of Diceto. Opera Historica (ed. Stubbs), Rolls Series. London, 1876. Ralph of Coggeshall. Chronicon Anglicanum (ed. Stevenson), Rolls Series. London, 1875.

Robert of Torigny. Chronique (ed. Delisle), 2 vols. Rouen, 1872-3.

Roger of Hoveden. Chronica (ed. Stubbs), 4 vols., Rolls Series. London, 1868-71.

Romuald of Salerno. Chronicon (ed. Arndt). M.G.H.Ss. vol. XIX.

Suger, Abbot of Saint-Denis. Gesta Ludovici cognomine Grossi and Historia gloriosi regis Ludovici VII (ed. Molinier). Paris, 1887.

Suger, Abbot of Saint-Denis. Opera (ed. de la Marche). Paris, 1867.

Vita Alexandri III, in Liber Pontificalis, vol. IL

Vita Sancti Bernardi, in M.P.L. vol. CLXXXV.

Walter the Chancellor, Bella Antiochena in R.H.C.Occ. vol. V.

Wibald, Wibaldi Epistolae, in Jaffé, Bibliotheca Rerum Germanicarum, vol. L.

William the Monk. Dialogus Apologeticus (ed. Wilmart), in Revue Mabillon. Paris, 1942.

William the Monk. Vita Sugerii, in Suger, Opera (see above).

William of Nangis. Gesta Ludovici VII, in R.H.F. vol. xx.

William of Tyre. Die lateinische Fortsetzung (Latin Continuation) (ed. Salloch). Leipzig, 1934.

#### 3. GREEK SOURCES

Chrysolan, Peter, Archbishop of Milan. De Sancto Spiritu in M.P.G. vol. CXXVII. Cinnamus, John. Epitome Historiarum, C.S.H.B. Bonn, 1836.

Eustratius, Archbishop of Nicaea. On the Holy Ghost, in Demetracopoulos, Bibliotheca Ecclesiastica, vol. 1.

Nicetas Choniates (Acominatus). Historia, C.S.H.B. Bonn, 1835.

Necephytus. De Calamitatibus Cypri (ed. Stubbs), Rolls Series. London, 1864. (In preface to Itinerarium Regis Ricardi.)

Phocas, John. A Brief Description (trans. Stewart), P.P.T.S. vol. v. London, 1896.

Prodromus, Theodore. Poemata, selections in M.P.G. vol. CXXXIII and R.H.C.G. vol. II.

#### 4. ARABIC SOURCES!

Abu Firas. Noble Word, ed. in Guyard, 'Un Grand Maître des Assassins' in Journal Asiatique, 7me série, vol. IX, Paris, 1877.

Abu'l Mahâsin. Extracts in R.H.C.Or. vol. III.

Abu Shama. Book of the Two Gardens. Extracts in R.H.C.Or. vols. IV and V; full edition. Cairo, 1870-1. (Except when otherwise stated references are to the R.H.C. edition.)

Al-Azimi. Abrégé (ed. Cahen), in Journal Asiatique, vol. CCXXXII. Paris, 1940. Beha ed-Din ibn Shedad. Life of Saladin (trans. Conder), in P.P.T.S. vol. XIII. London, 1897.

Bustan al-Djami li Djami Tawarikhi z-Zaman (ed. Cahen), in Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut de Damas, vols. VII and VIII. Damascus, 1938.

Ibn Jubayr. Voyage (Arabic text ed. Wright). Leyden, 1852.

Ibn Moyessar. Extracts in R.H.C.Or. vol. III.

Ibn at-Tiqtaqa. Al-Fakhri (History of Musulman Dynasties); trad. Amar. Paris, 1910.

Imad ed-Din. Al Fath al Quesi fi'l Fath al Quesi (ed. de Landsberg). Leyden, 1888. Extracts quoted by Abu Shama, op. cit.

Kemal ad-Din. Chronicle of Aleppo (later portions trans. Blochet) in Revue de l'Orient Latin, vols. m and vs. Paris, 1895-8.

Maqrisi. History of Egypt (trans. Blochet). Revue de l'Orient Latin, vols. VIII-X. Paris, 1900-2.

Sibt ibn al-Djauzi. Extracts in R.H.C.Or. vol. III.

Usama ibn Munqidh. Autobiography (ed. Hitti). An Arab-Syrian Gentleman of the Crusades. New York, 1929.

Zettersteen Chronicle. Anonymous chronicle (ed. K.V. Zettersteen). Leyden, 1919.

## 5. Armenian, Syriac, Georgian and Hebrew Sources

Basil the Doctor. Funeral Elegy of Baldwin of Marash, R.H.C.Arm. vol. L. Gregory the Priest. Continuation of Matthew of Edessa's Chronicle, R.H.C.Arm. vol. L.

Gregory IV Dgha, Catholicus. Elegy on the Fall of Jerusalem, R.H.C.Arm. vol. L. Nerses Shnorhali, Catholicus. Elegy on the Fall of Edessa, R.H.C.Arm. vol. L.

References to Ibn al-Athir are to his Sum of World History (Kamil at-Tawaribi), except when otherwise stated.

Anonymous Syriae Chronicle (full text. J. Chabot). C.S.C.O. vol. III. (Quoted as Chron. Anon. Syr.) References are to Tritton's translation—see above, vol. I, Bibliography, p. 349—except where otherwise stated.

Georgian Chronicle, in Brosset, Histoire de la Géorgie.

Benjamin of Tudela. Voyeges (ed. Adler). London, 1907.

Joseph ben Joshua ben Meir. Chronicle (trans. Biellablotzky), 2 vols. London, 1835.

#### 6. SLAVONIC AND NORSE SOURCES

Daniel the Higumene. Vie et Pèlerinage de Daniel, Hégoumène Russe (trans. de Khitrowo). Itinér. Russes en Orient, Société de l'Orient Latin. Geneva, 1889.

'Pèlerinage en Palestine de l'Abbesse Euphrosyne, Princesse de Polotsk' (trans. de Khitrowo), in Revue de l'Orient Latin, vol. III. Paris, 1896.

Agrip of Noregs Konungasogum (ed. Munch), in Samlinger til det Norske Folks
Sprog og Historie, vol. II. Oslo, 1834.

Sigurdar Saga Jorsalafara ok brædra hans in Fornmanna Sögur, vol. VII.

#### IL MODERN WORKS

ABEI, F. M. Géographie de la Palestine, 2 vols. Paris, 1933-8.

ALLEN, W. E. D. History of the Georgian People. London, 1932.

Almeida, F. Dr. Historia de Portugal, 4 vols. Coimbra, 1922-6.

Anselme de la Vierge Marie (P. de Guibours). Histoire Généalogique et Chronologique de la France, 9 vols. Paris, 1726-33.

BALDWIN, M. W. Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem. Princeton, 1936.

BEL, A. Article 'Almohads', in Encyclopaedia of Islam.

BERNHARDI, W. von. Konrad III. Leipzig, 1883.

BROSSET, M. F. Histoire de la Géorgie. St Petersburg, 1849.

Browne, E. G. Literary History of Persia, 4 vols. London, 1905-30.

CAHEN, C. 'Indigènes et Croisés', in Syria, vol. xv. Paris, 1934.

CAHEN, C. 'Notes sur l'histoire des Croisades et de l'Orient latin', in Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 1951.

CASPAR, E. 'Die Kreuzzugsbullen Eugens III', in Neues Archiv der Gesellschaft, vol. XLV. Hanover, 1924.

CATE, J. L. 'A Gay Crusader', in Byzantion, vol. XVI, 2. New York, 1943.

CODERA, F. Decadencia y Desaparición de los Almoravides en España. Saragossa, 1899.

Cosack, H. 'Konrad III's Entschluss zum Kreuzzug', in Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, vol. xxxv. Vienna, 1914.

CUISSARD, C. Les Seigneurs du Puiset. Orleans, 1881.

- CURZON, H. DR. La Règle du Temple. Paris, 1886.
- D'Albon, G. A. M. J. A. 'La Mort d'Odon de Saint-Amand', in Revue de l'Orient Latin, vol. XII. Paris, 1904.
- DELAVILLE LE ROULX, G. Les Hospitaliers en Terre Sainte et à Chypre. Paris, 1904.
- DELISLE, L. Mémoire sur les Opérations Financières des Templiers. Paris, 1889.
- Dib, P. Article 'Maronites', in Vacant et Mangenot, Dictionnaire de Théologie Catholique.
- DODU, G. Histoire des Institutions Monarchiques dans le Royaume Latin de Jérusalem. Paris, 1894.
- Dositheus, Patriarch of Jerusalem. 'Ιστορία περί τῶν ἐν 'Ιεροσολύμοις Πατριαρχευσάντων. Bucharest, 1715.
- ERDMANN, K. 'Der Kreuzzugsgedankes in Portugal', in Historische Zeitschrift, vol. CXIL Munich, 1930.
- GERULLI, E. Etiopi in Palestina. Rome, 1943.
- GLEBER, H. Papst Eugen III. Jena, 1936.
- GRANDCLAUDE, M. 'Liste d'Assises remontant au premier Royaume de Jérusalem', in Mélanges Paul Fournier. Paris, 1929.
- HAGENMEYER, H. Chronologie du Royaume de Jérusalem. Paris, 1901.
- HAMMER, J. VON. Histoire de l'Ordre des Assassins (French trans.). Paris, 1833.
- HERTZOG, E. Die Frauen auf den Fürstentronen der Kreuzfahrerstaaten. Zürich, 1915.
- JOHNS, C. N. 'The Crusaders' attempt to colonize Palestine and Syria',

  Journal of the Royal Central Asian Society, vol. XXI. London, 1934.
- JORANSON, E. 'The Crusade of Henry the Lion', in Medieval Essays presented in G. W. Thompson. Chicago, 1938.
- KOHLER, C. 'Un nouveau récit de l'invention des Patriarches Abraham, Isaac et Jacob à Hébron', in Revue de l'Orient Latin, vol. IV. Paris, 1896.
- KÜGLER, B. Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges. Stuttgart, 1866.
- LA MONTE, J. L. 'The Lords of Caesarea in the period of the Crusades', in Speculum, vol. XXII. Cambridge, Mass., 1947.
- LA MONTE, J. L. 'The Lord of Le Puiset on the Crusades', in Speculum, vol. XVII. Cambridge, Mass., 1942.
- LA MONTE, J. L. 'The Lords of Sidon', in Byzantion, vol. XVII. New York, 1944.
- LA MONTE, J. L. 'To what extent was the Byzantine Empire the suzerain of the Crusading States?' Byzantion, vol. VII. Brussels, 1932.
- LANE POOLE, S. Saladin. London, 1898.
- LE QUIEN, M. Oriens Christianus, 3 vols. Paris, 1740.
- LUCHAIRE, A. Louis VI le Gros. Paris, 1890.
- MARINESCU, C. 'Le Prêtre Jean', in Bulletin de la Section Historique de l'Académie Roumaine, vol. X. Bucharest, 1923.

- MARTIN, ABBÉ. 'Les premiers princes croisés et les Syriens jacobites de Jérusalem', in Journal Asiatique (8me série), vols. XII and XIII. Paris, 1888-9.
- MRIVILLE, M. La Vie des Templiers. Paris, 1951.
- Musil, A. Article 'Aila', in Encyclopaedia of Islam.
- NAU, F. 'Le croisé lorrain, Godefroy de Ascha', in Journal Asiatique (9me série), vol. xIV. Paris, 1899.
- NEUMANN, C. Bernhard von Clairvaux und die Anfänge des zweiten Kreuzzuges. Heidelberg, 1882.
- RAMSAY, W. M. 'Preliminary report on exploration in Phrygia and Lycaonia' and 'War of Moslem and Christian for the posession of Asia Minor', in Studies in the History and Art of the Eastern Provinces of the Roman Empire. Aberdeen, 1906.
- REY, E. G. 'Les Seigneurs de Giblet', in Revue de l'Orient Latin, vol. III. Paris, 1895.
- Rey, E. G. 'Les Seigneurs de Barut' and 'Les Seigneurs de Montréal et la Terre d'Oultrejourdain', in Revue de l'Orient Latin, vol. IV. Paris, 1896.
- REY, E. G. 'Résumé de l'Histoire des Princes d'Antioche', in Revue de l'Orient Latin, vol. IV. Paris, 1896.
- RICHARD, J. Le Comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine. Paris, 1945.
- SCHLUMBERGER, G. Campagnes du roi Amaury de Jérusalem en Egypte. Paris, 1906.
- SCHLUMBERGER, G. La Numismatique de l'Orient Latin. Paris, 1878.
- SCHLUMBERGER, G. Les Principautés Franques du Levant. Paris, 1877.
- SCHLUMBERGER, G. Renaud de Châtillon. Paris, 1923.
- SCHWAB, M. 'Al-Harizi et ses pérégrinations en Terre Sainte', in Archives de l'Orient Latin. vol. 1. Paris, 1881.
- VACANDARD, E. Vie de Saint Bernard, Abbé de Clairvaux, 2 vols. Paris, 1895.
- VAILHÉ, S. 'Les Laures de Saint Gérasime et de Calamon', in Echos d'Orient, vol. II. Paris, 1899.
- VOGUE, C. J. M. DE. Les Eglises de la Terre Sainte. Paris, 1860.
- WALKER, C. H. 'Eleanor of Aquitaine and the disaster at Cadmos Mountain', in American Historical Review, vol. LV. New York, 1950.

